



تأليف: د . وائل أبوهندي

## مذاالتاب

هذا الكتاب هو ول كتاب باللغة المربية (يهذا الشكل والشمون). عن اضعفراب الوسوس القهوري الذي تشير الها التقديرات إلى أنه وسيف ما لا يقل عن مستة مالاين بالسال عربي الم يوسوب المالا يقل مستقل المالات عربي، حيث أنه يعبيب واحدا من كل خصيص من البشر على يستون مستون الدالم يوسوب المستون الدالم يوسوب المستون الدالم المستون الدالم المستون الدالم المستون الدالم المستون الدالم المستون من العرب المستون ما يوسوب الخيار المنافز المستون المستون الدالم المستون الدالم المستون الدالم المستون الدالم المستون الدالم المستون الدالم المستون المس

مشكلة اضطراب الوسواس القهوي أنه كثيرا ما يعتبره الويض سرا بغفيه يبنه وين شدته , لأنه يخطل من أعراضه أو يغاف أن يعتبرها أأنس علامة على جنوف أو كلة تقته ينفسه أو ظلة وينه أو استسلامه للشيطان، فسبلا عن أن كثيرون من مرضس ليرسوالياً ألقيري لا يحرفون أنهم موشي، فهم عماناتهم التي كثيرا ما تكون متصلة على مدى السنوات، يحسبون أن الله صبحانه ولمالى خلقهم على هذا الشكل. وأن مساتهم المزيية المالة هي مسقات غير موجودة عند أحد سواهم، ويحرص المؤلف في اكثر من موضع على الاهتمام ببيان إنسهامات الباحثون الوبي الماممورية التي توصلوا القبها في أربع دول عربية هي: مصر والكويت والسعودية والبحرين، كما يجرز إسهامات العلم الحديث كما يحرض الكتاب التواريخ للواضية التدي لا يزدي يه أحد ألهوم في توجهات العلم الحديث كما يحرض الكتاب التواريخ للواضية الشعر كالأبن دائة وسوس فهري من للوضي الدرب موركة بحيث تسهم في إيصال الفكرة للطاري المورهي المومون فهري من للوضي المدين العالم المديث القدومة المواريخ المؤسنية الشعرة بالمؤالة وسواس فهري من الكوني المناب المديث المورعة وسوات فهري من الكوني الموارعة في إيصال الفكرة للطاري المراب المديث المؤسنية السيد من الكتاب التواريخ المؤسنية الشعرة الطاري المورعة وسوات فهري من الكوني المؤسنية الشعرة الطارية المؤسنية الشعرة المؤلفة المديث المؤسنية المديث المؤسنية المورية وسيت تسهم في إيصال الفكرة للطارة المراب المديث المؤسنية الموركة وسيت تسهم في إيصال الفكرة للطارة الموركة المؤسنية المديث المؤسنية الموركة وسيت تسهم في إيصال الفكرة للطارة المؤسنية المؤسن

(T--T/---1-) Elagh ph)



سلسله تنه نماميه شهرته سريها المبلس الوطه» النمامه والمتون والأداب - الكوس صحرت السلسلة في يناير 1978 ببشراف أحمد مشاري المحواني 1990-1993

# 293 الوسواس القهري

تأليف: د. وائل أبوهندي



طبع من هذا الكتاب ثلاثة واربعوث الف نسخة مطابع السياسة \_ الكويت

ربيع الأخر ١٤٢٤ ـ يونيو ٢٠٠٢

# \* squal

| ,   |                                                        | Nº |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 17  | الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |    |
| 101 | الفصصل الثصائي: فظرة عامة إلى اضطراب<br>الوسواس القهري |    |
| 137 | الفصصل الثسالت: الأمراض النفسية:<br>ثلاثا وكيف؟        |    |
| 165 | الفـــــصل الرابع:ا <b>لعلاج</b>                       |    |
| 191 | القصصل الخسامس المسارو المآل المرضي                    |    |
| 201 | الفـــصل الســــادس: <b>قياسات الوسواس القهري</b>      |    |
| 221 | الفصصل السابع: مفاهيم كانت ومفاهيم                     |    |
|     | ما زالت عن الوسواس القهري                              |    |

القهري في الأطفال

247

### 275 ل التساسم الوسواس القهري بين الاضطرابات النفسية الأخرى 333 الفصل العاشير: اضطراب الشخصية القسرية (القهرية) 353 الفصل الحادي عشر: التدين والوسوسة 377 الفيصل الشاني عشير :وسواس الحب 387 الفصل الثالث عشر: تأثير الوسوسة الوالدية في الأطفال 399

445

46 I

الفيصل الرابع عيشير الشريح المعاني

الفصل الخامس عشر: كيف تتعامل الأسرة مع المريض بالوسواس القهري؟



## वर्ध्यवर्ठे विदेधि

كانت كتابة كتاب باللغة العربية عن الوسواس القبوي فكرة تراووني منذ أكثر من سبع سنوات. أي من قبل حصولي على درجة الدكتوراء، وربما كمان اشغائي بالأخيرة سببا كنت أقدمه انفسي كمان اشغائي بالأخيرة سببا كنت أقدمه انفسي الحصول على الدرجة بدأت العمل، وكان للموقف الأمريكي بعد الحادي عشر من سبتمبر دور كبير في شحذ همتي، لأنني شعرت بأن علي وعلى كل في شحذ همتي، لأنني شعرت بأن علي وعلى كل يقط في بلادنا العربية أن يحدد موقفه من كل شيء، وصا كمت أبدأ المصل حتى شعرت بأن الأمر أصعب بكلير من كل ما تصورت ويبدو أنني كنت أحس بذلك على مستوى ما من وعيي كنت أحس بذلك على مستوى ما من وعيي حال كنت قد بدأت الكتابة بالفعل وكان لابد بإذن اللهقي، وكانت أرجئ العمل لذلك؛ لكتني على كل الله في إنهاء ما بدأت الكتابة بالفعل وكان لابد بإذن

المشكلة التي تواجهني في الحقيقة هي انتي أريد أن أكون عربيا مسلما، ما استطعت، في كتابتي لهذا الكتاب، ولا أريد أن أتكلم الإنجليزية بالعربية كما كنت عند مناقشة أي موضوع علمي قبل ذلك، وكما هي حال معظم من يكتبون أو يتكلمون في الطب بوجه عام، وليس هذا الأنتي

سأحاول أن أضع القديم لذي يخصفنا مع الجديد لذي نحن آجدر به .

المؤلف

أرفض الطب الغربي بقدر ما هو لأنني أريد طبا نفسيا عربيا، ومن يُردُ فكرا عربيا خالصا في أي منحي من مناحي العلم اليوم، خارج كتب الدين والنحو والصرف والبلاغة وما شابه، فإنما يبحث في الثلوج القطبية عن قطرة ماء دافيًّ! أيا كانت الحال فأنا لا أريد إلا أن أتحدث لغة قومي لأنني كما يقول عبد الوهاب المسيري (عبدالوهاب المسيري ٢٠٠١) «قررت أن أتحدث لغتي والا أتحدث لغة الآخرين. وإلا أصبحت ببغاء في أسوأ تقدير، وقردا في أحسنه ١٠٠، من يستطيع الآن أن يجد كتابا يكتبه طبيب عربي يتكلم بالعربية طبا عربيا؟ كل الكلام الموجود هو تكرار لما يقال بالإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية إلى آخره... أو هو نظرات إلى ما كان لدينا، أو ما هو لدينا، بعيون أو عقول هزمها الزحف الفكرى الغربي، فراحت تقيسنا بمقابيسه وتقارن بيننا وبين الغرب. فترانا في أحسن الأحوال كنا نفكر كما يفعلون الآن، وكان لنا فكر يزحف كما يزحف اليوم فكر الغرب في كل اتجاه، لكن أحدا لا يرى أننا نستطيع اليوم - إن استطعنا - أكثر من محاولة اللحاق بالغرب! وأنا في الحقيقة أرى غير ذلك، وأرى أننا يجب أن نرى جميعا غير ذلك، وعلى الأقل حتى كأطباء نفسيين لأننا نعالج نفوس أناس غير الذين نشأ الطب الغربي لعلاجهم؛ فلا يمكن بالتالي أن أتعامل مع النفس العربية بكل ما تحتويه من خصائص وثراء ثقافي عربي بالكلمات نفسها التي يتكلم بها الطبيب الإنجليزي أو الفرنسي أو الأمريكي عن نفوس مرضاه. وفكرة أن العلم واحد ليست إلا فكرة خادعة نتجت عن غرور الغرب وتكبره، سواء كان ذلك واعيا أو غير واع، ثم إنه حتى إذا سلمنا بأن العلم علم عالمي واحد هو العلم الغربي فإن الطب النفسي هو بالحتم استثناء تفرضه خصوصية الإنسان العربي. ثم إن المرض النفسي لم يكن غير موجود أيام الأطباء العرب القدامي، ولا كان علم النفس ولا طب النفس من مبتدعات الحضارة الغربية كما يحسب كثير من عامة الناس والمثقفين على حد سواء(!)، فنحن عبر فترة زمنية طويلة استوردنا العديد من المفاهيم والقيم التي جعلت الذات الأصيلة غائبة، ففقدنا محكات التقييم الجيد، وفقدنا الذات المرجعية التي تمكننا من تحديد تميزنا عن الآخر، وأصبحنا كما يذهب المسيري (عبد الوهاب المسيري ١٩٨٩) ندرك واقعنا من خلال نماذج معرفية مستوردة فيما أسماه المسيري بالتبعية الإدراكية، ونحن بسبب سرعة التقدم العلمي المعاصر، مع إحساسنا بالدونيـة الحضارية. يتـزايد ميلنا إلى اسـتيـراد العلم، لأنه يظل

هدفا بعيدا متحركا يجذبنا إليه، ونظل نلهث وراءه من دون أن نجد اللحظة الكافية للتوقف وتقييم واقمنا (محمود الذاودي ١٩٨٦)، ولقد رأينا الفارابي ومدرسته في ميدان العلم والمعرفة ينقلون فلسفة أرسطو المادية إلى الفكر العلمي الإسلامي، كما رأينا من بعدهم توما العلمي الإسلامي يأخذها من الفارابي وينزع، عن فلسفة أرسطو، طابعها الإسلامي للكها يظهم المنافقة على المجتمع السيحي الذي كان يتهيأ بدوره للنشوء والارتقاء، ولكن العقل العربي متوقف عن الإبداع منذ قرون طويلة، لأنه لم يفق بعد من صدمة انبهاره بالحضارة الغربية ومنجزاتها مما جعله مع الأسف عقلا قابلا للاستعمار(!)، كما ذهب مالك بن نبي (مالك بن نبي (1911) منذ أكثر من ٥٠ عاما، ولا أرى الوضع تغير إلا قليلا

وعلم النفس ربما وجد جماعة من المجاهدين بفكرهم، أمثال محمد عثمان نجاتي وعبد الحليم محمود السيد، وقد عني كل منهما بموضوع الأصول الإسلامية لعلم النفس ولكن الطب النفسي لم يحظ بعد بمثل ذلك الجهاد(١) وأنا لا أدعى لنفسى أن أكون المارد الذي سيفعلها، وإنما أحلم وأحاول أن أنال ولو حتى شرف النداء عليه بصوت عال، ونحن في عالمنا العربي الإسلامي اليوم في أمس الحاجة إلى منهج بديل للعلوم الاجتماعية والطبية السائدة كلها وللطب النفسي السائد بوجه خاص، والمنهج الذي أقصده هو المنهج النابع من تراثنا نحن، ومن ثقافتنا نحن، ومن تحيزاتنا نحن، لأن المناهج السائدة اليوم كلها إنما تعبر عن فكر الآخر وتحيزات الآخر. وكل ذلك إنما هو ناتج عن تأخرنا في النهوض بعد صدمة الانبهار بالآخر التي لم تفق المجتمعات العربية منها بعد. فكما يرى رفيق حبيب (رفيق حبيب ١٩٩٨) فإن مرحلة الانبهار بالآخر عندنا طالت أكثر مما ينبغي، ومازال العلم عندنا يقاس بالنقل لا بالإبداع، ويقاس بالتقليد لا بالاختلاف، وهي مرحلة تاريخية حتمية تواكب لحظات التأخر بحيث ينجذب العقل إلى من هم أكثر تقدما. ولكن الدخول في مرحلة متقدمة يتلازم مع تجاوز مرحلة الانبهار المراهق، إلى مرحلة التمرد على الحضارة السائدة ونقدها وتجاوزها بإبداع حديد.

نستطيع أن تفكر بعقول مستقلة عن الغرب. ويعتضرني في هذا المقام ما لا أنساء لأستاذي الطب النفسي المصريين عمر شاهرني - رحمه الله- ووبيعين الرخاوي، في شرحهما للوسواس القهري الذي قرآته في كتابهما الفن باء الطب النفسي، الصادر عام ١٩٧١م من تشبيه للوسواس القهري الفكرين في الفن أو الطب النفسي، الطبادر عام والذي سبقا به (على استحياء) المفكرين في الغرب، فقالا بالإنجليزية في النص الذي أمامي Shaheen & Rakhawy يضارية في النص الذي أمامي ويعتبر الكاتبان بعض حالات الطواهر القهرية مظاهر لاعتلال النظام الخارج الهرمي Exrapyramidal System تشبه مرض باركينسون على المستوى النقلي لأن مرض باركينسون والطواهر القهرية يشتركان في عدة صفات مثل:

- (١) التصلب أو التيبس Rigidity هي مرض باركينسون وتقابله الفكرة «اللا مرنة» من حيث عدم القدرة على تغييرها في الوسواس القهري.
- (٢) التسيير الدفعي Propulsion «العجز عن وقف الحركة» في مرض باركينسون ويقابله العجز عن وقف الفكرة في الوسواس القهري.
  - (٣) كما أن الأعراض في كلا المرضين تعيد نفسها ضد إرادة الشخص.
    - (٤) وكلا المرضين: يقاوم العلاج.

ويستكمل الكاتبان: ورأينا هذا قد يجد لنفسه الدعم في المفهوم الذي 
يرى أن للظواهر القهرية تمركزا في الدماغ المتوسط، وأن تأثير اضطراب 
المقلي أو الحركي، وذلك حسب استعداد الشخص النفسي أو البيئي». وهذا 
العقلي أو الحركي، وذلك حسب استعداد الشخص النفسي أو البيئي». وهذا 
الذي قاله أستاذاي في أواخر الستينيات هو ما تقام الدراسات الباهظة 
الثمن الأن الإثباته باستخدام التصوير الطبقي للدماغ بقذف البوزيترون 
الثمن الأن لإثباته باستخدام التصوير الطبقي للدماغ بقذف البوزيترون 
ومنذ ما يقل عن العقد من الزمان، لاضطراب الوسواس القهري هو أنه 
اضطراب سلوكي يشتأ عن خلل في دائرة عصبية بين النوى القاعدية 
اهتما المناغ المتوسط (Diencephalon من ششرة 
الفص الأمـامي أوالجـبهي للمغ Diencephalon وهين بعض أجزاء من ششرة 
الفص الأمـامي أوالجـبهي للمغ Frontal Cerebral Cortes القاعدية النوى القاعدية 
يذكرون في هذه الدراسات كيف بدأ التفكير في علاقة النوى القاعدية 
بالوسواس القهـري إلا أنه لوحظ بعـد وباء الإنظافازا الذي انتشـر عـام

١٩٠٠وتبعه حدوث حالات التهاب المخ الفيروسي الذي كان الشلل الرعاش Postencephlitic Parkinsonism واحدا من مضاعفاته في كثير من الحالات، ولوحظ حدوث أعراض نفسية كثيرة وأعراض كعصاب الوسواس القهرى في تلك الحالات، إلا أن البداية كانت أن ألكسندر وآخرين .Alexander et al 1986 افترضوا عام ١٩٨٦ أن النوى القاعدية Basal Ganglia إنما تمثل مجموعة من الحلقات المتوازية ما بين الجسم المخطط Striatum والكرة الشاحبة Pallidum والمهاد Thalamus والقشرة المخية Cerebral Cortex، وأن كل حلقة من هذه الحلقات يمكن أن تعمل للتحكم في النشاط الحركي أو في الأنشطة المعرفية والشعورية المختلفة، ويذكرون بعد ذلك وايس ورابوبورت Wise & Rapoport, 1989 اللذين وضعا نموذجا مفترضا لحلقة بس النوى القاعدية وقشرة المخ وركبوا عليه تصورهم لما يحدث في اضطراب الوسواس القهري. وفي أيامنا هذه ما تزال تقدم النماذج المفترضة للدوائر العصبية للوسواس القهرى في أحدث الدوريات العلمية ويطرح السؤال في امتحانات الدكتوراه ويحفظ الأطباء النفسيون العرب المتقدمون للامتحان كلامنا ونتاج فكرنا على أنه كلام الغرب ونتاج أبحاثه المذهلة التقدم، ولا يعرف الأغلبية أنهم يفعلون ذلك.

ويقول محمد عماد فضلي في بحثه عن التحيز للنموذج الأوروبي الغربي في العلوم الطبية، كما يتمثل في تصنيف الأمراض الصحبية والنفسية: إن هواتم هذا منطقة والمسرفة في هواتم هذا المحمومية، ولا تنطيق على كثير من الأمراض الشائعة في بلادنا، ويبين لعمومية، ولا تنطيق على كثير من الأمراض الشائعة في بلادنا، ويبين لنحورة اعتماد هذه التصنيفات في تدريس المقررات الجامعية وفي رسائل الدكتوراه والماجستين وجميع الأبحاث (محمد عماد فضلي ٢٠٠١). وكم يذكرني ذلك بالمحاولة التي قام بها أساتذة الطب النفسي في مصر في يذكرني ذلك بالمحاولة التي قام بها أساتذة الطب النفسي هي مصر في مصر في المصري للأمراض النفسية الدليل التشخيصي للأمراض النفسية 1 DMP. المصري للأمراض النفسية الدليل التشخيصي للأمراض النفسية لي الأدل هذا بالأدي كان ينتظر أن يصبح التقسيم العربي الأول للأمراض النفسية لم تدر ولم يتكرر! لا لعب فيه وإنما لعيب فينا نحن العرب، وظلت مدرسة "طب النفسي في القصر العيني تدافع عن هذا التقسيم، وطلت مدرسة "طب النفسي في القصر العيني تدافع عن هذا التقسيم، ولمل أكثر والم الكشورة المسائلة المعرفي المائية عن هذا التقسيم، ولمل أكثر والم الكشورة الميانية عن هذا التقسيم، ولمل أكثر والم الكشورة الميانية عن هذا التقسيم، ولما أكثر الميانية عن هذا التقسيم، ولما أكتر الميانية المعرب والما أكثر الميانية المعرب والمائلة الميانية عن هذا التقسيم، ولم الكربة والمائية المعربة والمائية المعرفية المعربة والمائية عن هذا التقسيم، ولمائية المعربة والمائية المعربة والمائية المعربة المعربة المعربة المعربة والمعربة المعربة المعربة والمعربة المعربة الم

المتحمسين له كان الدكتور يحيى الرخاوي، ولكن التيار الذي كان يواجهه من الآخرين المتحمسين للنقسيم الأمريكي كان كاسحا بشكل جعله يقف وحيدا حتى زمن قريب.

وأما ما لا يمكن إغفاله في هذه المقدمة فهو البحث الذي هداني الله إليه وأنا أفترب من إتمام ثلثي كتابي هذا، ولم يكن وجود مثله يخطر لي على بال بعد جهد من السؤال الذي كنت أقابل به كل زميل وكل أستاذ وكل تلميذ من الأطباء النفسيين على مدى ستة أشهر، وقد تزيد، وهو سؤال :«هل هناك دراسات أو كتب عربية باللغة العربية عن الوسواس القهري؟». بعد كل ذلك هداني الله إلى دراسة لمصطفى السعدني (مصطفى السعدني، ٢٠٠٢) عنوانها: «تاريخ اضطراب الوسواس القهري بمنطقة الشرق الأوسط»، هذه هي الدراسة العربية الوحيدة التي وجدت فيها من سبقني إلى الاهتمام باضطراب الوسواس القهري في منطقتنا العربية، وفي حضارتنا الإسلامية، كما قام برحلة بحث مرهقة عن الطب النفسى العربي الإسلامي كنت أظن نفسي أول إرهاصاتها، لكنني عرفت أن هناك من سبقني إليها، إلا أنني لا أستطيع أن أغفل نقدى للدكتور مصطفى، لأن تسميته للمكان الذي نعيش فيه في عنوان البحث بمنطقة الشرق الأوسط يذكرني بنظرة من يرانا من خلال المنظار الغربي للشرق كله، لأن في ذلك فخا أحس به ويحس به الكثيرون من المفكرين المسلمين تمهيدا لنسيان قضية فلسطين على المستوى المعرض والشعورى، ولا أنسى أن أشير هنا إلى فضل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيرى فقد كانت كتاباته عن التحيز المتأصل في المصطلح الغربي الذي نستورده ونعربه بكل دقة وأمانة «علمية»، ونظل نكرره وأحيانا نطوره ونحن أيضا لا ندري به! وللغــربيين الحق في أن يرونا بعــيــونهم. لأنهم لا يملكون غيرها، وأما نحن فيجب أن تكون لنا عيوننا التي ترانا مباشرة من دون نظارات مستوردة من الغرب، بل أخاف أن أقول من دون عدسات وشبكيات مزروعة هناك في مقلنا العربية، وهذا أول ما آخذه على مصطفى السعدني، لأنني أعرف أنه ليس كذلك، لكن موجة المصطلحات الخبيثة، التي لا ندري أنها خبيثة، قد تأخذ أيا من المثقفين العرب، وهو أمن حسن النية صادقها.

وأما المأخذ الثاني الذي آخذه على مصطفى السعدني فهو ذكره لتطور الأفكار وتتأول المعليات الخاصة بالوسواس القهري من خلال الهدي القرآني، ومن خلال أحاديث سيد الخلق عليه اقضل الصلاة وأتم التسليم وعند علماء ومن خلال أحاديث سيد الخلق عليه اقضل الصلاة وأتم التسليم وعند علماء المسلمين الأوائل، وهو يقارن أحيانا ويتفاخر أحيانا بها هو من عندنا، ثم يصرد تاريخ التطور الفكري الغربي لشكلة الوسواس القهري ويعود إلى ذكر إنجازات الأساتذة والباحثين المعاصرين من الأطباء النفسيين العرب، واكنه هي كل ذلك يبدو وكأنه يتكلم عن وسواس واحد فقط، أو أنه يعتبر وسواس النفس يبدو وكأنه يتكلم عن وسواس النفس المرب، ولكنه هي كل ذلك الخوض في هذا الموضوع في الدراسة التي يبن يدي عن قصد أم عن نسيان؟ لأن هذا الأصر والبت فيه من المفروض ان نبدا به أي عمل عربي عن النفسيون في بلادنا في موضوع الوسواس القهري، خاصة أن التباين بين ما يراه علماء الدين والأطباء النفس وكذا أرى أنا إن كان هناك من لا يشاركني الرأي.

ساحاول في هذا الكتاب أن اتتبع تطور الأفكار عن الوسواس القهري 
تتبعا تحليليا، قدر استطاعتي، كما سأحاول أن أضع القديم الذي يخصنا مع 
الجديد الذي نحن أجدر به، على الرغم من تعثرنا المعاصر في ركب العلم 
الدنيوي الحديث، وكان من المكن أن أضع القديم وحده في باب خاص، 
الدنيوي الحديث، وكان هن المكن أن أضع القديم وحده في باب خاص، 
لكنني رأيت أن علينا في هذه السنوات بالتحديد من عمر منطقتنا العربية أن 
نرى كل الأشياء في الوقت نفسه، نعم إنه قدر المتثقين الحقيقيين في زماننا 
مذا، وفي مكاننا هذا، أن يفتحوا عيونهم ناظرين في كل اتجاه ومن كل اتجاه، 
«التيه» بمعنيه: التيه بمعنى الغرور، أي أن تتبه بنفسك، والتيه بمعنى التيهان 
أي أن تضل الطريق (مجد الدين الفيروزبادي١٩٣٨) ولكنه في الوقت نفسه 
وراءه، لأنهم يريدون أن يكن لهم وجود على ساحة عالمية هم جديرون بها، 
وراءه، لأنهم يردون أو يكون لهم وجود على ساحة عالمية هم جديرون بها، 
يريدون أن يؤدوا واجبهم نحو أهلهم بشكل يليق يهم كمرب أيضا، لهم ما لهم ما لهم من همي ومن عرب حيورة من المنع من عمق ومن جدور في التعامل مع الوجود الذي الوجدهم الله فيه. أما عن 
من عمق ومن جدور في التعامل مع الوجود الذي الوجدهم الله فيه. أما عن

السؤال الذي يشغلني فهو عن الخط الذي أنتري السير فيه في هذا الكتاب، هانا لا أدري هل ألتزم الحيدة العلمية الباردة، فأكون بمنزلة من يترجم فكرا غربيا إلى العربية؟ أم آترك نفسي لكي تتفاعل مع ما تعلمته وما استقرأته خلال حياتها؟

لكنني قررت في نهاية الأمر أن أكتب هذا الكتاب بالطريقة نفسها التي أمارس بها مهنتي، وهي الطب النفسي، بمعنى أنني لا يستطاع أن أكون باردا أبدا، وكل ما عدا ذلك يستطاع. فقد أكون العالم وقد أكون الشيخ وقد أكون الصديق وقد أكون الطبيب، وقد أكون الذي لا يدعي العلم وقد أكون الذي يدعيه وهكذا هو الطب النفسي العربي الإسلامي، كما أراه، ولينظر كل بعينه، وليعترف بتحيزاته. أنا لذلك أعترف بأنني درت على فصول ومزالق ونتوءات هذا الكتاب، كما يدور في حياة مرضاه كل طبيب نفسي يحب مهنته، وأنا أيضا وضعت ما يزيد على العشرين خطة لهذا الكتاب، ولم أرس على خطة بعد، حتى وقت كتابة هذه السطور، فأنا في البداية كنت أريد كتابة كتاب عن اضطرابات نطاق الوسواس القهري Obsessive Compulsive Spectrum Disorders ، إلا أننى فوجئت بأن حجم الكلام الذي يجب أن يقال عن اضطراب الوسواس القهري وحده، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقابلة التي أريد عقدها بين تراثنا العربي الإسلامي الخاص بالوسواس وبين معطيات العلم الغربي الحديث، لهو أكبر من أن يوضع في كتاب واحد، إلا أن أختصر قدر الإمكان. ونويت إن وفقني الله أن أتبع هذا الكتاب بكتاب آخر عن اضطرابات نطاق الوسواس القهري التي هي مجموعة اضطرابات بينها القديم وبينها الموصوف حديثًا، وتختلف كثيرا فيما بينها، إلا أنها تتفق مع الوسواس القهرى في الكثير من النواحي كالعامل الوراثي والأعراض والاستجابة للعلاج وغير ذلك. كما نويت في فترة أن أجعل الكتاب موجها إلى القارئ العربي المثقف من دون أن يشترط إلمامه ببعض المعلومات عن الطب النفسي، لكنني وجدت نفسي في بعض الفصول أوجه الكلام للأطباء النفسيين المسلمين، كما أنني غيرت مواضع الفصول، وأضفت وحذفت، لأنني على ما يبدو كنت أتعلم عن الوسواس القهري في الوقت نفسه الذي أكتب فيه الكتاب عنه. أنا أعترف من دون أن أدري فيما يبدو بأنني لم أكتب الكتاب بالترتيب، فأنا

#### مقدمة المولف

كتبت هذه المقدمة مثلا على أربع أو خمس مراحل، ولم أكن موسوسا أبدا إلا بقدر ما أنا موسوس في كل شيء يأخذني أخذ قوي مقتدر فاهتم به، ولم أكن أكتب هذا الكتاب إلا وأنا أطير من قراءة بحث عربي إلى قراءة بحث غربي، إلى انتهاز فرصة للقاء باي من أساتذني أو زملائي، لأكرر أسئلتي عن الوسواس وعن أفضل ترجمة لكلمة نفهمها جميها بالإنجليزية ولا نستطيع أن نحدد لها معنى عربيا إلا بعد تفكير عميق وتدوير سحيق في ثنايا الدماغ وكثيرا ما نهرب من الإجابة أو ننصح بعضنا بالكف عن وجع الدماغ، فهو أفضل ما نويت الكف عن وجع الدماغ، فهو أفضل طريقة للدماغ ليحيا في هذا العالم.

يبدو أنني لن أكتب شيئا في هذه المقدمة عن فصول الكتاب، مع أنني كتت نويت ذلك، لأنني قررت على ما يبدو أن أترك القارئ ليتعرف على الكتاب ويصفه بنفسه، لكنني فقط أريد الإشارة هنا إلى فصل «قياسات الوسواس القهري، وفصل «مفاهيم كانت ومفاهيم ما زالت» وفصل «شريح الملني»، وكذلك إلى فصل «اضطراب الوسواس القهري بين الاضطرابات النفسية الأخرى»، فهذه الفصول الأربعة في اعتقادي تهم الطبيب النفسي واختصاصي علم النفس العربي أكثر من القارئ العربي البعيد عن مهنا الطب النفسي أو مجال الصحة النفسية، أما بقية الكتاب فإنها تهم الطبيب النفسي أو مجال الصحة النفسية، أما بقية الكتاب فإنها تهم الطبيب النفسي أو مجال الصحة على المسلم والعاملين في مجال الصحة النفسية والقارئ العربي والمريض العربي على حد سواء.

وأتمنى أن أكون قد وفقت في وضع أسس التفريق والفصل في أمر الوسواس، بما تعنيه هذه الكلمة وما تستدعيه في وجدان القارئ العربي المسام من تداخل لفاهيم الوسواس الخناس ووسوسة النفس والوسواس المناس في أمور تتداخل داخل نفوسنا القهري ووسواس المناب، فهي أمور تتداخل داخل نفوسنا جميما بسبب ما أزعمه من عدم التوفيق الذي صادف من ترجم كلمة رجعنا إلى تلاجم كلمة وسواس، نظرا إلى عدم تطابق المنيين إذا رجعنا إلى المعاجم الإنجليزية / الإنجليزية والمعاجم العربية / العربية، كما سابين في أول فصول هذا الكتاب، وأريد أن أشير هنا أيضا إلى قيامي أشاء الكلام، عن الأدوية والمقافير، التي ترجمت أسماؤها الإنجليزية إلى العربية، الكلام عن الأدوية والمقافير، التي ترجمت أسماؤها الإنجليزية إلى العربية، بافتراح اختصار عربي تلتك المسهيات مثل الهاء سءر، بدلا مثيطات استرجاع بافتراح اختصار عربي تلتك المسهيات مثل الهاء سءر، بدلا مثيطات استرجاع

السيروتونين الانتقائية SSRS، ومثل المعامين بدلا من مثبطات مؤكسد. أحاديات الأمين MAOIs، ولم أجد الكلمة العربية المقترحة إلا أخف على اللسان وأقرب من القلب.

ولكي أقول ما لي وما علي، فإنني لم أكن أكتب هذا الكتاب كعالم مسلم، بل كمتعلم مسلم، وأنا أظن كل مسلم في زماننا لا بد أنه يظل يتعلم ما دام يعيش، ولكل حظه من التعب لكي يتعلم! وأتمنى أن أكون قد وفقت في إصابة الهدف الذي أسعى إليه، لأفوز بأجري المجتهد المصيب، وإن أخطأت فمن عندى، وعلى الله الجزاء.



## ما هو الوسواس القمري؟ تعريفات ومعان وحالات

(١) معنى الوسواس (الفكرة التسلطية)

معنى الوسواس كضبرة نفسية

يفترض في كل إنسان أنه يشعر بقدرته على التحكم في أفكاره، فهو \_ أي الإنسان \_ يستطيع أن يفكر في ما يشاء من أفكار، ويستطيع أن بطرد ما بشاء من الأفكار من وعيه متى شاء، كما أنه يشعر بامتلاكه لأفكاره ويشعر تجاهها بأنها تعبر عن توجهاته أو مشاعره الشخصية فإذا طرأت على وعيه فكرة ما فهو يحس بها مملوكة له وراجعة إليه، ويمكنه إبقاؤها في وعيه أو التخلص منها والتفكير في غيرها، وينطبق الكلام نفسه على الصور العقلية أى التخيلات فعندما تمثل صورة معينة في ذهن الإنسان سواء استحضرها هو أو تداعت إلى وعيه لسبب أو لآخر فإنه يستطيع استبقاءها إن كانت متوافقة مع إرادته كصورة شخص عزيز أو حسيب ويستطيع كنذلك إبعادها عن ذهنه إن لم تكن تروق له؛ والكلام نفسه ينطبق على ما بمكن

والله يا دكستسور إنه لأمسر مخجل ولا معنى له، لكنسني لا استطيع الخلاص منه:

**عره** مريضة تفسية

تسميته بالاندفاعات أي الشعور المفاجئ برغبة في فعل شيء ما: كأن يشعر الإنسان بالرغبة في القفز مثلا أو في الصراخ، فإن الطبيعي هو أن يستطيع الإنسان التخلص من هذه الرغبة متى أراد(واثل أبو هندي، ٢٠٠٠).

أما في حالة الشكرة الاقتحامية أو الوسواسية فإن الأمر يختلف حيث يحس الشخص بأن الفكرة إنما تحشر نفسها في وعيه رغما عنه، ويوقن بالطبع أن مصدرها هو عقله، لكنه يحس بأنها غربية عليه، لأنها عادة ما تكون مخالقة بشدة لتوجهات هذا الشخص ومبادئه ومشاعره، أو أنها على الأفل فكرة لا معنى لها، أو لا وجاهة فيها، ويكون رد فعله شيئا من القاق والضيق وربما القرف فيحاول أن يتخلص منها، لكلة للأسف يعجز عن ذلك، وكلما قاومها زادت حدة الحاحها على وعيه؛ وينطبق الكلام نفسه على الصور المقاية الوسواسية التي غالبا ما تأخذ شكلا جنسيا أو مقززا بشكل أو بآخر ضعيث تنتفض لها نفس المريض ويقشعر بدنه من ضرط ما تزعجه وتؤلم ما تأخذ شكلا الإساعة الإسلامات، فنالبا بحيث تنتفض لها نفس المريض ويقشعر بدنه من ضرط ما تزعجه وتؤلم ما تأخذ شكل الرغبة في فيل شيء خارج عن المالوف في موقف مهيب، كان يخرج الواحد لسانه في المسجد أو الكنسية أو أن يتفوه بألفاظ خارجة أو يالساعارة أو في القطار مثلا، وسيرد تفصيل لعظم صور الوساوس في سفعات الكتاب.

والمقصود هنا هو محاولة الوصول إلى تفهم لخيرة الوسواس نفسها كخبرة نفسية وإعية تختلف عن الخبرة المادية؛ فيتضح مما سبق أن إحساس الإنسان بالفكرة الوسواسية مختلف عن إحساسه بأفكاره العادية، فالفكرة الوسواسية تقتحم عليه وعيه وتتعلق غالبا بما لا يحبه أو ما لا يتقق معه، الوسواسية تقتحم عليه وعيه وتتعلق غالبا بما لا يحبه أو ما لا يتقق معه، إلحاح الفكرة عليه وزاد قلقه وتوتره وعذابه بحيث يشعر وكانما سقط في الحاح الفكرة عليه والك منها؛ وما يزيد معاناته في أغلب الأحوال هو امنطراه إلى عدم البوح بسبب معاناته، لأنه غالبا ما يخجل منه لكونه أمرا سخيفا أو محرما أو لا معنى له أو غير مقبول اجتماعيا، أو على الأقل غير متوافق مع تركيبته النفسية والاجتماعية، وإضافة إلى ما سبق هناك خوفه من أن يتهمه الناس بالجنون، وإن كان هو شخصيا يخاف أن تكون تلك الفكرة من أن يتهمه الناس بالجنون، وإن كان هو شخصيا يخاف أن تكون تلك الفكرة

#### ما هو الوسواس القهرى؟

أو الصورة ـ التي تضرض نفسها عليه ولا يستطيع التخلص منها ـ مقدمة للجنون. ما أريد أن أبينه هو مدى قسوة الإحساس بعدم القدرة على التحكم في محتوى الوعي لدى الإنسان وهو ما يصل ببعض المرضى إلى حالة من اليأس والإعياء جديرة بالرثاء.

وفي الطب النفسي توصف فكرة ما بأنها وسواسية إذا تحققت فيها لها عدة شروط:

ا - أن يشعر المريض بأن الفكرة تحشر نفسها في وعيه وتفرض نفسها على تفكيره رغما عنه لكنها تشأ من رأسه هو وليست بنعل مؤثر خارجي. ٢- أن يوقد الريض تفالم قال لا معتبل قالة عند من مستور المستور

 ان يوقن المريض تضاهـة أو لا معقولية الفكرة وعدم صحتها وعدم جدارتها بالاهتمام.

٣- محاولة المريض المستمرة لمقاومة الفكرة وعدم الاستسلام لها.

 أحساس المريض بسيطرة هذه الفكرة وقوتها القهرية عليه: فكلما قاومها زادت إلحاحا عليه، فيقع في دوامة من التكرار الذي لا ينتهى.

#### معنى الوسواس في اللغة العربية

كلمة وسواس هي الترجمة العربية الشائعة للكلمة الإنجليزية Obsession. ولا أدري إن كانت ترجمة موفقة أم لا فالمعنى الإنجليزي للكلمة ـ حسب معجم أدري إن كانت ترجمة موفقة أم لا فالمعنى الإنجليزي للكلمة \_ حسب معجم (Worst & Endicott , 1979) ومعجم الطريقة الجديدة (1978, 2001) بشكل وكلاما معجم إنجليزي \_ وهو فكرة «أو شعور» تحتل المقل بشكل يسبب الضيق وهذا المعنى يختلف إلى حد ما عن معنى كلمة وسواس الوارد في يسبب الضيق وهذا المعنى يختلف إلى وجدتها للكلمة في معجم المورد (إنجليزي للماجم المورية، وأطن أن الترجمة التي وجدتها للكلمة في معجم المورد (إنجليزي ـ عربي) هي الاستحواد، وهي أكثر توفيقا من كلمة وسواس، ولذلك الرأي أسباب سترد فيما يلي (واثل أبو هندي، ٢٠٠٢، ص٧٥)!

طإذا أردنا معرفة المعنى اللغوي لكلمة «وسواس» في معاجم اللغة العربية. وجدنا أن الوسوسة، لغة، هي حديث النفس، فيقال وسوست إليه نفسه وجوسية، لغة، هي حديث النفس، فيقال وسوست إليه نفسه من الأصل «وَسُّء، أو «وسوس» وحسب مختار الصحاح (محمود خاطر)، والقاموس الحيط (مجد الدين الفيروزابادي، ١٩٣٨) فإن «وسواس» بالفتة نقال لمسوت الحلى، فوصواس، بالفتة نقال لمسوت الحلى، وهي أيضا اسم الشيطان، ويضيف القاموس المجيط معنى

آخر للوس هو: العوض، وكذلك همس الصياد وهو يتربص بفريسته، وفي المعجم الوسيط(مجمع اللغة العربية، ١٩٨٥) يضاف أن الوسواس مرض يحدث من غلبة السوداء، يختلط معه الذهن، كما يضاف معنى آخر للفعل «وسوس» وهو كلمّ كلاما خفيا كان يقال: وسوس فلان فلانا أي كلمه كلاما خفيا .

وأهم ما يعنينا من شروح المعاجم اللغوية العربية هنا بالطبع هو وسوسة النفس، وكذلك كون الوسواس لغة هو أحد أسماء الشيطان فقد ورد كلا هذين المغنين هي القرآن الكريم (واثل أبو هندي، ٢٠٠٢، ص٢٦–٢٩).

 (١) وسوسة النفس: قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ صدق الله العظيم (سورة ق -١٦)

(۲) وسوسة الشيطان: قال تعالى: ﴿فؤسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين﴾ صدق الله العظيم (سورة الأعراف ۲۰)

وقال تعالى: ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾ صدق الله العظيم (سورة طه -١٢٠)

وكذلك قوله تعالى: ﴿من شـر الوسواس الخناس ♦ الذي يوسـوس في صدور الناس﴾ صدق الله العظيم (سورة الناس ـ ٤. ٥)

وقد كان لذلك تأثير كبير، ولا يزال، على فهم المسلمين لمعنى الوسوسة. وعلى إحداث خلصا بين المعنى الإسلامي للوسوسة والمعنى الطب نفسي للوسواس القهري، وكذلك على رد فعل الإنسان المسلم إذا وقع في براثن الوسواس.

ضاما وسوسة النفس فهي خبرة عادية لكل الناس، فنفس كل واحد توسوس له بأن يفعل ما تميل إليه نفسه وتشتهيه، فإذا كان هذا الإنسان صاحب ديانة يلتزم بها، فعليه أن يقاوم وسوسة نفسه بحيث تكون أفعاله في إطار ما يحله دينه، فمثلا توسوس نفس الشاب إليه بأن ينظر إلى الفتيات الجميلات أو إلى الصور العارية على الإنترنت، وهذه أشياء من مرغوبات النفس ومن المحببات إليها لكنها محرمة بحكم الدين، ما لم ترتبط بالسؤولية؛ فيمكنك مثلا أن تختار جميلة فتتزوجها وتنظر إلى حسنها كما تشاء، لكنك ملزم بها وبنفقاتها وهذا هو جوهر الإسلام (فكل متمة حلال في الإسلام بشرط ارتباطها بالمسؤولية)، وإذا لم يكن الشخص صاحب ديانة تنظم له حياته فإنه يفعل ما توسوس له نفسه به في إطار قانون المجتمع الذي يعيش فيه، خاصة إذا كان الفعل الذي توسوس له نفسه به فعلا علنيا، وأهم ما أريد تنبيه الشارئ إليه هنا هو نوعية المواضيع التي توسوس بها النفس فهذه دائما أشياء محببة للنفس البشرية ولكنها منظمة في إطار معين داخل ديانة الإنسان، فوسوسة النفس لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعلق بمواضيح مقرزة أو مرفوضة أو على الأقل غير محببة للنفس، وهي بالتالي لا تسبب ما تسببه الأفكار الوسواسية القهرية من قلق وأزعاج للشخص،

أما وسوسة الشيطان فأمر يؤمن به كل مسلم، لأن الشيطان عدو للمسلم في أمره كله دينا ودنيا، لكن وسوسة الشيطان تختلف عن الوسواس القهري فالشيطان يوسوس في حدود قدرته التي سمح له الله سبحانه بها وهي محدودة وفي مقدور كل مسلم أن يتقلب عليه بذكر الله عز وجل والاستادة به سبحانه وتمالى، وأما مواضيع وسوسة الشيطان فتأخذ شكل التعطيل عن سبحانه وتمالى، أداء الفروض الدينية، وكذلك الإغواء بمعنى تزيين الشر في عبن المؤمن، وتزيين الشر لا يعني فقط بيان وجوه المتعة أو الجمال فيه وإنما تزيينه أيضا من حيث جمله يجوز للشخص بسبب ظروفه أو خصوصيته عند الله، أي أن الشيطان يخدع الناس فيبين الشر لهم خيرا، وهذه نقطة مهمة لأنها تؤكد اختلاف ما يوسوس به الشيطان عن الوسواس القهري وتجعل وسوسته قريبة في موضوعاتها من وسوسة النفس.

ولكن أهم نقطة هنا هي تعلق معنى كلمة الوسواس بالشيطان، وكون الوسواس بالشيطان، وكون الوسواس أحد أسمائه، فإن الأمر يحتاج إلى تدبر كبير فقد ورد الاسم في الشرآن الكريم لا منفردا بل متبوعا بصفة وهي الخناس أي الذي يغنس "ومعناها يختفي أو يتأخر لفترة ثم يعاود الظهور»، ويذكر مختار المصحاح (محمد خاطر) والقاموس المحيط (مجد الدين الفيروزآبادي، ١٩٢٨) أن الخناس اسم من أسماء الشيطان لأنه يغنس إذا ذكر الله عز وجل، أي يسكت عن الوسوسة على الأقل لفترة من الوضاء وعن القطائ في غاية الأهمية؛

الأولى: أن الشيطان حسب النص القرآني هو الوسواس الخناس، وليس كل وسواس شيطان، وليس كل خناس شيطان، أما ما اراه في كل من مختار الصحاح والقاموس المحيط فهو أنه في مادة وسوس ذكر أن الوسواس اسم الشيطان، وفي مادة خنس ذكر أن الخناس هو اسم الشيطان!( وحسب رايي

المتواضع هاإن من الأفضل بعد تراكم العرفة العلمية أن نستخدم النص القرآني كما ورد فيكون الشيطان هو الوسواس الخناس وليس الوسواس فقط. ولا الخناس فقط.

والثانية: أن الشيطان يكف ـ ولو مرحليا ـ عن الوسوسة عند الاستعادة بالله عز وجل، وهذه أيضنا نقطة غاية في الأهمية، لأن الوساوس القهرية لا تخفت ولا تختفي بعد الاستعادة بالله من الشيطان الرجيه، بل إن الكثير اليضا من وساوس النفس بالمني الذي بينته فيما سبق لا تختفي بمجرد الاستعادة بالله من الشيطان، لسبب بسيط، هو أن الشيطان ليس دائما مصدرها وإن كان مشاركا فيها في كثير من الأحيان، وما استطيع استتاجه أيضا مما سبق هو أن كل وساوس النفس ووساوس الشيطان إنما تصول وتجول داخل حدود مقدرة الإنسان، بمعنى أنه يستطيع التعامل معها والتحكم فيها، سواء بذكر الله أو التموذ به أو قراءة القرآن الكريم، أو بزيادة تمسكه والتزامه بشمائر دينه، إلى آخر الوسائل الدينية لتهذيب النفوس وتقويمها، بل إن واحدا من علماء الإسلام في العصر الحديث، هو الشيخ محمد عبد قسم الوسوسة إلى وسوسة بالخير وسماها الهاما وراي أن مصدرها هو عن الوسواس الفهري في الحقيقة (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢، ص٢٩-٢).

عن الوسواس القهري في الحقيقة (واثل ابو هندي، ٢٠٠٦ ص ا ١٩٠١).
أما ما لم يرد ما يشير إليه في كل هذه المعاني فهو مفهوم التسلط والقهر،
فشعور الإنسان بتسلط الفكرة على تفكيـره، وكونه مسلوب القـدرة على
التخلص منها ـ بحيث إن الأمر يخرج عن حدود مقدرة الإنسان على التحكم،
أي إنه بشعر بتسلط الفكرة عليه وبنائه مقهور أمامها ومجبر على التفكير
فيها ـ فهذا المعنى غير موجود في شروح المعاجم اللغوية العربية التي بين يدي
لمادة وسوس، وربما يكون حل هذه المشكلة هو إضافة صنــة القهري لكلمــة
وسواسية أو وسواس، وهو ما الإيحدث دائما. أو أن نقول فكرة تسلطية بدلا من فكرة
وسواسية أو وسواس، وهو ما انتبه إليه بعض المترجموا علموس المورد (منير
الي أفكار تسلطية وليس وساوس، وما انتبه إليه صاحب قاموس المورد (منير
البعلبكي، ٢٠٠١) عندما ترجمها إلى استحواذ، والفهم نفسه أيضا هو ما
المعليكي انها وأنها من درسوا وترجموا الطب النفسي من العرب أيام
هيمنة نظرية التحليل النفسي حين سموا الوسواس القهري «عصاب الحواز»،

وقد سمعتها من الدكتور مصطفى كامل، لكنني قرأت بعد ذلك في الدليل المصري للأمراض النفسية (الجمعية المصرية للطب النفسي، ١٩٧٩ ص٢٧): أنه جرت أشاء إعداد الدليل منافشة حول المفاضلة بين «استخدام اسم الحواز واسم العصاب القهري الوسواسي، ورجح استبعاد الحواز لخلو معناه اللغوي من الظواهر الإكلينيكية المعروفة لهذا المرض، اللهم إلا ما يعني حواز القلوب أي ما يحوزها ويغلبها حتى تركب ما لا تحب، وهو جانب واحد لا يعني كل من الوسواس والقهر»

وأما مادة قهر في العربية فتعني: غلب، فقهره غلبه في مختار الصحاح، ويضيف القاموس المحيط أن القهار اسم من أسماء الله الحسنى ويتفق معهما المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية، ١٩٨٥) ففيه «قهره قهرا: غلبه فهو قاهر وقهار، ويقال أخذهم قهرا، أي من غير رضاهم؛ قهرا: غلبه فهو قاهر وقهار، ويقال أخذهم قهرا، أي من غير رضاهم؛ ووفعله قهرا أي بغير رضا، وقهر الرجل أي صلر أمرم إلى القهر، والقهرة الشهر، والمناقلة والقهرة أي اضطرارا، والقهار من أسماء الله الحسنى: والقهار الغالب لا يحد غلبته شيء، ولعل معنى القهر في العربية أكثر تماشيا مع الاستخدام الطب نفسي للكلمة، وإن كان الواضع مما سبق هو أن المعنى اللغوي الغالب بشير إلى مصدر خارجي للقهر: والقهيء دون رضا.

إذن فهناك ثلاثة أنواع من الوسواس حسب الفهم الإسلامي الحديث (واثل أبو هندى ٢٠٠٢، ص٢٦-٢٩):

أولاً: وسوسة النفس: وتتعلق بما يطيب للنفس وما تحبه النفس وتتمناه بغض النظر عن كونه حلالاً أم حلاماً.

ثانيا: وسوسة الشيطان: وهو الوسواس الخناس الذي هو عدو للإنسان في أمر دينه ودنياه كلها، والذي يزين للنفس أعمالها ويحاول إلهاء المؤمن عن عبادة ربه، ويفعل ذلك بأسلوب الغواية وليس التنفير، أي أنه يخدع بني آدم. وتكفي الاستعادة بالله منه للخلاص منه.

ثالثا: الوسواس القهري: ومن أهم ما يميز الأفكار فيه أنها مناقضة لطبيعة الشخص، تنفره وتزعجه وترعبه ويعس تجاهها بالقهر، ولا تكفي الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم للخلاص منها.

وقد قمت أثناء ممارستي للطب النفسي في مصر على مدى ما يزيد على العقد من الزمان بترتيب تنازلي لنوعية الأفكار التسلطية التي يعاني منها المرضى من المصريين والعرب، فكانت كما يلى:

 افكار تسلطية دينية ومنها الاجترار الذي يتصل بالأسئلة التي لا تمكن الإجابة عنها، عن الذات الإلهية والقدسات عموما ومنها أفكار السب والتطاول.

٢- أفكار تسلطية تتعلق بالتلوث والوسخ.

٦- أفكار تسلطية جنسية.
 ١- أفكار تسلطية تتعلق بالمرض والعدوي.

٥- أفكار تسلطية تتعلق بالانضباط والالتزام بالترتيب.

٦- أفكار تسلطية عدوانية.

ومن دراسة لأحمد عكاشه (Okasha et al ,1991) (آخذ منها النسب المثوية وليس الشرح) كانت الأشكال الغالبة من الوساوس والأفعال القهرية كما

وليس الشرح) كانت الاشكال العالبة من الوساوس والاهعال الصهرية هما ظهرت في عينة من المرضى العرب المصريين كما يلي: أولا: الاجترار الوسواسي: في نسبة ٥١٪ من الحالات (Okasha et al ,1991)،

الود: الاجراز الوسواسي هي تسبيه ١٠٠ من المحادة (١٠٠٠) من المستخدم. المحادة إلى المحادة إلى المحادة الموضوعة من الأفكار متعلقة بموضوع من الأفكار متعلقة بموضوع نفسه من المواضيع التي منطيع المريض التوقف عنها وعادة ما يكون الموضوع نفسه من المواضيع التن يك معين المحدث خلال اليوم من أقوال واقعال من الشخص، وممن قابلهم وكأنما يسترجع الشخص الأحداث، مهمة وغير مهمة، ومن دون أن يستطيع التوقف عن ذلك، وعادة ما يلك في مهمة وغير مهمة، ومن دون أن يستطيع التوقف عن ذلك، وعادة ما يلك في حدث، وهكذا يحاول التذكر و يوما في منا المكن أن تكون أشياء خطيرة قد حدث، وهكذا، أو قد يكون موضوع الإجترار الوسواسي من المواضيع المحرمة شرعاء بالنسبية إلى الشخص، أن يخوض فيها، مثل: من خلق الله أو أو كيف يستطيع الله أن يراقب كل هذا الكم من البشر إلى آخره، ولنتأمل التاريخ المرضي للحالة التالية، لنعرف معنى الاجترار الوسواسي:

(١) التسجيل والمراجعة

«كان عامر (وهذا ليس اسمه الحقيقي) طالبا هي السنة الثانية بكلية العلوم، وقد دخل على الطبيب النفسي وهو في منتهى الإعياء وقال له: «مخي يا دكتور لا يتوقف لا ليلا ولا نهارا عن التفكيـرا ولا أكاد أنتهي من لاشيء

حتى أبدأ في لاشيء آخر! أنا مجنون أليس كذلك ؟ لا بد من التسليم بذلك لابد! وليس هناك علاج لهذا النوع من الجنون، لقد قال لي طبيب المخ والأعصاب إنني أنا المسؤول وفعلا أنا الذي أفكر في أشياء لا معنى لها، ولا أستطيع منع نفسي من ذلك، نعم حتى الدواء الذي كتبه لي لم يفعل شيئًا، ولن يفعل شيئًا ما لم أساعد نفسى، وأنا لا أستطيع مساعدة نفسى لأنني مجنون» وطلب منه الطبيب النفسي أن يهدأ وأن يحكى الحكاية من أولها وكل شيء بإذن الله سيكون على ما يرام؛ فابتسم عامر ابتسامة مرة فيها شيء من عدم الثقة! وقال «نعم سوف أحكى ويا ليتني أحضرت معي جهاز التسجيل لكي لا أتعذب، أنا يا دكتور منذ أكثر من شهرين وأنا أقبضى كل الوقت في استرجاع ما حدث لي في كل مكان، وما قلته للناس وما قالوه لي ولا أستطيع منع نفسى من ذلك تماما كما لو كنت أسترجع شريط فيديو. ويحدث ذلك أثناء المحاضرات وفي الطريق وعندما أجلس أمام الكتاب، ويحسبني أهلي أذاكر! ساعات طويلة تضيع ولا أستطيع التوقف! ودائما ما أشك فيما قلته هل قلت كذا أم كذا وهل كان ذلك ردا على ما قيل لى أم أننى قلته من تلقاء نفسى ! وهل كان ما قلته هو المناسب والصحيح؟... وكم يعذبني أنني لا أتذكر دائما كل شيء، وأصبحت أحمل معي جهاز التسجيل في كثير من المواقف، لكي يكون بمنزلة الذاكرة، لكنني منذ أسبوع أصبحت أشك في أن جهاز التسجيل لا يسجل كل ما يقال ثم أنه، لا يسجل تعبيرات الوجوه، ولا يستطيع التقاط أفكار الناس التي تجول في خواطرهم وأنا أتحدث معهم؛ ثم ما فائدة ذلك كله؟.... لا شيء! وما أهميته وما سبب اضطراري لفعله؟ لا أدري! أنا لم أعد أستطيع المذاكرة، وها هي امتحاناتي بعد شهر وأنا لم أذاكر! تصور أن كل كلمة أقولها الآن لك وكل كلمة ستقولها أنت لى ستأخذ منى الكثير من المجهود لأثبت أننى قلتها ولم أقل غيرها، وأنها هي ما كان يجب أن يقال وكلامك أنت أيضا لابد أن أستعيده، وأكرره، لكي أتأكد منه هل هناك حالات مثلى يا دكتور؟ بالتأكيد لا يوجد! لا يوجد!».

"دَهبت إلى طبيب الخ والأعصاب عشر مرات وطلب مني عمل اشعة مقطعية على الخ وكنت اعتقد أنها ستوضح سبب هذا النشاط الزائد في الخ اليس ما أعاني منه نشاطا زائدا في الخ؟... هكذا قال لي الطبيب ولكن أي نشاط إنه نشاط لا يفيد ولم يكن في الأشعة شيء غير طبيعي ولكن كيف؟

لا أدرى أنا يا دكتور لا أستطيع النوم دون استعمال المهدئ الذي وصفه لي طبيب المخ والأعصاب ولا أستطيع الحياة نائما وأخاف أن أتحول إلى مدمن ا هل المدمن أفضل حالا من المجنون؟ ربما» وطلب الطبيب النفسي منه الهدوء مرة أخرى، وسأله عن حياته قبل الشهرين وعن عاداته في النظافة والترتيب، فظهر أنه اعتاد منذ دخوله الجامعة أي منذ أكثر من سنة أن يستغرق ساعتين على الأقل في الصباح لكي يكون مستعدا للخروج من البيت، فهو يتوضأ ويصلى ويحلق ذفنه ويصفف شعره ويرتدى ملابسه، وكل ذلك لابد أن يفعل بدقة لكي لا يحدث خطأ! وهو يعرف أن أحدا لا يفعل ذلك، لكنه حاول مرات عدة ألا يفعل ذلك، ولم يستطع لأن كما كبيرا من القلق والتوتر بعديه إذا خرج من بيته وهو غير متأكد من أن مظهره على ما يرام! لكن استغراق ساعتين كل صباح يكفي لتجنيبه القلق والشك في انضباط هيئته وملابسه! ثم اتضح بعد ذلك أيضًا أنه يأكل وحيدا وليس مع أفراد عائلته، وبسؤاله عن سبب ذلك اتضح أنه يشعر بالقرف لأنهم يتكلمون أثناء الأكل، ولأن بعض الحروف عندما تنطق كحرف الفاء مثلا يمكن أن يصاحب عملية نطقها خروج للرذاذ من الفم، وهو ما يسبب له القرف وقد حاول معهم أن يكفوا عن الحديث أثناء الطعام، لكنهم استغربوا كلامه، فاضطر إلى الأكل وحيدا منذ حوالي خمسة أشهرا وأضاف أنه يدرك مشاعرهم ويعرف أنه يبالغ كثيرا في قلقه ويتطرف في أفكاره، لكنه لا يستطيع منع نفسه من ذلك!.

ويتضع في تاريخ هذه الحالة ما يسمى في الطب النفسي بالاجترار السواسي أو الأفكار الاجترارية التسلطية Obsessive Ruminations الذي يأخذ في بعض الأحيان شكل التفكير في أشياء لا معنى لها أو يكون مفرطا يأخذ في بعض الأحيان شكل التفكير في أشياء لا معنى لها أو يكون مفرطا بلا داع: كما يتضع أيضنا وجود طقوس التهيؤ والتفسيل القهرية، وكذلك الخوف من العدوى والحرص الرائد على النظافية إضافية إلى البياء الوسواس القهري، وأن العلاج متيسر بفضل الله تعالى، وأن ما يعاني منه هو الوسواس القهري، وأن العلاج متيسر بفضل الله تعالى، وإن كان يحتاج إلى الصبر على مفعول الدواء حتى يظهر، وأفهمه أيضا أن حالته تحتاج إلى جلسات علاج نفسي معرفي سلوكي لكي يتمكن من التخلص من طقوس التهيؤ للخروج ومن مخاوفه من تناول الطعام مع الناس، وأن الدواء الذي سينتظم عليه سيوف يساعده على قعل ما لم يكن يتخيل أنه يستطيع فعله، لأنه سيزيد من قدرته

على مقاومة مخاوفه وعلى تقليل القلق الناتج عن عدم استجابته لأفكاره التسلطية، وبالفعل انتظم عامر على الدواء ووفقه الله إلى اجتياز امتحاناته، وإن لم يحصل على درجات تناسب مستواه الدراسي السابق، لأن فترة الشهر لم يتحن كافية باللغية بالتخلص من مرضه، لكنه مع بداية العام الدراسي الجديد كان لا يحتاج لأكثر من6؛ دقيقة إن لم يكن نصف ساعة فقط لكي يتهيا للخروج من بيته في الصباح وصار يتناول الطعام مع أسرته، وأصبح يتهيا للخروة عن التركيز في دروسه، ولم يعد مضطرا إلى استرجاع أحداث يومه والتحقق من كل واحدة من تفاصيلها، وكان من أهم أسباب نجاح علاجه تعاون أخيه الأكبر مع الطبيب، إذ تفهم الأخ فكرة وجوهر العلاج السلوكي وكان بمثابة المالج السافكي

وآختار الحالة التالية من بين حالات الوسواس القهري المعروضة على صفحة مشاكل وحلول للشباب في موقع إسلام أون لاين (\*) بعنوان «الوسواس الشهري والاستمادة» كمثال على الأفكار الاجترارية التعلقة بأمور الدين الشهري والعنقدة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لقد أرسلت مسبقا لباب استشارات دعوية، وقد قرأت في هذا الباب عن الأمر الخاص بالوسواس الشهري، هأنا تأتي علي فكرة خاصة بالقيدة وبالله سبحانه وتعالى، التطبع أن أقول ما هي ؟ وهذه الفكرة بدات تأخذ كل تفكيري، حتى وانا أتحدث مع أي أحد تأتي علي وتذهب عندما أنشغل عنها، فهل هذه الفكرة الكريهة هي مجرد وسواس، وعلي أن أدرب نفسي واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأنها جاءتي منذ فقرة طويلة، وتثلبت بحمد الله عليها، ولكنها عادت الرجيم؛ لأنها جاءتي منذ فقرة طويلة، وتثلبت بحمد الله عليها، ولكنها عادت وأدعو الله أن يريحني منها، ولكن أشعر أني أتذكرها دائما ماذا أفعل؟ لقد تعبت وأبكي كثيرا، ولا استطيع أن أنطق بما يأتي على بالي خوفنا من أن أحاسب عليه؛ لأن الله سبحانه وتمالي تجاوز عن حديث النفس ما لم تتحدث به أو تخبر به أحدا؟ ما هذا الذي يأتي علي والعياذ بالله. ؟١٠.

ولقد ذكرت لنا كتب السيرة شيئًا مشابها لما نعرفه الآن بالاجترار الوسواسي المتعلق بالأمور الدينية: فقد روي أن أحد الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: «إني لأجد في صدري ما تكاد أن تنشق له الأرض.

وتخر له الجبال هدا»، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: «أوجدتموه في قلوبكم.. ذلك صرريح الإيمان»، ثم قسال: «الحسد لله الذي رد كيسده إلى الوسوسية»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابو داود وأحمد عن أبى هريرة رسول الله عنه، وفي حديث آخر: «إن الشيطان ليأتي آحدكم فيقول له: من خلق الله عنه، وفي حديث آخر: «إن الشيطان ليأتي الله. فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم عن أبي هريرة رضني الله عنه، وذلك حتى يقطع الإنسان هذه الوساوس.

ثانيا: المخاوف الوسواسية: في نسبة ٤٨٪ من الحالات Okasha et al) (1991)، تأخذ المخاوف الوسواسية أشكالا عدة، تتغير حسب المتغيرات الاجتماعية والثقافية ومع التغيرات في الطب، بحيث يصبح الخوف من الأصابة بالمرض المعاصر هو الغالب؛ فقديما كان الخوف من الإصابة بمرض كالطاعون مشلا، وفي العصور الأحدث كان الخوف من الإصابة بمرض كالزهرى أو السيلان، ولم يعد ذلك الشكل موجودا الآن بعدما أصبح العلاج سهلا ومعروفا، وظهر بعد ذلك الخوف من الإصابة بالسرطان ولم يزل ذلك موجودا ولكن الذي ظهر في العقدين الأخيرين هو الخوف من الإصابة بالأبدر ومنا يزال هذا الشكل منوجنودا بالطبع، ومن المهم هنا أن نضرق بين المخاوف الوسواسية التي هي جزء من اضطراب الوسواس القهري وبين المخاوف التي هي في حد ذاتها اضطراب نفسي قائم بذاته هو الخواف أو الرهاب فكلا الاضطرابين يظهر فيه القلق والخوف من شيء معين وكذلك السلوك الاجتنابي، والتفريق ما بين الاضطرابين يكون صعبا في بعض الأحيان كما سنبين في الفصل التاسع عند حديثنا عن التداخل التشخيصي ما بين اضطراب الوسواس القهري واضطرابات الرهاب، ولعل في التاريخ المرضى للحالة التالية ما يوضح المخاوف الوسواسية:

(۲) «المادة والشحاذون وإسرائيل!»

جاءت سماح (وهذا ليس اسمها الحقيقي) مع أمها لاستشارة الطبيب النفسي في حالتها التي تسبب لها الكثير من الضيق وتضطرها إلى عدم القدرة على الحياة بشكل طبيعي، على رغم أنها أنهت دراستها الجامعية بتفوق ملحوط: كل المشكلة أنها تخاف من الرجال ومن التعرض لما تسميه «المادة» ومن الإصابة بالإيدزا وهي لذلك لا تستطيع السير في الشارع بصورة طبيعية، ولها في بيتها طقوس ترى الأم أنها لا يمكن أن تعيش بها مع زوجها، لأن الزوج سيكون رجلا غريبا، ولن يتحمل بالطبع مثل هذه التصرفات، وعندما سألها الطبيب ماذا تقصد «بالمادة»؟ قالت «هل تذكر يا دكتور حكاية الإغماء الجماعي الذي كان يحدث للبنات في مدارس مصر كلها منذ عدة سنوات (وكان ذلك عام ١٩٩٣ وأرجعته هي كما أرجعه الكثيرون من الطيبين في بلادنا إلى أن إسرائيل كانت تبث مادة في الهواء للتأثير على خصوبة المصريات) هذه هي المادة يا دكتورا وأنا غصبا عنى والله يا دكتور أخاف من كل مسحوق أبيض لأنني أتخيل أن المادة التي بثتها إسرائيل كانت بيضاء وعلى هيئة مسحوق ينتشر في الهواء، ثم ما الذي يمنع إسرائيل من الاستمرار في ذلك ؟ وأنا أقول لنفسى أنهم خففوا فقط من تركيزها عندما افتضح الأمر، وهي بالتالي ما تزال موجودة في الهواء، وما زالت تسبب العقم لكن دون إغماء ! وأنا في الحقيقة لا أدري لماذا ارتبطت عندى باللون الأبيض، على رغم أنها كان من الأفيضل أن تكون شفافة وهذا ممكن لكنني لا أستطيع فك ارتباطها عندي بأي مسحوق أبيض! وأنا لذلك لا يمكن أن أقوم بنشر الغسيل على الحبل لأن ذلك يعرضني للتلوث بها دون أن أحس ولا يمكن أن أعطى حسنة لشحاذ لأنني بصراحة لا أثق فيهم، وكلهم يمكن في نظري أن يشاركوا في أي جريمة ما دام المجرم مستعدا لإعطائهم أي نقود فماذا يمنعهم من رش مسحوق أبيض على أي واحدة في الشارع حتى وإن كانت تمد يدها لهم بالحسنة؟!».

وهنا سألها الطبيب هل آنت مقتنعة بذلك؟ فقالت «ليس الهم الآن مقتنعة أو غير مقتنعة: أنا عذبت نفسي زمانا طويلا بهذا السؤال، ولم أعد أهتم به الآن كثيرا، لأن النجاة من المادة أسهل من التساؤل عن وجودها من عدمه ! انا التصرف كانها موجودة أو على وشك الوجود وآخذ حذري، ويا ويلي لو تراخيت في ذلك! فكم المعاناة التي أعانيها من التوتر والانزعاج إذا تصرفت بالمنطق ولو للحظة أكبر من أن أتحمله!: فسائلها الطبيب وما الرابطة بين المنادة وبين نشر الفسيل على الحبل؟ فقالت: "عندما تقوم الواحدة بنشر الفسيل تكن مشدودة الأعصاب وشغولة بها في يديها من ملابس، ومعرضة النسيل نين من مدودة الأعصاب وشغولة بها في يديها من ملابس، ومعرضة في نفس الوقت لأن يرمى عليها أي شيء ولا تدري به، ثم أن ثياب البيت عادة مناكون أرق من ثباب الخروج وهو ما يزيد من خطر التعرض!» فقال

الطبيب: وما سر الخوف من الإصابة بالإيدز؟ فأجابت: «يا دكتور الإيدز... لا يعرفون كيف ينتقل بدقة، وكل شيء مدبب كالإبرة والسرنجة الطبية المرمية في الشارع يمكن أن يكون محملا بالفيروس، وقد يشكني إذا لم آخذ حذرى منه؟» فسألها الطبيب: وكيف تأخذين حذرك يا سماح؟ فقالت: «أنت لا تتخيلني في الشارع كيف أسير وكيف أتحقق بعيني من مكان خطوتي ولعل أهم أسباب لجوئي للعلاج هذه النقطة لأنني أعذب من تخرج معي وهي غالبا أمي أو إحدى أخواتي فأبي توفاه الله وأنا صغيرة وليس لي إخوة ذكور، قلت إنني أعذب من تخرج معي؛ فأنا إضافة إلى حرصى الشديد وأنا أسير دائما، ما أسأل التي معي مليون مرة ونحن في الشارع وأظل أسأل في البيت ليلتين على الأقل هل تم كل شيء في الشارع على ما يرام ولم أتعرض لأي مسحوق أبيض؟ ولم تدس رجلي على أي شيء مدبب؟ وهل لمسنى ذلك الرجل الذي مر بجانبي؟ أنا أكون في معظم الأحيان متأكدة من أن كل شيء كان على ما يرام ولم يحدث ما يخيفني، ولكنني لا أستريح إلا إذا طمأنتني أمي أو أختى أن شيئًا لم يحدث! وأظل أعيش وأشركهم معى في دوامة من السؤال وتكرار السؤال في الموضوع نفسه، ولا أكف عن ذلك ولا أستطيع الكف عنه (لا عندما أنشغل بدوامة جديدة أو موضوع جديد!».

وهنا سالها الطبيب وما سر خوفك من الرجال قالت: «اليس هذا هو الفروض؟ أمي ربتني على ذلك. والآن تريد مني أن أنغير وتقول لي إلني الأن الفروض؟ أمي ربتني على ذلك. والآن تريد مني أن أنغير وتقول لي إلني الأن يحدث من الرجال فهل فهمي للأمور- هذا إذا كنت فعلا أفهم - هو الذي يحدث من الرجال فهل فهمي للأمور- هذا إذا كنت فعلا أفهم - هو الذي المحميني: أنا في الحقيقة لا أفهم شيئا في هذه الأمور؟ وأمي نفسها ليست لمن يرقب المنعيرة وكبيرة، والذي بهمني تأكيده أنه ما دامت نية الرجل لي يقرق بالعمر أي موجودة للإيذاء إذا سنعت له الظروف فإن علي أن احتاط لأنني لا أضمن الطروف مهما ضمنت أنا نفسي! ثم إن أمي هذه نفسها - أيام طفولتي - كانت تقصصني أنا وأخواتي ونحن صغيرات كلما خرجت واحدة منا ووضعتها الظروف مع أي رجل حتى لو كان قريبا لنا! نعم كانت تتاكد من علم وجود دم على مراكبينا ثم على بطوننا ثم على كل جزء من أجسادنا يا دكتور؛ كيف يمكن أن تربيني على شيء ثم تطلب مني عكسه عندما أكبر؟ ولم يرد الطبيب أن

يحرج الأم بالطبح الكنها هي تدخلت وقالت: بيا سماح يا ابنتي المفروض أن تكون أقل حدة معي ا هنانا لم أخف عنك الحقيقة أنا يا دكتور عندما مات زوجي ولم يكن رحمه الله على وفاق مع إخوته كان الحمل على كبيرا وكنت في شدة من الخوف على بناتي الثلاث وأكبرهن سماح وقد اضطررت أيامها إلى عرض نفسي على طبيب نفسي، وقد قال لي إنني أعاني نوية أكتئاب تقاعلي يدفعني إلى الاطمئنان على عذريتهن باستمرار هكنت كلما وضعت الظروف يدفعني إلى الاطمئنان على عذريتهن باستمرار هكنت كلما وضعت الظروف إحداهن مع شاب أو رجل وأنا مثلا في العمل، أجد نفسي مجبرة على فعصها للثانك من عدم تعرضها للذي وكنت أحذوهن من الرجال باستمرار : وهذه الشاكد من عدم تعرضها للذي وكنت أحذوهن من الرجال باستمرار : وهذه المحاية لم تستمر أكثر من أربعة أشهر؛ وقد حذرني طبيبي النفسي رحمة الله بمعرد لي، ويعلم الله مدى معاناتي لكيح رغبتي في الاطمئنان عليهن ! فهل أنا تحذيره لي، ويعلم الله مدى معاناتي لكيح رغبتي في الاطمئنان عليهن ! فهل أنا السبب في ما تعاني منه بنتي الأن ؟ وهل هناك علاج ؟ه.

وهنا طمأنها الطبيب النفسي موضحا أن ما حدث منها لننتها أبام طفولتها كان على أي تقدير مجرد مؤثر من المؤثرات على بنتها، ومثل هذه المؤثرات يتعرض لها الناس جميعا؛ ولا يمكن أن تتسبب وحدها في إحداث المرض، خاصة وأن الخوف من الرجال ليس العرض الوحيد في حالة بنتها؛ ومن ناحية العلاج فإن العلاج الآن موجود، بل هناك العديد من البدائل والخيارات على عكس ما كان أيام مرض الأم؛ ثم تساءل الطبيب عن الطقوس التي أشارت لها الأم في بداية المقابلة، فقالت الأم: «سماح من يوم تخرجها من الجامعة أصبحت لا تطاق نحن لا نستطيع فتح باب البيت إلا بشروط، ومن تخرج منا من البيت لابد أن تدخل عند عودتها إلى الحمام حيث تقوم بإبدال ملابسها فيه، وإن كانت سماح فإنها تغتسل ثم إنها تقوم بعد ذلك بغسل مكان الخطوات ما بين الحمام وباب البيت، ثم تقوم التي خرجت بغسل الحذاء قبل وضعه في دولاب الأحذية؛ وإذا زارنا أحد تشك هي فيه فلابد من تنظيف البيت كله، ولابد من أن نحرص على ألا يلمس شيئًا من حاجياتها هي بالذات. وألا يجلس حتى على كرسيها؛ وكل هذه الطقوس إن لم نلتزم بها يحدث لسماح توتر عصبي لا نستطيع تحمله! ثم إننا لا نستطيع السفر إلى أقربائنا لأن هناك رجالا في كل بيت نذهب إليه مثلا زوج خالتها أو أبناؤها،

وإذا اضطررنا لذلك فإن سماح لا تستطيع النوم من يوم السفر حتى يوم العودة، لأنها لا تثق في الرجال! والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إنها تظل تسألنا وتلح في السؤال ما يزيد على الأسبوع بعد عودتنا هل لم يحدث شيء سيئ لي أو لواحدة من أخواتي؟».

وتعتبر حالة سماح هذه مثالا آخر على أفكار الخوف التسلطية (أو المخاوف الوسواسية) التي تتركز حول العدوى والتلوث وكذلك الاعتداء الجنسي، وتصاحبها طقوس قهرية تساعد على التخفيف من حدة القلق الذي تسببه هذه الأفكار مثل طقوس التنظيف والتجنب وكذلك السؤال المتكرر والذي يشترك أعضاء الأسرة فيه بتقديم الرد الذي يطمئن المريضة وكأن ردهم هذا جزء متمم للطقس القهري، كما تتضح عملية توسيع نطاق المخاوف، فالخوف من المادة البيضاء أصبح من كل مسحوق أبيض ومن العدوى بإبرة ملوثة بالإيدز أصبح من كل شيء مدبب وهذه العملية تشبه عملية التعميم Generalization في المخاوف المرضية Phobic Disorders وكذلك طريقة التفكير التي تمكن تسميتها بالتفكير السحرى أو الخيالي Magical Thinking، كما يتضح في هذا التاريخ المرضى الدور الذي تلعبه الوراثة في انتقال اضطراب الوسواس القهري من حيل إلى آخر، كما يتضع التأثير السيئ الذي يمكن أن يتركه مرض الأم بالوسواس القهري على أطفالها، وقد أخبر الطبيب سماح أن حالتها هي اضطراب الوسواس القهرى، وأن لديها العديد من الوساوس أو الأفكار التسلطية والعديد من الأفعال القهرية المرتبطة بها وأن العلاج ينقسم إلى شقين أحدهما واحد من عقاقير الاكتتاب التي تزيد من نسبة السيروتونين في المشابك العصبية في المخ، وأما الشق الثاني فهو جلسات العلاج السلوكي المعرفي وكلا الشقين يساعد الآخر ويتممه؛ وبالفعل واظبت سماح على الدواء وعلى جلسات العلاج المعرفي السلوكي وكان من ضمنه أنها مثلا تلمس كعب حدائها بإصبعها في خلال الدفائق العشر الأولى من الجلسة ثم تمسك حقيبة يدها بعد ذلك، كما كانت تفتح باب غرفة الطبيب بنفسها عدة مرات، وصارت تفتح باب البيت بنفسها بعد ثلاث حلسات، وتحسنت حالتها تماما بعد مضي ثلاثة شهور من العلاج فكانت في شهر رمضان-الشهر الرابع من بداية علاجها. تعطى الصدقات بنفسها للمحتاجين، ولم تعد تخاف منهم وصارت تسير في الشارع كأي واحدة من زميلاتها. ثالثا: الأفكار الوسواسية: وكانت في نسبة ٢٨٪ من الحالات (Okasha et al الثانة الأفكار، ولكنها لابد أن (1991)، وهذه الأفكار، ولكنها لابد أن تتصف بالصفات السابق ذكرها لكي ينطبق عليها تعريف الطب النفسي للفكرة التسلطية (الوسواسية)، وفي كثير من الأحيان تقتحم الفكرة التسلطية الوعي، وتعذب المريض الذي يرفضها كلية ولكنه لا يستطيع الخلاص منها، وبين التاريخ المرضي للحالتين التاليتين بعض نماذج هذه الأفكار:

(٣) «السائل الأصفر لا يكفي ١»

كانت عزة (وهذا ليس اسمها الحقيقي) في الرابعة والعشرين من عمرها، 
عندما جاسة إلى الطبيب النفسي بعدما سمعت برنامجا على إحدى الفضائيات، 
تكلم فيه طبيب نفسي عن اضطراب الفصام واضطرابات القلق. وعندما سالها 
الطبيب عن شكواها قالت له إنها تشعر بأن لديها مزيجا من المرضين، وربع 
كانت حالتها أصعب من ذلك، لأنها شخصيا كانت تتقد أن ما لديها هو نوع من 
الجنون، وقالت للطبيب ألا يمكن أن تسائني أنت، قانا اعتقد أن ذلك سيجمل 
الأمور أبسط بكثير، فسائها الطبيب عن عملها وعمل زوجها وعن علاقتها به، 
فقالت إنها مدرسة لغة فرنسية في إحدى المدارس وزوجها مهندس على قدر 
كبير من الأدب والحنان، وهو يحسن معاملتها إلى الحد الذي يخجلها أحياناً، 
كبير من الأدب والحنان، وهو يحسن معاملتها إلى الحد الذي يخجلها أحياناً، 
خيكي له مرة أخرى اجزاء مما سمعته على القناة الفضائية، مثل المتقدات التي 
تحكي له مرة أخرى اجزاء مما سمعته على القناة الفضائية، مثل المتقدات التي 
لا أساس لها من الصحة، ونفت من نفسها أن تكون قد سمعت أصواتا أو رأت 
خيالات، وطلبت مرة أخرى من الطبيب أن يسألها هو.

وكانت تبدو مرتبكة وخائفة إلى حد كبير، وعلى حافة البكاء الذي ما لبثت ان استسلمت له عندما قال لها الطبيب النفسي إنه يستطيع مساعدتها بقدر ما تستطيع هي الإفصاح له عما تعانيه، لأنه لا يرى ان لديها ما لا تريد ان تقوله، وعندما طمانها الطبيب إلى أن ما ستقوله سيكون سرا من اسرار المرضى، سالته مرة أخرى، وهل يمكنني أن أقول أي شيء؟ فأجابها الطبيب: بالطبع يمكنك أن تقولي أي شيء، وكل شيء.

فقالت عزة بعد ذلك: والله يا دكتور إنّه لأمر مخجل ولا معنى له، لكنني لا أستطيع الخلاص منه، أنا أعاني منذ زمن بعيد ولا استطيع الإفصاح لأحد عما أعاني منه، فقد بدأت الحكاية بعد الزواج مباشرة، أي منذ سنتين وأنا

في دوامة من العذاب، فأنا في ليلة الزفاف حدثت لي حادثة غريبة وهي أن الغشاء عندما دخل بي زوجي لم ينتج عن فضه إلا بعض السائل الأصفر، وأنا رأيت ذلك السائل بنفسى وتوقعت أن يطلقني زوجي لكنه لم يضعل ولم يناقشني حتى في هذا الموضوع، وكأنه قرر أن يتركني لنفسى، مع أنني والله ما أخطأت ولا لمسنى رجل غير زوجي لا قبل الزواج ولا بعده، بالطبع أنا مت من الخوف بيني وبين نفسي، وكنت أتمني أن يلومني زوجي لكي أوضح له أننى لم أخطئ في حقه لكنه لم يفعل ١١، وسألت طبيبة النساء والولادة بعد ثلاثة شهور من الزواج فقالت لي: «إنها مصادفة عادية كثيرا ما تحدث، فليس شرطا أن ينتج دم عن فض الغشاء، وأنا كنت أتوقع أن يجيء السؤال من الزوج، ولكنك تبدين الكثير من القلق بسبب موضوع لا قيمة له»، ولكن الأمر بالنسبة إلىَّ ليس تافها بالمرة. إنه يصل إلى حد الاعتقاد أحيانا، فالحقيقة أننى لا أستطيع أن أتخلص من فكرة أننى لابد أن أكون قد أخطأت، على رغم أننى أعرف أننى لم أخطئ ١١ فهل يمكن أن أكون قد أخطأت ولكننى نسيت ؟ لابد أن هذا قد حدث لأن الله لا يمكن أن يعاقبني ذلك العقاب دون مبرر الأأو ربما يكون ذلك لأننى سوف أخطئ في المستقبل، نعم لابد من سبب لما حدث يا دكـتـور اليس كـذلك ؟ وزوجي هل تراه لم يعـرف ؟ لا بد أنه عـرف ولكنه فضل ألا يتكلم في هذا الموضوع، فأنا أذكر أنه تكلم معى قبل الزفاف عن هذا الموضوع وقال لي إنه سأل أحد أصدقائه المتزوجين، يعني هو يعرف جيدا كيف تكون البكر، لكنه لسبب ما لم يتكلم معى في هذا الموضوع، ولم أشعر منه إلا بالحنان والثقة، وها أنا حامل في الشهر الرابع، وعندي طفلة عمرها ستة شهور، ولو كان في نيته شيء لما كان سكت على ذلك.

إلا أنني تذكرت حادثة أخرى حدثت لي وأنا صغيرة، كان عمري أيامها سبع سنوات وكنت على سطح البيت عندما أمسك بي ابن خالتي الكبير وأدخلني في غرفة الغسيل ولم يكن على السطح سوانا، وقد وضغني على حجره وفعل ما لا آتذكره بالضبط، لكنني لم أشعر بالألم... فقط بالخوف، وأذكر أنني جريت منه بمجرد أن تمكنت وانزلقت على السلم من فرمك خوفي وارتباكي ورأتني خالتي وأنا أجري وهو يحاول اللحاق بي، وأنا بالطبح لم أخير أحدا بذلك، لكن خالتي جاءت في اليوم التالي وتكلمت معي وفالت إنها ضريته وإنها كانت تخاف أن أكون قد شكوت لأمي وملمانتني هي إلى أنني لم ضريته وإنها كانت تخاف أن أكون قد شكوت لأمي وملمانتني هي إلى أنني لم

أصب بسوء، وأنا طبعا لم أكن أفهم ماذا تقصد خالتي بالضبط، فكل فكرتي عن الأمر أيامها كانت أنه عيب، لكنني لم أكن أعرف لماذا هو عيب؟ هل تعتقد يا دكتور أن لذلك علاقة بما حدث لى ليلة الزفاف؟ لقد قالت لى طبيبة النساء أن لا علاقة بين هذا الحدث الطفولي وغشاء البكارة، خاصة أن شيئًا لم يحدث، وخالتي نفسها قامت بالكشف على، وهنا قال لها الطبيب وأين هو الفصام إذن؟ فقالت له ها هو الاعتقاد الخاطئ الذي لا معنى له، أنا أخطأت مع أنني لم أخطئ، أو أنني سأخطئ مع أن هذا بعيد كل البعد عن شخصيتي وتكويني، فأنا من بيت دين، وأبي شيخ معمم، صحيح أنني لم أسمع أصواتا ولا حدثت لى تخيلات، ولكن الطبيب النفسي قال إن الهلاوس ليست شرطا لتشخيص اضطراب الفصام، فأوضح لها الطبيب أن الفصام لا علاقة له إطلاقًا بما تعانى منه، ولكنه يريد منها تفصيلًا أكثر لهذه الأفكار التي تنتابها، فقالت: الأفكار كلها تدور حول غشاء البكارة اللعين الذي لم يكن كما يجب أن يكون، وحول موقف زوجي الذي لم يعلنه بعد، ثم هل يا ترى حكى لأمه ؟ هل يمكن أن يكون كل من حولي يعرفون ما حدث؟ لا أظن لأن الكل يعاملني باحترام، وأنا أذكر يا دكتور أن قسوة هذه الفكرة تزيد بشكل كبير في أثناء الحمل ولا أدرى لماذا ؟ هل تعرف هذه الفكرة تعذبني وأقرر أحيانا أن أسأل زوجي عن سبب إخفائه لرد فعله ليلة الزفاف، ولكنني أتردد، والجملة على طرف لساني، وأفضل الانتظار إلى أن يفعل الله بي ما يشاء، ثم إنني نسيت هذه الفكرة بعد ولادة طفلتي الأولى، وكنت أظن أنها انتهت إلى غير رجعة، لكنني كنت واهمة على ما يبدو، أنا علاقتي بالله على ما يرام، ولكنني أحس بأنه سبحانه وتعالى غير راض عنى، لأنه لو لم يكن غاضبا على ال عاقبنى بمثل هذا العقاب، أليس كذلك؟

وتمثل هذه الحالة واحدة من حالات الوسواس القهري التي تتركز فيها الفكرة التسلطلية حول رعب البنات في مجتمعاتنا العربية من حدوث ما الفكرة التسلطلية حول رعب البنات في مجتمعاتنا العربية من حدوث ما الإتحد عقباء لغشاء البكارة، ولا يتضنح من مجموعة أعراض الوسواس القهري إلا وجود الأفكار التسلطية، كما يوجد في التاريخ المرضي للحالة ذكر الذي واحدة وبسيطة الأثر على ما يبدو، إلا أن الحالة في مجملها تعبر عن قدر المخاوف الجنسية التي تعيش فيها الكثيرات من النساء في مجتمعاتنا العربية من دون مبرر، اللهم إلا البخيل والخرس فيما يتعلق في مجتمعاتنا العربية من دون مبرر، اللهم إلا البخيل والخرس فيما يتعلق

بالأمور الجنسية، وقد أفهمها الطبيب بعد سماعها أن ما تعاني منه ليس فصاما، وإنما هو اضطراب الوسواس القهري، وأنه يوجد له علاج، وإن كانت الشكلة هي أنها حامل، وربما احتاجت إلى بعض وسائل العلاج غير الدوائية لكي لا يكون هناك احتمال لتأثر الجنين، وتم بعد ذلك استخدام الملاج المعرفي الذي آبدت تعاونا كبيرا مع الطبيب فيه، وتحسنت حالتها بعد ولادة طفلتها الثانية إلى حد كبير،

#### (٤) «ممتلكات الشيطان»

كانت سارة (وهذا ليس اسمها الحقيقي) في السابعة والعشرين من عمرها عندما أتت مع زوجها للعرض على الطبيب النفسى، بعد أن طلب طبيب الأمراض الباطنية منه ذلك ونصحه بألا يتراجع، ولم يكن الزوج مقتنعا بذلك لأنه يرى أنه يوفر لزوجته كل ما تحتاج إليه من رعاية وحنان، وليست هناك أي مشاكل نفسية في حياته ولا حياتها، لكنه لاحظ في الفترة الأخيرة بعد أن أنجبت له الطفل الثاني أنها لا تأكل إلا أقل القليل ولا تنام بعمق كما كانت، ولم تعد تهتم بالمنزل الذي كانت قطع الأثاث فيه وكانت جدرانه وأرضه لامعة كالمرايا من يوم أن تزوجها، حتى أن أهله كانوا يضربون بها المثل في النظافة. كل ذلك أهملته ولم تعد تهتم بشيء، لكن المهم أنها قد بدت عليها مظاهر الضعف وهو خائف عليها وعلى ابنه الرضيع الذي لم يكمل الشهر الرابع من العمر. كل ما كان يريده من طبيب الباطنة كان كتابة بعض المقويات وفواتح الشهية، وقد فعل ولكن بلا نتيجة لمدة أسبوعين، وهو ما دفع الطبيب الباطني عند إعادة عرضها عليه إلى طلب عرضها على طبيب الأمراض النفسية؛ ولم تكن لدى زوجها أي إضافة إلى ما كتبه الطبيب الباطني في تحويله إلا أن زوجته بدأت ترفع صوتها بالتكبير أو قراءة القرآن أكثر من المعقول عندما تصلي، وأنها تكرر التكبير أيضا في بعض الأحيان.

ولم تقدم سارة تفسيرا لذلك عندما سألها الطبيب النفسي، ولكنها طلبت منه أن يصنف لها بعض المهدئات بعيث لا تؤثر في الرضاعة، وكانت مصرة على أنه ليست لديها أي مشاكل نفسية، وكل ما هنالك هو بعض الأرق وفقدان الشهية الذي حدث لها منذ حوالي شهرين، أي بعد ولادة طنها بشهرين وهي لا تدرك له سبيا، وعندما طلب الطبيب من زوجها الخروج لكي يسمع المريضة وحدها وخرج الزوج بدا عليها شيء من الاستعداد للكلام، كما

ظن الطبيب، لكن الكلام الذي قالته كان: «أنها لا ترى علاقة بين الصلاة والطب النفسي، وأنها ربما كانت تحتاج إلى استشارة أحد الشيوخ لكنها خائفة من ذلك!». وهنا أمسك الطبيب النفسي بطرف الخبط وقال لها انه يكاد يستشف نوع المعاناة الذي تعانيه، لكنه غير متأكد بعد؛ وهو بعتقد أن بإمكانه أن يساعدها وأن يسأل لها أحد أساتذة الفقه الإسلامي إذا رأي في مشكلتها ما يحتاج إلى ذلك، وعندما قال ذلك ترقرقت عيناها بالدموع وبدت رعشة في ذراعها، وما لبث أن اختنق صوتها بالبكاء وهي تقول: «أنا سيدة مسلمة وملتزمة، وكنت أكثر زميلاتي التزاما بالصلاة وقراءة القرآن وحفظ ما يمكنني منه منذ طفولتي، ودائما كنت حريصة على ألا أغضب الله، لكنني انتهيت وضاعت حياتي كلها هباء وكفي! كفي يا دكتور! \*. فقال الطبيب النفسى لها: «وما الذي أضاع حياتك لا قدر الله ؟ أنت سيدة طيبة ولا أظن فقدان الشهية أو اضطراب النوم أو اضطرارك إلى رفع الصوت في أثناء الصلاة بالتكبير أو غيره يعنى ضياع الحياة. يا سارة لا تخافي واعلمي أن الكثير من الأمور يعذب الإنسان لأنه يجهله وليس أكثر، فإذا أخبرتني ببواطن الأمر ربما وفقني الله ووجدت عندي ما يحل المشكلة، لن تخسري شيئا، وكل ما تقولينه داخل ضمن أسرار المهنة، قولى لعلى أوضح لك ما تجهلين».

وعند ذلك أجهشت بالبكاء وقالت ودموعها تسيل: «أنا أعرف، وليس هناك ما أجهله إلا لماذا أنا بالذات ؟ فأنا لم أفعل ما يمكن الشيطان الرجيم مني إلى هذا الحد إنه بسكتني يا دكتور ولا يتركني رغم استماذتي بالله. إنه لا يوسوس للناس فيطردونه بذكرهم الله. لا . أنا أصبحت من ممتلكاته ولا أدري لذلك سببا، نعم أنا من ممتلكات الشيطان ال. فهل يمكن أن يساعدني أحدة إنني حاولت التخلص من وسوسته، وما تعلية الصوت أن يساعدني أحدة إنني حاولت التخلص من وسوسته، وما تعلية الصوت الشيطان الرجيم من إنسان إلى هذا الحد بشع بشع «وطلب منها الشيطان الرجيم من إنسان إلى هذا الحد بشع بشع «نقطب منها الشيطان يسكنها؟ وأضاف أنه الأن على يقين من أن مساعدتها ستكون بفضل الله في استطاع أن يستنج من كارهها أن عماني منه هو الشيطان بسكنها؟ وأضاف أنه الأن على يقين من أن مساعدتها منازي منه هو الشيطان بسكنها ما زال يحتاج إلى أصطاراب نفسي معروف، وله علاج إن \_شاء الله حالاة غضب الله عيالها.

ومثلي لا يمكن أن يساعدها أحد، لأن الله لن يقبلها (وهي لا تستحق إلا اللعزاء. وهنا قاطعها الطبيب وقرآ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قَل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسيهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغضر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم﴾ صدق الله العظيم (الزمر: ٥٣).

ثم قال لها: «وأنت لم تذنبي، لكنك مريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم بك منى ومن نفسك. يا سارة لا تيأسى من رحمة الله، واذكرى لى ما تخجلين من ذكره، وإن شاء الله يكون شفاؤك قريبا». وبدا على وجهها شيء من الراحة وإن ظلت دموعها جارية وقالت: «يبدو أنك لا تتخيل الموقف يا دكتور، لأن ما أفعله بالفعل بشع وأبشع من كل ما يمكن أن يقال. يا دكتور، أنا أشتم الله عز وجل، وأتخيله سبحانه في مواقف... لا تليق... لا لا أرجوك يا دكتور كفاني كفرا ولا تحمل نفسك ذنبا لا يغفر لكي تساعد كافرة مثلي، جزاك الله خيرا، وأرجوك ألا تفضحني أمام زوجي!» ورد عليها الطبيب بقوله: يا سارة أنا ما زلت أصر على أن ما تعانين منه هو مرض لا يد لك فيه ولا مسؤولية عنه، بل أكاد أؤكد لك أن ما يحدث لك من عذاب بسبب الأفكار والخواطر التي تحسبينها آثاما عظيمة إنما تثابين بها عند العليم الغفور الرحيم. يا سارة إن الشيطان الرجيم لا يسكن أحدا من البشر، وإنما تقف مقدرته عند حد محاولة الإغواء وتزيين العمل المنكر، وإلهاء الناس عن العمل الصالح، ولا قبل له بمن يستعيذ بالله، لأنه بنص القرآن الكريم يخنس أي يختفي عند ذكر الله عز وجل، ولذلك قال تعالى في سورة الناس ﴿من شر الوسواس الخناس﴾، ولم يقل الوسواس فقط! يا سارة ما تعانين منه هو مرض الوسواس القهرى، وقد وفق الله الناس إلى اكتشاف علاج له، وعلى أن أكتبه لك، وإن شاء الله يكون الشفاء! ولكن قولى لي ما حكاية عدم اهتمامك بما كنت مضرب المثل فيه من قبل؟ لماذا تركت العناية بالمنزل؟ فأجابت: يا دكتورأنا طوال عمرى موسوسة من ناحية النظافة، وكذلك أختى ووالدتي يرحمها الله، وأعتقد أن هذه صفة محمودة، ولكنني في الفترة الأخيرة لم أعد أجد لزوما للنظافة، لأنني اتسخت من داخلي وأصبحت مرتعا للشيطان، فما قيمة أن أنظف الجدران أو الأرض؟ لا فائدة، إنني مصدر بلاء وغضب من الله، ولا أريد أن أنافق!

ويتضح في تاريخ هذه الحالة مقدار البلاء الذي تعانيه المريضة ولا تستطيع الإفصاح عن سببه، وأما السبب نفسه فهو نوع من أنواع الأفكار التسلطية عادة ما يصيب المؤمنين الأتقياء، أي الحريصين على حسن علاقتهم بالله، سبحانه وتعالى، فتهاجمهم الفكرة التسلطية في أقدس ما لديهم وتسمى هذه النوعية من الأفكار بالأفكار التجديفية أو «الكفرية» التسلطية Blasphemous Obsessions، كما يتضح وجود ما قد يكون طقوس نظافة قهرية في المريضة نفسها وفي أمها وأختها، ولكنه لم يتسبب على ما يبدو في لجوء أى منهن إلى الطبيب النفسى، لأن النظافة كما قالت ـ صفة محمودة، كما أن امتناعها عن الاهتمام بتنظيف بيتها الذي كانت تبالغ فيه يبين شدة الاكتئاب المصاحب لاضطراب الوسواس القهري، وهو شكل من أشكال الاكتئاب التي تتحسن مع تحسن أعراض الوسواس القهري نفسه، ولما كانت سارة تعانى من أفكار تسلطية فقط وصف لها الطبيب الدواء؟ وأوضح لها أنها تحتاج إلى بعض الصبر مع الاستمرار في تناوله، لأن فاعليته لا تظهر قبل عدة أسابيع من العلاج؛ وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك جاءت سارة مع زوجها، وقد انفرجت أساريرها، خاصة بعدما حكت كل شيء لزوجها، الذي حمد الله على تحسنها وهدوئها الذي اشتاق إليه كثيرا؛ وقالت إنها أصبحت الآن أفضل بكثب مما كانت، فهي الآن تستطيع الصلاة بهدوء وتستطيع مقاومة الأفكار التي لم تكن تستطيع مقاومتها وإن كانت لا تزال تهاجمها أحيانا، وفي الأسبوع السادس من العلاج كانت سارة قد استعادت توازنها تماما، وإن كانت لا تزال تتذكر ما حدث لها بشيء من الضيق والحزن، وناقشها الطبيب في أن المهم هو أن تستطيع مقاومة الأفكار التي لا تريدها، لأن كل إنسان معرض لأن يخطر في ذهنه ما لا يرضى عنه، لكنه إن لم يكن يعانى من الوسواس القهرى يستطيع التخلص من أي فكرة ما دام لا يريدها، وهي الآن تستطيع ذلك، وأوصاها بمتابعة العلاج مدة السنة على الأقل، وأفهمها أنها بعد ذلك ربما تستطيع إيقافه، بشرط أن تتصل به إذا لاحظت رجوع أي من الأعراض.

رابعا: الاندفاعات الوسواسية: وكانت في نسبة 0, 10 (Okasha et al (10)) و المنافقة في فعل شيء خارج (1901)، والاندفاعات الوسواسية تأخذ شكل الرغبة في فعل شيء خارج عن المألوف في موقف مهيب كان يضجك الواحد في سرداق العزاء بصوت عال، أو أن يخرج الواحد لسانه أو أن يتفل في المسجد أو الكيسة أو أن

يتفوه بالفاظ خارجة، أو ربما أخذت شكل اندفاعات جنسية تجاه المحارم، أو سكلا عدوانيا تجاه الناس في الشارع أو في الأوتوبيس مثلا، أو ربما أخذت شكل اندفاعة انتجارية كأن تحس الواحدة برغية ملحة في أن تلقي نفسها من شرفة البيت كلما وقفت فيها، أو برغية ملحة أن تلقي نفسها في البحر أو أن تفتح باب السيارة وهي مسرعة وتلقي بنفسها منها، أو أن تخاف امرأة من أن تطعن أحد أبنائها أو بنائها بالسكين، ومن بين الأمثلة عندنا هذه الفتاة التي كانت تعاني أندهاعة الحسد وأرسلت مشكلتها إلى صدفحة مشاكل وحلول للشباب على مدوقع إسلام أون لاين بعنوان «الوسواس والحسد واللغة العربية»:

# الوسواس والحسد واللفة العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم جهودكم الجبارة راجية من الله لكم النجاح والتوفيق، أتمني أن تساعدوني في حل هذه المشكلة، وهي أنني منذ أكثر من ٣ سنوات أعاني من وساوس كثيرة، بعض منها على شكل أفكار تشككني في الإسلام، ومع بداية هذه الأفكار كنت أشعر بشيء يتكون على صدري يجعلني لا أشعر بالراحة، ولا أشعر بنفس الخشوع الذي كنت أشعر به سابقا عند قراءة القرآن وعند الصلاة، وعندما سألت شيخا قال لي إن الذي على صدرك هو شيطان، وسيزول بقراءة القرآن، وفعلا عندما قرأت القرآن شعرت بأن نصف الذي كان على صدري قد زال، ولا تقولوا لي بأنك تتخيلين وجود هذا الشيء، كما يقول أهلي، لأنه شيء محسوس، ولكنني للأسف لم أواظب على قراءة القرآن؛ الأمر الذي جعل الشيء الثقيل يعود، أنا متضايقة حدا، خصوصا أن شهر رمضان على الأبواب؛ حيث إن الأفكار تزيد في رمضان بشكل غير طبيعي، وهناك أيضا فكرة أخرى تضايقني كثيرا، وهي أنني أخاف على كل الذين أحبهم أن أصيبهم بعيني؛ الأمر الذي يجعلني دائما أردد بسبب وبلا سبب «تبارك الله»، ولكن الأفظع من ذلك أن الشيطان أصبح يوسوس لي بأن أحسد، وللأسف أن أحسد أقرب الناس لي! أقسم بالله أنني أحاول جاهدة رد هذه الوساوس، ولكن بلا جدوى، ودائما أشعر بتأنيب الضمير تجاه أهلى، وكيف يمكن أن أضرهم وقد قدموا لي كل ما أريد. إنني أكره نفسي، وأشعر بأنني إنسانة منافقة، ولكن ماذا أفعل؟ وعندما راسلت «اسألوا أهل الذكر» قالوا

لي إنك تعانين من أعظم أمراض القلوب التي يصعب التخلص منها، إذن فكيف يمكنني التخلص منها، أم أنني أعيش هكذا مدى الحياة؟ أرجوكم ساعدوني، ولا تتركوني أضيع، وآسفة على الإطالة.

ويتضع في هذه الحالة، إضافة إلى اندفاعة الحسد التي تأخذ شكل الفكرة الاقتعامية. عديد من المفاهيم التي تحتاج إلى التعليق، ولذلك أورد الرد عليها هنا: والأخت السائلة، ليس فيما تشتكين منه شيء مصب الشغاء بإذن الله وتوفيقه، فكما قلت أن هي وساوس بعضبها من الشيطان، وهي تلك التي كانت تزول باستعادتك بالله من الشيطان الرجيم، وبعضها من الوسواس القهري؛ هأنت \_ إذا المهرو، ولذلك أصابتك بعض الأفكار التسلطية التي هي من جنس الوسواس القهري، وهي التي لا تزول بالاستعادة وإنما تحتاج أيضا إلى الدواء، وعند هذا الحد أنصحك بأن تنتقلي إلى الإجابات السابقة التي تتناول موضوع الوسواس القهري من كل جوانبه التي تهمك بفضل الله تعالى، وكلها على صفحاته مشاكل وحلول للشباب: الوسواس القهري «أدامت» فقط، الخناس، واللا خناس أنواع الوسواس، الوسواس القهري أنواعه وأعراضه وحكمه الشرعي، وأما الذي تشكين الوسواس، الوسواس القهري أنواعه وأعراضه وحكمه بالراحة ومن الذشوع من الخسواس، وسواس القهري أنواعه وأعراضه ومكمه بالراحة ومن الذشوع من المعادة، فهو عند الطبيب النفسي إلا علامة من علامات الاكتثاب التي يصفها المريض، وهي في حالتك في الحقيقة عرضان لا واحد:

الأول: هو الشعور بشيء ما ثقيل يضغط على الصدر، ويحرم المرء من الراحة حتى في أخذ نفسه.

والثاني: هو فقدان الشعور بالخشوع أثناء مناجاة الخالق عز وجل، سواء في الصلاة أو في غيرها، وهذا واحد من عنامات الاكتشاب أيضنا؛ لأن الاكتثاب الشديد ـ أعاذنا الله منه ـ يسلب الإنمان.

ولكنك عندما قرآت القرآن استرحت بعض الشيء يا أختي السائلة، أليس ذلك ما يجول في خاطرك؟ أنت بالفعل استرحت لسببين:

ا ـ هو أنك قرأت القرآن الكريم بنفسك، ولم يقرآه عليك الشيخ، وإنما اكتفى ـ جزاء الله خيرا ـ بأن نصحك به، وذكر الله عز وجل يطمئن القلوب، والله تمالى يقول: ﴿الا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ . إنن فالذي حدث أن قلبك اطمأن بذكر الله تعالى وزال عنك جزء من ذلك العرض الاكتابي، ولكن الاكتاب لا بزال عنيدا.

٢- أن اكتتابك من النوع الخفيف أو المتوسط الشدة بإذن الله تعالى، وليس من الشدة إلى الحد الذي يمنعك حتى من القدرة على قراءة القرآن – أعاذك الله من مثل هذا الاكتئاب الشديد.

ولكن عليك، بالرغم من أنه اكتئاب خفيف أو متوسط الشدة، أن تتناولي أحد عقاقير الم ا سرا (وهي عقاقير علاج الاكتئاب التي تزيد من تركيز السيروتونين في الشابك العصبية في مناطق معينة من المخ البشري، فيمكنها الله تعالى ويمكننا بها من ضرب عصفورين خبيثين، وهما الاكتئاب والوسواس القهري بحجر واحد هو الم.ا سرا)، وعليك من أجل ذلك أن تستشيري أقرب طبيب نفسي لك.

وأما الجزء الأخير من رسالتك فقد هيج في نفسي الكثير من المشاعر، حيث إني أختلف كثيرا في وجهة النظر مع من قام بالرد عليك في صفحة اسالوا أهل الذكر، عندما استشرته عن الفكرة التسلطية التي تعذبك بإلحاجها عليك، وهي الذك تحمدين، حتى أصبحت ترددين «تبارك الله» بسبب وبالا سبب كمما قلت، وأحب أن أقول لك قبل كل شيء: إنه يوجد دائما سبب لكي نقول تبارك الله، وأنت دائما تثابين على قولك «تبارك الله»، ما دمت ترين لقولك هذا سببا في خلق الله متباك الخالق في كل ما خلق، وأما ما أود إيضاحه في حالتك هذه فور ما يلي:

أولا: أنت مسلمة قلبها مملوء بالحرص على ألا تغضب ربها، وقلب كهذا لا يمكن أن يكون مريضا، ولا يمكن أن يكون فريسة سهلة الشيطان (أي للوسواس الخناس)، وهذا رأيي الشخصي المتواضع، أقوله وأنا مسؤول عنه أمام الله عز وجل، بل إنني أسأل بصوت عال كل من يحكم على قلب كقلبك بأنه يعاني من أسوأ أمراض القلوب التي يصعب التخلص منها، كما قلت في إفادتك إن أحدا من صفحة اسألوا أهل الذكر قال لك! أسأل من قام بالرد عليك: كيف لم يو قلبك كما أراه؟

ثانيا: ما تمانين منه هو وسنواس قهري ( وليس وسواس نفس ولا وسنواسا خناسنا، (وأظن أن الفترق الآن بين هذه الأنواع الشلائة واضح لك. إن كنت قند هرأت ما أخلتك إليه من مشكلات سابقة على صفحتنا مشاكل وحلول للشباب): هالفكرة التسلطية هي أنك تحسدين أو ستحسدين من تحبين، وأنت تجابهينها وتحاريبها بقولك: «تبارك الله» بسبب وبلا سبب (كما قلت لي في إضادتك). وهذه التي بلا سبب (على الأقل)، هي الفعل القهري الذي تفعلينه مرغمة لتقللي من القار الناشئ عن إلحاح الفكرة التسلطية عليك!

# ما هو الوسواس القهري؟

ثالثا: عـلاجك بفـضل الله تعـالى ممكن وإن شـاء الله ناجح، وذلك باستخدام أحد عقاقير الماس أو الماس،ا من مضادات الاكتثاب الكثيرة، وهو ما يستطيع أقرب طبيب نفسي لك أن يكتبه، وتتحسنين إن شاء الله خلال عدة أسابيع من الاستمرار على العقار الموسوف.

رابعا: أحب أيضا أن أقدم شيئا من التبرير لمن قام بالرد عليك من صفحة اسألوا أهل الذكر، فصاحبنا الذي رأى في حالتك حاسدة أو موسوسة بالحسد أنه قرأ كتبا مكتوبة من تواريخ بعيدة عن الوسواس، والوسواس حسب الفهم الإسلامي القديم (قديم بالنسبة لفهمنا اليوم، ولكنه كان إبداعا يحدث لأول مرة في التاريخ في وقته، حيث وضح طبيعة الشيطان وطريقة عمله لأول مرة في تاريخ الفكر الإنساني الديني، مقارنة بالأديان التي سبقته)، المهم أن القراءة للكتب العحربية التي تتكلم عن الوسواس تقسم الوسواس عند صاحبي إلى قسمين: وسواس الشيطان ووسواس النفس، ويوضع الوسواس القهري مع وسواس النفس قبل رأه مرضا رأه جنونا، نعم هكذا كان الفهم لمن يجدون ويجتهبون من الفقها»، وما زال مع الأسف، اسبب بسيط هو عدم شيوع كلام مكتوب ومتخصص عن الوسواس الفهري باللغة العربية.

وتقارن الدراسة (1991، العالم الثالث هو بلد العجائب في تراثنا العربي الهند بمثيلاتها في بلد من بلدان العالم الثالث هو بلد العجائب في تراثنا العربي الهند (1988، 1984) هي جدول توضيحي رأيت أن انقله هنا لأبين بعض الفروق في محتوى الوساوس ( (لجدول ) - وكما يتضح من الجدول الأبين بعض الفروق في محتوى الوساوس ( (الجدول ) - وكما يتضح من الجدول الناسب متقاربة إلى حد كبير إلا فيما يتمثل باللوساوس الدينية ووساوس التنظقة بالنظافة في اكثر في العرب المصريين وأقل في الهنود؛ وعكس ذلك في حالة الوساوس المتفقة بالنظافة في أكثر في الهنود ؛ وأنا شمخصيا لي رأي في ذلك خاصة وأن \* أن من الحالات في الدراسة العربية كانو من عباءة الوساوس المتفقة عند المسلمين جزء كبير منها بمكن أن يدخل تحت عباءة الوساوس المتفقة بالنظافة لأن الشريعة الإسلامية هي أكثر الديانات حثا على النظافة ولعل في ذلك ما يضسر الفرق وليس الأمر كما يبدو لأول وهلة أن الهنود أكثر حفاظا على نظافتهم من العرب المصرين. إلا أن طريقة العرض في الهنود أكثر حفاظا على نظافتهم من العرب المصرين. إلا أن طريقة العرض في هند الدراسة توحي باحتمال وجود علاقة سببية بين موضوع الطهارة في عندنا

كمسلمين بكثرة: ولكن ما هو معروف الآن هو أن القابلية أو الاستعداد لحدوث اضطراب وسواس قهري هو شيء يعتمد إلى حد كبير على أسباب وراثية وكيميائية، وأما ما يجده المأدو في وساوسه أو أفكاره التسلطية من معتوى فهذا هو ما يتاثر بثقافته وديانته كإنسان، بعضى آخر لو لم يكن هؤلاء المرضى في الدراسة العربية مسلمين لأصابهم اضطراب الوسواس القهري بالنسبة نفسها. لكن وساوسهم كان من المكن أن تأخذ شكلا آخرا وسوف نعود إلى مناقشة هذه القضية في موضع آخر من الكتاب.

الجدول (١): مقارنة بين شكل ومحتوى الوساوس في مرضى اضطراب الوسواس القهري بين مصر والهند

| ممنو الهند  | إدانة | صور<br>عقلية | نزعات | مخاوف | أفكار | شكوك | موضوع<br>الوساوس |
|-------------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|------------------|
| 7.1A 70     | ١     | -            |       | 0     |       | ۲    | الوسخ            |
| 71.0 X19.7  | ٣     |              | A     |       | A     | 1    | الدين            |
| 214.0 315.V | •     | ۲            | ٧     |       | Α     |      | الجنس            |
| ZA ŽIKA     |       |              | ٣     | ٨     | ٦     |      | الموت            |
| ZA , Y      |       | 1            |       | ١٥    | ٣     | 1    | المرض            |
| 70 T TEN    |       |              | ٣     |       | 1     |      | العدوانية        |
| 71- Y 27.0  | ۲     |              | 1     | ٧     | ۲     |      | الضرر            |
| 74 Y 27 6   | ١     | ٣            | - 1   |       | ٧     |      | الماضي           |
| X15,7 ZY6,1 | ٥     |              | ۲     |       | ٣     | 17   | الأنشطة اليومية  |

ومن الدراسة نفسها آخذ جدولا آخر (الجدول ۲) وهو يبين الفروق في المواضيع الصاحة للوساوس بين العرب المصريين ((Gkasha et al. 1991)) ويبن المساوس بين العرب المصريين ((Greenberg. 1984)). والهنود (Akhtar)، والهنود (Greenberg.)، والهنود (akhtar) أيضا: حيث تقارن فيه نتائج الدراسة العربية مع دراسة أجريت في إنجلترا وأخرى في القدس وواحدة في الهند: ونظهر المقارنة الغياب الكامل للمواضيع الدينية في وساوس الإنجليز وقلتها في وساوس الهنود وزيادتها وتقارب نسبة وجودها ما بين المسلمين واليهود:

ما هو الوسواس القهري؟

الجدول (٢): مقارنة بين المواضيع العامة للوساوس في مرضى اضطراب الوسواس القهري

| مواضيع أخرى | الدين | الجنس    | الضرر       | القذارة | عدد المرضى |         |
|-------------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| %1Y         | 7.07  | 7/. N.A. | <b>%</b> YY | 7.28    | ٨٤         | مصر     |
| % <b>YV</b> | 7.11  | 7.1 -    | 7.49        | 7/. 27  | λY         | الهند   |
| 7.11        | -     | 7.9      | 7.44        | XTA     | ٤٥         | إنجلترا |
| %1.         | 7.0.  | 7.1.     | %Y.         | 7.2 .   | 1.         | لقدس    |

وفي المملكة العربية السعودية عمام 1991 إجرابت دراسة & Abdul-Hafez, 1991 (1991 Abdul-Hafez, 1991) بالنطقة الشرقية من المملكة، وأظهرت النتائج أن نسبة الأفعال القهري بالنطقة الشرقية من المملكة، وأظهرت النتائج أن نسبة الأفعال القهرية compulsive acts ///. بينما كانت نسبة الشكوك القهرية والأفعال ٢٦٨, بينما كانت نسبة الشكوك القهرية والأفعال وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن معتوى معظم الأفعال التهرية وجودا القهرية معتوى ديني، وأقل أنواع الأفكار التسلطية أو الأفعال القهرية وجودا هو النوغ ذو المحتوى الجنسي، قم أجريت دراسة أخرى في المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية نشرت سنة 1972 وشملت خمسة وأربعين مريضا من فئات أعمار مختلفة وكانت نتائجها مقاربة لنتائج الدراسة التي الجريت في المنطقة الشرقية (Al-Sabaie et al (1992).

وفي تركيا أجريت دراسة حديثة شملت ١٠٨ مرضى باضطراب الوسواس القهري، أظهرت أن أكثر الأفكار التسلطية شيوعا هي أفكار التلوث التسلطية ثم الأفكار التسلطية شيوعا هي أفكار التلوث التسلطية ثم الأفكار النسبة بركية أحدث (Willet et al. 2000)، ثمت فيها المقارنة بين مرضى اضطراب الوسواس القهري من الأثراك ومن الفرنسيين، وأظهرت التنائج أيضا أن الأفكار التسلطية والأفعال القهرية المرتبطة بالتلوث وانظافة كانت الأكثر انتشارا لكنها أكثر في الفرنسيين، كما أن الأفكار التسلطية المينية كانت أعلى عند الرجال الأتراك وكانت أنسبها ٢٦٪ وهي نسبة أقل من مثيلاتها في مصر (Okasha et al. 1991)، نسبتها (Okasha و (Okasha et al. 1991)، في الأملاء وكانت وكرد الباحثون في هذه الدراسة رأي الباحثين الصديين عن وجود علاقة بين وكرد الباحثون في هذه الدراسة رأي الباحثين الصديين عن وجود علاقة بين التربية الدينية الإسلامية وبين نوعية أعراض اضطراب الوسواس القهري.

وفي الدراسة الأحدث لعكاشه (Okasha . 2001) ببدو بعض الاختلافات مقارنة بالدراسة السابقة (Okasha et al .1991) والتي كانت قد نشرت عام ا١٩٩١ في نسب أنواع الأفكار التسلطية حيث كانت نوعية الأفكار التسلطية في الدراسة الحديثة عند العرب المصريين كما يلي، وهناك بالطبع مرضى لديهم أكثر من نوع واحد من الأفكار التسلطية كما يتضح من نسب هذه الدراسة التي شملت تسمين مريضا من الرجال والنساء العرب المصريين:

- الـ أفكار تسلطية دينية Religious Obsessions: وبلغت نسبتها ٦٠٪.
- ٢\_ أفكار ت<u>سلطيـة مـتعلقـة</u> بالتلوث Contamination Obsessions: وبلغت نسبتها٦٠٪.
  - ٣\_ أفكار تسلطية جسدية Somatic Obsessions: وبلغت نسبتها ٤٩٪.
  - ئـ أفكار تسلطية جنسية Sexual Obsessions: وبلغت نسبتها ٤٨٪.
- ه\_أفكار الانضباط والدقة التسلطية Obsessions of Need for Symmetry &: Exactness &: بنسبة ۲۲٪.
  - ٦- أفكار تسلطية عدوانية Aggressive Obsessions: وبلغت نسبتها ٤١٪.
- ٧\_ أفكار تسلطية متعلقة بالحرص والتخزين Hoarding & Saving Obsessions : نسبة ٢٨٪.
- ٨. أفكار تسلطية متباينة Miscellaneous Obsessions: وبلغت نسبتها ٣٧٪.

ويقول عكاشه (Okasha, 2001) أنه بعقد مقارنة ما بين نوعية الأفكار التسلطية في الرجال ونوعيتها في النساء بعد فصل الرجال عن النساء من المرضى في عينة البحث) وجد أن الأفكار التسلطية الجنسية في النساء جاءت في المرتبة الثانية بعد الأفكار التسلطية الدينية أي أنها أكثر من الأفكار التسلطية المتعلقة بالتلوث.

ولعل تصفح باب مشاكل وحلول في موقع إسلام أون لاين على الإنترنت يساعد أيضا في إعطائنا صورة عن حجم المشكلة وعن النوعية الغالبة للوساوس التي تتناب الناس من ذوي الثقافة العربية الإسلامية، وسوف أنقل هنا بعض نماذج الحالات معنونة بعنوانها نفسه على الصفحة، ومن المهم أن أنبه إلى نوعية متصفحي هذا الموقع فهم في معظم الأحوال من المسلمين التمسكين بدينهم، ومن كل أنحاء العالم أي أنهم لا يقتصرون على العرب من ساكني البلاد العربية، كما أن اهتمام الموقع إسلامي في الأساس بمعنى أن

## ما هو الوسواس القهرى؟

من يكتبون له يعرضون ذلك، ولذلك بالطبع تأثيره في نوعية المشكلات المحروضة على هذه الصفحة بمعنى آخر ليس كون غالبية الوساوس التي سيرد ذكرها في هذه الحالات دينية يعني أن هذا يمثل كل وساوس العرب والمسلمين، وإن كانت الدراسات العلمية التي أجريت في الدول العربية تشير إلى كون هذا النوع من الوساوس هو الأكثر انتشارا، ولكنه لا يمثل كل الأنواع: (١) الوساوس القهري: أنواعه وأعراضه وحكمه الشرعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أرجو منكم العناية بمشكلتي وجزاكم الله خيرا. أنا فتاة في سن الرابعة والعشرين، التزمت والحمد لله منذ سنتين تقريبا، وكنت في أول ثلاثة شهور في قمة سعادتي وكانت لي روحانيات عالية؛ لأنى كنت خارجة من مرحلة تبرج، وكنت أريد أن أعوض ما فاتنى، ولكن بعد ذلك أصبحت أشعر ببعض الوساوس، ولكنهم قالوا إن هذا شيطان يريد أن يخرجك من الالتزام، ولكن ظلت تزداد؛ فعكفت على شراء كتب ترد على الشبهات التي أصبحت لا تتركني ليلا ونهارا، ولكن حدث العكس، وهو أني أصبحت أفكر في الشبهات ووساوس في العقيدة حتى أصبحت أشعر أني مجنونة، وأشعر بألم في جسمي عند قراءة أي كتاب في الدين أو القرآن، وأصبحت لا تؤثر في أي موعظة أو ذكر أو القرآن، بل أصبحت لا أطيق سماء شيء لأن كل شيء يذكرني بالوسواس، وأرى كوابيس مما جعلني أذهب إلى الشيوخ، ولم أجد شيئًا عندي حتى أنني أشعر بقبضة أو هزة في جسمي عندما أرى أو أسمع ذكر الله، وهكذا أصبحت حياتي بكاء باستمرار وخوفاً من أن أموت وأنا في هذه الحال... حتى أنى لا أستطيع أن أنظر إلى السماء من الخوف١، لا أدري ماذا حدث لي، ثم بعد ذلك قالوا لي إن هذا بسبب الفراغ؛ فدخلت معهد الدعاة فازددت سوءا، ثم اشتغلت فلم يحدث لي أي تغيير.. وأخيرا قالوا إن هذا وسواس قهرى، فذهبت إلى طبيبة نفسية وأنا الآن أتعالج منذ ١٥ يوما، ولكني لا أرى تقدما ملحوظا، وأنا أريد أن أعرف الآتي:

١- إذا كان هذا وسواسا قهريا فإلى متى سيستمر؟ ٢- هل هناك حكم شرعي لهذا المرض؟ ٢- ما مصير أي عبادة أقوم بها الآن من صيام أو صلاة؟ ٤- هل القراءة الآن في الكتب سوف تفيدني أم لا؟ فنانا أريد أن أتعلم الدين وأحب العلم، ولكنى أرى أنني لا أستفيد شيئًا فأنا أصبحت منعزلة عن المالم، لا أريد أن أقرأ شيئًا أو أسمع شيئًا، وأصبحت اسمع كأني أسمعها أول مرة

مع العلم أني لم أكن هكذا قبل الالتزام.. فهل هذا ابتلاء يجب الصبر عليه أم أنه يجب الصبر عليه أم أنه يجب المسارعة في إيجاد حل قبل فوات الأوان؟ وأخيرا قانا أعلم أن الله وحده هو الذي يستطيع أن يرفع عني هذا البلاء، ولكن قد يكون في إجابتكم سبب يرفع به الله البلاء عني.. فأنا في خطر ولا أدري ماذا أفعل؟ (٢) الوسواس القهرى.. من الوحدة أم التوحيد؟!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب وموظف في الوقت نفسه، وأسكن وحدى؛ وذلك بسبب ظروف دراستي، وأنا على وشك التخرج إن شاء الله قريبا، مشكلتي أنني منذ فترة قمت بالتقرب إلى الله عز وجل، وذلك باجتناب معاصيه وفعل أوامره، وبعد هذه المدة بفترة عانيت من اكتئاب وضيق في الصدر ووسواس وكسل وخمول عجيب، وبدأت تراودني أفكار وتساؤلات عجيبة، وإحساس بأننى أول مرة أرى الناس والبشر، وأيضا إحساس بأننى أحلم ولست مع البشر، وبأننى أجهل من أنا؟ تساؤلات كثيرة وغريبة يكاد عقلي يفرغ منها، وما زلت أعاني منذ قرابة الشهر من هذه الأعراض التي لم يسبق أن مرت على في حياتي كلها، علما بأنني تعرضت لصدمات نفسية وعاطفية في أن واحد منذ فترة، وسألت بعض الإخوة فأفادوا إنها طبيعية، وذلك بسبب التزامك وتقربك إلى الله، فيريد الشيطان أن يردك عن طريق الخبير بأن يوسوس لك بهذه الأمور، والبعض الآخر قبال لي إنها عين حاسد، ويجب عليك الذهاب إلى المشايخ؛ لكي يقرأوا القرآن الكريم عليك، ويعملوا لك الرقية الشرعية، فذهبت إلى أكثر من شيخ، ولكن استمرت الحال كما هي حتى الآن، ولا أعرف تفسيرا لهذه الأعراض والأمور الغريبة التي قلبت حياتي رأسا على عـقب، وأصبحـت لا أطيق شيئًا أبدا ودائم التفكير، علما بأنني بدأت التقرب إلى الله أكثر وأكثر خلال فترة معاناتي هذه، ووجدت بعض الراحة عندما أذهب إلى المسجد وأصلى؛ لذلك أرجو من القائمين على هذا الموقع المبارك عرض مشكلتي على أهل الدين والعلم؛ لعلى أجد الجواب الشافي والكافي بإذن الله.

(٣) في عيادة النساء... هكذا يكون الكشف!

بعد زواجي بحوالي شهرين قمنا أنا وزوجتي لزيارة طبيب النساء والتوليد؛ لأنها كانت تشتكي من بعض الآلام ثم حدث ما لم أحسب حسابه، وهو طلبه منها أن تتام على السرير ثم قام بفحصها بوضع إصبعه في فرجها لكي يتأكد من حدوث حمل أم لا، ولم يأخذ الفحص بضع ثوان، ثم فحص ثدييها فحصا



بسيطا كدكتور متخصص، وهذه مهنته، والأمر يبدو له وكأنه شيء عادي، ولكن المشكلة تكمن في أنا قلم أكن أتوقع أن الفحص بهذه الطريقة، وأنا لا أحبد أصلا أن تذهب إلى طبيبة، أصلا أن تذهب إلى طبيبة، أصلا أن تذهب إلى طبيبة، ولكن يدقب إليه نظرا لسمعته الجيدة... إلخ، وأنا في الغربة كلما تذكرت هذا المنظر تعبت نفسيتي وتضايقت جدا وانتابني الندم الشديد، وأقبول ياليتي ذهبت بها إلى طبيبة، ولو حدث منها ما رأيت لكان الأمر طبيعيا، وصورة هذا الواقعة لا تفارق خيالي، فبالله عليكم صادا أفعل لكي أتخلص من هذه الواقعة لا تفارق خيالي، فبالله عليكم صادا أفعل لكي أتخلص من هذه الهواجس، وشكرا، رجاء إرسال الرد على عنواني الإلكتروني الخاص بي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أبدى إعجابي الشديد بهذا الموقع وبكل الحلول المقدمة من قبلكم. ثانيا: أحب أن أوضح مشكلتي التي باتت أكبر مؤرق ومؤلم لي. إن مشكلتي تكمن في اعتقادي اعتقادا جازما بأن غشاء بكارتي غير موجود، ولم يلمسني أحد ولله الحمد، ذلك أنني أعيش في بيئة محافظة .. كل شيء عندها حرام، لا يليق، ممنوع، أنت فتاة، مرفوض. وكانت أمى تقول لنا: إن الصراخ أو رفع الصوت أو الضحك الكثير ورش تلك المنطقة بالماء بغية الوضوء ممنوع وقد يفقدك بكارتك، أصبحت أشك في أمرى، ولقد بدأت بوادر هذه المشكلة عندي عندما كنت في الصف الثاني الثانوي عندما شاهدت فيلما مضحكا أضحكني حتى أحسست أن شيئًا ما بداخلي يتشقق، وكنت في فترة حيض وأحسست بعدها بآلام شديدة وحساسية، ومنذ ذلك اليوم إلى يومي هذا وأنا أعتقد هذه الاعتقاد. ولقد ذهبت إلى طبيب نفسي، ولكنه لم يقدم لي شيئا سوى أنه نصحني للذهاب لطبيبة للكشف حتى أقطع الشك باليقين، ولكن هذا مستحيل عندنا؛ إذ كيف أذهب للطبيبة بمفردي؟ وماذا أقول لها؟. أرجوكم ساعدوني أريد حلا، فقد ضقت ذرعا بهذا السر الذي استمر ١١عاما يؤرفني ويقلق على راحتي، حتى إنني أرفض كل من يتقدم لى، خوفا من أن يكشف أمري، مع أنه ووالله العظيم ما لمسنى بشر..

. (٥) شكوك مراهقة أم شك مرضى

مشكلتي باختصار أني أشك بكل شيء حولي دون استثناء... أشك في كل ما يقال لي، وفي كل ما أسمعه... مهما كان مصدر ما أسمعه.. أقول في نفسي: العله يكون على خطأ، أو لعله يضحك على، ويريد أن يوقعني في مـأزق، حتى



فيما أقرأ من كتب أو مقالات، أقول لنفسى: «لعل الكاتب مخطئ فيما يطرحه»، وهذا يجعلني أتردد كثيرا قبل القيام بأي شيء.. ويجعلني لا أتبني أي فكرة أسمعها .. مشكلتي أني أفكر كثيرا، وكثيرا جدا في كل من حولي، ودائما أري الجميع على خطأ؛ فأناقش نفسي فيما قالوه أو فعلوه، وأحيانا أصل في النهاية إلى أنهم على صواب: ولكن هذا يتعبني كثيرا، ويتعب عقلي ولا أدرى كيف أتخلص منه؟! هل هذا شيء طبيعي في سنى حيث يضطرب العقل والفكر؟! كيف أبعد عن عقلي كل هذا؟! أنا أدرك تماما أن بعض ما يقال من حولي صواب تماما بلا شك؛ ولكنى رغم هذا أشك فيه، وأفكر كثيرا فيه رغم يقيني وثقتي به، وهذا متعب جدا، ظهر هذا معى منذ أشهر قليلة، وأنا الآن في الثانوية العامة ولم تكن هذه العادة معى من قبل، ولا أدري من أين حلت على؟! وأظنكم ستستغربون في أنها دخلت في مجال دراستي؛ فحين أدرس للامتحان مثلا لا أكتفي بقراءة المعلومة وفهمها كما هي... بل أحاول أن أضعها على خطأ وأناقشها، وهذا يؤخرني كثيرا في الدراسة، ويجعلني أذهب إلى كثير من امتحانات المواد وأنا غير منته من دراسة منهاجها .. يقول البعض لي: إنه أسلوب جميل في التفكير بكل شيء, ولكني أراه أسلوبا متعبا مرهقا.. ملاحظة: رغم هذا وأثره على الدراسة؛ فأنا متفوق دائما في الصف، وأحيانا يقول لي أساتذتي: إن لدى أسلوبا مميزا في الاستنباط والتفكير . . خلاصة الكلام .. أنا راض .. وغير راض .. عما أنا فيه؛ لأنه يورثني مديحا ممن حولي أحيانا ولا أقول دائما، وفي نفس الوقت يورثني إرهاقا لا حدود له، ولا أعرف له علاجا؛ فكيف الخلاص؟١

يتضح من الحالات الخمس، الأخيرة كثير من أعراض وعلامات اضطراب الوسواس القهري، ولكن الغرض من وضعها هنا إنما هو عرض المشكلة كما هي وبيان كيفية المعاناة كما يصفها أصحابها بكلماتهم على الإنترنت بحيث تكون قدرتهم على الإقصاح عما يخجلون منه أعلى ما تكون، كما نستطيع من خلال قدرتهم على الإقصاح عما يخجلون منه أعلى ما تكون، كما نستطيع من خلال ذلك أن نرى الكيفية التي يتحاملون بها مع هذه الأنواع من الحالات النفسية، فعمظم المرضى لا يدركون وجود علاقة بين ما يعانون منه وبين الطب النفسي، بل هم على الأغلب برون علاقة للشيطان أو للدين بها أول ما يرون، كما أن البحض منهم إنما كتبوا للصفحة لأنهم عرفوا موقعا على الإنترنت يستقبل مثل هذا النوعية هذا النوعية من الأمكار غير أن لها علاقة بالدين و بالثقة في النفس. من الأمكار غير أن لها علاقة بالدين و بالثقة في النفس.

# (٢) معنى الفعل الشهر ي

## معنى الفعل القهري كخبرة نفسية

والفعل هنا قد يكون فعلا عضليا أو حركيا بالمعنى المعروف، كأن يفسل المروف، كأن يفسل المعرف، الله يكون المعرف، الله يكون المعرف أو يكون فعلا عقليا كأن يعد الإنسان عددا معينا من الأرقام أو يسترجع في ذهنه جملة أو مقولة ما أو مقطعا من أغنية ما.

كانا بالطبع يغسل يديه وينظف مكان جلوسه ويلمس المقبض وكانا كذلك يعد مستخدما الأرقام وكانا يسترجع هي ذهنه جملا ومقولات ومقاطع من أغان، كننا نفعل ذلك لأننا نجتار فعله: هيغسل الإنسان يديه لأنه يريد مثلا أن ياكل أو لأنها انسخت لسبب أو لآخر، وينظف الإنسان مكان جلوسه عندما يراه غير نظيف كان يكون عليه بعض الغبار مثلا، وكل إنسان يلمس المقبض ليفتحه ألى ينظيف كان يكون عليه بعض الغبار مثلا، وكل إنسان يلمس المقبض ليفتحه ألى ينظيف، وكانا يسترجع في ذهنه جملا لائه يريد تذكرها لما لها من علاقة بما يمر به من خبرة في وقت معين، وكلنا يسترجع مقاطع من أغان لأنه يحيد المتره في نفسه من مشاعر كل هذا يحدث برغبة الإنسان ويراه مناسبا ويستطيع عدم فعله أو التوقف عنه متى شاه وبكل سهولة متى أراد ذلك.

أما أن تجد امرأة أن عليها أن تغسل بديها مثلا ٥٠ مرة قبل أن تأكل أو بعد مرة المتحدد أمرة اللاجة لكي تتأكد من نظافة بديها، رغم علمها واقتناعها بأن مرة واحدة تكفي لكي تتظف يديها.. أو دون أن يكون لديها مبرر للالك! أو أن يجد إنسان نفسه مرغما على أن يمسح الكرسي بمنديل مبلل عدة مرات قبل أن يمكنه الجلوس عليه وربما ظل واقفنا ساعات لعدم وجود المنديل وقد يكون لديه مبرر لذلك، ولكنه يعرف أنه زائد عن اللازم فقد يكون الكرسي نظيفنا أو يكون هناك منديل جاف مثلا، وقد لا يكون لديه مبرر أصلا لذلك لكنه لن يستريح إلا إن فعل؛ وكذلك أن يجد إنسان نفسه مرغما على لمس المقبض وتحريكه عدة مرات ليتأكد من غلق الباب، رغم علمه بأنه أغلقه بنفسه جيدا، أو لكي يمنع سقوط الحائط المجاوز للباب مثلا، رغم علمه ويقينه بأنه ليس هنالك رابط منطقي بين لمن المقبض وثبات الحائط في مكانه! أو أنه يلمس المقبض عدة مرات لجرد أن هذا القمل مربح ومطفئن بانسبة إليه، رغم يقينه بأن لا علاقة مرات لجدر أن هذا القمل مربح ومطفئن بانسبة إليه، رغم يقينه بأن لا علاقة منطقي بين لمن المقبض وراحة الإنسان والمشاناة اله، رغم يقينه بأن لا علاقة منطقية بين لمن المقبض وراحة الإنسان والمشاناة اله، رغم يقينه بأن لا علاقة منطقية بين لمن المقبض وراحة الإنسان والمشاناة اله، رغم يقينه بأن لا علاقة منطقية بين لمن المقبض وراحة الإنسان والمشاناة اله،

## انوسواس القهرى

واستكمالا لما ضربت من أمثلة فإن هناك من يجد نفسه مضطرا أن يعد حتى الألف مثلا قبل أن يبدأ في غسل وجهه في الصباح، أو أن عليه أن كرر جملة ما عشرين مرة قبل أن يتكلم مع رئيسه في العمل، وهناك من لا يستطيع منع نفسه من عد أعمدة الكهرياء في الطريق إلى أخر ذلك مما لا حصر له من أمثلة ولكن الذي يعنيني هنا هو إحساس الشخص بأنه مجبر على عمل قبل ما، رغم علمه ويقينه بعدم جدواه أو عدم وجود معنى له أو أنه زائد عن الحد المعقول وهو في الوقت نفسه يعرف أن الإجبار نابع من عقله هو، ولكنه لا يستطيع التوقف ومهما حوال المقاومة فيأنه يفشل في الكف عن ذلك الفعل القهري تسبب له حالة من الضيئ والتوتر والقلق لا يخفف حدتها إلا تنفيذ الفعل القهري، من القهري، من الضيارة القهرا القهري، من الفعل التهاري، لا تشفيل من الضيرة والتوتر والقلق لا يخفف حدتها إلا تنفيذ الفعل القهرية والتوتر والقاق لا يخفف حدتها إلا تنفيذ الفعل القهرية والتوتر والفاق لا يبهنا قليلا لكن الحلقة الفرغة لا تشهي فسسرعان ما تعاوده الرغية الملحة في تكرار الفعل والضيق والتوتر فشعد يفسه من الفعل.

ويمكن أن تأخذ الأفعال القهرية شكلا آخر هو الشكل الطقسي كأن يضعل الإنسان شيئا يضعله كل الناس ولكن بشكل طقسي مبالغ فيه فمشلا كانت واحدة من مريضاتي تجد نفسها مضطرة لأن تفسل حبات الأرز حبة حبة بالماء والصابون قبل أن تطبخه لأسرتها (. والنتيجة هي أنها أصبحت لا تستطيع الطبخ أصلا للأسرة (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢).

ولعلى في المشأل التالي ما يغني عن كل وصف لما يمكن أن يسببه اضطراب الوسواس القهري من مماناة للمريض فهو مشال لجزء من طقس قهري شاهدته بعيني مع واحدة من مريضاتي، ويتكون من فتح مثبض الباب وفقل مقبض الباب وفقل مقبض الباب وفقل مقبض الباب وفقل مقبض اللباب ومسح المقبض بمنديل مبلل بالكحول المؤبض مع العد بشكل محدد ما بين الرقم ٢١ والرقم٧٣، وكان ذلك أشاء الإعداد لبرنامج العلاج السلوكي المناسب لها وكنت قد طلبت منها أن تقول إفكارها في وقت حدوثها، أي أن تشكر بصوت مسموع وأنا أراقب الطقس القهري وساكتب أفعالها على يمين الصفحة وأفكارها المتعلقة بالأفعال على يسارها:

## ما هو الوسواس القهري؟

```
تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٣؛ ... ... خطأ ١ كان المفروض أن
                                               تمسح المقبض قبل ٢٢
                                                  المقبض مفتوح؛
٢٢، ٢٢؛ تقفل المقبض؛ تفتح المقبض ٢٣؛ ... ... ... وهكذا أصلحت
                                                            الخطأ
                                           المقبض مفتوح ٢٢، ٢٢؛
                                       تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛
                             تمسح المقبض؛ ٢٣؛ تمسح المقبض؛ ٢٢؛
              تمسح المقبض مرة إضافية؛ ... ... ... لتصلح الخطأ
             تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ... ... لتصلح الخطأ
                  ٢٢، ٢٢؛ تقفل المقبض؛ ... ... لتصلح الخطأ
        تفتح المقبض؛ تمسح المقبض؛ ٢٣؛ ... ... ... لتصلح الخطأ
تمسح المقبض؛ ٢٢؛ تمسح المقبض مرة إضافية؛ ... ... ... وهكذا
                                                     أصلحت الخطأ
                                       تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛
                           ٢٢، ٢٢؛ تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٣؛
                                       تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛
                                            ٢٢، ٢٢ تقفل المقبض؛
تفتح المقيض؛ ٢٣ تقفل المقبض؛ ... ... ... خطأ امرة أخرى لم تمسح
                                                     المقبض قبل ٢٣
      تفتح المقبض ٢٢، ٢٢؛ ... ... ... قررت أن تتجاهل هذا الخطأ
                                      تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛
                               تمسح المقبض ٢٣ ؛ تمسح المقبض؛ ٢٢ ؛
                                      تمسح المقبض مرة إضافية؛
                                           تفتح المقبض ٢٢، ٢٢؛
                       تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ تمسح المقبض ٢٣؛
                                    تقفل المقبض؛ تفتح المقبض ٢٢؛
                                تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٢، ٢٢؛
                                   تقفل المقبض؛ تفتح المقبض ٢٣؛
```

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض ٢٢، ٢٢؛

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛

تمسح المقبض؛ ٢٣؛

تمسح المقبض ٢٢؛ ... ... ... خطأ اكان المفروض أن تغلق المقبض قبل الغسل

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٢ , ٢٢؛

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٣؛ ... ... خطأ آخر ١ كان

المفروض أن تغسل المقبض قبل ٢٣

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛

تمسح المقبض؛ ٢٣؛ تفتح المقبض؛٢٢؛

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض ٢٢، ٢٢، ٢٢؛ تقفل المقبض؛ تفتح المقبض٢٢، ٢٢، ٢٢؛

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض٢٢ , ٢٢؛

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛

تمسح المقبض ٢٣ ؛تمسح المقبض؛ ٢٢ ؛

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٢، ٢٢

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٣؛ ... سوف أتجاهل الخطأ الثاني وأنا

تجاهلت الأول إذن فالترتيب مضبوط

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٢،

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٢؛

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛ ٢٢، ٢٢

تقفل المقبض؛ تفتح المقبض؛

تمسح المقبض ٢٣؛

مسنح المقبصر

وهكذا وقفت أراقبها أكثر من ساعتين حتى وصلنا إلى الرقم ٢٧ هي نهاية المطاف: وعـرفت منهـا أن هذه الطقـوس وغـيـرها يمكن أن تعـاد هي كل يوم مرتين أو ثلاثة مرات؛ وعندما سالتها عن سبب بدايتها بالرقم٢١ وليس الرقم ١ كما هي العادة، قالت لأن هذا الرقم هو رقم السنة من عمري التي شهـدت بداية حياتي عندما قابلت حبيبي وزوجي المرحوم، وعندما تركني لأن الله اختاره كنت في العام السابع والشلائين من عمري، أي منذ سنة ونصف، وأنا للنك أنتهي بالرقم ٢٧ لأنه رقم النهاية أولمل من الطريف في هذه السيدة أنها عندما تخطئ أشاء الفعل القهري لا تجد نفسها مضطرة فقط إلى اتها عندما من بدايته كما نجد في معظم الحالات: ولكنها أيضا نضا خامل الفغل المعين الإصلاح الخطأ! وعندما سائنها عن كيفية قدرتها على تجاهل الخطأ أشاء تأديتها للطقوس القهرية: قالت: «أنا أحاول إصلاحه وأستطيع إصلاحه بل إنني أحيانا عندما تكون نفسيتي هادئة أكتفي بان أصلحه رمزيا بتحريك يدي كانني أقفل وأفتح وانظف وأعد وودن أي حركة حتى يمكنني أن أقطله دون أن تلاحظ أنت شيئا أي في داخل عقلي، ولكن المهم هو أن أحس بأنني أتممت الأمر بمنتهى الصحة والانضباط، وهذا ما لا أطمئن إليه بسهولة أبدا حتى بأدا إلا بالموداء.

هذه السيدة كانت تعانى من اضطراب اكتئاب جسيم، أصابها بعد وفاة زوجها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت شخصيتها قبل المرض تتسم بالنزوع إلى الكمالية والدقة ولم يكن اكتئابها بعد وفاة زوجها بالمستغرب في رأى أولادها وأهلها رغم أن الأمر طال أكثر مما ينبغى وعندما بدأت الأفعال القهرية والطقوس في الظهور عليها وصبغ غالبية سلوكياتها بدأوا يقلقون عليها، وأما من الناحية التشخيصية فقد رأيت أن أفضل الحلول هو اعتبار أن هذه السيدة تعانى من اضطراب وسواس قهرى قائم بذاته، إضافة إلى اضطراب الاكتئاب الجسيم الذي بدأ عندها أولا كامتداد لاضطراب التأقلم الناتج عن وفاة زوجها وحبيبها، أو ما يسمى برد فعل الأسى Grief Reaction، ولم يكن الاكتفاء بتشخيص اضطراب الاكتئاب الجسيم وحده كافيا، في رأبي، على أساس أنه الاضطراب الذي ظهرت أعراضه أولا، لأن أعراض اضطراب الوسواس القهرى كانت من الشدة بحيث لا نستطيع اعتبارها ثانوية للاكتئاب، كما أن الأعراض القهرية كانت سبب لجوء أهل المريضة للطبيب النفسي، بينما لم يحركهم اكتئابها الذي استمر دون أعراض قهرية ثلاثة أشهر في حالة من الشدة كانت تستدعى العلاج السريع، لكن الأسرة تحملته ولم تستغربه للأسف.



إذن فالأفعال القهرية هي أفعال يضطر المريض لفعلها ليقلل من إحساسه بعدم الراحة والضيق والتوتر وزيادة إلحاح الأفكار التسلطية، ولكنها لا تعطيه الراحة إلا لوقت قصير، أو أن يمارس أفعالا معينة بشكل طقسي حسب قواعد محكمة! أو الاثين معاكما يظهر من المثال الأخير.

وفي الطب النفسي يوصف فعل ما بأنه فعل قهري إذا توافرت فيه الشروط التالية:

ا ـ أن يحس المريض بأنه مرغم على فعل معين يراه بلا جدوى أو زائدا عن الحد الطبيعي، أو أن يفعل شيئا يفعله كل الناس ولكن بشكل طقسي مبالغ فيه وحسب قواعد صارمة.

٢- أن يحاول المريض منع نفسته من تكرار هذا الفعل، ولكنه دائما ما يفشل بسبب ما يعتريه من ضيق وتوتر - وغالبا ما يكون ذلك بسبب الأفكار التسلطية المصاحبة - كلما منع نفسه من تكرار الفعل.

٣- أن تكون الاستجابة للأفعال القهرية بنوعيها الحركي أو العقلي من قبل المريض من أجل منع أو إنقاص المعاناة المصاحبة للامتناع عن فعلها أو من أجل منع حدوث مكروه لكن ذلك إما غير منطقي، من حيث انعدام العلاقة بين الفعل القهري والحدث المخشي، أو أن الفعل القهري مبالغ فيه بشكل واضح.

وقد قمت أثناء ممارستي للطب النفسي في مصدر على مدى ما يزيد على العقد من الزمان بترتيب تنازلي لنوعية الأفمال القهرية التي يعاني منها المرضى من المصريين والعرب فكانت كما يلي(وائل أبو هندي، ٢٠٠٢ص ٨١-٨١):

الد تكرار الفعل Repeating Compulsions؛ بحيث يحس المريض بأنه شعله.
 ومن أشهر الأمثلة هنا تكرار تكبيرة الإحرام في الصلاة وتكرار كتابة كلمات
 معينة أثناء المذاكرة.

٢- الغسل المتكرر Washing & Cleaning Compulsions؛ لليدين أو أي جزء من أجـزاء الجسم أو للجسم كله؛ وكـذلك غـسـيل الأدوات المنزليـة وريما الملابس.

٢- إعادة التأكد أو التحقق Checking Compulsions: ومن الأمثلة المشهورة هل أغلقت الباب بالمفتاح أم لا ؟ هل وضعت الخطاب في الظرف قبل إغلاقه أم لا ؟



## ما هو الوسواس القهري؟

التنظيم والترتيب القهري Ordering & Arranging Compulsions.
 العد القهري Counting Compulsions.

ويبين الجدول التالي (الجدول ٢) نوع الأفعال القهرية في عينة شملت ٢٥٠ من مرضى اضطراب الوسواس القهري (1986 Kasmussen & Tsuang) عيث كانت إعادة الكشف والتأكد هي أكثر الأفعال القهرية شيوعا ويليها الفسل ثم العد وفي نسبة تقارب النصف كان لدى المريض الواحد أكثر من نوع واحد من الأفعال القهرية:

الجدول (٣): نوع الأفعال القهرية في ٤٠٠ من مرضى اضطراب الوسواس القهري (Rasmussen & Tsuang 1986)

| نسبتة المثوية هي المرضى (٢٥٠) | الفعل القهري                                                        |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 777                           | التحقق «إعادة التأكد» Checking                                      |  |  |  |
| %o·                           | الغسل Washing                                                       |  |  |  |
| /Y7.                          | Counting العد                                                       |  |  |  |
| /\tau                         | الحاجة إلى السؤال عن شيء أو الاعتراف بشيء<br>Need to Ask or Confess |  |  |  |
| 7/.Ү.А                        | الدقة والتماثل Symmetry & Precision                                 |  |  |  |
| χıλ                           | تجميع الأشياء Hoarding                                              |  |  |  |
| %£A                           | Multiple Compulsions أفعال قهرية متعددة                             |  |  |  |

ومن الدراسة الحديثة لأحمد عكاشة (Okasha, 2001) التي شملت تسعين مريضنا من العرب المصروبين كانت نسب ونوعية الأفعال القهرية كما يلي، وهناك من بين المرضى بالطبع من تكون لديهم عسدة أنواع من الطقــوس القهــرية، وبينما أعطت المقارنة على أساس الجنس اختلافا في مواضيع الأعــراض في حالة الأفكار التسلطية، فإنهـا لم تبين هذا الاختــلاف بين الزجال والنساء في مواضيع الأفعال القهرية:

رجان والمساء في مواطيع الأعمال المهرية. ١- طقوس التكرار القهرية Repeating Compulsions: وبلغت نسبتها ٦٨٪.

٢\_ أفعال الغسل والتنظيف القهرية Washing & Cleaning Compulsions:
وبلغت نسبتها ٦٣ ٪.

- ٣ـ أفعال إعادة التأكد القهرية Checking Compulsions: وبلغت نسبتها ٥٨ ٪.
- 3- أفعال الترتيب والتنظيم القهرية Ordering & Arranging Compulsions: وبلغت نسبتها ٤٧٪.
  - ٥- أفعال العد القهرية Counting Compulsions: وبلغت نسبتها ٤٧٪.
- ٧- أفعال فهرية متباينة Miscellaneous Compulsions: وبلغت نسبتها ٥٩٪.

أما الارتباط أو التعالق Cordation ذو الدلالة الإحصائية ما بين الأفعال القهرية في هذه الدراسة (Okasha, 2001) فقد وجد بين أفعال الترتيب القهرية والأفعال الدينية القهرية، وكذلك بين الأفعال القهرية الدينية وأفعال الغسل والتنظيف الفهرية كما وجد ارتباط بين أفعال إعادة التأكد القهرية والبطء الوسواسي.

واختار هنا من تراثنا العربي الإسلامي، فهنا مثالان مما ذكره عبد الوهاب الشعرائي (عبد الوهاب الشعرائي (عبد الوهاب الشعرائي ، ١٩٧٦) في المن الكبرى كامثلة على الموسيين: (- وقد رأيت من ذهب أيام النيل الريكة خارج القاهرة ليطهر ثيابه: فما زال يغسلها ويجففها إلى آخر النهار، ثم ضم ثيابه، ولبس بعضها ثم شلك في بعضها ... ثم شك في أن يكون غسلها ؟ أم لا وكان قد مر على صيادي السمك في طريقه إلى البركة، فلما رجع قال لهم، هل رأيتموني مررت عليكم بكرة النهار ومعي ثيابي ؟ فقالوا لهم، هل إذا ناما داهب الرايكة... ثم ذهب من بكرة النهار إلى البركة ثانيا !!».

٢- وشهدت أنا بعيني موسوسا دخل ميضاة ليتوضأ قبل الفجر من ليلة الجمعة فما زال يتوضل للصححة فما زال يتوضل للصححة على طلعت الشموس... ثم جاء إلى باب المسجد فوقف ساعة يتفكر... ثم رجع إلى الميضاة... فما زال يتوضل ويكرر غمل الأول... ولم يزل حتى خطب غمل العضو إلى الغياية... وينسى الفسل الأول... ولم يزل حتى خطب الخطية الأولى... ثم جاء إلى باب المسجد فوقف ساعة ورجع.. فما زال يتوضل حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة ... وأنا أنظر من شباك المسجد.. ففاته صلاة الصبح والجمعة !!!

ومن أحاديث سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ما تعرض فيه للأفعال الفهرية وقدم أيضا فيها الكيفية التي يجب أن يتصرف المسلم على أساسها، فإن كان مصدرها الشيطان فإن الاستعادة بالله منه تكني لطرده، وإن لم يخنس رغم الاستمادة فيهو اضطراب الوسواس القهري، ولو كانت الاستعادة بالله من الشيطان الرجيع تكفي وحدها للخلاص من كل أنواع الوساوس والأفعال القهرية لكان اكتفى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بأمرنا بها في كل أحاديثه التي تناولت الموضوع، لكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى العديد من آليات صرف الانتباء ووقف الأفكار ومقاومة الأفعال القهرية:

\* عن أبي هريرة رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليــه وسلم: وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسـمع صوتاً أو يجد ريحاً « صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه .

\* عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، صدق رسول الله صلى الله عليـه وسلم. رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما.

\* عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فياخذ بشعرة من ديره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ربحاء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم». رواه الإمام أحمد في مسنده، وفي لفظ أبي داود «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدث، ظليقل له: مكذب، إلا ما وجد ربحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه، «صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أبو داود.

\* عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فانقوا وسواس الماء» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي.

وهناك أحاديث نبوية شريفة تخبر عن إمكان حدوث الإسراف من المسلم في الوضوء، لكنها لم توضح سبب حدوثه، هل هو وسواس أم تشدد، وهو إلى التشدد أقرب كما يتضح من الأحاديث الشريفة التالية:

\* عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح.

وأما الحديث التالي فقيه نهي صريع عن الزيادة في غسل العضو أكثر من ثلاث في أثناء الوضوء: « عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يساله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. واخرجه أيضاً أبو داود وابن خزيهة.

\* كما روى الحاكم في الكنى وابن عساكر عن الزهري مرسـلا «قيل: يا رسـول الله وفي الوضـو، إسـرافـ؟ قــال صلى الله عليـه وسلم: «نعم وفي كل شيء إسـراف» صدق رسـول الله صلى الله عليه وسلم ..

ويقول الإصام الغزالي في إحياء علوم الدين (أبو حامد الغزالي، ١٩٩٨) متعدنًا عن الشك في نية الصلاة وتكرار تكبيرة الإحرام في الموسوسين: «وإن ثم تكبيرة الإحرام فيكون في قلبه بعض التردد في صحة نيته، ويغترون بذلك ويغترون أنهم إذا أتمبرا انفسهم في تصميح النية، وتميزوا عن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم على خير عند ربهم، كما أشار الغزالي إلى الوسوسة في التطهر وما ينعله الموسوس بعد التبول من سلت أو نثر أو نحنجة أو فقر أو غير ذلك مما لم إمد بعض أصحابه أو غير ذلك مما لم إمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، ضامره أن ينضح فرجه إذا بال وقال: ولا تجعل أنه يجد البلل بعد الوضوء، ضامره أن ينضح فرجه إذا بال وقال: ولا تجعل

وأقدم هنا التاريخ المرضي لحالتي اضطراب وسواس قهري نظهر فيهما الأفعال القهرية المتعلقة بالنظافة وبتكرار الوضوء، إضافة إلى الأفكار التسلطية المتعلقة بدم الحيض وبالقولون، وكذلك الشك في الذاكرة وغير ذلك: (٥) «السحر والحيض والاغتسال،

كانت سميرة (وهذا ليس اسمها الحقيقي) في السنة الثلاثين من عمرها، وقد احضرها زوجها للعرض على الطبيب النفسي، لأن زميلا له في العمل نصحه بذلك، وقال في تقديمه أنها زوجته التي يعبها ويعترمها، لكنه مضطر لوضعها في هذا الوضع (بقصد العرض على الطبيب النفسي)، وذلك لأنها الآن تتمررف بشكل خارج عن المنطق؛ كانت سميرة واضحة الإعياء ومصفرة الوجه، كما أنها سملت عدة مرات أثناء القابلة، وعندما سأل الطبيب زوجها عن التصرفات التي يعنيها بكلامه قال: «منذ تزوجتها وهي موسوسة بالنظافة، وأنا كنت أقول لعلها تتغير بعد إنجاب الأطفال، ولم أكن أعرف أن هذا مرض نفسي، فقد كانت تسرف في استخدام المنظفات والمطهرات بشكل مبالغ، ناهيك عن ذلك؛ فإن المشكلة الأكبر كانت مشكلة الوقت، فقد كانت لا تجد الوقت للجلوس معى لأنها تنظف كل شيء عشر مرات على الأقل، سواء كان شيئا من أدوات المطبخ أو قطعة من قطع الأثاث أو الملابس! وكانت تسرف حتى في تنظيف الأطفال، حتى أنني كنت كثيرا ما أخاصمها لخوفي على أطفالي من النزلات الشعبية. كل ذلك كوم يا دكتور، وما حدث منذ ثلاثة شهور كوم آخر، بدأت المشكلة عندما اعتراها خوف غريب من دمها أثناء الحيض، في الشهر الأول ظلت تتأخر في دورة المياه بشكل غير محتمل، ولم تخبرني بالسبب في ذلك، لأنها بالطبع تعرف رد فعلى ورأيي في طقوسها المتعلقة بالنظافة، وفي الشهر الثاني لاحظت أنها تقوم بغسل دورة المياه كلها بما في ذلك الحوض ثم تضع مطهرا أعرفه من رائحة الحمام، وعندما سألتها ماذا اعتراها بكت وصارحتني بأنها تخاف إن لم تفعل ذلك أن تضرني أو تضر أولادها، وحاولت إقناعها بعدم منطقية ذلك فجادلتني مجادلة شديدة، ثم تظاهرت بالاقتناع، وكانت أيام الدورة على وشك الانتهاء فانتظرت حتى الشهر الحالي لكي أرى ما ستفعله، ولكنها هذه المرة فاقت كل مرة. إنها لا تكاد تخرج من دورة المياه! إنها تستحم أكثر من عشرة مرات في اليوم الواحد، وتكاد تستحم كلما خرجت منها نقطة من دم الحيض، ولم تذهب إلى عملها منذ أول يوم من أيام الدورة، ولم تخرج أصلا من البيت حتى انتهت الأيام الخمسة! وحالتها فوق الإعياء بمراحل، إضافة إلى البكاء المستمر والخوف من لمسى أو لمس الأطفال! ماذا أفعل يا دكتور؟».

كانت سميرة تعمل محاسبة في إحدى الشركات الكبيرة، وكانت واضحة النكاء طلقة اللسان وعندما طلب منها الطبيب أن تفسير له ما تحس به وقد سمعت معه كلام زوجها قالت: «أنا أعيرف أنه نوع من الجنون، لكنني الا أستطيع منع نفسي من ذلك، فمنذ حكت لي صديقتي في العمل حكاية عن المناطقة منع نفسي من ذلك، فمنذ حكت لي صديقتي في العمل حكاية عن الح لها مرض مرضا غريبا احتار فيه الأطباء ولم يعرفوا له علاجا ولا سببا أن لها مرض مرضا غريبا احتار فيه الأطباء ولم يعرفوا له علاجا ولا سببا الى أن اكتشف أحد الشيوخ أنه بسبب وضع نقطة من دم الحيض له في كوب شاي وليس له علاج في الدنيا منذ سماعي لهذه الحكاية وأنا أشعر بالذعر إلى الشديد من نفسي في أثناء الحيض، وأخاف أن يصل الدم يشكل أو بآخر إلى

زوجي أو آحد أطفالي! يا دكتور أنا سيدة متعلمة وأعرف من خلال قراءاتي أن دم الحيض هو دم فاسد ينتج من تساقط الأغشية المبطئة للرحم ما لم يحدث تلقيع للبويضة، لكن زميلتي حكت لي الكثير من الحكايات عن استخدامه في السحر وكيف يمكن من خلاله إيذاء الناس، أنا أعرف أيضا أن آحدا لن يصل إلى نقطة من دمي ليستخدمها في إيذاء زوجي أو اطفالي، خاصة أننا ليس ثنا أعداء أصبلا (١. كل هذا أنا أعرفه، ولكنني لا أستطيع التخلص من ذعري ومخاوفي إلا دهائق قليلة أنعم بها بشرط أن أتأكد من أنني أنظف نفسي منه أولا هاولا، وكنت أكتفي في البداية بالشطف الجيد بالماء لكي أستريح، ثم أمسجت في الشهر الثاني أنظف دورة المياه وأطهرها، لأن من سيدخل بعدي مصرض للأذى إن لم أنظف كل جزء يمكن أن يصل إليه الدم، وكان هذا هم شرطي لكي أستريح ! لكنني أصبحت في الشهر الثالث أضطر إلى الاستحمام لكي أتأكد من نظافتي، ولكي أتمكن من الحركة في البيت!«.

يس المند الطبيب النفسي عما ذكره (وجها من إسرافها في التنظيف، وسائلها الطبيب النفسي عما ذكره (وجها من إسرافها في التنظيف، فقالت إنها اعتادت أن تغسل يديها بصورة زائدة على الآخرين، وأن عدد المرات ليم زادت إلى عشرين وربما ثلاثين مرة أو أكثر، وأنها كلما زاد قلقها زاد عدد المرات على أن تكون من مضاعفات العدد (١٠)، ولكنها كانت تغفي ذلك عن زوجها وأولادها، لكي تتجب نظرات اللوم والاستغراب في عيونهم، ثم ذكرتها حكاية مضاعفات العدد (١٠) هذه بأنها اعتادت أن أيام الجامعة أن تسترجع المعلومات المهمة عشر مرات لكي تستوق من أنها حفظتها، وأنها وجدت نفسها بعد ذلك تكرر حتى الأدعية وحتى البسملة وحتى تكبيرة الإحرام في المسلاة عشر مرات لكي تخبر أحدا بذلك من قبل، وكانت تعرف في المسلاة عشر مرات لا معنى له في معظم الأحيان، لكنه كان على أي حال هو السبيل الوحيد لا معنى له في معظم الأحيان، لكنه كان على أي حال هو السبيل الوحيد لتغفف من حدة قلقها.

ويظهر في تاريخ هذه الحالة كيفية تأثر أعراض اضطراب الوسواس القهري بالأفكار الشائعة في ثقافة ما، فدم الحيض يحمل الكثير من الرموز في الثقافة المصرية: كما ظهرت في هذه الحالة أفعال العد والإعادة القهرية Counting and Repeating Compulsions بالإضافة إلى طقوس التنظيف، كما يتضح ما يمكن تسميته بتعاظم الأعراض نتيجة لتعاظم المخاوف، فمن ضرورة تنظيف نفسها بحرص شديد في الشهر الأول إلى ضرورة غسل دورة المياه الفي الشهر الثاني إلى ضرورة الاستحمام إضافاة إلى كل ما سبق في الشهر الثالث، وقد شرح الها الطبيب النفسي طبيعة مرضها وطريقة الملاج الشهر الثالث، ومن يمكنها انتظار التحسن، إلا أنها تحسنت بعد ثلاثة اسابيع من المتاحة، ومن يمكنها انتظار التحسن، إلا أنها تحسنت بعد ثلاثة اسابيع من استعمال الملاج، وهي فترة أقل من التي توقيها الطبيب النفسي، وكانت في أيام الدورة الشهورية التالية أكثر فدرة على مقاومة مخاوفها والتقليل المسات المدريجي من طقوس النظافة التي كانت تتبيها، وتمكنت خلال جلسات العلاج السلوكي المعرفي من التغلب على كثير من أفكارها الخاطئة؛ وبعد الدواء، ثلاثة شهور من متابعة العلاج كان زوجها يريد تخفيض الجرعة أو وقف ثلاثة شرة عام على الأقل قبل التفكير في تقليل الجرعة أو إيشاف الدواء، لكي يتمكن المغ من إعادة توازناته بشكل يمكنه من مقاومة الوساوس.

كانت ناهد (وهذا ليس اسمها الحقيقي) طالبة في إحدى الكليات العملية، جاءت مع أمها بعد إلحاح شديد من البنت، لأن أمها لم تكن ترى أن هناك ما يستدعى العرض على الطبيب النفسى؛ وما قبلت الأم ذلك إلا لتثبت لابنتها أنه لا علاقة للشك الذي تعاني منه بالطب النفسى؛ وعندما سألها الطبيب عما تقصد بالشك، قالت الأم «بنتي تضخم الأمور يا دكتور ولا تقتنع بنصائح الشيخ الذي عرضتها عليه، هي ليست مجنونة على الإطلاق، كل ما هنالك أنها تنسى في أثناء الوضوء أو تشك في أنها أحسنته، وأنا لا أدري ما علاقة ذلك بالطب النفسي، لكنها قالت إنها سمعت في الإذاعة أن هذا مرض نفسى، فافصل بيننا يا دكتور». وسأل الطبيب ناهد أن توضح له مشكلتها فقالت: أنا أضيع الكثير من الوقت في الوضوء؛ أحتاج على الأقل إلى ثلث ساعة كي أتوضأ، وذلك في حالتي العادية، أي في حالة عدم شعوري بالقلق ولو أن الأمر كذلك فقط لتحملته، لكنني أصلا أشك في نقضي للوضوء، فكثيرا ما يصبح ثلث ساعة ثلثي ساعة وربما أكثر وكثيرا ما أسلم وأنا في الركعة الثانية أو الثالثة لكى أعيد الوضوء، لأنني أشك في أنني نقضته! ثم إن القولون عندي عصبى وهو ما يزيد المشاكل تعقيدا، وقد سألت الشيخ وذكر لي حديثًا للرسول عليه الصلاة والسلام «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا

فاشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من علمي بذلك فإنتي لا أستطيع منع نفسي من الشك ومن إعادة الوضوء أوكثيرا ما حالت مقاومة شكوكي ولكنتي أقع في دوامة من العذاب، وما لم أكرر الوضوء أظل فيها، ولا أجد ظائدة مما يقوله أبي وتقوله أمي من أنتي يجب أن أساعد نفسي، وأن ما يحدث لي أنا المسؤولة عنه، لأنني - كما يقولون - لست مجنونة، وكل تصرفاتي تقول ذلك ويستنتجون من ذلك أنني غير واثقة في نفسي، وعندما أتعلم الثقة في نفسي سأستطيع التخلص من تكرار الوضوء نمع. ذلا هو رابهم يا دكتوره.

وعندما سألها الطبيب النفسي عن مستواها الدراسي: قالت «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه! أنا أذاكر كثيرا، لكنني بطيئة جدا، فلا أكاد أنتهى خلال العام الدراسي من ثلث المقرر علي، لأنني أبحث في كل شيء وفي كل معلومة حتى أصل إلى أصلها وتفسيرها وهذا يأخذ مني الكثير من الوقت ومن الجهد، ولكنني لا أستطيع إلا أن أفعل ذلك لأنني أخاف من الاختبار الشفهي، والمتحنون يريدون أن يتأكدوا بالطبع من فهمنا للمقرر، وأنا لا أعتبر نفسي فهمت إلا إذا عرفت لماذا كل شيء! وأنا بعدما كنت في الأعوام السابقة أتغلب على البطء في الأسابيع الأخيرة من الدراسة وأنتقى ما يقدرني الله عليه وأنجح بتوفيق الله وحدها أصبحت في الفترة الأخيرة أعاني معاناة لا تحد! فمنذ اختبار النصف الأول من هذا العام أصبحت أمر بأحوال لا أظن أحدا مر بها، فأنا تهاجمني فكرة مؤداها أنني، على رغم حفظى مثلا لمعادلة ما أو لرمز كيميائي ما أو حتى لكلمة ما، لن أستطيع كتابتها في ورقة الإجابة، فأرد على نفسي بأنني أحفظها بالتأكيد، لكنني أشك - على رغم ذلك - في أنني أستطيع كتابتها، فأقوم بكتابتها مرة في الورقة التي أمامي، ثم أحس أن مرة واحدة لن تكفى، وهكذا أصبحت لا أستطيع إنهاء مذاكرة سطر في الساعة، فما بالك بالصفحة!».

يتضح في هذا التاريخ المرضي نوع من أفكار الشك التسلطية المتعلقة بالقولون Bowel Obsession وبنقض الوضوء والطهارة كما تتضح أيضا أفكار الرغبة في التحقق التسلطية والتي تصاحبها كذلك أفعال الشك والإعادة القسهرية Doubting Obsessions and Repeating Compulsions ويستضع في الوقت نفسه مدى القصور في مفهوم الناس عن اضطراب الوسواس القهري والأشكال التي يمكن أن يظهر بها، وقد أوضح الطبيب النفسي لأمها أن ابنتها على حق، لأن ما يحدث لها هو وسواس قهري، وهو اضطراب انفسي وقق الله الأطباء إلى فهم أعراضته وطريقة علاجه: وناهد تماني من أفكار تسلطية ومن أفعال قهرية مصاحبة لها، وهذا أصر خارج عن إرادتها، ولإبد من استعمال بعض الأدوية لكي يصبح في مقدورها أن تقاوم الأفكار التسلطية التي تتنابها، وكذلك إلى بعض جلسات العلاج السلوكي العرفي لكي تتمكن من التخلص من الأهمال القهرية، لكن ناهد لم تعد بعد تلك الزيارة لطبيبها، من التخلص من الأهمال القهرية، لكن ناهد لم تعد بعد تلك الزيارة لطبيبها، فواتصلت كذلك أن تجعلها من زيائن عيادة الطب النفسي، لأنها بنت نفسيا، ورفضت كذلك أن تجعلها من زيائن عيادة الطب النفسي، لأنها بنت

وهذان مثالين آخران من الإنترنت: (١) وساوس الصلاة: حقا لم أعد أحتمل

"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الذي يتج لنا الإبحار بكل حرية فيه ومتابعة أخبار العالم الإسلامي بموضوعية. كما أنوه بتخصيصكم صفحة لطرح المشاكل لإناحة الفرصة لنا لتعبير عما يختلج في صدورنا من مشاكل، واضعين ثقتنا هيكم وآملين أن لتعبير عما يختلج في ضدورنا من مشاكل، واضعين ثقتنا هيكم وآملين أن للتعبير عما يختلج في أعمالي الدينية، فمثلا هي أثناء الوضوء أتوضأ ثم أشلك في صحة في أعمالي الدينية، فمثلا هي أثناء الوضوء أتوضأ ثم أشلك في صحة ورات، وفي كل مرة أكرره مرة أخرى، وفي صلاتي أقرأ سورة الفاتحة عدة مرات، يشكل صحيح، بينما إن استرسلت في القراءة على أساس أني قرآت السورة، بشكل صحيح، بينما إن استرسلت في القراءة على أساس أني قرآت السورة صلاتي بشكل غير طبيعي ولا أستطيع الخشوع فيها، بالإضافة إلى أنني سلامية بينا من المناجب إن أمام مجلس يتحدث فيه الناس بصوت عادي ويحدث هذا الشيء أيضنا في أثناء التشهد، بصراحة هذه الأفعال عكرت علي صفو حياتي لدرجة أني في

بعض الأحيان أدعو ربي أن يميتني أو يشفيني ما دمت لا أستطيع أن أنقطع عن الصلاة خوفا من عقاب الله عز وجل أرجوكم ساعدوني؛ لأنني حقا لم أعد أحتمل، وشكرا لكم مقدما، والحمد لله على كل حال».

وتتضع في هذه الحالة أفكار الشك التسلطية، ولكنه شك يتعلق بتنفيذ الشمائر الدينية، كما يتضح فيها عرض آخر يعتبر نتيجة منطقية إلى حد ما لفكرة الشكك التسلطية وهو تكرار الشعيرة بشكل مبالغ فيه، وأنا اعتبر الوضوء المتكرر طقس نظافة فهويا، وإن كان الكثيرون يعتبرونه طقسا دينيا، واستند في زايي هذا إلى أن محتوى الوضوء ليس إلا التتطيف الخارجي السحند والتزين لقابلة المولى عز وجل، وهو ما يحرص عليه كل مسلم، ولم نسم مثلا بمن يطوف حول الكعبة أو ما بين الصفا والمروة سبعين مرة، لكي يتأكد من أنه طاف، وهذا هو ما لو حدث لاعتبرته أنا فعلا قهريا دينيا، ويتضع في الحالة أيضا ما يسمى بالبطء الوسواسي، حيث يعضي وقتا وليتاهي الصلاة من دون أن يستطيع التركيز فيها ثم يتضع مدى القلق والعنانة اللذين يعيش فيهما هذا المريض وكيف أصبح وأقفا على باب والاعتان عافانا الله منه.

(٢) الوسوسة .. والتطلع إلى العورات

«الإخوة الكرام في مشاكل وحلول... أنا شاب عمري ٣٣ سنة، أدرس خارج بلدي .. مشكلتي غريبة جدا، وأنا في غاية الخجل منها، ولكني آمل أن أجد لدي، مشكلتي غريبة جدا، وأنا في غاية الخجل منها، ولكني آمل أن أجد لديكم الحل، مشكلتي هي أنني عندما أتحدث إلى أي إنسان، فإن عيني تتسلل للفراء أي جزء غير مغطى من الجسد، هذا يحدث لا إداديا، حتى نيني تتسلل إلى أي جزء غير مغطى من الجسد، هذا يحدث لا إدادي، حتى الني بدأ أشك في أن هذا بتأثير من الجن، حاولت العلاج لدى بعض الأطباء، ولكني توقفت... بالناسبة أنا متزوج حديثا، وزوجتي ليست معي هنا، أرجو مثكم المساعدة،.

وهذا أيضنا مثقف عربي مسلم يدرس في الخبارج، ولكنه لا يستطيع التخلص من فكرة الربط ما بين الوسواس القهري وبين فعل الجن، فما يعانيه هو نوع من أنواع الأفكار التسلطية الجنسية المحتوى التي تولد أفعالا قهرية جنسية المحتوى أيضا، وهذا الشكل من أشكال الفعل القهري الجنسي المحتوى منتشر في مجتمعاتنا ربما أكثر من الغرب، لأنني شخصيا شاهدت العديد من



الحـالات، (ومنهـا حـالة النظارة السوداء أو حـالة خـالد، وسنعـرضـهـمـا عند الحديث عن علاقة الأفكار التسلطية بالأفعال القهرية)، ولا أستطيع أن أتكهن حول عدد الذين يعانون في صمت من هذه الحالة في بـلادنا العربية ويمنعهم الحياء والتدين من الشكوى.

وهناك استشاء في طب النفس الغربي لحالات كاضطراب المقامرة المرضي Pathological Gambling وهو ما يسمى أحيانا «اضطراب المقامرة المقهرية Compulsive Gambling» ، وكذلك حالات التعود على المقاقير المسببة للإدمان Psychoactive Substance Dependence المقهرة بأنواعها المختلفة Psychoactive Substance Dependence الشهرية برائواعها المختلفة Sexual Disorders ، وبعض حالات اضطرابات الأكل النفسية، كل هذه الاضطرابات تحدث فيها أفعال قهرية ربعا أضعل المقبري المناكرة فيها أفعال قهرية ربعا لانسبب لعل أهمها أن الفعل في أغلب هذه الاضطرابات إنما يشبع اندهاعة لدى لأسباب لعل أهمها أن الفعل في أغلب هذه الاضطرابات إنما يشبع اندهاعة لدى المريض وغالبا ما يكون ممتعا على عكس ما يحدث لمريض الوسواس القهري، فالقعل هنا إنما يكون وسيلة وحيدة للتخلص من العذاب والتوتر والألم النفسي.

وبعد أن قدمت فيما سبق شرحا لماهية الفكرة التسلطية وماهية الفعل القهري القبار القهري القهري القهري القهري الدوني الدلائل التشخيصية لاضطراب الوسواس القهري حسب تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية (منظمة الصحة العالمية (١٩٥١، ص ١٥٣-١٥٥) لمنظمة الصحة العالمية (المراجعة الأخيرة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD/10):

# الدلائل التشخيصية لاضطراب الوسواس القهري

من أجل الوصول إلى تشخيص مؤكد يجب أن تتوافر أعراض وسواسية Obsessional Symptoms أو أفعال فهرية Compulsive Acts أو كلاهما هي أغلب الأيام لمدة أسبوعين مستمرين على الأقل، وأن تكون مصدرا للإزعاج أو لتشويش الأنامطة المعتادة، وتتميز الأعراض الوسواسية (القهرية) بالمهزات التالية:

- (أ) يجب إدراك أنها أفكار المريض أو نزواته الخاصة.
- (ب) يجب أن يكون هناك فكرة أو فعل واحد على الأقل لا يزال المريض يحاول مقاومته دون نجاح، حتى إذا كانت هناك أفكار أو أفعال أخرى توقف المريض عن مقاومتها.

- (ج) يجب ألا تكون الفكرة أو تنفيذ الفعل في حد ذاته مصدرا للمتعة
   (لا يعتبر مجرد تخفيف التوتر أو القلق متعة).
- (د) يجب أن تكون الأفكار، أو التصورات أو النزوات متكررة بشكل مزعج. ويقسم اضطراب الوسواس القهري إلى عدة أنواع حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية ICD/10 كما يلى:
  - (۱) اضطرابات قهرية تغلب عليها أفكار أو اجترارات وسواسية Predominantly Obsessional Thoughts or Ruminations

قد تأخذ هذه الاضطرابات شكل أفكار أو صور نفسية أو نزوات لإنيان فعل بعينه، وهي تتباين كثيرا في مضمونها، ولكنها دائما تقريبا مزعجة بالنسبة إلى الشخص، فقد تتعذب أمراة على سبيل المثال، بالخوف من أنها قد تقشل يوما ما في مقاومة الاندفاع أفتل طفلها الذي تحبه، أو بواسطة المضمون غير اللائق والغريب عنها لصورة ذهنية متكررة، وأحيانا تكون الأفكار مجرد أفكار لا طائل من ورائها تتباول تفكيرا لا نهائيا وشبه فلسفي في احتمالات عسيرة التقدير، وهذا التفكير غير الحاسم في البدائل يعتبر عنصرا مهما في اجترارات وسواسية audional Ruminations كثيرة، وعادة يصاحبه انعدام القدرة على اتخاذ قرارات بسيطة ولكن ضرورية في الحياة اليومية.

والعلاقة بين الاجترارات الوسواسية والاكتثاب علاقة وثيقة بشكل خاص، وتعملى الأولوية لتشخيص اضطراب وسواسي قهري فقط في الحالات التي تظهر فيها الاجترارات أو تستمر في غياب اضطراب اكتثابي.

(٢) اضطرابات قهرية تغلب عليها أفعال قسرية (طقوس وسواسية): | Predominantly Compulsive Acts [Obsessional Rituals

تدور أغلبية الأفعال القهرية حول النظافة (خاصة غسيل اليدين)، أو التحقق المتكرر من تأمين وضع معين يحتمل أن ينجم عنه خطر، أو التحقق من النظام والترقيب. ووراء هذا السلوك الواضع يوجد خوف يكون عادة من خطر يصدر ضد الشخص أو منه، وتكون هذه الطقوس محاولات غير مؤثرة أو رمزية لمناه عنا الخطر. وقد تستغرق أفعال الطقوس القهرية Compulsive ساعات طويلة كل يوم ويصاحبها أحيانا تردد وبطء شديدان وهي بصنفة عامة تشيع بشكل متساو بين الجنسين، وإن كانت طقوس غسيل

### ما هو الوسواس القهرى؟

اليدين تشيع أكثر بين النساء في حين يشيع البطء دون تكرار أكثر بين الرجال، وترتبط أفعال الطقوس بدرجة أقل مع الاكتثاب منه مع الأفكار الوسواسية، كما أنها تكون أكثر استجابة للعلاجات السلوكية.

(٣) أفكار وأفعال وسواسية مختلطة:

. Mixed Obsessional Thoughts and Acts

يعاني أغلب مرضى الوسواس القهري من عناصر كل من التفكير الوسواسي والسلوك القهري، ويجب استخدام هذه الفئة إذا كانت الظاهرتان واضحتين بالتساوي، كما هي الحال غالها، ومع ذلك فمن المفيد تسجيل إحداهما فقط إذا كانت بارزة بشكل واضح، ذلك أن الأهكار والأفعال قد تستحب لعلاجات مختلفة،

> (3) اضطرابات وسواسية قهرية أخرى Other Obsessive Compulsive Disorders (۵) اضطراب وسواسي قهري غير معين Obsessive Compulsive Disorder Unspecified

وأما الدليل المصري لتشخيص الأمراض النفسية ا-DMP (الجمعية المصرية للصرية للطب النفسي، 1948 ص 17) والصعادر في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، فقد صنف فيه اضطراب الوسواس القهري ضمن قسم العصاب، وجاء تحت عنوان العصاب القهري الوسواسي ما يلي: «يتصف هذا الاضطراب بوجود أذكار أو نوازع أو عواطف أو أفعال مقتصحة ومثايرة بعيث لا يستطيع المريض وقفها، وقد تكون الأفكار مجرد كلمة واحدة أو فكرة، أو اجترازات أو سلسلة من الأفكار، يدرك المريض تماما عدم معقوليتها (وبعدها عن المنطق)، كما تختلف الأفعال من حركات بسيطة إلى طقوس معقدة مثل غسيل اليدين المتكرر، وكثيرا ما يصب هذه الأفعال طق وخوف وضيق إذا ما منع المريض عن إكمال طقسه الشهري، أو إذا ما انشغل بعجزه عن السيطرة عليه».

وهكذا نكون قد وصفنا الشقين الكبيرين لأعراض اضطراب الوسواس القهري اللذين يتداخل كل منهما مع الآخر في ذلك الاضطراب، كما يمكن أن يوجد أي منهما في العديد من الاضطرابات النفسية الأخرى، ولكن من المهم ان نبين أبعاد العلاقة بين هذين الشقين الكبيرين أي بين الفكرة التسلطية والفعل القهري وهو ما سنفعله في الصفحات التالية.

وأختتم هذا الجزء برسم لمريضة باضطراب الوسواس القهري عمرها ستة عشر عاما آرادت أن تعبر فيه بفنها عن الفكرة التسلطية والفعل القهري كما تحسهما، فجاء تعبيرها بليغا، وهذا الرسم منشور على الإنترنت:



رسم تعبيري عن الوسواس القهري (Francesca, 2002)

# (٢) علاقة الأفعال القهرية بالأفكار التسلطية

وأما علاقة الأفعال القهرية بالأفكار التسلطية فإن الغالبية العظمى (أكثر من -4% -40%) من حالات الأفعال القهرية تكون مصحوبة بأفكار تسلطية والعكس أيضًا صحيح فقعل غسل الأيدي مثلا يكون مصاحبا لأفكار تسلطية متعلقة بالنظافة أو التلوث ويكون غسل الأيدي المتكرر هو السبيل الوحيد ليستريح المريض ـ ولو قليلا ـ من تلك الأفكار، وأفعال إعادة التأكد «التحقق» الفهرية تكون مصاحبة لأفكار وشكوك تتعلق بإتمام فعل ما على أتم وجه ا

وإعادة التأكد أو التحقق هنا هي أيضنا السبيل الوحيد للتقليل من حدة والاحاح الشكوك على وعي المريض، ولكن الرابطة بين الفعل القهري والأفكار التسلطية لا تكون دائما متسمة بشيء من المنطق - وإن كانت منطقية الرابطة مبالغا فيها - بل يحدث أعيانا الا يكون هناك أي نوع من الربط المنطقي بين الظاهرتين كأن يجد المريض نفسيه مفسطر الى البقاء واقفنا على أطراف اصابع قدميه طوال الليل لكي لا تغرق السفينة التي يسافر فيها أولاده في طلام البحرا وكذلك هناك حالات تكون الأفعال القهرية فيها غير مصحوبة طلام البحرا وكذلك هناك حالات تكون الأفعال القهرية فيها غير مصحوبة بإفكار تسلطية، ولا يكون لدى المريض تفسير لأفعاله إلا أنها تعطيه شيئا من الراحة، وأما ما يعرض به المريض باضطراب الوسواس القهري نفسه على الطبيب النفسي من أعراض قهرية فإن النسب حسب دراسة لأحمد عكاشة الطبيب النفسي من أعراض قهرية فإن النسب حسب دراسة لأحمد عكاشة

- ا ـ افكار تسلطية فقط: في نسبة ٩٩. ٢٨٪ من المرضى.
- ١- افعال قهرية فقط: في نسبة ٢١،١١ ٪ من المرضى.
- ". افعال قهرية وأفكار تسلطية في الوقت نفسه في نسبة ٤٠ ٪ من المرضى.

ونستطيع تقسيم مرضى اضطراب الوسواس القهري على أساس نوعية الاعراض من ناحية كونها أفكارا تسلطية فقط أو أفعال قهرية فقط أو القسمين معا (وليس ما يذهب المريض بسببه إلى الطبيب النفسي كما في دراسة عكاشة)، وذلك حسب الدراسات الغربية إلى:

- ا مرضى يعانون من أفكار تسلطية فقط وتبلغ نسبتهم ٩ ٪.
  - '- مرضى يعانون من أفعال قهرية فقط وتبلغ نسبتهم ١ ٪.
- ١- مرضى يعانون من أفكار تسلطية وأفعال قهرية وتبلغ نسبتهم ٩٠ ٪.

ولعل في تاريخ الحالتين التاليتين ما يبين نوع التضاعل بين الأشكار التسلطية والأفعال القهرية المصاحبة لها، كما تبين الحالة الأولى شكلا من

- شكال الأفعال القهرية العقلية:
  - (٧) «النظارة السوداء»

كان خالد (وهذا ليس اسمه الحقيقي) مدرسا في إحدى الدارس الإعدادية المشتركة في إحدى القرى؛ دخل على الطبيب النفسي وقد وضع ظارة سوداء حجمها كبير بالنسبة لوجهه الدقيق الملامح بشكل لافت، وقال الطبيب أنا جنّت إليك لعلك تستطيع مساعدتي فقد نهرني الكثيرون من

الشيوخ ووبخنى بعضهم، ولم أجد حلا للعذاب الذي أعيش فيه إلى أن نصحني صديقي المدرس، لأنه رآني دائم التوتر والاضطراب، باللجوء إلى الطبيب النفسي، على رغم أنه لا يعرف شيئًا عن حالتي، وعندما طلب الطبيب منه أن يخلع النظارة لأنها تغطى جزءا كبيرا من وجهه والطبيب النفسي يحتاج إلى متابعة تعبيرات الوجه في أثناء الاستماع إلى مريضه، كان رده أنه جاء من أجل ذلك، وهو إنما يلبس النظارة لكي لا يحرج نفسه! فطلب منه الطبيب أن يخلع النظارة لأنه لا حرج مع الطبيب بوجه عام ومع الطبيب النفسى بوجه خاص، وسأله أن يفسر ما قاله من حيث علاقة النظارة بالحرج. وعندما خلع النظارة بدا لون الجلد حول عينيه ولون جفونه أفتح من بقية وجهه، مما يدل على لبسه النظارة فترات طويلة؛ وقال: أنا شاب ملتزم يصفني الجميع بأنني مؤدب ومحترم وقد كنت أظن نفسى كذلك إلى أن حدث منذ ما يقرب من السنة أن كنت أزور أحد أصدقائي في بيته الذي يعيش فيه منفردا، وقال لي أنه أعد لي مفاجأة لن تخطر ببالي أبدا، ثم دخل إلى إحدى غرف البيت وناداني بعد دقيقتين من قيامه، فذهبت إليه فإذا به يجلس أمام جهاز التلفزيون ويقول لي «متع نفسك يا خالد» وكان ما رأيته صدمة لي بكل المقاييس، لقد كان شيئا بشعا مقرفا، كان فيلما جنسيا يا دكتور، وأنا في الحقيقة لم أستطع تمالك نفسى إلا بعد ما بين خمس وعشر الدقائق بعدها خرجت جريا من الغرفة والبيت كله، وهو يصيح خلفي في استهزاء ويضحك: «لم أكن أعرف أنك طفل! طفل في الثالثة والعشرين من العمر!»:..

«قطعت علاقتي به بالطبع منذ ذلك اليوم، لكنني لم أعد نفسي التي كنتها بعد ذلك اليوم، فمن يومها وأنا أضطرب كلما وقفت أمام أي إنسان، وحتى لو جلست أمامه في وضع يجمل جسده مكشوفا لي، لأن عيني سوف تتجه بالرغم مني إلى مكان عورته، وأخاف إذا حاولت منعها من ذلك أن أفشل، كما أخاف أن يلاحظ أحد ذلك، ثم أنني أضطرب ويظهر علي التوتر الشديد خاصة أمام البنات، والمدرسة التي أعمل فيها مشتركة فيها البنون وقيها البنات إعمل فيها مكاناتي هذه للالمة شهور حتى بلغ بي الأمر أنني أصبحت اتنيب عن المدرسة وأخاف أن يعرف أحد ما أفعله، رغم أنني لا أستطيع منع ذلك بالرغم من عدم موافقتي وعدم رغبتي فيه، أنا اشعر بالقرف الشديد من نفسي حتى أنني فكرت في الانتجار ولولا

خوفي من الموت كافرا لفعلت. لكنني من بعد ما اهتديت إلى فكرة النظارة هذه: أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الناس، فحركة عيني واتجاه بسري الآن لا يعرف بهما الناس ويبقى حسابي عند الله، فنا مانقق وقذر بلا شك، ولكنني أستر بلواي عن الناس يا دكتورا ثم أصبحت منذ حوالي بلا شك، ولكنني أستر بلواي عن الناس يا دكتورا ثم أصبحت منذ حوالي كل للمؤقف التي ستحدث بيني وين من ساقابلهم من زملائي ومن الطلبة. ثم أرتب كل كلمة سأقولها وكل حركة سأقوم بها، كل ذلك في ذهني، ولا أستطبع عدم فعله بل إن مجرد فكرة أن يحدث شيء غير متوقع أو أن تحدر مني كلمة غير معدة، مجرد هذه الفكرة ترعيني. لقد أصبحت أحماج إلى ما ين الساعة والتسعين دقيقة على الأقل لكي أرتب اليوم كله في ذهني، ولا أستطبع الخروج من دون ذلك، ولا أستطبع النوم آخر الليل قبل أن اراجع واتأكد من أنني تصرفت طبقا له، فأنا أرتب كل صساء».

«أرجوك ساعدني، لقد قال لي بعض الشيوخ إنني مسحور وقال لي بعضهم إن الشيطان نفسه تلبس بي وبعضهم قال إنني دست على جني كافر أعمى فسكن في عيني وكلهم لم يساعدوني في شيء. وأما شيخ المسجد الذي كنت أحبه فقد انقلب وجهه عندما حكيت له حالي واستغفر وكبر، وقال لي: انتظر يا أخي ولا تحدثني في هذا الأمر حتى ينتهي شهر الصيام! ثم أصبح يتهرب منى بعد ذلك! نعم فعل ذلك على رغم أنه كان أول من لجأت إليه وحكيت له سرى، على ورغم أنه الوحيد الذي كنت أنتظر منه المساعدة، وأنا لا أشعر بأنني مذنب بلجوئي إليه؛ فكل الشيوخ الذين ذهبت إليهم بعد ذلك كنت أعرف أنه حرام على أن أستعين بهم، لكنني لم أجد أمامي غيرهم بعد أن تهرب مني شيخ المسجد! وانقطعت أنا عن الصلاة في المسجد أيضا. ولا أظنه يخفي عليك أننى كنت أسافر إلى بلاد بعيدة لأننى أخاف أن يفضح الشيوخ القريبون من بلدتي أمرى، ولكن لا فائدة كنت أجنيها من كل ذلك». وسأله الطبيب أن يذكر حكاية خوفه من حركة عينيه بشيء من التفصيل وهل عينه تتحرك رغما عنه ؟ فأجاب بأنه يعرف أنها لا تتحرك رغما عنه، ولكن الذي يحدث هو أنه عندما يقف أمام الشخص تلح عليه

الفكرة بان بصره سيتجه إلى مكان عورة هذا الشخص، وأنه قد يفشل في منعها، لأنه لإبد يريد ذلك، ربعا ليقارنها بعا رآه في الفيلم المشؤوم، وربيا لأنه إنسان قذر وربما لسبب لا يعرفه، لكنه في جميع الأحوال لا يستطيع التركيز فيما يقوله ذلك الشخص له، لأنه يخاف أن يفلت منه رضام الأمور ويلاحظ الشخص اتجاه بصره، ولذلك كان يضطرب منذ ذلك اليوم في كل المواقف الاجتماعية؛ وتكون الطامة الكبرى إذا أتى الشخص بحركة من يديه أو رجليه بعيث يبدو وكأنه يغفي مكان عورته، لأن ذلك يدخل خالد في دوامة من الشك في دهل تصركت عينه ولم لا تنظر عنه ولم يشعر بها من فرط اضطرابه ؟، ثم، أضاف أن لبسه للنظارة كان بمثابه إنشاذ لمعلم كمدرس ولعلاقاته الاجتماعية، لأنه لولا النظارة لقعد في بيته؛ لا بل في غرفته، ولكن النظارة بالطبع لا تحل الشكلة مع قيمه ومبادئه، وهو يشعر بأن الله لا بد غاضب عليه لذلك.

ويظهر من هذا التاريخ المرضى مدى سخف الفكرة التسلطية، وكيف يمكن أن تترسب في ذهن الشخص بعد حدث حياتي مؤلم بالنسبة إليه، كما يظهر كذلك ما يمكن أن يصل إليه مريض الوسواس القهرى من الرغبة في الانتجار للتخلص من عذابه، كما تتضح لنا الأفعال القهرية العقلية Mental Compulsions، متمثلة فيما يسميه خالد بالترتيب، فقد أصبح يجد نفسمه مضطرا إلى تخيل كل المواقف التي يتوقع أن تحدث خلال وجوده خارج بيته وترتيب ردود أفعاله لكل منها، ثم يضطر في المساء إلى مراجعة ما حدث أيضا، كما يتضح كيف يؤدي إلحاح الفكرة التسلطية إلى لجوء المريض إلى معادلتها بفعل قهرى هو ارتداء النظارة السوداء في هذه الحالة، ربما للشك في القدرة على التحكم في حركة العين وربما لإخفائها إذا قرر المريض الاستسلام للفكرة التسلطية، كما يتضح مثال لشيخ مسجد لم يكن على مستوى المسؤولية حيث لم يزد علمه في موضوع الوسواس على كونه أمرا يتعلق بالشيطان، ولذلك نهر المريض الذي لجأ إليه وطلب منه ألا يتحدث معه في هذا الأمر حتى ينتهي شهر رمضان، كما يتضح كذلك اللجوء القهرى للبس النظارة كنوع من محاولة السيطرة على المخاوف التسلطية، وقد شرح له الطبيب طبيعة الاضطراب الذي يعاني منه واتفق معه على تناول الدواء، وعلى عدد من جلسات العلاج المعرفي. وبعد خمسة أسابيع من المواظبة على تناول العلاج ومتابعة الجلسات المعرفية دخل خالد على الطبيب وقد خلع النظارة وبدت على وجهه ابتسامة لم يشهدها الطبيب من قبل، وقال: «أنا الآن خالد الذي كان، تخيل أنني ساذها اليوم لخطبة جارة لنا، وأمي وأبي في غاية السعادة، ولا يكتنان عن الدعاء لك يا لخطبة جارة لنا، وأمي وأبي في غاية السعادة، ولا يكتنان عن الدعاء لك يا النظارة، وأتكلم مع من أشاء ولا أخافا كيف يمكن للدواء أن يفعل ذلك؟، فقال له الطبيب احمد الله الذي هدى البشر لعلاج يخلص كثيرين من العذاب ولا تتنال الدواء قبل سنة يا خالد، وحبذا لو أنك رجعت تصلي في المذاب ولا تتنال الدواء قبل سنة يا خالد، وحبذا لو أنك رجعت تصلي في المسجد وأخبرت شيخ المسجد بما أنعم الله به عليك وحكيت له حكاية اضطراب الوسواس القهري، وأنه مرض له علاج.

# وسواس القولون عند المطمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الكرام، أعاني منذ حوالي ٨ سنوات من الوسوسة في الوضوء والصلاة، والصفات الشخصية التي ساهمت في ذلك هي: الدقة في الأمور (الكلام، التصرفات، النظرات) التي تصل أحيانا إلى حد التدقيق، ومراجعة التصرفات السابقة بشكل مستمر.

مشكلة الوضوء: أعاني من مشكلة صحية هي الغازات الدائمة، وحاولت مرارا معالجة المشكلة بزيارات للطبيب دون جدوى، فقررت اللجوء إلى الرخصة في حالة انفلات الربح، والشكلة في بداية الوضوء، حيث إنني أشك في أمرين: إرادتي في خروجه خارج موضوع العذر، وهكذا أبقى هي حيث أعتبر إرادتي المرافقة لما أشعر بخروجه، واظل أقول الآن سابدا الوصوء بدون عزم على خروج ما خرج، وأعود وأقول لا لقد خرج هذا الوصوء بدون عزم على خروج ما خرج، وأعود وأقول لا لقد خرج هذا برغيتي، وأعاود المحاولة منفقا في هذه الحلقة الأوقات الطويلة، تصل برغيتي، وأعادت الحادثة مناه العرب أنهذا الوصوء وكا عبود أسال نفسي، ولكني أنجح في هذا أندرا، وربما عدم قدرتي على هذا هو الجزء نفسي، ولكني أنجح في هذا الوسوسة، وأحياناً أنهي الوضوء، وعندما قوم بالتحرك قد ينتابني ألم من قدمي أو ظهري مما ينتاب أي أحد أثناء

تحركه اليومي، عندها تنقطع مراقبتي لوضوئي وأشعر بخروج شيء، فأقول هذا الألم والخروج بسببه خارج العذر، ولكني أعود وأقول هذا ضمن العذر، وغالبا ما أنجح في هذا ولله الحمد، وألاحظ أني بمجرد أن أهم بالوضوء أشعر بضغط كبير في بطني وشد في أعصابي يساهم في خروج المزيد من الغازات.

مشكلة الصلاة: مشكلتي في الصلاة أساسها بالإضافة للصفات الشخصية التي ذكرتها أني ألثغ في حرف «الراء»، ومع التدقيق ابتدأت مشكلتي في دوامة من الشك هل قلت التكبير بشكل مقبول؟ وبعد الالتجاء لله تعالى ثم مجاهدات لنفسي أقنعت نفسي بأن الله لا يكلفني إلا ما بوسعي، والشكلة الآن أني استطيع التكبيير داخل الصلاة وقبل الصلاة وبيعد الصلاة، إلا عندما أريد البدء فإني أقف عاجزا عن التكبير بشكل غريب بشبه الشلل، وأكرر التكبير لأثبت ننفسي أني قادر عليه، ولكن غيرب بشبه الشلل، وأكرر التكبير لأثبت ننفسي أني قادر عليه، ولكن عندما أعزم أن أجعله لبدء الصلاة يعود العجز الغريب، حتى ظننت أني مسحور لغرابة هذا الأمر علي، ولكني أعود وأقول هذه مشكلة نفسية متقدمة، والشكلة نفسها تتكرر في الفاتحة، والتشهد والسلام، ولكن ولله الحدد شفيت في مرحلة الفاتحة نماءا.

مجعد سعيب على مرحمة بين عديدة والمستجد المستجد المستحد المستجد المستجد المستجد المستجد المستحد المستح

وتوضح هذه الحالة شدة وطول المعاناة التي يعيشها المريض، وكيف تعدت سمة الدقية والانضباط في شخصيته حدود الطبيعي، ثم تفاعلت مع المعلبات الدينية الخاصة بالطهارة والوضوء والتكبير للصلاة، فالأفكار التسلطية تجعله يشك ليس فقط في وقوع الحدث من عدمه، ولكن أيضا في هل حدث ذلك بارادته أم لا، ثم يجد نفسه مضطرا لتكرار الوضوء في هل حدث ذلك بارادته أم لا، ثم يجد نفسه مضطرا لتكرار الوضوء الذي هو هنا بمثابة الفعل القموري، ثم نراه يراقب وضوءه طوال ساعات الصحو، ثم إذا هم بالوضوء زاد توتره العصبي، مما يزيد من مشكلة القولون تعقيدا؛ ثم تدفعه الأفكار التسلطية الخاصة بالشك في إحسان تكبيرة الإحرام إلى تكرار التكبير أحيانا، وإلى المجز عنه أحيانا كما ذكر، ثم وصل به الحال إلى الخوف من الصلاة في المسجد.

وعلى الرغم من قبول معظم الأطباء النفسيين لفكرة وجود أفكار تسلطية من دون أفعال قهرية مصاحبة لها، على عكس رأيهم في حالة وجود الأفعال من دون الأفكار (كما يتضح من النسب السابقة)، فإن الحقيقة أن وجود الأفكار التسلطية من دون وجود أفعال قهرية مصاحبة لها أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، وذلك لأن معظم حالات الأفكار التسلطية تكون مصحوبة بأفعال عقلية، والأفعال العقلية بالطبع تأخذ شكل الأفكار فتحسب معها في أغلب الأحوال خلال المقابلة النفسية مع المريض على أنها وساوس لا أفعال، وقد جربت أن أثابر على السؤال مع كثير من مرضى الوسواس القهرى الذين يشتكون من أفكار تسلطية متعلقة بالذات الإلهية أو المقدسات عموما، وهي حالات مشهورة كأفكار تسلطية من دون أفعال قهرية، وكنت في كل مرة تقريبا أصل إلى أن المريض يتخلص من الم فكرته التسلطية بقراءة آية معينة من القرآن أو استرجاع حديث نبوي لا مرة واحدة ولا مرتين وإنما مرات عديدة حتى يحس بالراحة والهدوء، وبعضهم قال لي: «الحمد لله صحيح أنني أفرط فَي تلاوة الآية نفسها، لكنني على الأقل آخذ ثواباً». وأنا أرى أن هذا فعل عقلى قهرى موجود، وكثيرا ما لا يذكره المريض، ولا يسأل عنه الطبيب وإن دكر فغالبا ما يحسب على أنه وسواس مع أن التفريق بين الفكرة التسلطية والفعل العقلى القهرى سهل فالأفكار التسلطية تحشر نفسها في وعى المريض رغما عنه وتسبب القلق والتوتر والانزعاج بينما الأفعال العقلية القهرية يفعلها الشخص مختارا لكي ينقص القلق والتوتر والانزعاج.

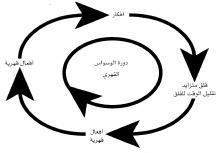

الشكل (١): دورة الوسواس القهري

ونستطيع أن نتصور المسار النفسي من الفكرة التسلطية إلى الفعل القهري بشكل آخر، فهناك أولا الفكرة التسلطية على المستوى المعرفي وهذه تنتج على مستوى المشاعر إحساسا بالقلق المتزايد، ثم يولد هذا القلق رغبة شديدة تدفع الشخص ناحية فعل أي شيء لتقليل إحساسه بالقلق المؤلم فيكون هذا الفعل هو الفعل القهري، الذي يعطى إحساسا مؤقتا بالراحة والخلاص من القلق، لكن هذا الإحساس لا يدوم طويلا لأنه لا يزيل الفكرة التسلطية كما أنه بولد لدى الشخص إحساسا بعدم كفاية الفعل القهرى نفسه مما ينتج عنه تعاظم جديد للقلق وهكذا تعاد الدورة النفسية ما بين الفكرة التسلطية على المستوى المعرفي أو العقلي وبين الفعل القهري على مستوى الأفعال، وأما الجدول التالي (جدول ٤)، الذي قمت بتعريبه (مع إضافة بعض الأمثلة بما يتوافق مع أعراض العرب المسلمين) (Kaplan & (Khouzam & McCarthy ,1997) (Rasmussen & Eisen,1989) (Sadock, 1998 فيمثل شكلا آخر لعلاقة الأفكار التسلطية بالأفعال القهرية المصاحبة لها، والأنواع الموجودة من الأفكار أو الأفعال القهرية في هذا الجدول تتسم بنوع من الرابطة المنطقية ما بين الفكرة التسلطية وبين الفعل القهرى المصاحب لها، فمثلا تقابل الأفكار التسلطية المتعلقة بالاهتمام بالنظافة أفعال أو طقوس فهرية تشمل الغسل القهري، وهذا ما لا نجده في الكثير من الحالات:

الجدول (٤): مقابلة بين بعض انواع الأفكار التسلطية وما قد يصاحبها في معظم الحالات من أفعال قهرية.

| أفعال قهرية                                | اهكارتسلطية                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الاغتسال والغسل أو الوضوء أو التنظيف       | الاهتمام الزائد بالنظافة أو الطهارة (القذارة، |
| الطقسي أو المبالغ فيه                      | الجراثيم، التلوث، النجاسة)                    |
| التنظيم والترثيب الطقسي المتكرر            | الاهتمام الزائد بالدقة والانضباط              |
|                                            | (النظام، التناسق)                             |
| التحقق وإعادة التحقق وعمل قوائم            | الاهتمام الزائد بالحاجيات المنزلية (الأطباق،  |
| مفصلة بهذه الحاجيات                        | الملاعق، الصابون إلى آخره)                    |
| طقوس إزالة آثار العرض لأي من هذه           | الاهتمام الزائد بإفرازات الجسد المختلفة       |
| الإفرازات مع تجنب ملامستها.                | (كاللعاب والبول والبراز)                      |
| طقوس دينية زائدة عن الحد الطبيعي           | الأفكار التسلطية الدينية (وتأخذ شكل الشك      |
| كالصلاة طوال اليوم أو الإمساك بالمسبحة     | في المعتقدات بصورة اجترارية أو شكل            |
| والتسبيح طوال النهار .                     | النزعات القهرية لإتيان فعل محرم أو التجرؤ     |
| one entities                               | على المقدسات، وقد تأخذ شكل الأفكار            |
|                                            | الاقتحامية خاصة أثناء العبادة)                |
| أفعال جنسية طقسية قهرية (مثل مشاهدة        | الأفكار التسلطية الجنسية (اندهاعات جنسية      |
| الصور الجنسية والنظر لعورات الناس          | عدوانية أو محرمة أو موجهة ناحية المحارم).     |
| والاستمناء القهري)                         |                                               |
| طقوس قهرية متكررة تتمثل في الكشف           | الاهتمام الزائد بالصحة (الخوف من أن           |
| عند الأطباء وإجراء الفحوص والتحاليل        | مرضا معينا يوجد بالفعل أو سيصيب               |
| الطبية المختلفة                            | الشخص ويؤدي إلى الموت)                        |
| التحقق وإعادة التحقق من الأبواب أو         | المخاوف التسلطية القهرية (مثلا الخوف من       |
| الأفران أو الأقفال أو أجهزة الإنذار أو من  | إيذاء أو التسبب في إيذاء النفس أو الأخرين)    |
| أنه لم يدهس أحدا في الطريق مثلا            |                                               |
| طقوس فهرية متباينة كالعد أو التحدث أو      | أفكار تسلطية متعلقة بالأرقام أو الأعداد أو    |
| الكتابة أو عزف الموسيقى                    | الأصوات أو الكلمات أو الموسيقي إلخ            |
| طقوس التجميع والتخزين القهرية لأي من       | آفكار التخزين التسلطية (تقريبا تخزين أي       |
| الأشياء من الجمادات التي لا معنى لتخزينها. | شيء كالجرائد القديمة، المفاتيح، الأحذية       |
|                                            | البالية إلخ                                   |

# (١) البطء الومواسي القهر ي

# معنى البطء الوسواسي القهري

أطلق هذا المسطلح عند ما يقارب الثلاثين عاما ليصنف مجموعة قليلة من مرض اضطراب الوسواس القهري، يقضي أصحابه فترات مفرطة في مرض اضطراب الوسواس القهري، يقضي أصحابه فترات مفرطة في الطول (ساعات) لقضاء أفعال يفعلها معظم الناس خلال دقائق فمثلا إذا الطول (ساعات) لقضاء أو ساعتين، وإذا كان موعد عمله اليومي الثامنة صباحا فإن عليه أن يستيقط في الخاصمة صباحا على الأقل، لأنه يحتاج إلى اكثر من ساعتين ليكون جاهزا الخروج من بيته: فهو يحتاج ربع ساعة مثلا ليقوم من سريره وربع ساعة أو أكثر ليفسل أسنانه بالفرشاة شعره ونصف ساعة ليحلق ذفته وربعا ساعة كاملة ليستحم وربع ساعة ليمشط شعره ونصف ساعة ليحلق ذفته وربعا ساعة كاملة ليستحم وربع ساعة ليمشط شعره ونصف ساعة ليمثلو دوناها ما يكون ونصف ساعة ليخطة والهندام بحيث تأخذ شعره ونصف أن ألم يض يؤديها بتركيز وتدفيق في أدق وأهون التفاصيل ويصحر على أن كل شي يجب أن يكون مضبوطا بالضيطاد ومعظم المرضى ويصحر على أن كل شي يجب أن يكون مضبوطا بالضيطاد ومعظم المرضى الوساوس والطقوس، ويميل أصحابها إلى الغزلة من الناحية الاجتماعية.

ويرى كثير من الأطباء النفسيين أن البطء الوسواسي القهري جزء من اضطراب الوسواس القهري جزء من اضطراب الوسواس القهري، والحقيقة أن هذا أدعى لراحة العقل وأقرب للمنطق لأن النتيجة المنطقية وصاوس وأفعال فهرية تتعلق بالنظافة والتدفيق السائية، لكن الأمر أيون وضبطه هي البطء بالطبع في فعل الأفعال الإنسانية، لكن الأمر ليس بهذه البساطة دائما حيث يرى بعض الأطباء النفسيين وبعض علماء النفس أن البطء الوسواسي اضطراب مختلف معا في الكثير من الأحيان، وهذا رأي الرجل الذي استخدم المصطلح لأول مما في الكثير من الأحيان، وهذا رأي الرجل الذي استخدم المصطلح لأول مرة (1974، Rachman 1974) ويدللون على ذلك بأن هناك دراسات تشير إلى بقاء البطء الوسواسي في المرضى بالرغم من تحسن الوساوس والأفعال القهرية بعد العلاج (1979) (Takeuchi et al.1997) بعد العالم انتا نحتاج إلى علاج أشمل سواء

كان علاجا دوائيا أو سلوكيا معرفيا لعلاج البطء الوسواسي، لكننا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن السبب في البطء الوسواسي ليس بالضرورة هو الوساوس والأفعال القهرية، ويرى الرخاوي البطء صورة من صور التكرار فهو تكرار اللاحركة أو هو تكرار النية كأنها فعل (الرخاوي ١٩٧٩).

وهناك مجموعة أخرى من الباحثين ترى أن البطء الوسواسي مرتبط لا باضطراب الوسواس القهري وإنها باضطراب الشخصية الوسواسية أو القهرية وهذا واحد من اضطرابات الشخصية سيرد وصفه في الفصل العاشر من الكتاب، الأمر المهم والمؤسف في الوقت نفسه هو أن استجابة هذا البطء الوسواسي القهري - سواء كان جزءا من اضطراب الوسواس القهري، أي عرضا من أعراضه، أو كان مستقلا عنه - للعلاج النفسي بكل صوره مشهورة بأنها ضئيلة إلى حد كبير ويبدو أن عوامل أخرى في حياة المريض -مثلا اجتماعية - تساعد على عدم استجابة المرض للعلاج فيناك عدم تعاون أفراد الأسرة مع المعالج النفسي وهناك كذلك عدم رضة المروض في التحسن وربما وجود أفكار مبالغ في تقييمها لديه لكن كل هذه العوامل لم تدرس بالعسمق الكافي حست يا لأن (1997, العدلاس) (Veale,1993, 2001) .

ويبين التــاريخ المرضي للحــالة التــاليــة الصــورة الإكلينيكيــة لحــالـة بط-وسواسي قهري:

(A) «مضبوط بالضبطال»

كان رامز (وليس هذا هو اسمه الحقيقي) في الثالثة عشرة من عمره عندما أتى مع والدته إلى عيادة الطب النفسي الخارجية في أحد المستشفيات الخاصة؛ وكان الولد قلقا ومضطريا إلى حد كبير، وقالت أمه: «رمز هو إبني الأكبر وله أخت واحدة تصغره بسنتين، وهو يعذب نفسه يوعذبنا يا دكتور لأنه يفعل أشياء لا معنى لها وبهتم بأشياء لا فائدة من الاهتمام بها، فضلا عما تضيعه من الوقت والمجهود؛ فهو مثلا يمكن أن يمضي ثلاث ساعات ليثبت بكرة المناذيل الورقية في الحامل المخمص لها في الحمام وهو ما يغمله أي إنسان بسهولة في فران معدودة، ولكن رامز يريدها مضبوطة بالضبط فيضعها على الحامل لم ياخذها مرة أخرى في يريدها مضبوطة بالضبط فيضعها على الحامل لم ياخذها مرة أخرى في يديه ثم يضعها في مكانها على الحامل له ياخذها مرة أخرى في

أن يقتنع بأنها مضبوطة بالضبط ا ويمكنه أن يقضي وقتا مماثلا في ترتيب وإعادة ترتيب سريره مثلا أو تنظيم وترتيب الأشياء على مكتبه؛ وتخيل أنه يرمي الأشياء التي لا يستطيع وضعها في دولابه أو درج مكتب بشكل مضبوطا أي الأشياء التي لا يمكن مثلاً أن توضع مستقيمة في الدرج أنه الملابس المسعيه الستقامة والانتياط من على الشهاعة أنا لا أدري إنه مهووس بما يسميه الاستقامة والانضباط مثمثلا عندما يربط حداءه، يمسك طرفي الرباط قبل ربطهما ليتأكد من أنهما متساويان ثم يقوم بعقد الرباط ثم يقيس الطرفين على بعضهما مرة أخرى، فإذا لم يكونا متساوين بالملليمتر يقوم بغك العقدة مرة أخرى، وهكذا يعيد الفلك ولكونا النهى من ذلك قال بصوت الطرفيان في الحالتين قبل الربط وبعد الربط، فإذا انتهى من ذلك قال بصوت مسموع: «مضبوط بالضبط»، وكانما يطمئن نفسه!».

رامز هادئ وصامت في معظم الأحوال لكنه ينقلب إلى طفل شرس طويل اللسان في حالة دخول أي من أفراد الأسرة إلى غرفته، إنه يضطرب ويفقد القدرة على أن يظل مؤدبا، إنه يخاف من لمس أي فرد لمحتويات غرفته يا دكتور؛ وليس هذا فقط إنه يخاف أثناء وجوده في المدرسة من أن يدخل أحد غرفته، ويريد أن يغلقها بالمفتاح لولا رفض أبيه؛ وعندما نكون خارج المنزل كلنا في دار السينما مثلا أو عند أحد أقربائنا ألاحظ أنه يقف ثم يوميُّ إيماءات معينة بوجهه ويشد رأسه ويرفع بده اليمني إلى حوار خده الأيمن بشكل يشبه أداء التحية العسكرية؛ ثم يأخذ شهيقا طويلا نسبيا ويفعل كل ذلك بحيث يكون وجهه موجها ناحية البيت! ثم يقول بصوت خفيض: (هذا مضبوط.. أنت مضبوط)؛ والغريب أنه في بعض الأحيان مثلا عندما يكون جائعا أو عندما يزورنا ابن خاله الذي يعيش مع أبيه في أمريكا ورامز يحبه جدا ألاحظ أنه يستطيع في مثل هذه الحالات أن ستخلى عن روتينه ذلك، ويستطيع أن يفعل الأشياء بسرعة ! أما في غير ذلك فهو كما حكيت لك» وعندما سأل الطبيب النفسى رامز عن شكواه قال: «لا شيء أنا فقط أريد الحياة بطريقتي الخاصة؛ ولا أدرى لماذا لا يسمحون لي بذلك؟ أنا أحب أن يكون كل شيء منظما ومستقيما ومنضبطا وأحب أن أطمئن نفسى أن كل شيء على ما يرام فالحركات التي وصفتها أمي هي تعبير عن ارتياحي لانتظام كل شيء»، فسأله الطبيب عن أدائه المدرسي فقال:

«الحمد لله والدى مدرس في المدرسة نفسها وهو يقوم بالتدريس لي في البيت لأننى لا أستطيع تحمل الفوضي التي يعيش فيها الطلبة؛ ولكنني على كل الأحوال أحب التصوير وأريد أن أعمل مصورا عندما أكبر مثل خالى، وربما أذهب للعيش في أمريكا حيث كل شيء مرتب ومضبوط، أرجوك يا دكتور دع أمي تحكي لك فأنا لا أريد الكلام الآن، وأنا أسمعها معك ولي حق الاعتراض إذا سمعت ما أراه غير صحيح!» فقال له الطبيب النفسى: «أنا كنت أريد أن أسال والدتك بالفعل عن طفولتك، ولك أن تستمع معى ما دمت تريد ذلك الآن. ووجه الطبيب النفسي سؤاله للأم عن سنين حياته الأولى قبل المدرسة وفي أوائل السنين المدرسية؛ فقالت الأم: «لم يكن رامز غير طفل عادي مرح وسهل القياد، وليس أقل ذكاء ولا إقداما من أقرانه، ولم يبد عليه شيء جدير بالذكر إلا وهو في السنة الثالثة والرابعة من عمره عندما كانت لديه عادة غريبة بعض الشيء فقد كان يخبط رأسه في ظهر الكرسى كلما جلس لفترة عليه والحقيقة أنه لم يكن يبالى بمدى صلابة ظهر الكرسي، بحيث كان من المكن أن يسهو فيخبط رأسه بقوة في ظهر الكرسي الخشبي ويبكي من الألم بعد ذلك! وهو ما جعلني أحس بأن شيئًا ما ليس على ما يرام ولكن طبيب الأطفال طمأنني وقال لي أنها عادة حركية عابرة سنتزول بعد فترة من تلقاء نفسها ولا داعى للقلق؛ والحقيقة أنني لم أطمئن تماما ولكنفى انشغلت في مدرستي ودراستي للحصول على الماجستير وطمأنت نفسى بكلام طبيب الأطفال، وما أن وصل رامز إلى المدرسة الانتدائسة حتى بدأت ملاحظات المدرسين تتوالى؛ فقد رأوا فيه طفلا منسحيا حذرا لا يتحمل اقتراب زملائه منه الكنه ذكي ويستطيع التركيز، حاولنا معه كثيرا أن يتغير فلم نفلح ولكن درجاته المتازة كانت تجعلنا نصبر وننتظر؛ ولم أكن يعاودني القلق إلا في الصيف عندما نذهب إلى أحد المصائف فهو يخاف من الماء بطبيعته ودون حدوث شيء يستدعي ذلك الم يزد دخوله في البحر عن مستوى كاحليه اولو ضغطنا عليه يصيبه الهلع!... وكان تعامله مع حمام السباحة لا يزيد عن الجلوس على حافة الحمام وترك رجليه في الماء ١ ولم يكن يفعل ذلك إلا بعد إلحاح لكي يكون قريبا من أصحابه أو أبيه وهم يسبحون... إن حذره وخوفه يحرمانه من الحياة الطبيعية ولكنني لم أكن أعرف ماذا أفعل له».

وكان رامز جالسا ووجهه خال من المشاعر؛ وعندما طلب منه الطبيب أن يعلق قال: «مضبوط أمي تقول كل شيء بالتفصيل... وليس لدى ما أضيفه» وتابعت الأم حديثها: «وفي سن الحادية عشرة بدأت الأمور تأخذ شكلا مؤسفا فقد بدأ يخاف من العدوى وبدأ يهتم بمن طبخ الطعام قبل أن يقدم هو على أكله، وأصبح يمسك الشوكة والملعقة أثناء الطعام بمنديل ورقى إذا لم يكن مستريحا لغسل يديه، أي أنه لم يغسلهما بما يكفي لأنه جوعان! وبعد مرور بعض الشهور أصبح يلبس ضعف عدد الملابس فهناك فانلتان داخليتان وهناك قميصان وجوربان وهكذا وذلك حتى في عز الصيف ! لكي لا يصاب بالتهاب رئوي كالذي أصاب أخته الصغرى؛ وبدأ يتأخر جدا في الحمام وفي غسل أسنانه لأنه يخاف من الجراثيم التي يمكن أن تدخل عن طريق الفم وأصبح يقضى نصف ساعة على الأقل في غسل وتطهير وتمشيط شعره لكي يكون خاليا من الجراثيم؛ وكل ذلك رغم أنه عندما كنا نحاصره أنا وأبوه كان يعترف بأن ما يفعله غير منطقى وغير لازم لكنه يصر على فعله لكي يستريح، وأما ما هو على النقيض من كل ما ذلك فهو أنه عادة لا يستحم إلا إذا ضغطنا عليه وربما لا يغير ثيابه إلا بعد إلحاح وكثيرا ما ينام وجوربه في قدميه!» وسأل الطبيب النفسى عن تاريخ المرض النفسى في العائلة فقالت الأم: «ليس هناك من مرض بمرض مشابه لمرض رامـز؛ ولكن له عـمًا كـان يعانى مرضا عصبيا لا أدرى أنا ما اسمه لكنه كان يأتى بحركات معينة بوجهه ويكررها بشكل يلفت النظر وكان معزولا اجتماعيا معظم حياته».

ويتضح في هذا التاريخ المرضي كثير من أعراض وعلامات الوسواس الشجري في الأطفال فقد كانت البداية بطقوس التكرار Repeating Rituals ) القهري في الأطفال فقد كانت البداية بطقوس التكرار Repeating Rituals ) الحمالية والانتخباط التام Red for Symmetry and التفكير اللانمنظي أو التفكير المسحرية أو التفكير معينة تبدو فيها القوة المحرية التي يغلها على كلامه وأفعاله وتوجيه رأسه ناحية البلات، وسبقها قبل ذلك ما قد تكون له علاقة بالاضطراب أو لا تكون ناحيط الرأس Highary على يلاحظ وجود بغض السمات الانطوائية أو شبه الفصامية في الشخصية Schizoid Traits، وأما ما تلا ذلك فهو الخصول القصامية من التلوث والخوف القسهري من العصوري من التلوث والخوف القسهري من العصوري من التلوث والخوف القسهري من العصوري

ذاته المستقدات والمستقدات المستقدات المستقدة المستقدة المستقدات ا

وقد أظهرت إحدى الدراسات العلمية الحديشة (1991) Sawle et al. 1991) والتي استخدمت التصنوير الطبقي للمخ بقذف البوزيشرون Positron Emission Tomography وجود زيادة في عمليات الأيض Typer-metabolism عند مجموعة من مرضى البطاء الوسواسي القهري في مناطق القشرة المخية التالية:

- ١\_ القشرة الحجاجية الأمامية Orbital Frontal Cortex.
  - Y\_ القشرة قبل المحركة Premotor Cortex .
  - ٣\_ القشرة الأمامية المتوسطة Midfrontal Cortex.

بينما كانت عمليات الأيض عادية في النواة المذيلة Caudate Nucleus ، وكذلك في قشرة النواة العدسية Putamen ، وفي القشرة الجبهية الوسطى Medial Frontal Cortex ، أما تقسير ذلك ومقارنته بما نجده في مرضى اضطراب الوسواس القهري (Hymas et al , 1991) الذين لا يكون البطم الوسواسي عرضا واضحا لديهم فما زال يحتاج إلى العديد من الدراسات والأبحاث.

وفي دراسة حديثة لأحمد عكاشه وجد ارتباط ذو دلالة إحصائية بين إفعال إعادة التأكد القهرية والبطء الوسواسي(Okasha.2001) وربما كانت هذه (حسب بعثي) هي الدراسة العربية الوحيدة التي ذكر فيها موضوع البطء الوسواسي من بين النقاط المذكورة في النتائج، فإذا سألنا بماذا يفسسر الشخص المصاب بهذا البطء الوسواسي القهري سلوكه ذلك؟ فإنه في كثير

من الأحيان لا يعطيك إجابة واضحة أو يكلمك عن تاخره أو بطئه وكانه أمر عادي، أو كان الآخرين الذين لا يتأخرون مثله هم مقصرون فيما يجب عليهم أن يضعلوه بدقة، وبعضبهم بالطبع يشكو لك من وقروعه أسيرا الأهكار التسلطية التي ترغمه على البقاء في الحمام مثلا لساعات طويلة لكي يتأكد من نظافته أو من طهارته وبعضهم يستهلك ساعات في تصفيف شعر راسه أو شعر حواجبه ويهتم جدا بجعل التاسق ما بين الشعرة والشعرة عند الحد الذي لا تناسق بعده او وبعضهم ينظر لك في استغراب وكانك تساله عن شيء ليست لديه الإجابة عنه.

وفي خبرتي الشخصية بعد أكثر من عقد من ممارسة الطب النفسي في بلد عربي هو مصر فيان كل هؤلاء الذين وضعت لهم في ذهني البطء الوسواسي القهري تشخيصنا مبدئيا كانوا مرضى باضطراب الوسواس القهري ومكتبون في الوقت ذاته أو في حالات أقل كانوا مصابين باضطراب الفصاء أو على الأقل لديهم أفكار ذهائية أو باضطراب معرفي ثانوي لحدث دماغي: وبعض الحالات تكون مصاحبة لزملة أو متلازمة داون Owns وماغي Syndrome ومن بأركينسون Arkinsons أو مرض باركينسون Disease Primary أو مرض البلطة الوسواسي الأولي Obsease المنافقة في بعض الدراسات الغربية، ولا رآه أحد من ما النين سألتهم عنه.

# أنواع البطء الوسواسي القهري

وإذا أردنا أن نضع تخيلا لأنواع هذا البطء الوسواسي يعتمد أساسا على خبرتي الشخصية فإن هناك الأنواع التالية:

۱- يطه وسواسي قهري كجزء من اضطراب وسواس قهري منفرد: (غير مصحوب باضطرابات نفسية آخرى) والبطه هنا جزء من أعراض الاضطراب نفسه، أي ناتج عن أفكار تسلطية وأفعال قهرية تستدعيه أو تؤدي إليه،

٢- بعله وسواسي قهري كجزء من اضطراب وسواس قهري مصحوب باضطراب الاكتثاب الجسيم: وهذا النوع منتشر ويتداخل فيه البطء الناتج عن التأخير (أو الإعاقة) الحركية النفسية Psychomotor Retardation المساحية لحالات اضطراب الاكتثاب الجسيم الشديدة مع البطء الناتج عن تأثير الأفكار التسلطية التي قد لا تتعلق بالتكرار أو الشك في إتمام الفعل بقدر ما تتعلق بالتكرار أو الشك في إتمام الفعل بقدر ما تتعلق بعدر الما تتعلق بعدم القدرة على التركيز (القسم العربي لإذاعة دونش فيللي الألمانية ٢٠٠٢) من أن الأطباء المسلمين سموا الاكتئاب بالهمود، وهي تسمية أقرب لوصف بعض حالات الاكتئاب الشديدة التي يظهر فيها هذا التأخير النفسي الحركي.

٣. بطه وسواسي قهري كجزء من اضطراب وسواس قهري مصحوب باضطراب الفصام أو كجزء من أعراض وسواس قهري مصلحبة لاضطراب الفصام أو كجزء من أعراض وسواس قهري مصلحبة لاضطراب الفصام أو الحالة أبضاء موجودة، وكثيرا ما يكون تعين سبب البطء صعبا لأن المريض لا يعطي إجابات واضحة لتفسير بطئه، فاضطراب الإرادة في وهذا النوع من أنواع البطء الوسواسي كثيرا ما يكون عابرا يظهر في أول لرض باضطراب الفصام، وربما يعاود الظهور بين الحين والحين في بعض الحالات، وأحيانا تكون هناك أعراض وسواس قهري أخرى واضحة كالشك الحالات، وأحيانا لا تكون لدى الطبيب أي إشارات لتفسير البطء الذي قد ينتع عن الأفكار الضلالية أيضا والتي قد تتداخل مع الأفكار التسلطية كما سنشرح في موضم آخر من الكتاب.

٤- بطأه وسواسي قهري كجزء من اضطراب وسواس قهري مصاحب لمرض الشلل الرعباش أو كجزء من اضطراس وسواس قهري أو اكتشاب مصاحب لمرض الشلل الرعاش؛ وتتداخل في هذا النوع متغيرات عديدة كل منها يسبب البطه، فالشلل الرعاش عادة يصيب كبار السن وكبر السن نفسه يصبغ الكثير من السلوكيات بالبطه، كما أن الشلل الرعاش واحد من انصالات الأعصاب فيها علاقة وثيقة بالوسواس القهري، كما أن الاكتئاب الشاحب الشلل الرعاش، إضافة إلى وجود احتمال لحدوث عكر كثيرا ما يصاحب الشلل الرعاش، إضافة إلى وجود احتمال لحدوث عنه الشيخوخة (أو السبه (Demenia) (الجمعية المصرية للطب النفسي، ۱۹۸٩ وكناي وتعني نهاب المقل من الهرم كما ورد في القاموس الحيط (مجد الدين الفيروزآبادي، ۱۹۷۹ في كثير من حالات الشلل الرعاش وهو ايضا بمكن أن يسبب البطه.

٥- بطء وسواسي قهري مصاحب لأمراض أو إصابات المخ الأخرى: وهنا نضع الحالات المصاحبة لمتلازمة داون وكذلك الحالات المصاحبة للأحداث الدماغية الناتجة عن إصابات المخ المختلفة، كالحالات التي تلي التهابات المخ الفيروسية أو الأحداث المخبة الوعائلية المستدة.

# (a) كيف تتصل الفلايا المصبية ببعضها؟ ونبذة عن السيروتونين

يتكون المخ البشري من آلاف الملايين من الخلايا العصيبة وهناك مراكز في المخ لكل الوظائف النفسية والبيولوجية للإنسان، فهناك مركز الحركة، ومراكز للتحكم في ضغط الدم ودفات القلب والتنفس وكذلك هناك مراكز للذاكرة والسلوك والمزاج والوجدان ويرتبط المخ بالحبل الشوكي الذي يقع داخل العمود الفقري وهو يحتوي على عدد ضخم من الخلايا العصبية وبذلك يتمكن من نقل كل أنواع المعلومات من وإلى المخ من خلال الإشارات العصبية، وتتصل الخلايا العصبية التي يتكون منها الجهاز العصبي بعضها ببعض بواسطة مشابك «نقط الاشتباك العصبي» Synapses حيث يقع كل مشبك بين الخلية المرسلة والخلية المستقبلة للإشارة العصبية؛ وهذه المشابك أو المسافات الرقيقة بالرغم من أنها تفصل ما بين الخليتين إلا أنها في الواقع تربط ما بينهما كيميائيا حيث إن الرسائل «الإشارات العصبية» تنتقل خلال المشبك بين الخلبتين بواسطة مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبي، ومن أمثلتها السيروتونين، الدويامين، الأدرينالين؛ النور أدرينالين والأستيل كولين ... إلخ، وزيادة أو نقص هذه الناقلات العصبية في المخ يؤدي إلى اضطراب الوظائف النفسية للإنسان في حين أن إعادة ضبط تركيزها وإيجاد التوازن المناسب فيما بينها يعيد الإنسان إلى اتزانه في سلوكه وسعادته في حياته ! (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢، ص٣٤-٣٥).

## الخلايا العصبية

وإذا أردنا أن نأخذ تصورا لشكل الخلية العصبية الواحدة فإنها خلية تختلف عن بقية خلايا الجسم بكثرة ما لها من زوائد معظمها صفير أو قصير ويسمى بالزوائد أو التضريعات الشجرية Dendrites وواحد منها طويل يسمى بالمحور العصبي Neuronal Axon وتعتبر الخلية العصبية من أكثر الخلايا نشاطا في اتصالها بالخلايا الأخرى فإذا اعتبرنا، اعتبارا تقديريا، أن عدد الخلايا العصبية الموجودة في المخ البشري يصل إلى مائة بليدون خلية عصبية ومائة وإذا تخيلنا أن كل خلية عصبية يمكن أن تكون لها مشابك عصبي في المخ قد يكون أقل أمن الحقيقة بكثيرا وإذا أضفنا إلى ذلك أن الخلية العصبية الواحدة يمكن أن تفرز أكثر من نوع واحد من النقلات العصبية في المنبك العصبية وكل من من هذا النقلات العصبية في المنبك العصبية ولكل من من هذا النقلات العصبية في المشبك العصبية للإشارة العصبية في المشبك المحسبي طريقة عمل الخلية المستقبلة بالإشارة العصبية فإننا استطيع تخيل مدى التعقيد الذي تتميز به طريقة عمل الخلية البشري.

أما عن الطريقة التي يتم بها انتقال الإشارة العصبية من خلية عصبية إلى أخرى فهي بصورة مبسطة مرور الإشارة العصبية في شكل تغيرات متتابعة في فرق الجهد الكهربي من الخلية العصبية الأولى أي الخلية القبل مشبكية، أو «القبمشبكية» كما سنسميها فيما بعد (Presynaptic Neuron) عبر محورها العصبى إلى أن يصل إلى آخر هذا المحور حيث تتجمع بعض الحويصلات المشبكية Synaptic Vesicles والتي تحتوى على الناقل العصبي المعين الذي تضرزه هذه الخلية العصبية وعندما تصل الإشارة العصبية إلى هذا المكان يتم إفراز هذه الناقلات العصبية في الفلج المشبكي Synaptic Cleft حيث تبدأ عملها وذلك من خلال تأثيرها على المستقبلات المتخصصة Specific Receptors الموجودة على جدار الخلية العصبية البعد مشبكية أو «البعمشبكية» كما سنسميها فيما بعد (Postsynaptic Neuron) فتسبب تغيرا في فرق الجهد الكهربي من خلال عملها على غشاء هذه الخلية مما يتسبب في مرور الإشارة العصبية من جسم الخلية البعمشبكية عبر محورها العصبي إلى خلية أخرى ويبين السهم الأسود في (الشكل ٢) اتجاه مرور الإشارة العصبية، كما يبين بعض الخلايا التي تحتضن الأعصاب وتحيط بها، وتنسق أداءها بشكل يحث كل مسلم على أن يقول سبحان من أبدع!

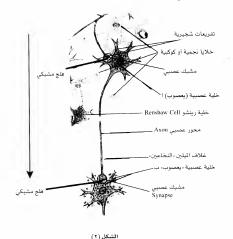

وبعد أن يتم نقل الإشارة العصبية عبر الفلح المشبكي كيميائيا من خلال الناقلات العصبية يصبح على الجهاز العصبي التخلص من هذه الناقلات العصبية التي أدت عملها ويتم ذلك من خلال طريقتين؛ أما الأولى: فهي أن الخلية القيمشبكية تقوم باسترجاع ما أفرزته من ناقلات عصبية ليتم تخزينه في الحويصلات المشبكية اخرى؛ وأما الطريقة أخرى وليستخدم بعد ذلك في نقل إشارات عصبية آخرى؛ وأما الطريقة الثانية: فهي أن تقوم إنزيمات معينة بتكسير الناقل العصبي في مكانه في الفلج المشبكي Synaptic Cleft ومن هذا الإنزيم أمثلة عديدة ولكن أهمها هو الآلازيم المؤكسد لواحدات الأمين Monoamine Oxidase. وبالتالي يصبح على الطبيب النفسي، إذا أزاد أن يزيد من تركيز ناقل عصبي معين في الفلج الشبكي، أن يسير في أحد طريقين: الأول، أن يستخدم عقاراً يتبط استرجاع الشلفلات العصبية من الفلج المشبكي إلى الخلية القبمشبكية، أي احترجاع الأمينات الواحدية، ومن هذه كل مضادات الاكتثاب الملائية الحلقة والكثير من مضادات الاكتثاب الملائية الحلقة والكثير من مضادات الاكتثاب الملائية الحلقة والكثير من مضادات الإنزيم الحديثة، وأما الطريق الثاني، فهو أن يستخدم عقارا من متبطات الإنزيم للمؤكل الأحديث الامرية الثاني، فهو أن يستخدم عقارا من متبطات الإنزيم أي قيل المنائية من كنتيجة لذلك لنقرة أطول في الفلج المشبكي.

سيره بعون لي الشج مصيرة المسطا يكاد يكون قريبا من الواقع يظهر فيه ويبين (الشكا ٢) رسما مبسطا يكاد يكون قريبا من الواقع يظهر فيه جسم الخلية العصبية (اليعصوب) وما يحيط به من تفريمات شجيرية متعددة ومن محور عصبي غالبا ما يكون واحدا، كما يتضح في الشكل ذلك العدد الكبير من الكعبرات المشبكية Synaptic Knobs الموجودة على غشاء جسم اليعصوب وغشاء الزوائد الشجرية، وكل واحدة من هذه الشبكية في الواقع تمثل مشبكا عصبية ،وكل واحدة من هذه بين المسابك تكون الخلية العصبية فيها مستقبلة للإشارة العصبية التقادمة من خلية عصبية أخرى عبر تفريعاتها الشجرية أو محورها العصبية من خلية عصبية أخرى عبر تفريعاتها الشجرية أو محورها العصبية من خلية عربة الكون الخلية الموضحة في الشكل هي التي ترسل الشرائية المصبية من خلاله.

وأما الجزء الأسفل من الرسم في (الشكل ۲) فيبين رسما توضيعيا لتشريح واحدة من الكعبرات المشبكية Presynaptic Knobs، يعتوي على المحور الصبي للخلية القبمشبكية Presynaptic Neuron والذي يعتوي على المديد من الحريصالات المشبكية Versides والتي تحتوي على Nere الناقلات العصبية التي يتم إفرازها عند وصول الإشارة العصبية Promuse ، ويظهر الفلج المشبكي Synaptic Cleft الاموبية تعمل على مستقبلات متخصصة Precific Receptors موجودة على غشاء الخلية البمشبكية Postsynaptic Neuro، كما يظهر في الرسم وجود غشاء الخلية البمشبكية Postsynaptic Neuro، كما يظهر في الرسم وجود



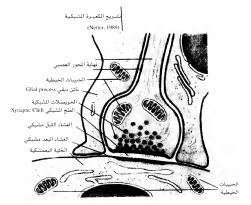

الشكل (٣): جسم خلية عصبية (يعصوب)

#### ما هو الوسواس القهرى؟

العديد من الحبيبات الخيطية Mitochondria والتي تعتبر بيت الطاقة للخلية الحيد . و Glial Process والتي تحتضن نهاية المحور الصبيع وتحييل في مناطقة الشباك العصبي، وهناك نوع من المشابك العصبي، وتحييل به في منطقة الشبك العصبي ويختص بتشبيط كمية الناقل العصبي المفرز والحد بالتالي من الاستثارة العصبية للمشبك العصبي الذي يليه كما يتضح من (الشكل ٤):



# السيروتونين «وما أدراك ما السيروتونين!»

أما الناقل العصبي السيروتونين، فرغم أنه يستحق ـ من أي كتاب عن اضطراب الوسواس القهري ـ أن يفرد له فصلا خاصا به، إلا أنني ساكتفي باعظاء مختصر عن أماكن وجوده في الجسم البشري وعن أماكن إفرازه في الدماغ وعن المستقبلات الخاصة به التي تتطور معرفتنا بها يوما بعد يوم، ولعل ذلك هو السبب في آنني ساكتفي بمختصر لآخر ما وصلنا إليه معلومات لأنها عند طبع الكتاب فد تكون بالفعل تغيرت وظهرت آشياء جديدة متعلقة بمستقبلات السيروتونين والعقافير التي تعمل عليها:

يوجد السيروتونين في جسم الإنسان في دمه في الصفائح الدموية وفي جهازه الهضمي حيث ينظم حركة الألياف العضلية، كما يوجد في الجهاز العصبي وتمثل نسبة السيروتونين الموجودة داخل الجهاز العصبي من ١٪ إلى٢ ٪ من الكمية الموجودة في الجسم البشري (Bradley , 1989) ، وهذه النسبة الضئيلة الموجودة في الجهاز العصبي تصنع داخل الجهاز العصبي، أي داخل الخلية العصبية نفسها وذلك لأن مادة السيروتونين ذاتها لا تستطيع عبور الحائل الدموي الدماغي Blood Brain Barrier ، أي أن السيروتونين الموجود في الدم لا يعبر من الدم إلى داخل الجهاز العصبي، كما أظهرت دراسات عـديدة (Fuxe , 1968) أن المصـدر الرئيـسي للسـيـروتونين في المخ هـو النوى الرفائية Raphe Nuclei وبصورة خاصة النواة الرفائية الظهرية Raphe Nucleus والرضائية الوسطى Median Raphe Nucleus وتوجد النوى الرضائية في ساق الدماغ Brain Stem (Okasha , 1994) Brain Stem )، ومن هذه المصادر تتفرع عدة طرق عبر المحاور العصبية المختلفة إلى المهاد Thalamus وما تحت المهاد (أو الوطاء) Hypothalamus ، وإلى النوى القاعدية Basal Ganglia والنواة اللوزية Nucleus Amygdaloid والقشرة الكمثرية Piriform Cortex ومناطق أخرى من القشرة المخية Cerebral Cortex ، كما أن هناك محاور عصبية أخرى تحمل السيروتونين إلى النوى الموجودة في النخاع الشوكي Spinal Cord حيث تتحكم في الشعور بالألم.

ويعتقد أن للسيروتونين الموجود في الجهاز العصبي دورا في الحالة المزاجية للإنسان، وفي كيفية إحساسه وإدراكه للألم، وله كذلك علاقة بالساعة البيولوجية الموجودة داخل كل إنسان منا أو ما يسمى بالنظم اليومي Circadian Rhythm وكذلك دورة النوم والاستيقاط Sleep Wake النومي والتحكم في الأكل والشهية وكذلك درجة حرارة الجسم البشري ونشاطه الحركي.

ويحتوي كل جرام من الجسم الصنوبري Pincal Body على كمية من السيروتونين تعادل خمسين مرة تقريبا ما يحتويه باقي المخ البشري، كما يحتوي الجسم الصنوبري على كل الإنزيمات المطلوبة لتخليق السيروتونين. والسيروتونين يستخدمه الجسم الصنوبري في تصنيع مادة الميلاتونين التي يختص الجسم الصنوبري بإضرازها، ويتعرض كل من السيروتونين

والميلاتونين بالطبع لتغيرات في مستويات تركيزهما حسب النظم اليومي Circadian Rhythm ، بحيث يكون نشاط السيرونونين أعلى ما يكون خلال فترات الصحو النشيط والانتباه وأقل ما يكون خلال فترات الصحو الهادئ، ويكاد ينعدم خلال فترات نوم حركة العين السريعة Rapid Eye.

وأما مستقبلات السيروتونين والتى توجد على جدار الخلية العصبية التي تستقبل الإشارة العصبية بعد مرورها عبر المحور العصبى فيمسك بها السيروتونين المفرز في الفلج المشبكي، ويبدأ تأثيره فيها وفي الخلية التي توجد هذه المستقبلات على جدارها فيسبب تغيرا في وظيفة الخلية المستقبلة تلك، هذه المستقبلات السيروتونينية متعددة الأنواع ومن كل نوع منها عدة أصناف ولكل منها وظيفة خاصة به، لكنه يشترك مع الكل في أنه واحد من مستقبلات السيروتونين وريما تعتمد نوعية الوظيفة الخاصة تلك على مكان وجود المستقبلة نفسها فمثلا إذا كانت على جدار الخلية العصبية القيمشبكية تكون له وظيفة مثبطة لإفراز السيروتونين من الخلية القبمشبكية التي تفرزه، وإذا كانت على جدار الخلية العصبية البعمشبكية فإنها تفتح كلها أحضانها للسيروتونين وتستثير في الخلية البعمشبكية أشياء متشابهة، ثم تفعل أيضا ما بميز كل صنف منها عن غيره.. وقد اكتشفت حتى الآن سبع عائــلات مـن مستقبلات السيروتونين ومن كل منها خمسة أصناف على الأقل معظمها على الخلية البعمشبكية وبعضها على الخلية القيمشبكية (Foye) و 1990 (1990 Fuller) etal, 1995) و (Watling, 1998)، وهذه العائلات حسب التسمية الإنجليزية هي: «HTI, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6, 5-HT7» اختصارا للاسم الكيميائي للسيروتونين وهو هيدروكسي تريبتامين ـ٥ hydroxy tryptamine-5 . وأستطيع أن أنحت اختصارا عربيا أيضا هو«٥ ـ هت ١ و٥ ـ هت٢ و٥ ـ هت ٣٠.. وأما الأصناف من كل عائلة فيكون اختصارها» ٥- هـــ اأ و٥ - هـــ اب، وهكذا «وكل هذه العائلات تعمل من خلال تأثيرها على بروتين في الخلية يسمى بروتين جي G Protein ما عدا عائلة واحدة من هذه العائلات هي «5 ـ هت 3» التي تعمل من خلال ارتباطها بالأيونات Ligand Gated Ion Channel، ولا أريد الخوض في تفاصيل قد لا تهم القارئ العربي الآن، لكن المؤكد أن العديد من مستقبلات السيروتونين سيكتشف في الأعوام القليلة القادمة

إضافة إلى اكتشاف طرق جديدة لعملها وكيفية إحداثها للتأثير داخل الخلية، خاصة أن كل ما حديث من تقدم حتى الأن في علم الأدوية النفسية لم يتمد حدود المشابك العصبية وجدران الخلايا العصبية، بينما عالم من الممكنات والاحتمالات البيولوجية يوجد داخل الخلية العصبية لا يزال العلم على أبوابه (Hyman & Nestler, 1993).

وهكذا نكون قد شرحنا هذا الأمر بشكل مبسط قدر الإمكان، وشرحه مهم لأن التفكير في المرض النفسي مختلف عن التفكير في معظم أنواع الأمراض الطبية الأخرى، فتحن مقارنة بالعلوم الطبية الأخرى، يتأثر تفكيرنا إلى حد بعيد بغهم كيف يعمل الدواء النفسي؟ وبما أن الأدوية تعمل أكثر الكيميائية من العلمي المعاصر من خلال ما تحدثه أن الأدوية تعمل البيئة الكيميائية للمخ البشري ينتج عنه تحسن لا جدال فيه في حالة المريض، فإن الأمر كان لابد أن يستدعي مني معاولة الخوض في كتابة ما يشبه علم الفسلية والمهامية؟

وعلم الفسلجة النفسية Psychophysiology هذا بقدر ما هو علم أعظم من أن ينتقد يحتاج الإنسان المسلم إلى التعامل معه بشكل يختلف عن تعامل الآخرين، لأن نهاية هذا الطريق وطريق آخر متصل به هو طريق علم الأدوية النفسية أو السيكوفارماكولوجي وPsychopharmacology الغربي هي أن النفس لا وجود لها وأن العقل لا وجود له إلا باعتبارهما تعبيرا عميماء المخ وليس من المكن أن نقبل تفسيرا كهيائيا لكل أشكال وأنواع السلوك البشري بما فيها من انحرافات، لأن هذه المقولة الغربية بدأت بأن الإنسان هو سيد الكون أي سيد الطبيعة، ثم انتقلت إلى أن الإنسان جزء من الطبيعة غير منفصل عنها دو تسري عليه بالثالي القوانين نفسها التي تسري على الطبيعة منفصل عنها دو تسري عليه بالثالي القوانين نفسها التي تسري على الطبيعة تحكم الطبيعة التي هو جزء لا يتجزأ منها (عبد الوهاب المسيري، ۱۹۹۷)، تحكم الطبيعة المادة التي وهي بالتالي تبحث عن وجوه الشبه بين الإنسان والطبيعة المادة وتتجاهل أوجه تفرد الإنسان وسموه عن الطبيعة المادة وتتباهل أوجه تفرد الإنسان وسموه عن الطبيعة المادة وتتباهل أوجه تفرد الإنسان وسموه عن الطبيعة المادة وتتباهل الحية تفرد الإنسان وسموه عن الطبيعة المادة وتتباهل الم

واما وجهة النظر الإسلامية فهي أن الإنسان سيد الكون، لكن لأن الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض، ولكن الله لم يجعله جزءا من الطبيعة/المادة غير منفصل عنها، كما يذهب الفكر الغربي، فالإنسان كما يقول المسيري (عبد الوهاب المسيري، (٢٠٠١): «هو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في الكون، وهو الكائن الذي لا يرضى بسطح الأشياء، وإنما يطور المعاني الداخلية والرموز واللغة الحيية، هرغم أن ثمة أنسانية مشتركة تجمع بين أفراد الجنس البشري إلا أن الإنسان لا يخضع لبرنامج بيولوجي وراثي واحد عالمي (مثل بقية الكائنات)، فثمة هويات ثقافية مختلفة، وإرادات جمعية وفردية مستقلة، وهو الكائن القادر على إعادة صياغة ذات وويئته حسب وعيه الأخلاقي الحر، وهو الكائن القادر على إعادة صياغة ذات الوائن الخدور على إرتكاب الخطيئة والنوب وقادر على التيهية والملائكية وعلى النبوب وقادر على التيهية والملائكية وعلى النبو الخساسة، فممارساته ليست انعكاسا بسيطا أو مركبا لقوانين الطبيعة/المادة، فهو مختلف كيفيا وجوهريا عن الظواهر الطبيعية، بل ويشكل الطبيعة، وإنما هو جزء يتجزأ منها، يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل بها الطبيعة، وإنما هو جزء يتجزأ منها، يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل بها الطبيعة، وإنما هد يقترب منها ويشاركها بعض السمات، ولكنه لا يرد في وينفصل عنها، قد يقترب منها ويشاركها بعض السمات، ولكنه لا يرد في وينفسل عنها، قد يقترب منها ويداها، وهو لهذا مركز الكون وسيد المغلوقات،

أقدم كل هذا التقديم لأبين نقطة مهمة جدا هي أن شيئا لا يثبت أن التغيرات الكيميائية التي تحدث في مخ المريض هي السبب الوحيد لحدوث المرض؛ ومن المكن أن تكون واحدة من ظواهره، فكما يختلف السلوك تختلف الكيمياء؛ أي أن التغير الكيميائي في وصلات المخ العصبية هو واحد من التغيرات التي تطرأ على الإنسان إذا مرض، وليسسب بالضرورة السبب في المرض، صحيح أنها قد تكون كذلك، ولكته صحيح أيضا أنها قد لا تكون، وكثير من الطواهر قدم العلم الحديث لها تفاسيره الأولى وأثبتها بالتجارب، ثم اتضح بعد اطراد تقدم العلم نفسه أن تفاسيره الأولى كانت قاصرة، وليس في ذلك عيب، وإنما لكنت قاصرة، لأن أدواته نفسها كانت قاصرة، وليس في ذلك عيب، وإنما العيب هو أن نقدس النتائج العلمية ونعتبرها نهائية ا أو أن نهملها لأنها غير مؤكدة، لأن قدر الإنسان أن يستقرئ الطواهر وهو موق بأن لقدراته عبو ما أطلن الفرور بقدرة، ولا أن يغتر في عن استخدامها، وما أطلن الذرب (أو بالأحرى شركات الدواء) إلا على قدر كبير من الفرور بقدرته. ولا أطننا إلا عارفين عن استخدام قدراتنا.

هإذا رجعت إلى اضطراب الوسواس القهري الذي أتكلم عنه هإنني - كطيب نفسي - عرف أن تغيرا في مادة السيروتونين اتكلم عنه هإنني - كطيف أن تغيرا في مادة السيروتونين الضطراب ولكده من أهم النافلات العصبية في المخ البشري يحدث في ذلك الاضطراب ولكنه من الأمراض النفسية ولعل من أهمها الاكتئاب: وأعرف أيضا أن الأدوية التي تزيد من تركيز السيروتونين في الشابك أو الوصلات العصبية بين الخلايا في المخ تؤدي إلى تحسن حالة المريض بشكل لا يقبل الجدل، كما عرف أيضا أن عكس ذلك صحيح: أي أن الأدوية التي تقال من تركيز السيروتونين في المثابك أو الوصلات العصبية بين الخلايا في المخ تؤدي إلى ظهور الوساوس المثابك أو الوصلات العصبية بين الخلايا في المخ تؤدي إلى ظهور الوساوس الثابت العلمي المناصر يقول: إن شقص السيروتونين في مناطق معينة من المخ التعرب عراض الوسواس القهري، وزيادته تقال أو تذهب أعراض الوسواس القهري، وزيادته تقال أو تذهب أعراض الوسواس الشهري، وزيادته تقال أو تذهب أعراض الوسواس الشهري، والمدينة والاف من الشواهد الطبنفسية السيرودة تأكد ذلك.

لكن كل ذلك لا يعني أن هذا هو السبب، خاصة أن الناقل العصبي السيروتونين قد اتضع أنه متهم بالتسبب في اضطرابات نفسية آخرى عديدة وليس فقط في الوسواس، ومحروف أنه حتى الآن لا يوجد دواء من الأدوية التي نسميها مضادات الوسوسة Antiobsessional Drugs إلا وهو في الوقت ولكن ليست كل مضادات الوسوسة هي مضادات اكتئاب، فكل مضادات الوسوسة هي مضادات اكتئاب العلمية التي وصلنا إليها بعد اكتشاف أدوية الفصام الحديثة، التي تتمثل العلمية التي وصلنا إليها بعد اكتشاف أدوية الفصام الحديثة، التي تتمثل العلمية التي اتضاد تأثير الناقل العصبي المسام بالدوبامين، وقف كان اضطراب الفصام لفتحة طويلة هو اضطراب دوبامين فقط أن الأدوية التي كانت تعمل عليه كانت مضادات دوبامين فقط أو هذا المدينة عنها، والسيروتونين كذلك متهم في كثير من الاضطرابات النفسية الأخرى التي لا يتسع المجال هنا للأكرها، الهم أن في اضطراب السيروتونين محطة من المحطات في الاكتئاب ومحطة من المحطات في الفصام ومحطة من المحطات في الفصام ومحطة من المحطات في الفصاء ومحطة من المحطات في المحطات في الشعاء ومحطة من المحطات في المحلة من المحطات في المحلة من المحطات في المحلة من ال

التشوه الجسدي وفي اضطراب اختلال الإنية وفي اضطرابات القلق كلها وفي اضطرابات التـحكم في الاندفـاعــات وفي اضطرابات النوم وفي اضطرابات الجنس وفي كل شيء تقــريبـا، أي أنه مـحطة من مــحطات اضطراب القدرات النفسية للإنسان، ولكن ليس كل شيء في قدرة واحدة من القدرات، لأن الأمور الإنسانية لا يمكن أن تكون بهذه البساطة.

ويتخذر أبي هذا أهمية خاصة إذا انتبهنا إلى مصالح شركات الدواء، وإلى أن الدواء قابل للتصدير لكل أنحاء العالم ويعمل عمله الكيمياشي في كل البشر، بينما طرق العلاج النفسي التي نشأت اصلا في الغرب لا تصلح إلا فيه، لأنها مرتبطة بثقافات شعوبه فضلا عن كونها اكثر تكلفة من الدواء فيه، لأنها مرتبطة بثقافات شعوبه فضلا عن كونها اكثر تكلفة من الدواء اللامع، الماطبع؛ فترن نتيجة ذلك هي الحادث الأن من لجوء معظم الأطباء النفسيين في العالم العربي والإسلامي إلى استخدام الدواء في كل حالات المرض في العلوية الأسهل والأسرع ولا يحتاج احد إلى أن يجهد نفسه في إبداع طريقة علاج نفسي تصلح لنا كمجتمع له خصوصيته.

ومن المهم هنا أن أؤكد أنني لا أتخذ موقفا معاديا لاستخدام العشاقير في عـلاج الأمراض النفسية، وذلك لأن للعشاقير في معظم الأحيان فضلا لا يستطيع عاقل إنكاره، ولكن ما أويد التوجيه إليه هو أننا يجب الا نخدع أنفسنا بفكرة أنه مادمنا قد وجدنا العقار الذي يساهم في تحسين حالة المريض فإننا نكون قد اكتشفنا سبب المرض، ونقبل ما يستمد من ذلك من استتراجات أيا كانت قاصرة أو متنافية مع إيماننا بسمو الإنسان عما دونه من مخلوقات.

وأختتم هذا الفصل بالتعليق التألي للدكتور الرخاوي (يحيى الرخاوي، 1998) والذي استهل به مقالا بعنوان «مراجعة الاستعمال الطويل المدى للمقاقير النفسية»: يقول عنه إنه ليس ترجمة لمقال كتبه قبل أربع عشرة سنة باللغة الإنجليرية (1980، 1980) بل هي كتابة عربية موازية سنة باللغة الأنجلة المقال: «إن الجانب العلاجي لما يسمى النموذج الطبي، الذي يطيب لأغلب الأطباء النفسين الانتماء إليه، لا ينبغي أن يقتصر على ما يسبه جبر الكسور، ولكنه ينبغي أن يمتد إلى القياس على كيفية علاج يشبه جبر الكسور، ولكنه ينبغي أن يمتد إلى القياس على كيفية علاج اضطراب انتظام ضريات القلب مثلا، إن علاج الأمراض النفسية يرتبط اضطراب انتظام ضريات القلب مثلا، إن علاج الأمراض النفسية يرتبط رضينا أم لم نرض- بالفهوم الذي يتصوره أو يعتقده الطبيب المعالج لما هو

إنسان، وسواء عرف الطبيب النفسي موقفه من هذه القضية أم لا فإن الأمر يستوي، بل إنه قد يكون أكثر تأثيرا في موقفه الملاجي لو أنه لم يعرف موقفه الملاجي لو أنه لم يعرف موقفه من منهوم ما هو «إنسان»، فلو أن الإنسان كان عند البعض ليس إلا آلة تفسد فتحتاج إلى إصلاح وصيانة بين الحين والحين، فإن موقفه سوف يكون القيام بالصيانة اللازمة، وربما إحلال بعض قطع الغيار كلما لزم الأمر، ولكن إذا كان الإنسان هو كيانا بيولوجيا وجوديا معا، فإن الملاح بالدواء لا يمكن اعتباره كافيا»، ويقول الرخاوي في تقيب صفيم في نهاية المقال: «لم يحدث طوال أربعة عشر عاما ما يجعلني أعدل عن هذا الفرض الباكر الذي نشر في الثمانينيات».



# ً نظرة عامة إلى اضطراب الوسواس القهري

تكلمنا في الفصل السابق عن أعراض الوسواس القبوي وتقاولناها عرضا، ثم عرضنا التصور القبوي وتقاولناها عرضا، ثم عرضنا التصور في هذا الفصل نظرة مدجلة على الاضطراب النفسي الذي تظهر فيب تلك الأعراض (الأفكار الشاملية والأفال القهرية) وتتقاعل في ما بينها، ومع شخصية ومعطيات حياة البريض بصورة أو بأخرى، كما نعرض لما لدينا من معلومات عن تاريخ أصطراب الوسواس القهري، وعن استعمالات كلمة موسوس عند الناطقين بالعربية، وعن حجم المشكلة التي يمثلها عند الانتظراب في عالمنا العربي، ثم نعرض التواريخ شابو نوية المنافواب المرضية التي تبتئها المرضية التي تبتئها المرضية التي تبتئ مسار الاضطراب المرضي الطويل، ثم نعرض التواريخ ثم نورض التواريخ ثم نورة هي آخر القصل عرضا موجرنا المحاولات تشييم هذا الاضطراب إلى عدة أنواع.

# تاريخ اضطراب الوسواس الشهرى

إذا سنألت متى ورد ذكر الوسواس القهري لأول مسرة في الطب النفسي؟ يجيبك المرجع الغربي الكبيس (الإنترنت والكتب والمراجع ان استعداد البشر لاعتبار الوسواس القهري متعلقا بالدين واضع في تباريخ الفكر الإنساني

المؤلف

الطبنفسية والدوريات العلمية بكل اللغات وكل أساتذة الطب النفسي والساتذة علم النفس .. نعم هذا هو المرجع الغربي الكبير الذي قصدته) بأنه الألماني كارل فيستقال Carl Westphal سبنة ، 1844 : وإذا كان المعجم الموسوعي في علم النفس (وجيه اسعد. ٢٠٠١) يرجع الفضل في إدخال مصطلح الوسواس إلى الطب النفسي لأول مرة في التاريخ إلى ج فالره (١٨٦٦) في دراسته: «الهذيان المزمن المنظم ذي الآلية التفسيرية» المحادة والاوالا المنافقة على أساس خواله المتقال العاسر Zwangsvorstellung. قامل تقسيد ذلك الاختلاف هو أن الكلام الفراتكةوني مختلف بعض الشيء عن الكلام الإنجليزي والأمريكي.

إذا بحثت في التاريخ الذي يقدمه المرجع الغربي الكبير نفسه تجد من يحكى لك عن الفراعنة (سليم حسن، ١٩٩٢) حكاية الكاهن المصرى القديم حقا نخت الذي كان يكتب رسائل لابنه يعد ويحصر فيها كل شيء حتى حبات القمح وحبات الشعير التي تنتجها حقوله، وتجد من يحكى لك عن السيدة ماكيث بطلة مسرحية شكسبير من القرن السابع عشر، حيث كانت تعانى من بعض الأضعال القبهرية (Jenike, 1998) وكنان أحداثا لم تقع منا بين زمنان الفراعنة وبين زمان شكسبير ثم يحكون لك عن إيسكرول (Esquirol, 1838) ثم عن مـوريل Moorel عـام ١٨٦١ الذي كـان أول من سـمي المرض في الغـرب باسمه الحالي: أوبزيشان Obsession ثم إيبنج عام ١٨٦٧ وجريسنجر عام١٨٧٠ ويليه بعد ذلك كارل فيستفال الذي يعتبر أول من وصف المرض بدقة على أنه من اضطرابات التفكير وليس المشاعر كما كان يظن إيبنج وغيره (Laughlin, 1967) و(Asberg, 1991)؛ ومعنى ذلك أن الغربيين يرون أنه لم يكن هناك طوال فترة الحضارة الإسلامية من تكلم في الوسواس: فمع أن عمر الوسواس القهري ربما يكون في طول عمر الكاتن البشري منذ ظهر على وجه الأرض (Lewis, 1936) إلا أن المسلمين حسب التـأريخ الغربي لم يتكلموا عنه، ولا أدري في الحقيقة هل ذلك جهل من الغربيين أم هو أمر متعمد؟ لكنني سأعرض خلال هذه النظرة العامة بعض القليل من الكثير من تراثنا العربي في الوسواس لعلني أبين جزءا من الحقائق الغائبة؛ فالطب النفسى لم يبدأ خلال فترة الحضارة الغربية على أساس أنه أحد إفرازاتها ومن يقرأ للغزالي أو لأبى زيد البلخى أو لابن القيم أو للشعراني أو لابن قدامة الذي كتب رسالة في ذم الموسوسين، سيعرف أن للإسلام وللمسلمين باعا طويلا في علم النفسي والعلاج النفسي النفسي والعلاج النفسي السلوكي والعرفي، واقعد كتب عدد من العلماء في الوسواس مثل الإمام البويني في كتابه «التبصرة في الوسوسة» والإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» وأبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» والإمام ابن الجوزي في كتابه «أبيس ابليس» وكذلك الإمام ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان».

وإذا كان علماء المسلمين الأوائل قد ردوا معظم حالات الوسواس القهرى إلى الشيطان وربطوه بالدين؛ فإننا إذا أردنا أن نحق الحق فإن استعداد البشر جميعا لاعتبار الوسواس القهرى متعلقا بالدين واضح في تاريخ الفكر الإنساني الخياص بالطب النفسي على اختلاف الثقافات شرقية كانت أو غربية، فمن يبحث في تاريخ مفهوم الوسواس القهري يجد عند العرب من علماء المسلمين من يرده إلى الشيطان أو إلى الجنون فهو « بحدث بسبب نقص في غريزة العقل أو جهل بمسالك الشريعة «كما يقول الامام الحويني في «التبصرة في الوسوسة»؛ ولكن الإنجليز بعد ذلك (منذ ثلاثمائة عام فقط) ردوه في شروحهم التاريخية لأسباب ونواح دينية كالإحساس بالذنب مثلا، وتكلموا عن علاقته بالميلانكولي أو الاكتئاب الشديد؛ بينما اهتم الفرنسيون في شروحهم التاريخية (منذ ثلاثمائة عام فقط أيضا) بأهمية فقدان الإرادة عند المريض الموسوس وعلاقة الوسوسة بالشك، وكلاهما مرتبطان بالدين بنحو أو بآخر؛ أما الألمان (منذ ثلاثمائة عام فقط أيضا) فقد اهتموا بلا منطقية الأفكار التسلطية والأفعال القهرية وربطوا الوسوسة بالجنون؛ أقصد من ذلك أن الربط بين الوسوسة والدين أو بين الوسوسة ونقص في غريزة العقل ليس بدعة فينا وإنما هو اتجاه ممكن للفكر الإنساني كنا أول من سار فيه ولم يسر أحد فيه بعدنا إلا من قرابة الثلاثمائة عام فقط.

# الاستعمالات المختلفة لكلمة الوسواس عند الناطقين بالعربية

ذكرت في الفصل الأول معنى كلمة وسواس في القرآن الكريم وكذلك في المعاجم العربية، كما ذكرت معناها في الكتب الدينية القديمة، وبينت ما استطعت الاهتداء إليه من أسباب الاختلاط في استخدام كلمة وسواس، ولكن

الحقيقة التي ألمسها ويلمسها الكثيرون من العاملين في مجال الصنعة النفسية والطب النفسي في بلادنا العربية هي أن هناك على مستوى الناس استعمالات أخرى لكلمة وسواس؛ فهناك من يستخدمونها لوصف العديد من الاضطرابات النفسية دون تحديد لمجرد أن فكرة ما غير مرغوب فيها أو إحساسا ما غير مرغوب فيه يوجد لدى الشخص ويسبب له نوعا من الضيق؛ ولكي يكون الكلمة أوضع فإن كلمة موسوس تستخدم في كلام الناس بالعاني التالية؛

١- الوسواس = الشك: وقد يكون ذلك الشك متعلقا بالأفعال من ناحية إتمامها على الوجه الأكمل أو حتى من ناحية فعلها من عدمه ويربط الناس بين هذا النوع من الشك وبين الثقة بالنفس كذلك ويرون في الوسوسة هنا دليلا على عدم النقة في النفس؛ أو قد يكون الشك متعلقا بنوايا الناس الذين يتعامل معهم الشخص من عائلته أو جيرانه أو زملائه في العمل؛ وقد يكون الشك متعلقا بإخلاص شريك الحياة زوجا كان أو زوجة مقابل خيانته؛ كل هذه الأنواع المتباينة من الأفكار والمشاعر التي لا يشترط أن تصل حدتها إلى حدة الوسواس القهرى يسميها الناس وسواسا؛ أما النوع الأول فقد يكون متعلقا فعلا بالوسواس القهرى أو باضطراب الشخصية القسرية أو بالشخصية القسرية العادية حسب شدته بالطبع، وأما النوعان الثاني والثالث فيتعلقان ببعد آخر غير البعد الوسواسي، فهو أقرب إلى البارانويا بحيث يمكن أن يكون متعلقا بالشخصية البارنويدية أي الشخص العادي ذي السمات الزورانية (البارانويدية) Paranoid Personality أو باضطراب الشخصية الزورانية (البارانويدية ) Paranoid Personality Disorder أو بالاضطرابات الضلالية Delusional Disorders؛ وذلك أيضا حسب شدة ثبات هذه الطريقة في التفكير أو هذه الفكرة ويرجع الناس في تحليلهم هذا النوع من التفكير إلى عدم الثقة بالنفس،

ولعل للنوع الثالث المتعلق بالشك في إخلاص شريك الحياة خصوصية ترتبط بمجتمعنا العربي: لأن الغيرة على شريك الحياة هي النقطة التي يبدأ من عندها متصل فكري شعوري يبدأ من مجرد الغيرة المحمودة في التراث الإسلامي مرورا بالشك في إخلاص شريك الحياة، ودرجات هذا الشك المختلفة ووصولا في نهاية المتصل أو طرفه الآخر إلى اضطراب الغيرة الوهامية (الضلالية) Delusion of Jealousy or Delusion of Getusin وذلك أيضا حسب شدة ثبات هذه الطريقة في التفكير أو هذه الفكرة؛ فبينما تكون أفكار الغيرة عابرة عند البعض تكون شديدة عند البعض الآخر بشكل يجعل تصرفاتهم تشبه تصرفات مريض الوسواس القهرى من ناحية تسلط الفكرة التي يدرك عدم صحتها عليه، ومن ناحية الأفعال التي يضطر لفعلها لكي يقلل من قلقه، وبعضها محرج وغير لائق مثل التفتيش في حاجيات الزوجة أو فتح الرسائل الموجهة لها وحتى التفتيش عن آثار السائل المنوي في ملابسها الداخلية بعد عودتها من خارج البيت أو بعد غياب الزوج عن البيت لفترة إن كانت الزوجة لا تخرج، ومن بين هؤلاء أيضا من تصل شدة اقتناعهم بالفكرة إلى حد الفكرة الوهامية، ومنهم من يتأرجح بين أفعال التهور والعدوان وبس مشاعر الندم على ما بدر منه تجاه زوجته وأم أولاده، ويصل الندم أحيانا إلى حدود الاكتئاب بل وتصل الحال بالبعض إلى محاولة الانتحار! وفي غالبية الحالات لا يعرف لا الزوج ولا المحيطون به، على رغم كل ما ذكرته أنا، أن ما يحدث هو مرض نفسى، وإذا عرف الزوج فإن من الصعب جدا في بلادنا إقناعه باللجوء إلى الطبيب النفسي، المهم أن معظم هذه الأفكار والمشاعر وإن شابه تصرفات الموسوسين وسماه الناس وسواسا إلا أنه بعيد إلى حد ما عن الاستعمال الطبي النفسي لكلمة وسواس، وعلى الرغم من ذلك أيضا فإن كثيرين من الذين يعانون من الغيرة المرضية هم مرضى باضطراب الوسواس القهرى كما تبين الحالة التالية: (٩) «الغيرة العمياء»

كان فائز (وهذا ليس اسمه الحقيقي) شابا في الخامسة والثلاثين من عمره، وظل يعاني منذ سني مراهقته أفكارا اقتحامية تتعلق بإيذاء نفسه أو الأخرين، كاندفاعات لأن يطمن نفسه أو غيره بالسكين كلما رأى سكينا، أو أن يقذف بنفسه من شرفة بيته كلما وقف فيها، كما عذبته أوغار اجترارية تعلقت بالعادة السرية والشك في تأثيرها على قدرته الجنسية، إضافة إلى صور المتحامية جنسية المحتوى، وأفكار اقتحامية تتعلق بالسب والتجرؤ على الذات الإلهية، وكذلك بسب من يكن لهم كل احترام وتقدير من المحيطين به، ثم عانى لفترة من أفكار الشك التسلطية المتلقة بالطهارة وصاحبتها الأفعال القهرية المتمثلة في تكرار الوضوء وفي تغيير اللابس كلما أضطر التبول واقفا لسبب إلا لمنامي المعروبة بشهرين وبعد رواجه بشهرين

فقط لجأ إلى الطبيب النفسي تحت ضغط زوجته وأهلها لأنه كان يغير غيرة عمياء كما وصفوها، فكان مجرد اهتمام زوجته بمتابعة كلمات أي رجل في أحد برامج التلفزيون يتسبب في معاناته الشديدة والتي تأخذ شكل الأفكار الاقتحامية والاجترارية المتعلقة بخيانة زوجته له، وكان مجرد نظرها إلى وجه أى من أقربائها الرجال يتسبب في شعوره بالضيق إلى حد الثورة، مما تسبب في عديد من المشاكل بينه وبين زوجته وهما لا يزالان في شهور الزواج الأولى، وعندما سأل الطبيب زوجته عن سبب عدم ملاحظتها لذلك أيام الخطبة تبين أن خطبتها تمت من خلال أبي فائز؛ لأن خطيبها يعمل في إحدى دول الخليج، وأن علاقتهما استمرت من خلال الدردشة على الإنترنت لمدة نصف سنة، وتزوجها بمجرد بدء إجازته الصيفية، وعندما تكلم معه الطبيب النفسي كان من بين ما قاله أن أحدا لا يستطيع تخيل مشاعره أبدا فالغيرة تعذبه، إنه لا يستطيع أن يتخيل أن زوجته يمكن أن تبتسم فيراها رجل آخر، ولا أن يستريح وقد أبدت إعجابها بإنجاز أي إنجاز أيا كان لرجل لآخر، وضرب مثلا برسائل الهاتف الخلوى (المحمول)، فهو رغم ابتعادهما بسبب ظروف عمله لا يقبل أبدا أن برسل لها رسالة مكتوبة من خلال الهاتف الخلوى، لأن هذه الرسائل عادة ما تكون من إبداعات آخرين، مثلا أنا أحبك ومعها رسم للقلب، ماذا لو أن الرسم اعجب زوجته؟ بينما الرسم قام برسمه رجل آخر، ألا تكون زوجته قد أعجبت يما فعله ذلك الرجل الغريب، والكلام نفسه ينطبق على اللوحة المرسومة أو على قصة مقروءة بطلها رجل! «كل ذلك يسقطني في دوامة من الأفكار التي لا تنتهى ! أنا أعرف أنني مريض، وأسأل الله أن يعينك على مساعدتي!".

إذن فسلوك من يعاني من الغيرة المرضية قد يأخذ شكل الوسوسة، ومن المكن أن يكون دهانيا، وأعتقد أنه لو أقبل المكن أن يكون دهانيا، وأعتقد أنه لو أقبل بنفسسه على الطبيب النفسي لكان أقرب إلى أن يكون مريضا باضطراب الوسواس القهري، لأن مرضى حالات الغيرة الوهامية غالبا ما يرفضون العرض على الطبيب النفسي لأنهم لا يعترفون بان ما هم فيه أصلا علامة على المرض، وقد تحسنت حالة فائز هذا بشكل كبير على أحد عقافير علاج الوسواس القهري، والتذاخل نفسه ما يين مشاعر وسلوكيات الغيرة المرضية وبين أضطراب الوسواس القهري، على الفصل التشعر على المضلة أخرى في الفصل التاسع هي حالة أخرى في الفصل التاسع هي حالة أغرى في الفصل التاسع هي حالة أغرى في الفصل التاسع هي حالة أغرى في الفصل

٢ - الوسواس = الخوف الزائد على الصحة: وكذلك توهم المرض وسرعة اللجوء إلى الطبيب العام أو المختص لمجرد وجود عرض بسيط عابر فعلى رغم أن كل ذلك يعير عنه الناس بأنه وسوسة أو وسواس، إلا أن الأمر يمكن أن يتعلق إما بالقلق العادي المصحوب بخوف على الصحة Hypochondriacal Fears والذي تكفي فيه طمأنة الشخص لمرة واحدة على أنه ليس هناك ما يستدعى الخوف على صحته أو قد يتعلق بالاضطراب المراقى أو اضطراب توهم العلل البدنية من المستوى العصابي Hypochondriasis الذي بقتنع به المريض عندما يطمئنه الطبيب أو يبين له سلامته الجسدية من خلال الأبحاث والفحوص الطبية التي تثبت أنه سليم لكن هذا الاطمئنان لا يدوم إلا قليلا وينتقل المريض من طبيب إلى آخر ويبدو وكأنه يبحث عن خبر سيئ فيما يتعلق بصحته؛ وقد يتعلق الأمر أيضا باضطراب توهم العلل البدنية الضلالي Hypochondriacal Delusional Disorder الذي يصل فيه اقتناع المريض بأن لديه مرضا خطيرا إلى حدود الاعتقاد الراسخ الذي لا يفيد معه الإقناع أي أن الاضطراب يصبح اضطرابا ضلاليا لأن الفكرة فيه أصبحت فكرة ضلالية؛ كل هذه الحالات يصف فيها الشخص نفسه، كما يصفه الآخرون في مجتمعنا، بأنه يعاني من الوسواس وذلك بالطبع مختلف عن الاستعمال الطبي النفسي للكلمة.

٧- الوسواس = التشدد في الدين: وهذا استعمال آخر ربما تكون له علاقة أيضا بالشخصية القسرية وياضطراب الشخصية القسرية حيث علاقة أيضا بالشخصية القسرية أو باضطراب الشخصية القسرية حيث يوجد من يشددون على أنفسهم في طقومهم اللبيئية أو استعدادهم لأداء هذه العطقة بهم الطقوم، والحقيقة أن نسبة غير معروفة من السلمين يتصفون بهذه الصفة تحت عباءة اضطراب الوسواس القهري أو إضطراب الشخصية القهرية لكن الوصف يستخدم كثيرا للتعبير عن شيء آخر هو التشدد في الدين وأحيانا في الفتوى والحقيقة أن الإسلام الحق بريء من التشدد وقد قام شيخ أسلام الحق بريء من التشدد وقد قام شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي (١٤٥- ١٣٠ هجرية) بكتابة رسالة في ذم الموسوين (معتز السيد عبد الله، ١٩٦٦)، وصحيح أن بين من وصفه في ذم الموسوين (معتز السيد عبد الله، ١٩٦٦)، وصحيح أن بين من وصفه الشيخ في رسانته تلك من يتشددون في الدين لأنهم أناس عاديون فيهم بعمل الشيخ في رسانته تلك من يشددون في الدين لأنهم أناس عاديون فيهم بعمل

والصحيــة أحيانًا، وبينهم من يتشددون في الدين لأنهم أصحــاب شخصيـة قسرية طبيعية أيضا Compulsive Personality، وبينهم من يتشددون في الدين لأنهم مرضى باضطراب الشخصية القسرية Compulsive Personality Disorder وهو مرض نفسي منتشر بين الناس، وبينهم أيضا من يتشددون في الدين ويوسبوسون في أحكامه وفي فروضه ونوافله لا لشيء إلا لأنهم يعانون من اضطراب الوســواس القـهــري Obsessive Compulsive Disorder، ولكن الشيخ كان يواجه الموسوسين بكل ما هو متيسر من العلم في زمنه؛ وربما كانت قسوته على الموسوسين ناتجة عن ربطه الوسواس بالشيطان، ولعل في ذلك بعضا من أسباب الخلط الحادث في مجتمعاتنا بين ما هو مرض نفسي وما هو سمة من سمات الناس وما هو متعلق بالدين فقد وصف الشيخ الجليل في القرن السادس أو السابع الهجري وصفا دقيقا لحال الموسوسين وهام بالرد على حججهم بما يجب أن يرد به الطبيب النفسى المسلم حين يطبق مع مريضه العلاج المعرفي الإسلامي حتى اليوم، مع استثناء واحد لا لوم على الشيخ فيه لمناسبته لعلوم عصره الدنيوية، وهو نسبته جميع أنواع الوساوس إلى الشيطان، وإنما العيب في رأيي يقع على الذين يعيشون في أيامنا هذه ولا يعرفون أن الوسواس القهرى شيء والوسواس الخناس شيء آخر، كما بينا من قبل، وكم يؤلم الموسوسين في مجتمعاتنا العربية اجتهاد بعض طلبة العلوم الدينية بالاستشهاد بالأحاديث التي تنهي عن التنطع والغلو في الدين في حق الموسوسين مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فتشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وقفنا مع كلمة واحدة من هذا الحديث (لا تشددوا) لربما بان لنا الفرق بين التشدد في الدين وبين اضطراب الوسواس القهرى، فالتشدد هو الغلو والتنطع في الدين النابع من ذات الفرد وبإرادته وتقربا منه إلى الله، بل ويستنقص غيره ممن لا يفعلون فعله، مثلما كان من أولتُك النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم إنه يصوم ولا يفطر وقال الآخر أنه يصلي ولا ينام وقال الشالث بأنه لا يتزوج النساء فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ أما الموسوس فأمره مختلف تماما، فهو يشكو لكل أحد من وسواسه، ويتألم منه، ويستفتى أهل العلم

الديني في حاله، ويتردد على الأطباء، ويدعو الله أن يخلصه منها، ويقاومها فيضرح أشد الضرح إذا تغلب على الوسواس ويحزن أشد الحزن إذا غلبه الوسواس (وائل أبو هندى، ٢٠٠٢ ص ٩٠).

‡- الوسواس = الاهتمام الزائد: وهذا معنى آخر ربما يقف وراء المعاني السابقة، لأنها كلها في الحقيقة تعني اهتماما زائدا، وقد قصدت من إشارتي إلى هذا المنتى أن أبين استخدام بعض العرب لكلمة الوسواس للدلالة على كون شخص ما منغمسا إلى حد كبير في موضوع ما غير الشك أو الخوف على المتحدة أو التشدد في الدين، وربما كان هذا الموضوع قضية عامة أو خاصة أو فكرة يدعو لها أو يهتم بها.

## حجم المشكلة في العالمين العربي والإسلامي (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢، ص٣٤)

أما حجم مشكلة اضطراب الوسواس القهري في الوطن العربي والإسلامي اليوم فهو مع الأسف غير معروف بالضبط؛ لأن الموجود هو تقديرات وضعت على أساس معدلات الانتشار في العالم الغربي فيما عدا دراسات متفرقة هنا وهناك، وأول هذه الدراسات، حسب بحثى، هو ما ذكره بارهاد بعد عمله لمدة خمس سنوات في الكويت عام ١٩٥٧ من أن الوسواس القهري والمخاوف المرضية (Parhad, 1957) يعتبران مرضين نادرين جدا في الكويت، وتلت ذلك دراسة في القاهرة لأحمد عكاشة ومصطفى كامل تبين فيها أن نسبة اضطراب الوسواس القهرى بين ألف مريض، ترددوا على العيادة الخارجية لقسم الطب النفسي بمستشفى عين شمس الجامعي، بلغت ٦, ٦٪ أي سنة وعشرين مريضا في الألف وكان ذلك عام ١٩٦٨ (Okasha et al, 1968)، وفي مدينة الإسكندرية المصرية قام مصطفى السعدني بدراسة على مرضى اضطراب الوسواس القهري في الإسكندرية (El-Saadani, 1996) ما بين عام ١٩٩٣ وعام ١٩٩٦ وجد فيها أن معدل انتشار هذا الاضطراب يتجاوز ٣٪، وهذه – حسب بحثى – هي الدراسات العلمية الثلاث في الوطن العربي التي اهتم الباحثون فيهما بمعدل وجود الوسواس القهرى كمبحث من بين مباحث دراستهم، وأما في تونس فقد ذكر سليم عمار عام ١٩٦٨ (Ammar, 1968) أن عصاب الوسواس القهري من الأمراض النادرة في تونس، وكان ذلك بين انطباعاته عن الأمراض النفسية في تونس لكنه لم يقل ذلك بناء على دراسة

علمية مختصة بالوسواس القهري، وعلى العكس من ذلك جاء في دراسة لوداد البزاوي وإحسان العيسى من العراق عام ۱۹۲۷ المنادة (Bazzaoui &Al-1988, 1979 أو (1976) أن عصاب الوسواس القهري منتشر بالعراق، وأن المجتمع العراقي في الستينات من القرن العشرين كان يشجع مضامين توكيد الذات والعدوانية. لكن ذلك لم يبن على دراسة علمية مختصة بمعدل انتشار الوسواس القهرية. (وهناك أجرات في الملكة العربية السعودية وفي الكويت وفي في مواضيع آخرى (مصطفى السعدنية وفي الكويت وفي في مواضيع آخرى (مصطفى السعدنية (١٩٠٥) متعلقة بالشخصية القسرية أو شهرت المواسات القبيلة بالإراسات في مكانه الناسب) وأهم ما مجتمعاتنا وسيود ذكر كل من هذه الدراسات في مكانه الناسب) وأهم ما يكن الانتشار، ودراسة السعدني هي الأحدث والتي لو أننا ـ افتراضا ـ عممنا الانتشار، ودراسة السعدني هي الأحدث والتي لو أننا ـ افتراضا ـ عممنا الرسواس القهري، وكت أكثر تفاؤلا في هذا الكتاب أنا إذن، عندما قلت: إلى سته ملايين عربي يعانون اضطراب الرسواس القهري، وكت أكثر تفاؤلا في هذا الكتاب أنا إذن، عندما قلت: إلى سته ملايين عربي عيانون اضطراب سته ملايين عربي عيانون القبين عربي عيانون اضطراب سته ملايين عربي عيانون اشقرات الأنهاء المتوابقة المناه المتعابقة السين عربي عيانون القبودي عربي عيانون القبودين عربي عيانون التقولا في عدا الكتاب أنا إذن، عندما قلت: إلى

وأقدم في السطور التالية التاريخ المرضي لثلاث حالات وسواس قهري ـ إضافة إلى ما سبق في الفصل الأول ـ وتظهر في الحائين كيفية تغير محتوى اعراض الاضطراب خلال حياة المريض مع المسار المزمن لاضطراب الوسواس القهري، وكيفية تغير المسار المرضي أيضا، ثم أعرض بعد ذلك بعض الأفكار الخاصة بمحاولات تقسيم اضطراب الوسواس القهري إلى عدة أنواع: (١) والوسوسة والطلاق والفتوى!»

را بالموسود وتحدي ويسوي ... علم الله المسانس الأداب قسم كان توفيق (وهذا ليس اسعه الحقيقي) حاملا لليسانس الأداب قسم علم النفس ويبلغ من العجر ثلاثا وثلاثين سنة عندما جاء إلى الطبيب النفسي وهو في حالة من التوتر والإرهاق وهو يقول: «هذه هي المرة الثالثة يا دكتور التي أصل فيها إلى هذا الحد من الإعبياء بسبب التفكير يا دكتورة فطلب منه الطبيب أن يهدأ ويحكي له كل شيء، فقال تعبت يا دكتوره فطلب منه الطبيب أن يهدأ ويحكي له كل شيء، فقال الا ولا أستطيع النودة علي أم

ولكنني كنت أستطيع من قبل أن أعدى النوبة بأي طريقة لكنني عندما يتعلق الأمر بالحرام والحلال لا أستطيع؛ لا أريد البعد عن مشكلتي أنا موسوس منذ سن الثماني سنوات ويروح وسواس ويجيء آخر بعد فترة من حياتي لكنني تعذبت بحق مرتين وهذه هي الثالثة: يا دكتور هل تدرسون الدين مع الطب النفسس؟ أنا لا أريد أن تقول لى أن الدين شيء والعلم شيء كما كان أستاذي في الكلية يقول لنا، وتسبب في امتناعي عن حضور المحاضرات لأنني لا أريد العلم الكافر .. نعم لا أريد أن أتعلمه وأنا أؤمن أن علاقة الإنسان بربه أهم، لقد امتنعت عن حضور المحاضرات في قسم علم النفس بالفعل ولكنني اجتزت الامتحان وحصلت على الليسانس وهذا أنا أعمل الآن سباكا في الخليج؛ وإنني أحمد الله الذي رزقني ولكنني أريد أن تطمئنني أولا فقد حكى لي صديق أن الطبيب النفسي يعالج كلا حسب دينه وإذا كنت مسلما فهو دينك أيضا أرجوك يا دكتور أجبني بصدق ولا تخدعني: هل إذا زنا الواحد بأخت زوجته تصبح زوجته محرمة عليه؟». فقال له الطبيب: «ولماذا تلح عليك هذه الفكرة؟ لاحظ أنك لم تخبرني بعد سبب ذلك فأنت تقول أنك لا تستطيع احتمال وسواسك عندما يتعلق الأمر بالحلال والحرام فما هو الحرام الذي تقصده؟ هل أنت شخصيا فعلت ذلك؟»، فقال توفيق: «لا إله إلا الله أرجوك أجبني أولا وأرحني من العذاب يا سيدياه فقال له الطبيب: «ما سوف أقوله هو نتاج فهمي لجوهر ديني وليس فتوى بالطبع أنا أعتقد أن المشرع هنا لابد أن يفصل ما بين قضيتين متداخلتين في رأسك على ما يبدو، أما أحدهما فهي قضية أن الجمع بين الأختين حرام والثانية أن فعل الحرام يمكن أن يكون العقاب عليه هو الحرمان من الحلال؛ فأما القضية الأولى فلا علاقة لها بالأمر لأن العلاقة الآثمة تختلف عن الزواج المشروع وأما القضية الثانية فهي أن العقاب على الزنا يكون بتطبيق الحد إذا توفرت شروط تطبيقه، لكن ذلك لا علاقة له بالزوجة الحلال؛ ولكنني أكرر أن ذلك اجتهاد منى وإن شئت فسأسأل لك واحدا من أساتذة الفقه الإسلامي في ذلك».

وهنا قال توفيق: «ينني لا تحرم الزوجة إذا أقام الزوج علاقة مع أخنها، أنا سمعت في الإذاعة فتوى مشابهة لما قلته لكنني أردت أن أتأكد، وأنا والحمد لله لم أقع في الزنا ولكن الشيطان أغراني فكان ما بيني وبين أخت زوجتي بعض

الملاطفة والمداعبة الجنسية وإنما قلت لك الزنا لكي ترد على بأقسى ما يمكن من الرد، ولكن أرجوك أيضا أن تسأل لي أستاذ الفقه الذي تعرفه من فضلك». فوعده الطبيب بأن يسأل له وطلب منه أن يحكى له حكاية وسواسه كلها ومن بدايتها، فقال توفيق: «إن الحكاية طويلة يا سيدى بطول عمرى فمنذ كنت في المدرسة الابتدائية تنتابني الوساوس دون أي داع لذلك، فمثلا كنت إذا أتممت الواجب المدرسي وذهبت إلى النوم تتسلط على فكرة أن المدرس سيضربني غدا فأقول لنفسى لماذا يضربني إذا كنت قد أديت الواجب المنزلي وإذا كانت كراستي نظيفة، و أنا أتعامل مع زملائي بكل أدب وأجلس في الفصل منتبها وأجيب إذا سئلت! ولكن كل ذلك لم يكن يفيد وكنت أظل أرقا إلى وقت متأخر من الليل، وكنت أغرق في البكاء إلى أن يرحمني الله بالنوم، ولم أكن أحكى لأحد عن ذلك لكي لا يسخر منى الناس، هذه النوعية من المخاوف أخذت فترتها ومضت بعد أن سلمتني لنوع آخر من الأفكار وهو الإحساس بالذنب وبالخوف من إيذاء الآخرين، فقد سخرت من تلميذة كانت معى في الفصل نفسه وقلت لها أنها تشبه الأولاد وكان أن غابت في اليوم التالي عن المدرسة وعرفت أنها حاولت الانتحار بالسم، وبدأت أحس بأن الكلام الذي قلته هو السبب وهو الذي كاد يقتلها، ومادام كلامي هو السبب إذن أنا السبب، وبدأت تتسلط على بعد ذلك فكرة أنني قد أتسبب في إيذاء الناس بسبب كالأمي، وعندما وصلت إلى مرحلة الدراسة الإعدادية بدأت أشك في نظافة يدي وفي إتمام الوضوء وكنت أكثر من غسل يدي وأكرر الوضوء عدة مرات فأغسل العضو ثم أعود إلى غسله مرة أخرى وهكذا.. وفي تلك الفترة نفسها كنت أشك في طهارتي وعندما احتلمت بدأت أشك في هل كان ما حدث حلما أم أننى فعلت الحرام في الليل وكنت أخاف من دخول زوجة أخي إلى غرفتي فأخى مسافر وأنا شاب صغيرا وفي أثناء ذلك أيضا كنت أشك في كل الأفعال التي أفعلها تقريبا، مثلا عندما كنت أكتب خطابا لأخي وألقيه في صندوق البريد كنت بمجرد إلقائه أشك هل وضعت الخطاب في المظروف قبل إلقائه في الصندوق أم لا وتغلبت على هذه الفكرة بأنني كنت أبقى المظروف مفتوحا حتى آخـر لحظة لكي أتأكـد في اللحظة الأخـيـرة من وجـود الخطاب داخل المظروف!؛ و والله أنني رغم ذلك كنت أشك في أنني ربما وضعت ورقة أخرى غير الخطاب وهل قمت بلصق طابع البريد جيدا أم لا؟

وهكذا ظللت حتى وصلت إلى الجامعة وربما كان لاشتغالي بالسباكة دور في إلهائي عن وساوسي، فقد كنت حتى هذه الفترة أحتفظ بسرها لنفسي لكنني في السنة التي سافرت فيها إلى الخليج وقعت في براثن الشيطان، وبدأت تنتابني أفكار شيطانية فيها تجرؤ على الله أستغفر الله العظيم وهذه كانت المرة الأولى التي لم أستطع فيها التغلب على رغبتي في الإفضاء بسري فكان أن حكيت بلوتي لشيخ المسجد في البلد الذي كنت أعمل به، وقد أنقذني - رحمه الله - من عذابي لأنه قال لي إن الله سبحانه وتعالي إنما يحاسبنا على ما نملك أمره من أفعالنا وليس على وساوسنا ولا على تخيلاتنا ولا على مشاعرنا، الله يحاسبنا على أفعالنا الإرادية وتخيل يا دكتور أن العذاب الذي عشت فيه لمدة تزيد على ثلاثة شهور انتهى بمجرد أن طمأنني ذلك الشيخ الجليل؛ لكن العذاب الذي اختفى أسلمني إلى عذاب جديد تمثل في الخوف من العدوى ومن الإصابة بالمرض فقد سمعت أن بعض المسافرين للعمل في الخليج يزورون بطافاتهم الصحية وهم بالتالي يمكن أن يكونوا مصدرا للعدوى، وبدأت أخاف من الاقتراب من أي جريح فلو جرح مثلا مساعدي في العمل أبتعد عنه ولا أستطيع مساعدته في تضميد الجرح وكان ذلك يسبب لي الكثير من الإحراج لكن أصحاب العمل يحبونني - والحمد لله - لأننى ملتزم جدا بعملى كما أننى لا أعمل إلا من خلال الشركة التي تكفلني هناك ولا أقبل بأي حال من الأحوال أن أتقاول على عمل بمفردي كما يفعل الجميع، ولا يمكن أن أقبل البقشيش أبدا لأننى أعتبره حراما ومادام الله يرزقني ولى راتب أتقاضاه من الشركة مقابل عملي فأنا لا آخذ البقشيش؛

الهم أنني حدثت المشكلة الثانية الكبيرة في حياتي عندما بدأت استعدادي للزواج فلا أدري من أين أتتني فكرة أنني سأفشل ليلة الزفاف ولن أستطيع التصرف كالرجال لا أدري لماذا، فأنا مكتمل الصحة ولا يوجد ما يخيف في صحتي الجنسية لكن كانت فكرة حدوث عجز جنسي مفاجئ لي ليلة الزفاف تسيطر على تفكيري، وقد ترددت على طبيب أمراض الذكورة عدة مرات في المستشفى المتعاقد مع الشركة، وعندما وجد الطبيب هناك أن طمأنته لي لم تقد بشيء حولني إلى طبيب الأمراض النفسية وكان ذلك أول ثقاء ما بيني ويين طبيب نفسي، وقد تعجب من طول صبري على الوسواس القهري ووصف لي علاجا ساعدني كثيرا في التخفيف من حدة الفكرة، لكن الحقيقة أن ما

له الفضل في شفائي وتخلصي نهائيا من فكرة العجز الجنسي تلك كان حلما حلمته ورأيت فيه جدي لأبي – رحمة الله عليه – وكان شيخا أزهريا جليلا وهو يربت على كتفي ويقول لي تزوج والله معك فأنت نبت طيب ولن يخذلك الله ويدأت بعدها أجد في التقرب إلى الله والإكثار من الأدعية والاستغفار ما يملأ نفسي بالطمائينة؛ وتزوجت منذ السنتين تقريبا وزوجتي بفضل الله حامل، ولكنني أخطات ولعب بي الشيطان وفتني حسن أخت زوجتي وكان ما كان وقد عاهدت الله الا أعود لذلك ولا لملة أبداء،

وفي الجلسة التالية كان الطبيب النفسي قد سأل بالفعل أحد أساتذة الفقه الإسلامي (علي جمعة ٢٠٠٢). وبشر توفيق بأن الشيخ قال له «القاعدة النقهية تقول: إن الحرام لا يحرم الحلال و لكن عليك الا تمود بثل ما فعلت يا النقهية تقول: إن الحرام لا يحرم الحلال و لكن عليك الا تمود بثل ما فعلت يا فهي الأصل إلا أن تكون زوجة لك إذا كنت تستطيع الزواج بامرأة أخرى، وفي هي الأصل إلا أن تكون زوجة لك إذا كنت تستطيع الزواج بامرأة أخرى، وفي كل لا يشتك الشيطان مرة أخرى، فقال توفيق: أنا فعلت ذلك من نفسي واطعئن يا سيدي فلا شيء من ذلك يمكن أن يحدث لأنني افتعلت مشكلة معها وأخبرت زوجتي بأن تمنعها من الجيء إلى بيتي وهي على كل حال على أبواب وأخبرت زوجتي بأن تمنعها من المجيء إلى بيتي وهي على كل حال على أبواب أنه مريض؟ أقصد هل قلت له أنني موسوس؟ فأخبره الطبيب أنه فعل ذلك انتي مريض؟ أقصد هل قلت له أنني موسوس؟ فأخبره الطبيب أنه فعل ذلك بعد أن أخذ الفتوى من الشيخ فسأله توفيق: أرجوك يا دكتور أنا خائف من أن تكور إنما تريد فقط طمأنتي، فأجابه الطبيب في صلابة: «اسمع يا توفيق إن تكور إنما تريد فقط طمأنتي، فأجابه الطبيب وأنه لا يجوز للطبيب النفسي حدود شرع الله لا يمكن التهاون فيها لأي سبب وأنه لا يجوز للطبيب النفسي أن يطمئن مريضه بالباطل، فقال توفيق بعد ذلك:

«هناك عدة أفكار داهمتني خلال الأسبوع الماضي رغم أنني ملتزم بالدواء حتى أن واحدة منها هاجمتني اليوم فقط وأنا في الطريق إليك، أما الفكرة الأولى فهي هل يمكن أن أكون تسبيت في إيذاء أخت زوجتي أقصد من ناحية البكارة؟ أنا لم أتجاوز حد المداعبة كما قلت لك من قبل ولكنني لا أدري لماذا تهاجمني هذه الفكرة من أن لأخر خلال الأسبوع الماضي؟ وأما الفكرة الثانية فهي أيضا سؤال هل يمكن أن يتسبب سبي لزوجتي وتعنيفي لها في حدود إجهاض لحملها؟ لقد أوصاني طبيب النساء الذي أتابعها معه بأن أراعي

حالتها النفسية لكنني كثير الغضب والتطاول عليها بالسباب، والحقيقة أنني منذ يومين عندما استفزتني وسببتها قالت لي ستكون سببا في إجهاضي لأنك لم تلتزم بما أوصاك به الطبيب فرددت عليها في ثورتي: فلتجهضي حتى ولو كنت أنا السبب، لكنني أخاف من هذه الجملة الأخيرة بالذات لا بل من الكلمة في حد ذاتها فهل يمكن أن يتسبب قولي لكلمة فلتجهضي في إحهاض زوحتي؟ أنا أعرف أن ذلك غير معقول لكنه الوسواس، أما الفكرة التي تكاد تضحكني فهي هل إذا نظرت إلى أم زوجتي نظرة جنسية يكون ذلك سببا في تحريم زوجتي على؟ أرجوك ألا تضحك يا دكتور لقد طلبت مني أن اقول لك كل شيء وهذا أنا أقول؛ وأما آخر الأفكار فصعب تخيله فقد أغضبتني زوجتي مباشرة قبل مجيئي إليك اليوم وقلت لها إن لم تلتزمي بسماع كلامى سأقوم برميك خارج البيت وخرجت أنا إليك لكنني طوال الطريق لا أستطيع إبعاد فكرة أن رمى زوجتي من البيت أو أننى قلت لها ذلك ربما يساوى أن أطلقها فهل هي الآن طالق مني؟»، وبعد ذلك طلب توفيق من الطبيب أن يخبره إلى أين يذهب للحصول على الفتوى لأن شيخ المركز الذي تتبعه قريته من المكن أن يفشى السر وهو يريد أن يذهب لاستفتاء أحد علماء الأزهر الشريف وعندما أخبره الطبيب أن مفتى المركز لا يمكن أن يفشى السر وأنه حتى ليس مضطرا إلى مواجهة الفقيه الذى يريد أن يسأله فمن الممكن أن يسأل مواقع معينة عبر شبكة الإنترنت كموقع إسلام أون لاين www.Islamonline.Net وكذلك موقع فضيلة الشيخ القرضاوي وكان الطبيب بالطبع يعرف أن توفيق ليس من مستخدمي الإنترنت فكانت النتيجة أن طلب منه توفيق مساعدته في ذلك ولكنه أصر أن يكتب السؤال بنفسه ثم أصبح السؤال سؤالين وكان نص ما كتبه هو الآتي:

## بسم الله الرحمن الرحيم

(١) أنا من مصر متزوج على مذهب الإمام أبو حنيفة وعلى كل مذهب يصح عليه العقد، نظرت إلى أم زوجتي بشهوة عدة مرات وكذلك أخت زوجتي والتي وصلى معها الأمر إلى التقييل والمداعبة والاحتضان حتى نزلت مني الشهوة وهي بملابسها، فهل هذه الأفعال تحرم الزوجة؟ علما بأنني انتهيت بضض الله عن كل ذلك، وإذا حدثت نظرة مرة أخرى، فإنها تكون غير مقصودة أبه مقصودة أبه مقصودة أنسيان!

(٢) إذا أمرت زوجتي بفعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء وقلت لها إن لم تطبعيني في هذا الأمر تكونين طالقاً، وبالفعل هي لم تطعني ولكنتي لم أطلقها، فهل تعتبر الزوجة طالقاً؟ وهل إذا قلت لها كلاما مثل ،سأرميك خارج البيت، أو إذا قالت الزوجة لزوجها «ساخرج من البيت ولى أعود» فرد عليها الزوج بقوله إن شاء الله لا ترجعين ، «فهل يعتبر ذلك طلاقاً على أساس أنه يحمل معنى الطلاق؟ أم لا يعتبر طلاقاً؟».

واشترط توفيق على الطبيب ألا يخبر من يطلب منهم الفتوى بأنها مطلوبة لمريض موسوس لأنه يعتقد أنهم سيغيرون من ردهم بناء على ذلك، وحاول الطبيب أن يقنعه بأن الفتوى هي الفتوى التي يسال صاحبها أمام الله عنها، وأكمل الطبيب قوله ولا تتوقع من أحد أن يحمل ذنبك يا توفيق. إلا أن توفيق استحلف الطبيب بالله ألا يخبر من يطلب منهم الفتوى بأنها لمريض نفسي، وكان له ما أراد، وعاد توفيق إلى الطبيب النفسي بعد أسبوعين ليجد الفتوى جاهزة كما يلي: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أما عن السنؤال الأول: فإن الفقهاء يقولون: العقد على البنات يحرم الأمهات،والدخول بالأمهات يحرم البنات.

وما حدث منك هي أمور منكرة شرعا، حيث خرفت العلاقة الاجتماعية، وسمحت لنفسك أن تنظر إلى أم زوجتك بشهوة، بل وأتيت بعض الأمور الزائدة عن ذلك مع أخت زوجتك من التقبيل وخلافه، فاتق الله تعالى، وأعلم أن الله مطلع عليك، وأنه محاسبك على كل صغيرة وكبيرة، ولا تعد لمثل هذا أبدا، واقطع الأسباب التي تجعلك نقع في مهاوي الرذائل والخبائث، وإياك والخلوة بأم زوجتك أو أختها، وإن كانت أم زوجتك من المحارم، ولكن هذه الحرمة ترفع عند وجود الفتتة، وأنت نظرت إلى أم زوجتك بنظرة سهوة، وتعاقب بغير ما يعاقب الناس به، بحرمانك

وعـلى كل فـزوجـتـك غيــر حــرام عليـك، والزواج كمـا هو ليس فـيـه شـــيء، ولكن انظر إلى الشـرخ الـذي أحـدثتـه في بيـتك، واتق الله تعـالى، والله أعلم.



عن سبقال الطلاق، فيإن الأول هو منا يعنرف بالطلاق المعلق، وجمهور الشقهاء على آنك إن كنت تويت الطلاق، وقع طلاقا، وإن كنت تنوي التهديد، فهو يمين فيه كثارة اليمين، إطعام عشرة مسلكين، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة إيام، وكثير من فقهاء العصر يرون مثل هذا القول غير موقع للطلاق، بل فيه الكفارة على كل حال.

والتلفظ الثاني هو ما يعرف بكناية الطلاق، ومرده إلى نيتك، هل تقصد به الطلاق أم لا، والراجح فيه أنه ليس بطلاق.

ولكن اتق الله تعالى، وحافظ على بيتك قبل أن يهدم، فتندم ساعة لا ينفع الندم، ولن تنفع شهواتك وأهواؤك، فقد تعبت في بناء البيت، فلا تهدمه بكلمة، أو بفعل قبيح، ولا تستسلم لوساوس الشياطين أو نزوات النفس الأمارة بالسوء، واجعل نفسك مجاهدة لهواها، أو غالبة عليها، مستمسكة بحبل الله وأمره،

وحمد توفيق الله واطمأن وشكر الطبيب ووعده بأن يستمرعلى العلاج؛ وبعد ثلاثة أسابيع عاد ليخبر الطبيب بأنه أحسن حالا بكثير مما كان ولكنه قلق بعض الشيء لأنه سيسافر بعد ثلاثة أيام لأن كفيله الخليجي اتصل به وألح في طلبه وهو اعتاد أن تزيد عليه الوساوس في الغربة، وهو خائف لذلك السبب ولا يدرى هل سيفلح هذه المرة في تطبيق ما تعلمه من أساليب كبح جماح الأفكار التي علمها له الطبيب أثناء جلسات العلاج المعرفي أم لا؟ وضرب مثلا للطبيب بفكرة العجز الجنسى التي كانت وسوست له في فترة سابقة قبل الزواج عندما حاولت أن توسوس له قبل نزوله الإجازة التي تنتهي في مصر بعد أربعة أيام بإذن الله، ولكنه كبحها بإهمالها إلى أن سكتت من نفسها وهنا قاطعه الطبيب وقال وما الفرق ما بين هذه وبين مشكلة الفتوى التي طلبتها لماذا لم تستطع كبحها يا توفيق: فأجاب توفيق لأن في مضمونها ما لا أعرف فيكون هناك احتمالات تلد احتمالات فأنا عندما داهمتني فكرة العجز الجنسي قبل الزواج لم أستطع لها ردا ولكنها عندما داهمتني بعد الزواج كنت أنا قد تأكدت بنفسي وأستطيع أن أتأكد بمجرد نزولي بمصر لذلك تخلصت منها وأنا في السفينة راجع في طريقي، ثم أن الحرام والحلال موضوع لا أستطيع التهاون فيه . . إنها كثرة الحرص يا سيدي الطبيب هي التي تجعل الأمور أصعب وتجعل النفس للوسواس أقرب، وأريد أن أنبتك بشيء ربما لم أقله لك منذ البداية لكي يكون اهتمامك أكثر، أنا لم يحدث

بيني وبين آخت زوجتي آكثر من آنني نظرت إليها مرة أو مرتين بشهوة، ولكن المشكلة التي آحس آنها لا حل لها الآن هي آنني أريد أن أسال لجنة الفتوى المشكلة التي أحس آنها أو خالة الفتوى هذه مل لو كانت أم الزوجة من المحارم أصلا بمغنى أنها عمة أو خالة لزوج بشهوة هل يكون الحكم هو الحكم نفسه أم لا؟ تخيل هذا السؤال سوف يعذبني وأنا أعرف أنك لن تستطيع السؤال لي وأنا نأ أستطيع انتظار الردكما لا أستطيع أنتظار الردكما لا أستطيع أنسال شيخ المركز، أرجوك يا كثور مسال لي وسوف أتصل بك من هناك»

ويتنضح في هذا التباريخ المرضى النوع الغنالب من المسنار المرضى لاضطراب الوسواس القهرى، حيث يمر المريض، على مر السنين بفترات اتقاد تزيد فيها الأعراض وفترات انطفاء تقل فيها الأعراض كما يتغير محتوى الأفكار التسلطية من فترة إلى أخرى من الاجترار التسلطى للمخاوف من المدرسين إلى الخوف التسلطي من إيذاء الآخرين، ثم أفكار التنظيف والتطهر والأفعال القهرية المتعلقة بها، ثم المخاوف القهرية من العدوى وكذلك الأفكار التسلطية المتعلقة بالتجرؤ على المقدسات، وهكذا يخرج المريض من نوع من الأعراض القهرية إلى نوع آخر، كما تتضح في هذه الحالة أيضا طريقة التفكير التي يتميز بها الكثيرون من مرضى اضطراب الوسواس القهري، حيث يضفون على الكلمات نوعا من القوة السحرية وكأن كلماتهم يمكن أن تفعل وتؤثر أكثر من كونها مجرد كلمات؛ كما تتضح كذلك أفكار الشك التسلطية وطريقة المريض في البحث عن السيئ من الاحتمالات، وكذلك توجد في هذه الحالة بعض سمات الشخصية القهرية، كما يتضح من اتباعه الصارم للوائح الشركة التي يعمل بها، كرفضه العمل لحسابه حتى في أوقات فراغه، كما يتضح أيضا انضباطه الخلقي الزائد عن الحد في امتناعه عن أخذ البقشيش لأن كل من هم في مثل ظروفه بالطبع إنما يقبلون البقشيش مرحبين، وتحسن توفيق بعد شهر من تناول الدواء وطلب منه الطبيب الاستمرار عليه حتى بعد عودته إلى مكان عمله في الخليج العربي؛ واتصل هاتفيا بالطبيب بعد أسبوع من سفره إلى الخليج ليعرف إجابة سؤاله الأخير عن لو كانت أم الزوجة أصلا من المحارم، وأخبره الطبيب بأن هذا لا يغير من القاعدة الفقهية «أن الحرام لا يحرم الحلال» شيئًا، وأخبر توفيق الطبيب بأنه الآن في أحسن أحواله وبمارس عمله بانضباط وإتقان ومستمر على الدواء، ولكنه عاد إلى الطبيب بعد سنة وهو يعاني من هكرة تسلطية جديدة هاجمته وهو في الخليج قبل شهر من رجوعه إلى مصر، ومحتوى الفكرة كان أنه سيقوم بواد ابنته التي رزق بها وكان قد قطع الدواء بعد ثلاثة شهور من التحسن لأن أحد أصد هائه حذره من تأثيرات الأدوية النفسية. (۱۱) السيدة وسواس!»

وأما السيدة نورا (وهذا ليس اسمها) فقد استدعي الطبيب النفسي لزيارتها في غرفتها بمستشفى خاص للجراحة وأخبره أخوها الطبيب النواتها في غرفتها بمستشفى خاص للجراحة وأخبره أخوها الطبيب النامية المنافق أن الماليب النفسي منذ زمن بعيد وأنه اصطل إلى إعطائها حقنة منومة ليتمكن من نقلها إلى المستشفى لأنها تخاه من كل ما يتعلق بالمستشفى فترة شهرين قبل مونها لانها في مستشفى/ وحتى هو وجودها في المستشفى فترة شهرين قبل مونها لانها في مستشفى/ وحتى هو تقيم مزمن في ساقيها ناتج عن حرق سطحي بسيط بسبب انسكاب الشاي تقيح مزمن في ساقيها ناتج عن حرق سطحي بسيط بسبب انسكاب الشاي ولا رضيت بأن يزورها أحد الأطباء مما تسبب في نهاية الأمر إلى الطبيب في نهاية الأمر إلى تقيح لم شاهدها من أن تصل بها الحال إلى غرغنة الجرح والاضطرار إلى بتر الساق شاهدي المدال الله اللهاب الخبري وحيذا لو انتهال اللهابي النفسي خلال فترة وجدها في المستشفى لكي يتمكن الجراح من تنظيف الجرح، وحيذا لو انتهازت الفرصة وعالجها الطبيب النفسي خلال فترة وجودها في المستشفى.

كانت نورا منكمشة هي سريرها وقد ظهر عليها الخوف الشديد والتردد عندما مد الطبيب النفسي يده ليسلم عليها لكنها حاولت إخفاه ذلك وعندما قدم نفسه لها وسألها عن حالتها أخبرته أن لا يد لها فيما وصلت إليه وأنها حاصلة على درجة الدكتوراه منذ أربع سنوات ولكنها منقطمة عن عملها منذ ثلاث سنوات، وذلك لأن زوجها لا يستجيب لرغبتها هي تغيير الشقة التي تسكن فيها مع أولادها وهي تعيش منذ أربع سنوات في مكان تشعر بالقرف الشديد منه، ولا تستطيع لمس جدرانه ولا أبوابه ولا نوافند لأن زوجها غير ملتزم بالكشير من الشدوط التي تراها ضرورية لتجنب خطر الإصسابة

بالسرطان، وأن هذا هو سبب تجنبها للأطباء والمستشفيات وأنها لولا الحقنة المخدرة التي حقنها بها أخوها لكان مستحيلا أن تقبل الدخول إلى المستشفى ولكان أهون عليها أن تموت بسبب تقيح ساقيها .

وبعد حديث طويل بينها و بين الطبيب النفسي تبين أن المشاكل بدأت منذ خمس سنوات عندما ذهب روجها لزيارة فريبة له كانت مصابة بسرطان في الشدي ولم يستجب لتحذيراتها، بل إنه كذب عليها ولم يخبرها بوم زار قريبتة تلك في المستشفى، ولو أنه أخبرها لكان من المكن تدارك المؤقف فربما كان المستثناء عن ملابسه، أو حرفها حتى، أفضل مما وصلت إليه الحال الأن المستثناء عن ملابسه، أو حرفها حتى، أفضل مما وصلت إليه الحال الأن ملابسه التي تعاملت معها بحسن نية فكانت النتيجة أنها أصبحت لا تعرف أي جزء من البيت لوثته هذه الملابس، وزوجها لم يتعامل مع الأزمة إلا بتجاهلها هي ومخاوفها التي لا يرى لها معنى! ثم حاولت بشتى الطرق هي وأولادها إقناعه بضرورة تغيير الشقة لكنه لم يستجب بل وتمادى في تجاهله للأسرة كلها، وساعده ما حصل عليه من ترفيات متالية في عمله على تناسي للرسرة كلها، وساعده ما حصل عليه من ترفيات متالية في عمله على تناسي دخوله البيت إلى درجة أنه بيت خارج البيت معظم أيام الأسبوغ وهي ترى أن عدم لباي نظام محدد وهو لا يلتزم بأي نظام وكثيرا ما يكذب!

وسائها الطبيب عن النظام المحدد الذي تعنيه فقالت «يعني الجدران وسائها الطبيب عن النظام المحدد الذي تعنيه فقالت «يعني الجدران والأبواب والثبابيك، وهناك غرفة نعيش فيها تكفي: والمائدة الموجودة في صالة الشمة هي التي وضع زوجي بدلته على أحد كراسيها بعد عودته من زيارة المريضة التي زارها، ولم نكتشف إلا بعد أصدي من من الريخ الزيارة أنها سر البلاء كله، ولذلك لا المسها لا أنا ولا بعد أولادي منذ خمص سنوات! وعندما سائها عن سبب انقطاعها عن الممل أجابت وكيف أذهب إلى مكان العمل يا دكتور زوجي لا يهتم بتوصيلي في سيارته وأنا لا أستطيع ركوب المواصلات العامة، لأنني لا أضمن مكان من سيارته وأنا لا إما يكن من شمري فيا إلى العمل؛ ثم إن روجي لا يراعي من يركب على الكرسي بجانبه ومن لا يركب، ولا مائع لديه روبصيل خيلة القيادة دون أن يغسل يديد

الذي يدوس به ما يدوس في أرض الشارع، يمسك بهما مفاتيح السيارة ثم يضعها بعد عودته إلى المنزل على أي قطعة من الأثاث ولا يقوم بغسل المفاتيح رغم توسلاتي: وهذه هي التنبيجة إنني الآن ومنذ زمن طويل قررت آلا انظف شيئا في البيت وأنا وأولادي نستهلك على الأقل ثلاث علب مناديل يوميا شيئا في البيت وأنا وأولادي نستهلك على الأقل ثلاث علب مناديل يوميا هذا وأنا لم أعد استطيع تنظيف ما حولي لأنني أخاف من الأتربة ومما يمكن أن يحدث إذا تعرضت لها أثناء التنظيفنا، وعندما سألها الطبيب عن رأيها في أن ما تحمله كلماتها من أفكار تتصرف على أساسها هي وأولادها إنما في أن ما تحمله كلماتها من أفكار تتصرف على أساسها هي وأولادها إنما طاقة البشر لكن العذاب الذي أعانيه، إذا لم النزم أنا ومن يعيش معي بهذه طاقة البشر وط، لا يطأق بحال من الأحوال، وأنا حاولت في بداية الأمر إلا أستسلم لهذه المثني الآن نسيت ذلك وأصبحت فكرة عدم الالتزام بها في حد دانها هؤ قرة

وفي الزيارة التالية قابل الطبيب النفسي زوج السيدة نورا بعدما كان قد طلب من أخيها ضرورة مقابلة زوجها وأولادها لكن أحدا من أولادها لم يستطع الحضور إلى المستشفى وحضر الزوج الذي حكى للطبيب كيف عاش ثلاث سنوات في عذاب مع هذه السيدة وكأنها زوجة مع إيقاف التنفيذ وقال «حتى لو استغنينا عن العلاقة الزوجية يا سيدي إن الشقة التي تعيش فيها لا تطاق فهي لم تنظف قطعة أثاث واحدة منذ خمس سنوات عدا سريرها ولا نظفت الأرض ولا طهت طعاما وكل ذلك لأنه لابد من تغيير الشـقة وأنا لا أرى عيبا في الشقة ولا أرى داعيا للطقوس العجيبة التي تطالبنا جميعا باتباعها و إلا اعتبرتنا مارقين ١١١ إن السرطان الذي تخاف منه غير معد وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم، أي أنها تعرف ذلك؛ وليس هناك أحد يستطيع الوصول بالعند إلى هذا الحد ثم أن أولادها معقدون وليسوا على طبيعتهم كبقية الناس! أنا لم أستسلم أنا أحضرت لها أكثر من عشرين من الشيوخ المعالجين بالقرآن وغيره وعرضتها على أطباء المخ والأعصاب ومرة على طبيب نفسى ولكن لا فائدة، هي لا تلتزم بالعلاج، والشيوخ إما دجالون وإما ينصحون بالعرض على الطبيب النفسي وهي لا يعجبها أحد! وتتهمنى بأننى أريد تشويه صورتها ولذلك نزعت نفسى من حياتها وأعطيت

كل اهتمامي لعملي لأني صراحة يا دكتور يئست تماما من الوصول إلى حل معها، وساعدني أخوها المهندس وعمها على الزواج من أخرى سرا وأنا الآن لي تبت ثان لا تعرف هي عنه أي شيء: وأما الأولاد هيلها الله كم حاولت معهو ولكنهم لا يستطيعون مخالفتها، أنت لن تصدق يا دكتور ولن تتخيل مدى تصلب رأيها وغلوها في العناد لقد كانت تظل واقفقة لليلة وللبلتين أي ٨٤ تصلب رأيها وغلوها لأنها لن تجلس على الكرسي الوحيد في البيت الذي كانت تجلس عليه ولذا الأنشي جلست عليه ولن تنام على السرير الوحيد في البيت الذي كانت اشام عليه ولماذا؟ لأنني جلست عليه وكن تنام على السرير الوحيد في البيت الذي كانت تنام عليه ولماذا؟ لأنني جلست عليه وكنت أضطر إلى تغيير الأثاث باستمرار لأنني أشفق عليها من عنادها الذي لا تتراجع عنه ولو أوصلها للموت. و كانت تسقط من شدة الإعياء فهي لا تأكل بطبعها إلا أقل القايل.

وابنها عندما سمع كلامي في مرة من الرات ولم يغسل مفاتيح الشقة بعد عودته من مدرسته، أو بالأحرى قبل دخوله غرفتها، كان جزاؤه أنها فرضت عليه طول حياته معها في البيت نفسه أن لا يدخل من باب البيت الله عليه طول حياته معها في البيت نفسه أن لا يدخل من باب البيت الا إلى الحمام حيث يستجم، لأنها لم تعد تكتفي بغسل يديه كما كانت وإن لم يفعل فهي ستضعه على قائمة من هم في حكم أبيه؟ هل تتخيل ذلك بسهولة يدكتور؟ بل تخيل ذلك بسهولة التشاؤم حرام وعلى الرغم من ذلك هي يستجيل أن تخرج من بينها ولا أن تسمح لابنها أو ابنتها بالخروج أبدا في يوم الجمعة لأن فيه ساعة نحس!! تخيل يا دكتور إنها تصر على رابها حتى وإن كان حراما، ولا ساعمة فقط أنها أيضا تتشاءم من الرقم ١٦، ولا تكسيم عندها لذلك، وأصبحت أيضا نتشاءم من الرقم ١٧، ولا الشقة التي تكرهها وتعاندني بسببها كانت في الدور السابع، إن رأسها كالحجر الصوان

كانت نورا مكتتبة منذ ما يزيد على السنة ونصف السنة، ولم تخرج من البيت منذ ثلاث سنوات إلا قابلت أحدا عدا أبنائها وأخيها الطبيب ومرات زوجها: منذ ذلك التاريخ وكانت معظم الوقت على السرير بلا أي وسيلة تسلية وحياتها إما بكاء وإما طقوس لا معنى لها وإما نوم من شدة الإعياء: هذا ما قاله زوجها: وأضاف: «وتلك هي الحال والأمور هامذة وكل من في البيت يطيع أوامرها وابنها يذاكر وينجح وبنتها لم تتعثر إلا العام الماضي لأنها ترددت هي وأمها هي تحويل أوراقها من مدرسة أخرى ولم أكن

أحتمل ترددهما لأنني كنت أنتظر منصبا مهما في الإدارة التي أعمل فيها، وكانت زوجتي الأخرى نزيلة في أحد المستشفيات وقلت لابنتي، دعى أمك تقم بتحويلك بنفسها، وانشغلت ونسيت! ولم تتحرك لا هي ولا أمها رغم أن ابنتي ليست بالصغيرة إنها على مشارف العشرين يا دكتور :.... وهاهي ضيعت سنة من عمرها: المهم أن تلك هي حالها ومن حولها مطيع مستسلم لا يتمرد، فما بالك بما يكون إذا دخلت أنا البيت إنها تصرخ لو خرجت عن النظام، هل هناك رجل تضع زوجته له النظام في بيته رغم أنفه؟ إنه أنا يا سيدي الطبيب! أنا لا أتوقع أنها يمكن أن تتغير إنها زوجتي وأنا أعرفها هل يمكن أن تستفيد من العلاج؟ أنا على استعداد للتعاون معك رغم أننى لا أصدق؟ هل يمكنني يا دكتور أن أحضر من ينظف الشقة التي يعيش فيها أولادي منتهزا فرصة وجودها في المستشفى؟ وعندما قابل الطبيب السيدة نورا بعد ذلك كانت قلقة مما بمكن أن بكون زوجها قد قاله عنها وبدا خوفها من أن يكون زوجها قد شوه صورتها عند الطبيب النفسى فأفهمها الطبيب أن مقابلة زوجها كانت مهمة وأنه يكون فكرته الأخيرة عن المريض من خلال ما يراه هو منه ولا يصدر أحكاما بناء على آراء الآخرين وبدا عليها شيء من الاطمئنان لذلك.

ويبين تاريخ هذه الحالة مدى التدهور الذي يمكن أن تصل إليه حالة اضطراب الوسواس القهري عندما لا تعالج، وعندما يستسلم أقراد الأسرة أو اضطراب الوسواس القهري عندما لا تعالج، وعندما يستسلم أقراد الأسرة أو العدوى بالسرطان مع أنه غير معد أصلا Obsessional Phobia للم تطورت المعدوى بالسرطان مع أنه غير معد أصلا Obsessional Phobia المعدوى بالسرطان مع لا التظهيف والغسل Mosessional Phobis في المعاومة افكارها التسلطية وأفعالها القهرية بل وصل الأمر بها إلى فرض ممارسة الطقوس المسلطية وأفعالها القهرية بل وصل الأمر بها إلى فرض ممارسة الطقوس نفسها على الآخرين لكي بمكنهم العيش معها: ثم تظهر في هذه الحالة أيضنا المعرب ألا وهي الإيمان بالخرافات Supersitiousness مثل الاعتقاد في كون الموب ألا وهي الإيمان بالخرافات Supersitiousness مثل الاعتقاد في كون والوسوسة)، كما يتضع أيضا من تاريخ هذه الحالة وجود الفاد والتمسك المضرط بالرأي وكذلك مقدار ما تشرضه الأم التي تعاني من اضطراب

الوسواس القهرى على أبنائها وبناتها وأما ما يظهر كواحد من مضاعفات اضطراب الوسواس القهرى فهو اضطراب الاكتئاب الجسيم، كما رأينا من قبل في حالة سارة (ممتلكات الشيطان)، ومن حسن الحظ أن العلاج في الحالين واحد، فعلاجات الوسواس القهري الدوائية هي في الأصل عقاقير اكتنَّاب كما عرفنا في فصل العلاج، وقد أفهمها الطبيب أن ما تعاني منه هو الوسواس القهري إضافة إلى وجود اكتئاب جسيم شديد، وكلا الاضطرابين له علاقة بالآخر وكلاهما يزيد من حدة وشدة الآخر، وتستطيع بفضل الله إذا أرادت أن تقهر كلا المرضين بدواء واحد إذا قبلت الاستمرار فيه وصبرت عليه، خاصة أن الدواء سيزيد، بعد أسبوعين من استعماله، من قدرتها على تقبل الحياة ومن رغبتها في تحسين آحوالها وفي الاعتناء ببيتها ومن الشعور بالأمل بوجه عام: وأما المخاوف التي لديها والطقوس التي تجد نفسها مضطرة إلى ممارستها وفرضها على المحيطين بها فإن الدواء يستطيع بفضل الله بعد عدة أسابيع أن يقلل من ضعفها أمام أفكارها التسلطية تلك ويزيد من قدرتها على التخلي عن طقوسها القهرية وأنه يريد أن يتفق معها على برنامج عــلاج سلوكي تدريجي للتـخلص من كل ذلك، وأجــري العــديد من جلسات العلاج السلوكي داخل المستشفى الذي كانت تقيم فيه، وكذلك بعد رجوعها إلى بيتها، وكان تعاونها مع المعالج جيدا، وبعد أربعة شهور من ذلك كان بمقدورها أن تخرج للشارع وأن تركب المواصلات العامة وبذلك عادت إلى عملها وأصبحت أكثر تقبلا لبيتها الذي انتهز زوجها وأولادها فرصة وجودها في المستشفى ونظفوه؛ لكنها ظلت على بعض عاداتها في الحرص والنظافة كأن تمسك مقابض الأبواب وصنبور المياه بالمنديل، ولم تستطع التخلص من بعض أفكارها كالتشاؤم من يوم الجمعة ومن الرقم ١٣، وهي طريقة في التفكير تبين أثناء العلاج أنها كانت تعيشها قبل حدوث المرض.

(١٢) «الراهب بحيرا والبوابة السوداء!»

كان حسين (وهذا ليس اسمه الحقيقي) في السنة الأولى من كلية أصول الدين التابعة لجامعة الأزهر الشريف، عندما أحضره أخوه الأكبر للطبيب النفسى، وكانت الشكوى من لسان أخيه هذا هي «إنه يأنف من كل شيء حوله كما أنه يستغرق وقتا طويلا في غسل يديه ووقتا طويلا في غسل أدوات طعامه وشرابه بشكل لم يعد يحتمل، وأصبح الآن يرفض الأكل عند أعمامه ولا يأكل في البيت إلا وحيدا، وأما ما جعلنا جميعا نستغرب فهو أنه لم يعد يتوضأ إنه يتيمم للصلاة في حين أنه يستخدم الماء في كل شيء ا ثم إنه يقوم بالتفل كثيرا بلا مناسبة ويكرر ذلك في أماكن يتسبب مثل هذا الفعل فيها بالإحراج فضلا عما يمكن أن يتسبب به من المشاكل،

أما حسين فكان جالسا، وعلى وجهه نوع من الهدوء الذي يذكر المرء بالغيظ المكظوم، وكان وجهه يعطيك الإحساس بأنه؛ وجه مرسوم أو مرتب بدقة وشعره لأمم ومفروق من الجانب الأيمن كانه مفروق بالسطوة!! وكان حاجباه الكثيفان منتظمين بشكل يبدو غريبا على كثافتهما، وعندما طلب الطبيب النفسي منه أن يتحدث عن نفسه طلب هو من الطبيب إخراج لخيه من غرفة الكشف وما أن خرج أخوه حتى بدأ في الحديث قائلاً: «يا أخيه من غرفة الكشف وما أن خرج أخوه حتى بدأ في الحديث قائلاً: «يا أخيه، ولكن الأمر أخطر من ذلك أنا على أبواب الطرد من رحمة الله تعالى فمنذ قرأت قصة «الراهب بحيرا» وأنا أخاف أن أكون قد سجدت أو سأسجد الله. غير دعلي نفسي وما الذي سيجعلني أفعل ذلك - معاذ الله. غير دعلي نفسي وما الذي سيجعلني أفعل ذلك - معاذ أن أكون أكثر إيهانا وثباتا من الراهب بحيرا، وأحياناً أحس أنني سيجدت إن أكون أكثر إيهانا وثباتاً من الراهب بحيرا، وأحياناً أحس أنني سيجدت بالفعل اللغريطان، خاصة أن إيهاءة بالرأس تكفيه ولكنني أقول لا، أنا ذا كارتي جيدة وأحيفظ العلوم بمجرد النظر ولا يحكن أن أنسى حتى رمشة عيني وغيكن أن أنسى حتى رمشة عيني وهيكن أن أنسى حتى رمشة عيني وهيكن أن أنسى حتى رمشة عيني وهيكن أن أندن حتى ومشة عيني.

كان حسين مغرورق العينين مبتل الخدين ومهتز الشفتين فطلب منه الطبيب النفسي الهدوء لبعض الوقت وبعدها يستكمل حديثه ويفضل أن يتكلم عن موضوع آخر؛ لأن الطبيب آدرك كم المنانة الذي هو فيه ولا داعي لتذكر الاشياء المحرزنة الآن، وبعد قليل من الوقت قال حسين: «هل تعرف يا دكتور الأخرجة المائل من عذاب آخر كان يخيفني وكأنني خرجت من خوف ممن هم على الأرض إلى خوف ممن هو في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى، لقد كنت على شفة الجنون لأنني كنت اشتريت من القاهرة كتابا اسمه « البوابة السودا» وكان ذلك علم 1947 عندما كان هذا الكتاب ممنوعا. ومن يومها وأنا أخاف من أن يقبض علي يتهمة التطرف مع أنني غير متطرف على الله، إلا مكنني لا أقبل فكر

الجماعات الإسلامية وأستطيع أن أؤكد لك أن أحدا لم يرنى وأنا أحمل الكتاب، لكنني كنت كلما هاجمتني هذه الفكرة أرتعد من رأسي إلى أخمص قدمي وأشعر بالدوار وأنا أتخيل نفسى يحدث لى مثل ما هو مكتوب أنه حدث للإخوان المسلمين، وتهاجمني فكرة تقول سوف تخطي في كلماتك أمام المحققين في أمن الدولة وقد تخطئ في ترتيب الأحداث وسوف تضع حبل المشنقة حول رقبتك وهكذا، أسترسل في ما لا يرحمني من الأفكار السوداء وأظل أحاول طمأنة نفسى وتهدئة الفكرة بالا فائدة إلى أن يرحمني الله بالبكاء والنوم. كنت قبل ذلك مررت بفترة كنت فيها أكرر الوضوء وأشك في الطهارة و أكرر الاغتسال مرات ومرات ولم يكن يدرى بي أحد . كل ما لاحظوه هو أنني أتأخر في الحمام بشكل مقلق وقلت لهم إنني أعاني من الإمساك، لكن هل تعرف على الرغم من أنني شاب قلبه معلق بالمساجد أو هكذا أحب أن أكون، هل تعرف يا دكتور لماذا انقطعت تماما عن الوضوء رغم وجود الماء ورغم أنني أستخدمه في غسل كل شيء؟ نعم فأنا أتيمم وقد حللتها لنفسى بنفسى، أفتيت يعنى لنفسى، لأن عملية الوضوء بالمياه تضرني وهذا ما لم يحدث لأحد من المسلمين من قبل فقد يضرهم الماء لكن لا تضرهم طريقة الوضوء لكن أنا كانت تصرني طريقة الوضوء هل تصدق؟

ربيوبوس من سعد سعريو الروس معادي ... الخرو أنا لا أستطيع الفتائات منه، انظر يا دكتور أنا لا أستطيع الفتائات منه، انظر يا دكتور أنا لا أستطيع الختائات منه، انظر يا دكتور أنا لا أستطيع الختائات منه البيت إلى المسجد أو إلى غيره إلا وقد نظمت شعر رأسي وشعر حاجبي جيدا؛ فهناك الشعرة القائمة وهناك الشعرة النائمة وأنا نعم الكريم الذي أصبحت بعد وضعه على شعر رأسي أستطيع تنظيمه وتصفيفه وقرقه في أقل من ربع ساعة بعد أن كان يستقرق ساعة على الأقل مم البكاء لكي ينتظم ولا تبقى منه شعرة واقفة في نشوز عن الشعر الآخر. أغسل كل حاجب مشكلة أشعر رأسي لكن هناك مشكلة الشعر في حاجبي؛ فأنا أغسل كل حاجب منهما سبع مرات وما بين كل مرة ومرة أجففه بالمشفة أغسا المغيرة الخاصة بي وفائدة الغسل هي تليين شعر الحاجبين طبعا فيستجيب الصغيرة الرفيق بحد المشفة ويتساوى. سبع مرات كانت دائما تكفي ولكفها الكريم أيضا مع شعر حاجبيك لأن الإجابة مضحكة لكنها تعذبني ولا استطيع الكريم أيضا مع شعر حاجبيك لأن الإجابة مضحكة لكنها تعذبني ولا استطيع الكريم أيضا مع شعر حاجبيك لأن الإجابة مضحكة لكنها تعذبني ولا استطيع

القطع بأنها فكرة لابد أن تخرج من رأسي رغم أنها غير صعيعة، أنا أعرف لكنني أخاف أن يسسبب وضع الكريم على شعر الحاجب في نعو شعر الحاجب إلى الحد الذي يجعله يطول كشعر الرأس فماذا سأفعل وأنت تعرف أن حلق أو تقصير شعر الحاجبين حلول ولا أستطيع تنظيمه ؟؟ لذلك كنت أخاف من الوصوء لأن الوضوء بعني أن تتخلل أصابعي من شعر حاجبي إلى شعر رأسي ثم تمر متخللة من شعر حاجبي إلى شعر رأسي للمرة الثالثة، وهكذا ينتقل الكريم من شعر رأسي إلى شعر حاجبي إلى المعر رأسي للمرة الثالثة، وهكذا ينتقل الكريم من شعر رأسي إلى شعر شعر رأسي الكرة مجانين شعر رأسي الكرة مجانين التحكم فيه (الكلام مجانين الليس كلني لا استطيع ابعاده عن ذهني ولا أستطيع التصديف إلا

هل تعرف يا دكتور أنا لم أستسلم لهذه الأفكار الشيطانية بسهولة أبدا لكنني، مثلا، قررت عددا من المرات بعد تفكير عميق وبعدما قارنت نفسي بزملائي الذين يعيشون حياتهم بسهولة ولا تعذبهم أفكار مثل أفكاري، قررت، مثلا، أن لا أغسل شعر حاجبي وأضغط عليه بالمنشفة إلا مرة واحدة وأخرج بعدها من الحمام: فهل تعرف ماذا حدث لي؟ لقد فعلت ذلك فعلا وخرجت، وكان ذلك وأنا في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، وكنت ملتزما بموعد الدرس الخصوصي، كنت أسير في الطريق وأنا في منتهي السعادة ولا أكاد أصدق أنني خرجت بعد مرة واحدة فقط من الغسل والضغط بالمنشفة، ولكن ذلك لم يدم طويلا فما أن وصلت إلى مكان الدرس حتى أحسست بأن شيئا ما بي غير مضبوط، وأحسست أن زملائي ينظرون إلى نظرة لا أفهمها، وبدأت أحس بكم كبير من التوتر ولكنني واصلت انتظار المدرس، وعندما بدآ المدرس في الشرح وطلب مناحل مسألة هندسية معينة وبدأ أحد الزملاء يستعرض معلوماته بشكل لم أستطع تحمله لا أدرى لماذا انفعلت وطلبت بصوت عال أن يسكت لأنني أريد أن أحلها أنا، وعندما لاحظ المدرس كمّ توتري طلب من زميلي أن يسكت ومني أن أقوم بالحل، وعندما بدأت أتكلم شعرت بعدم القدرة على التجميع ولم أتمكن من مواصلة الكلام فقال لي المدرس: هدئ من نفسك يا حسين لماذا كل هذا التـوتـر؟ وكـان ذلك بالطبع وسط نظرات الاستغراب والبسمات المتخفية من زملائي، وكل ذلك لأنني لم

أجهز نفسى جيدا قبل الخروج وكان ندمى كبيرا في الحقيقة، مشكلتي الأساسية هي أنني أخاف من النقد بشكل كبير وأحاول أن أظهر في صورة متناسقة ومضبوطة إلى أقصى ما أستطيع، وهذا أنا من يوم أن خلقني الله»؛ وهنا لاحظ الطبيب احمرار أطراف أصابعه فسأله ما بال أصابعك يا حسين؟: فأجاب حسين: « وهذه مصيبة أخرى من مصائب حسين فأنا آكل أظافري، نعم آكلها، ولا أستطيع التوقف عن هذه العادة التي بدأت معي منذ سن السادسة تقريبا، وكنت في البداية آكل أظافري لأننى قلق مثلا وليس لأننى جـائع كـمـا كـان أهلى يسـخـرون منى ويتهـمـوننى بالجـوع، المهم أنني اكتشفت أن ذلك الفعل يهدئني كثيرا وأحيانا أفعله كلما شرد ذهني ولا أدرى كيف لا أحس بالألم رغم أنني أحيانا أتسبب في نزيف الدم من أصابعي؟ كل ذلك كوم وما حدث في ذهني تجاه زوجة عمي كوم آخر، سأحكى لك يا دكتور: عمى هذا هو أصغر أعمامي ويكبرني بعشر سنوات ولكن زوجته التي تصغره بأحد عشر سنة والتي كانت مثلا أعلى في التدين بالنسبة إلى، إلا أنه تكرر منها عدة مرات أنها تشتكي لي من إهمال عمى لها ولا أدرى لماذا احسست بأن كلامها يحمل تلميحا بالإغراء لي؛ والحقيقة أنني انقطعت عن زيارة عمى هذا لمدة أسبوع وهو شيء غير معتاد في بلدنا فنحن في شارع واحد من القرية: المهم أنني عندما عدت لزيارة عمى شعرت في كلامها بنوع من التحدي وكأنها تعرف ما يدور في رأسي فقد قالت لي وهي تبتسم ابتسامة واثقة: وهل تظن أنك ستستطيع الاستغناء عنا؟ أنت واهم يا حسين. ومن يومها وآنا أتخيل نفسى خائنا لعمى وأخاف من المرور حتى من أمام بيته، بل إن الفكرة تهاجمني أحيانًا وتقول إنني خنته بالفعل وإن عمي سوف يعرف في يوم من الأيام وسوف لا أتمكن من تبرئة نفسي!!! ألا يكفي ما ذكرته لك يا دكتور؟»، فقال له الطبيب نعم يكفي لكن لا بأس من الزيادة يا حسين، خاصة أنك لم تفسير لي لماذا تأكل وحيدا في البيت ولماذا لا تأكل عند أعمامك؟ ولماذا تكثر من التفل في مواقف لا يليق بك أن تتفل فيها؟ فقال:

انا لا آكل بجوار أحد لأنهم جميعا يتكلمون أثناء الأكل وهو ما يتسبب في خروج الرذاذ من أفزاههم وسقوطه في صحن الطعام، ولا يكفون عن الحديث إذا طلبت منهم ذلك: وأنا لا يمكن في بيت عم من أعمامي أن أطلب أن آكل وحيدا ثم أنني أخلف أن يتكرر ما حدث مع زوجة عمي الأصغر مع زوجات

أعمامي الأخريات، ما الذي يمنع لقد أصبحت أشك في كل النساء، وأما التفل فغصبا عنى أنا أجد راحة عندما أتفل لأن الذباب كثير في بلادنا، كما أن إحسـاسي بالقـرف والضيق يقل عنـدمـا أتفل إلى درجـة أنني أحيـانا أتفل لكي أهديٌ من الأفكار التسلطية القندرة التي تنتابني، ثم أن هناك منا يستوجب التفل فهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا فيه بذلك وأنا أحفظ ذلك الحديث الشريف وهو: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها على، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنى، فقال له الطبيب وهل ينتهى الوسواس بمجرد أن تفعل ذلك فقال حسين «بعض الأحيان وليس كلها، بل في الحقيقة أن ذلك ينفع معى في بعض الوساوس الجنسية بالذات ولكن ليس لدى خيار آخر يا دكتور»، فطلب منه الطبيب أن يحاول إخضاء ذلك على الأقل عن الآخرين ووعده بذلك حسين ثم استطرد قائلا: «أرجوك يا دكتور إن أهم شيء الآن هو خوفي من السجود للشيطان وكذلك من وسوسته لي فهل إذا كنت سجدت للشيطان فعلا هل يجب أن أمتنع عن الصلاة؟ أليس من يسجد للشيطان يصبح مطرودا من رحمة الله مثله مثل الشيطان؟ هل هناك فائدة إذن من الصلاة؟»، فقال له الطبيب: «لا يا حسين عليك بمواصلة الصلاة لأن في ذلك ما سوف يعينك بإذن الله على الخلاص من أفكارك التسلطية ومن أفعالك القهرية كلها »

وفي الجلسة التالية كان حسين يسال الطبيب عن الطريقة التي يمكن بها أن يرد من ثقته بنفسه بحيث يستطيع أن يثق بالقعل من أول مرة، وكيف تكون الطريقة التي يستطيع بها أن يتخلص من التردد؟ علما بأن التردد صنة منتشرة في عائلته فأعمامه كلهم يترددون، وحتى جدد، نعم إنه يتنذكر كيف كان جده - رحمة الله عليه - يقف أمام المرآة ويكثر من هندمة نفسه ويسأل من يقابله ما رأيك في شكلي؟ نعم ويعدود يقف أمام المرآة إن لم تسرع بطمائلته، ويهندم نفسه» «فخيل با دكتور أنه كان يهتم بتناسق ارتفاع الجبلب نوع الإيس مع الجبلب أن عالم كنت أرى أن الجلباب نوع

من الملابس التي تحوي عدم الانتظام في تركيبتها، طبيعتها هكذا، إنما يا دكتور هل هي شدة الحرص؟ هل شدة الحرص على الشيء أو على المغني هي السبب في إصابة الناس بالوسواس؟ هل اهتمامي بشيء وإيماني الشديد به واعتباري له شيئا جديرا بالتبجيل هل هذا هو سبب الوسواس؟ إنني آذكر كيف كنت لمدة سنتين موسوسا بزوجة عمي بدأت بأنني احترمتها ثم أصبحت احس بما يشبه الغيرة عليها كواحدة من حريم البيت تخص عمي ولا أدري لماذا هي بالدادا؟ فيناك من زوجات أعمامي ثلاث غيرها.

المهم أنني لم أوسوس إلا بها هي، نعم وأصبحت أخاف عليها وأصبحت أنصحها وأكرر نصحى لها أيام كنت أصاحب أعضاء الجماعة الدينية في البلدة، نعم كنت أقوم بنصحها وأكرر النصيحة حتى كادت تملني، وكنت أخاف أن يراها أحد من الغرباء، إلى درجة أنني كنت أمنعها بشتى الطرق من أن تخرج إلى الشرفة .... تخيل أننى كنت أقوم أنا بنشر الغسيل بدلا عنها أحيانا؟ كل من في البيت لاحظ ذلك يا دكتور، ١١ نعم ولعلهم ردوه إلى أنني كنت معجبا بها إعجاب الشاب بامرأة، لكن والله لا، والله ما كنت أضعل ذلك إلا من أجل رحمة نفسى من الوساوس التي تنتابني لا محالة لو أنني تركتها تخرج إلى الشرفة، ولعل أحد الغرباء نظر إليها فرأى منها ما لا يحب الرجل أن يرى من حريم بيته، هل لأنني كنت أحترمها وأجلها أصابني الوسواس؟ أنا عندما أومن بشيء أصل إلى الوسوسة بهذا الشيء أليس كذلك؟؟؟ عندما كنت أعمل في الحقل وأنا في سنى مراهقتي كنت شديد الحرص على ألا آخذ من برسيم جارنا أثناء عملية الحش (حصاد البرسيم بقطعه بآلة تشبه السكين قريبا من أول الساق)، كنت لا أستطيع استخدام الشرشرة في حش البرسيم قبل الحد الفاصل بين غيطنا وغيط الجار، لأننى قد أجور وكنت أقطع أعواد البرسيم بيدي بالعود على طول نصيبي من الحد ولم يكن أحد يفعل ذلك من إخوتي وأعمامي، كنت شديد الحرص على ألا أغضب الله نعم ولذلك كنت أوسوس في هذا الأمر، فهل هي شدة الحرص أم عدم الثقة بالنفس؟ قل لي يا دكتور ا

وتاريخ حالة حسين يبين العديد من نماذج الأفكار التسلطية وكنذلك الأفعال الفهرية والنزوع إلى الوصول بكل شيء إلى مستوى من الانساق والترتيب يجاوز الحدود المعتادة، وكذلك تظهر طريقة التفكير التي تمكن تسميتها بالتفكير السحري أو الخيالي Magical Thinking. كما أنه يقدم تفسيرا لما يمكن أن يتسبب في البطء الوسواسي المفرط وكذلك تظهر فيه حالة اضطراب قضم الأظافر Onychophagia الذي تبعث الدراسات الحديثة في عملاقته باضطراب الوسواس القهري، وقد اتقى معه الطبيب على استخدام الدواء بانتظام، وظهر تأثير جيد للدواء على إفكاره التسلطية، حيث قال من حدتها و عددها لكنه لم يستملع التقليل من بطنه الوسواسي ومن أفعاله القهرية إلا قليلا، ولم يكن تطبيق العلاج السلوكي المعرفي ممكنا لأسباب اقتصادية ورغم شرح الطبيب النفسي له لفكرة العلاج السلوكي للمرفي إلا أن خوفه ظل يحول بينه وبن تطبيق البرنامج السلوكي الذي لنصحه به الطبيب ولكنه استطاع بعد أن أنفعه الطبيب بإمكانية أن يكون التفل رمزيا أي دون أن يخرج من ريقه شيئا، لأن ما يراد هو المعنى وليس الفعل في حد ذاته، استطاع حسين أن يتخلص من النفل المتكرر الذي كان يتسبب في نقد الناس له بل شعورهم بالضيق والأسمئزاز منه.

يتضح من هذه التواريخ المرضية، ومن تلك التي ذكرت في الفصل الأول لحالات اضطراب الوسواس القهري كيف لا يعرف معظم الناس أنه مرض نفسى يمكن أن يوفق الله الطبيب النفسي في علاجه؛ وكثيرة هي الحالات التي لا تصل إلى الطبيب النفسي إلا بعد أن تكون قد تفاقمت وتدهورت حياة المريض على مستوى العمل والأسرة والعلاقات الاحتماعية، كل ذلك بالطبع زيادة على معاناته الشخصية. وينطبق هذا الكلام على المجتمعات البشرية كلها بما فيها المجتمعات الغربية ولكنه بلا شك أكثر حدة في مجتمعاتنا لأن هناك أناسا لا يعرفون بادئ ذي بدء أن الإسراف في التنظيف والترتيب أو التهيؤ ، مثل تصفيف الشعر مثلا «هو اضطراب سلوكي ولا أقول إنه اضطراب نفسى، ولذلك ترى امرأة تسرف في التنظيف وإعادة التنظيف وتحرص على الترتيب وتلزم زوجها وأولادها بالحرص عليه ولا تعرف لا هي ولا أسرتها أن هنالك مرضا أصلا في سلوكها هذا!؛ وهناك من يسرف في تصفيف شعره أو غسل يديه ولا يعرف بالمرة أن هناك اضطرابا في سلوكه ذلك. وهناك خاصة في مجتمعاتنا من إذا عرف أنه مرض لم بعرف أنه مرض نفسى لأنه لا يرى في حياته أو في حياة المريض مشاكل نفسية هي في نظره ما يستدعى الإصابة بالمرض النفسي، ولذلك تراهم يلجأون إلى أي باب غير باب الطبيب النفسى فتكون النتيجة تأخير العلاج وزيادة المعاناة وتدهور

حالة المريض الأسرية والوظيفية والاجتماعية إلى أن يصل به المطاف إلى الطبيب النفسي، وتكون مهمة الأخيـر أصـعب بالطبع لأن الحـالة تكون مضاعفاتها كلها حدثت.

ثم إن قطاعا كبيرا من المرضى في مجتمعاتنا العربية يربطون بين الوسواس القهري وبين الشيطان ولقد أوضحت السبب في ذلك حسب رأيي في شرحي السابق لمعنى كلمة وسواس في اللغة العربية في الفصل الأول من الكتاب؛ فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الأعراض التي يظهر بها اضطراب الوسواس القهرى في بعض الحالات حيث تأخذ الأفكار شكل التجرؤ على المقدسات؛ أو شكل التشكك في إتمام أجزاء فرض ديني كالوضوء أو التكبير في بداية الصلاة، مثلا، لعرفنا لماذا يلجأ الناس إلى رجل الدين ليسألوه عن حالتهم ولالتمسنا لهم العذر في ذلك؛ والمشكلة ليست في لجوء الناس إلى الشيخ وإنما في ما يعرف الشيخ عن الموضوع لأن اللبس الذي حدث بين الوسيوسية في التراث الإسلامي (وسيوسية النفس ووسيوسية الشيطان) وبين الوسواس القهري جعلت أذهان الكثيرين من الشيوخ وممن يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن الكريم غير مستعدة لتقبل وسواس آخر غير الذي يعرفونه، وما يعنينا هنا هو بيان أن الناس في بلادنا معذورون سواء كانوا من المرضى أو ممن بأخذونهم للشيوخ؛ خاصة إذا عرفنا أن العرب والمسلمين لم يكونوا الأمة الوحيدة التي فعلت ذلك؛ فاعتبار الوسواس مرتبطا بالشيطان ووضعه ضمن الإطار الديني بوجه عام فعله الإنجليز وغيرهم من الأوروبيين.

وفي بدايات تبلور الطب النفسي كتخصص من تخصصات الطب الحديث عندما أخرجه فرويد من عباءة الأمراض العصبية في النصف الأول من القرن العشرين كانت نظرة عامة الناس إلى الوسواس أنه متعلق بالدين وبالارواح الشريرة بينما كانت النظرة الطبنفسية الاوروبية للوسواس نظرة حاثرة إلى حد ما: فبعضهم رآه أنوعا من أنواع العصاب وبعضهم رآه ممرا من المصاب إلى الذهان وبعضهم رآه منفصلا عن هذين القسمين الكبيرين للأمراض النفسية - حسب فهمهم آنذاك - أي أن علاقته بالجنون أو الذهان لم تكن قد فصل فيها بعد وظل الأمر كذلك حتى وضعه الأمريكان كواحد من اضطرابات القلق، وباعدوا ما بينه وين الذهان إلى حد كبير إلا أن هذه القضية لا تزال إلى يومنا هذا أبعد ما تكون عن الحسم.

### هل هذاك أنواع من اضطراب الوسواس القهرى ؟

الحقيقة أن قراءة هذه الحالات إضافة إلى الحالات الذي ذكرتها من قبل في شرحي لمننى الوسواس ومعنى الفعل القهري والحالات التي سيرد ذكرها عبر فصمل الكتاب إنما تعطي انطباعا باحتمال أن تكون هناك أنواع من اضطراب الوسواس القهري ويأمل الأطباء النفسيون من خلال محاولاتهم لتقسيم مرضى الوسواس القهري أن يصلوا إلى فهم أدق وأعمق لهذا الاضطراب لعلهم يستطيعون مساعدة مرضاهم بشكل أفضل، إلا أن محاولات تقسيم مرضى اضطراب الوسواس القهري إلى عدة أقسام لا تزال دائرة بلا حل نهائي يرضى الجميع فهناك على سبيل المثال لا الحصر:

(١) تقسيم على أساس سن بداية الأعراض، فهناك حالات تبدأ فيها الأعراض في سن الطفولة (آي قبل سن الماشرة) وهناك حالات يتآخر فيها ظهور الأعراض وقنظهر لأول مرة بعد سن السابعة عشرة)، ويتوقع البعض أن تكون الحالات التي تظهر فيها الأعراض مبكرا ذات علاقة بانحراف ما في نمو المخ، خاصة أن لها علاقة باضطراب توريت واضطراب العرات لمه المنزمن وغيرها من الاضطرابات النمسية في الأطفال، وقد اظهرت دراسات عديدة أن النوع الذي يبدأ مبكرا أي قبل سن العاشرة إنما يعتبر أسوأ مالا من النوع الذي يبدأ مبكرا أي قبل سن العاشرة إنما يعتبر أسوأ مالا

(٢) تقسيم على أساس علاقته بالتهاب اللوزتين في الأطفال كشكل من أشكال الحمى الروماتيزمية، وهذا التقسيم ينتج نوعين من اضطراب الوسواس القهري: أحدهما يعتبر أحد مضاعفات عدوى الحلق بالبكتريا العقدية ويحدث بالضبط كما تحدث الحمى الروماتيزمية، وأما النوع الآخر فلا علاقة له بالتهاب اللوزتين.

(٣) تقسيم على أساس عالاقته باضطراب العرات Tic Disorder أو أضطراب العرات Tic Disorder أو أضطراب العرات قد تكون عالاقة تصاحب مرضي، وقد تكون عالاقة من خالال المادة الوراثية بمعنى أن الاضطرابين ليجدان في العائلة نفسها ولكن الطريقة التي يحدث بها انتقال هذه المادة المواقع عبر الإجيال لا تزال الدراسات تحاول هك أسرارها.

(٤) تقسيم على أساس نوعية الأعراض الوجودة مثلا هل هي أفكار تسلطية فقط أو هي أفعال قهرية فقط، بل وفي حالة الأفعال القهرية هل هي طقوس غسل فقط، أم طقوس تكرار فقط وهكذا، ثم تجرى محاولات لكشف

ارتباط اضطراب الوسواس القهري الشميز بنوعية معينة من الأعراض بالاضطرابات الأخرى المعروفة بتداخلها مع اضطراب الوسواس القهري وراثيا أو تشخيصيا أو علاجيا.

فمثلا وجدت دراستان (Leckman et al, 1994) ) و(Reckman et al, 1994) ان و(Leckman et al, 1994) استخدمتا التحليل العاملي أن أربعة عوامل هي المسؤولة عن ٦٠٪ من تباين الأعراض في عينتين من مرضى اضطراب الوسواس القهري وكانت هذه العوامل الأربعة هي:

- ١ـ أهكار التحقق التسلطية وأفعال التحقق القهرية. Obsessions and Checking
- 7\_ أفكار النظافة التسلطية وأفعال الغسل القهرية Cleanliness and Washing
- ٣\_ افكار التناسق التسلطية وأفعال التنظيم والترتيب القهرية Symmetry and Ordering
  - افعال التخزين القهرية Hoarding.

بينما وجدت دراسـة أخـرى (Baer, 1994) ثلاثة عـوامل ربما تمثل ثلاثة أنواع من المرضى وهذه العوامل هي:

- ا التناسق أو الشخيزين Symmetry or Hoarding وكنان المرضى هي هذا القسم بالذات أكثر ارتباطا باضطراب الشخصية القسرية وباضطراب العرات المزمن أو اضطراب توريت (Attiullah et al 2000)
  - ٢\_ التلوث أو التحقق Contamination or Checking
- ٣ـ أفكار تسلطية خالصة Pure Obsessions خاصة المتعلقة بمواضيع
   الأفكار العدوانية أو الجنسية أو الدينية
- وراى آخرون (Rasmussen & Eisen,1994) أن هناك ثلاث خواص جوهرية لاضطراب الوسواس القهري هي:
- ا التقييم المضرط للخطر Abnormal Risk Assessment ويوجد عند هؤلاء المرضى كم أن لديهم هؤلاء المرضى كم أن لديهم الحيال الديهم المتعالا أكبر لوجود تصاحب مرضى (أي أن المريض باضطراب الوسواس القهري من هذه الفئة يعاني من مرض نفسي آخر مصاحب ) مع أحد اضطرابات القلق Disorder أو اضطراب الرهاب أو كاضطراب نوبات الهام Panic Disorder أو اضطراب الرهاب أو الخواف الاجتماع Social Phobia أو اضطراب القلق

#### نظرة عامة إلى اضطراب الوسواس القهرى

المتعمم Generalized Anxiety Disorder أو مع اضطراب الشخصية الاجتنابية Avoidant Personality Disorder أو اضطراب الشخصية Daranoid Personality Disorder الزورانية

- الشك المرضي Pathologic Doubt وقد يكون لذلك أيضا علاقة بالغيرة
   المرضية، وباضطراب الشخصية الزورانية أو الشخصية الفصامية
   النوع Personality Disorder Schizotypal
- ٣ـ عدم الاكتمال Incompleteness ويوجد عند هؤلاء المرضى كم أقل من القلق لكن التصاحب المرضي هنا يكون مع اضطراب الشخصية القهرية أو مع اضطرابات العرات أو اضطرابات العادات والنزوات مثل هوس نتف الشعر أو قضم الأظاهرأو نقر الجلد المتكرر.
- (٥) تقسيم على أساس وجود البصييرة من عدمه: فيكون عندنا اضطراب وسواس قهري مع وجود بصييرة سليمة، واضطراب وسواس قهري مع بسيرة مشومة، ويقال ذلك في حالة تحول الفكرة التسلطية إلى فكرة مبالغ في حالة Celusional Idea في مدكرة صلالية Delusional Idea في تقديرها Delusional Idea ويتوقع أن يتطلب هذا النوع الذي تختل فيه البصييرة تدخلا علاجيا مختلفا عن التدخل العادي، حيث بحتاج المربض إلى أدوية تعمل على ناقل عصبي آخر غير السيروتونين وهو الدوايمين.
- (٦) تقسيم على أساس وجود علاقة باضطراب الفصاء أو اضطراب الشخصية الفصامية النوع، ويعتبر وجود مثل هذا النوع من التصاحب البرضي منبئاً بسوء المآل المرضي لهذا النوع من الوسواس كما قد يتطلب إضافة عقار مضاد للدوبامين كما في الحالات التي تختل فيها المصدة.

وليست هذه هي كل التقسيمات المقترحة لاضطراب الوسواس القهري ولكنها اشهرها فمثلا هناك من يقسمون على اساس تخطيط المغ الكهربي (1933 Prichep على أساس المسار المرضي أو الاستجابة للملاج أوغير ذلك، ولا تزال نتائج الأبحاث في هذا الموضوع بعيدة عن الوصول إلى حقائق ثابتة. ولمل السبب في ذلك أن طريقة التقسيم المتبعة اليوم، في معظم إن لم يكن كل الدراسات العلمية الفربية. هي تلك التي تحاول إقامة ما يشبه السياح حول كل فئة من فئات الأعراض النفسية ويريدون وضعها في قالب منفصل

وكانها مستقلة عن غيرها دون أن تكون أي تحيزات لنظرية ما عن الأسباب موجودة في ذهن الباحثين (كما يدعون هم لأن الحقيقة هي أنهم متحيزون للمادة). هذا الطريقة هي طريقة لا تؤدي إلا إلى تراكم وتكنس الملومات ولكنها لا تستطيع البت في الكثير من الحالات التي يقابلها الأطباء النفسيون خلال عملهم لأنهم يقابلون ما لا يتوافق مع أي من الفئات أكثر مما يقابلون من تناسبهم القوالب الجامدة.



# الأمراض النفسية. لماذا وكيف؟!

أصبح الكلام عن أسباب المرض هي الطب النفسي مع تلف ابشكل لافت في السنوات الأخيرة، فيعد أن كان الأمر متعلقا بالتفسيرات التي تقدمها مدارس علم النفس المختلفة (كما سنبين في القسم الشابي من هذا الفصل). أصبحت التفسيرات المعاصرة متعلقة بالتغيرات الكيميائية وربما التركيبية في المغ، ولعل لذلك العديد من الأسباب من أهمها:

(۱) تطور تقنيات تصوير المخ تركيبيا بالأشعة القطعية بالكمبيوتر (Omputed Tomography القطعية بالكمبيوتر Scan ووظيفيا باستخدام النظائر المشعة Josep Scanning النظائر المسح المختلف المنافق المناف

«إن الوسبواس عبرض ليس بمعسروف السبب وليس بالحقيقة علة موجية، وإنما هو شيء يقع في طباع بعض الناس من قبل مولده»

ابوزيد البلخي

المرضى وبين الأصحاء، وكذلك معرفة التغيرات الوظيفية في هذه المناطق من المخ، بل وأمكن التعرف على تأثير استخدام الأدوية النفسية في الوظيفة وفي التركيب أيضا.

- (٢) اكتشاف العديد من العقاقير الدوائية وتطور علم الأدوية الذي يشرح كيفية عمل الدواء وكيفية توزيعه في الجسم البشري: مما مكن الأطباء النفسيين من اكتشاف التغيرات الكيميائية التي تحدث في الوصلات العصبية في المخ البشري عند استخدام العقاقير النفسية بشكل منتظم، والتي تصاحب التحسين في حالة المريض النفسية، ومكنهم بالتالي من استئتاج التغييرات الكيميائية التي تحدث عند المرضى أثناء وجود الأعراض النفسية على طريقة أنه إذا كان الدواء الذي يزيد من تركيز المادة مثلا «أ، في الوصلات العصبية المخية يؤدي إلى تحسن المريض بالوسواس القهري؛ إذن هسبب الوسواس التهري هو نقص المادة «أ» في بعض مناطق المخ.
- (٣) طبيعة العقاقير الدوائية الحديثة التي تتناغم مع متطلبات البعث العلمي المادي في العصر الحديث، والتي تختلف عن طبيعة الطرق العلاجية النفسية القائمة على طرق التحليل النفسي وما شابه، فقد أدى تراكم المنطومات الطبية والدراسات العلمية، التي وجدت في استخدام الدواء بجرعة المعلومات الطبية والدراسات العلمية، التي وجدت في استخدام الدواء وشكل يسمح بتكرار التجربة إلى جعل البحث العلمي، باستخدام الأدوية من طرق السلاح الكل الأطباء النفسيين، وهذا ما لم تستعل أي طريقة من طرق السلاح النفسيين تحقيقه، اللهم إلا العلاج السلوكي المعرفي، وحتى هذا النوع من العلاج أصبع يفسر الآن بصورة مادية، فيفسرون التغير الذي يحدث للمريض غمل الدواء، حتى أنه ظهرت في الأونة الأخيرة دراسات تتبت أن العلاج عمل الدواء، حتى أنه ظهرت في الإنها الخيرة دراسات تتبت أن العلاج السلوكي يحدث في المخ نفس ما يحدثه العقار الدوائي فيه، وبالتالي أصبح الكلام العلمي وما غير ذلك لم يعد يحظي باهضرة المالتجربة حوالا المحرث في المالا للتكرار إذا تواضرت الطروف نفسها للتجربة حوالكلام العلمي وما غير ذلك لم يعد يحظي باهضام الباحثين.

نتج عما سبق أن أصبح الكلام عن أسباب المرض في الطب النفسي يستدل بالأدوية وبطريقة عملها، بشكل يجعل المرض النفسي نتيجة لخلل كيميائي في المخ وإصلاح ذلك الخلل هو العلاج؛ وعلى الرغم من تحفظ العديد من الأطباء النفسيين تجاه ذلك وتجاه القبول بتغليب المادة على المحسوس في الإنسان، لما يؤدى إليه ذلك من تحول السلوك الإنساني إلى سلوك مادي خالص في نهاية الأمر؛ على الرغم من ذلك كله إلا أن انتصارات الأدوية المتتالية وتراكم الأبحاث المتلاحقة التي تثبت وتعيد إثبات أن الخلل الكيميائي موجود في مرض معين، وأن الدواء المعين يصلح ذلك الخلل فيحسن حالة المريض النفسية؛ كل ذلك يجعل صوت الدواء هو الغالب، أضيف إلى ذلك أنني، وإن كنت سأقوم بسرد ما لدينا من معلومات علمية قائمة على أبحاث توافرت لها شروط البحث العلمي المنهجي حول أسباب اضطراب الوسواس القهري، أضيف أنني أحب أن أذكر بأنها كلها أبحاث يقوم بها البشر، أي أنها كما يوقن أصحابها أعمال بشرية تحتمل الخطأ والصواب ولا تدعى لنفسها الوصول إلى مستوى الحقائق المطلقة! أقول ذلك لأن ميئزة من أهم ميزات الفكر الغربي - بوجه عام - هي اعتراف معظم أصحابه بأنه فكر إنساني يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، وأنها - كأبحاث علمية - ليست نهائية ولا يمكن أن تكون نهائية (وائل أبوهندي، ٢٠٠٢ج)؛ لكنها للأسف عندما نقرأها نحن العرب نعتبرها كذلك، على رغم أن اعتبار الفكر الإنساني حتى إن قام على التجربة العلمية نهائيا إنما يخلع على البشر ما ليس فيهم، فضلا عن أنه يعطل التفكير والإبداع.

# أولا: الأسباب (المليسة، لماذا؟): Etiology

أستطيع في هذا الفصل، الذي أجمل فيه النظرة إلى اضطراب الوسواس الشهري، أن أقدم في النشاط التالية نظرة مسريعة مجملة لنشائج البحث العلمي والنظريات النفسية المختلفة حتى وقت كتابة هذه السطور، فيما يتعلق بأسباب الوسواس القهري، إضافة إلى المعطيات الفكرية التي أستطيع النفاذ إليها من هذه النتائج المعلمية في حدود قدراتي بالطبع، ثم أضيف محاولات الفهر المختلفة المسماة بالسيكوبالولوجيا في القسم الثاني من الفصل:

### (١) الناقلات العصبية

يتصدر الكلام عن الناقل العصبي السيروتونين Serotonin اليوم معظم الكلام المكتوب عن أسباب الوسواس القهري منذ ما يزيد على عقد من الزمان وإن كانت هناك عبارة يضيفها العقلاء هي: «أن كون تغيرات السيروتونين هي

السبب المباشر أو لا غير معروف حتى الآن»، لكن الأبحاث العلمية المستمدة من التجارب على الأدوية تؤكد أن استعمال الأدوية التي تزيد من تركيز السيروتونين في المخ يؤثر تأثيرا إيجابيا في تحسين حالة المريض: وآخر هذه التصورات العلمية لسبب تحسن أعراض المريض باضطراب الوسواس القهرى بعد فترة من استخدامه لعقار يثبط استرجاع السيروتونين من المشابك العصبية هو أن هناك خللا ما في عمل السيروتونين في المشابك العصبية لهـؤلاء المرضى، وهذا الخلل قـد يكون زيادة حسـاسـيـة Hypersensitivity مستقبلات السيروتونين البعمشبكية Synaptic 5-HT receptors-Post، أي مستقبلات «٥-هت» البعمشبكية، إذا أردنا أن ننحت لها اسما عربيا، ويرون في ذلك تفسيرا لتأخر التآثير الذي يحسه المريض على الأعراض لمدة ربما وصلت إلى عشرة أسابيع وربما أكثر، في حين أن التأثير الفارماكولوجي للعقار يحدث بعد ساعات من تناوله، كما أن التحسن الذي يحدثه العقار نفسه في معظم الحالات في مرضى الاكتئاب الجسيم إنما يجيء بعد أسبوعين أو ثلاثة من استخدام العقار الدوائي بانتظام. وهناك دراسات تشير إلى وجود نقص في ناقل عصبي آخـر هو النورآدرينالين Noradrenalin وهناك علماء يرون أن البحث المستقبلي في أسباب الوسواس القهري قد يتناول ناقلات عصبية أخرى كالدومامين Dopamine والأستيل كولين Acctylcholine .

# (٢) دراسات تصوير المخ

يجي، الكلام بعد ذلك عن تصوير المخ الوظيفي، مثلا التصوير الطبقي للمخ بقذف البوزيترون Vositron Emession Tomography. ومن خلال استخدام النظائر المشعة Jostope Scanning، وحديثا باستخدام التظير الطيفي باستخدام الرئين المناطق المالي Magnetic Resonance Spectroscopy باستخدام الرئين المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging، وهذه باستخدام الرئين المغناطيسي Emessionance Imaging معدل تدفق الدم) في مناطق المج المختلفة، وقد اظهرت الدراسات زيادة في معدل نشاطة قصوص المخد الأمامية، ومعدل نشاط النوى الفاعدية خاصة النواة المنتبة أو المذيلة Nucleus عن Nucleus عن وانضاس، وأوضحت بعض الدراسات أيضا أن العلاج الدوائي،

## الأمراض النفسية؛ لماذا وكيف؟!

وكذلك العلاج السلوكي للحالة، يعيدان نشاط هذه المناطق إلى حالته الطبيعية؛ كما أن نتائج هذه الدراسات التصويرية الوظيفية جاءت متماشية مع نتائج الدراسات التصويرية التركيبية.

ويوضح الشكل (١) مـقــارنة بين صورة المخ هي الإنســان الطبــيــعي وهي المريض بالوسـواس القهـري، كمــا يوضح الشكل (٢) مقــارنة بين صــورتـي المخ بقــذف البوزيتــرون قبل العلاج وبعده.



الشكل (١): مقارنة ما بين صورة المخ في الإنسان الطبيعي وفي المريض بالوسواس القهري



الشكل (٢): مقارنة بين صورتي المخ بقذف البوزيترون قبل العلاج وبعده

## (٣) العوامل الوراثية

بينت دراسات عديدة وجود تأثير واضح للوراثة في اضطراب الوسواس القبري فهو أكثر في التواثم غير القبري فهو أكثر في التواثم غير الله عنه في التواثم غير الله وكثر وكان كان بعض الدراسات قد اشارت إلى غير ذلك، وتكون العوامل الوراثية أكثر وضوحا في الحالات التي يبدأ فيها ظهور الأعراض قبل سن الرابعة عشرة؛ كما أن نسبة الإصابة بالوسواس القهري في أفراد عائلة المريض أعلى منها في أفراد المجتمع العادين. حيث وصلت إلى 70% في الأقارب من الدرجة الأولى، مقارنة بنسبة الم-77 في أفراد المجتمع العادين كما أن نسبة وجود اضطراب الوسواس القهري في آباء وأمهات الأطفال الذي يعانون الوسواس القهري تصل إلى 18٪.

بيني عين الأن هذه الدراسات، بالطبع، لم تستطع حتى الآن الفصل بين ما هو وراثة خالصة متعلقة بالمادة الورائية «الجيئات»، وبين ما هو ناتج عن ظروف بيئية أو ثقافية لعائلة معينة، خاصة أنه لم تجر حتى الآن دراسات النبني Adoption Studies (وتغني أن يربي والد موسوس أطفال والد غير موسوس أو المكس)، التي ربما تعطي بعض الإشارات على هذا الموضوع، وأما محاولات نظرا لمسعوبة هذا النوع من الدراسات إضافة إلى تضارب نتائجها، سواء في ورائة الاضطراب نفسه أو المادة المينية المسؤولة عن تشكيل مستقبلات إلى المروثونين (801-20). ومن تراثقا العربي يقول البلغي (٨٥٠-٣٤) ومن تراثقا العربي يقول البلغي (٨٥٠-٣٤) ومن تراثقا العربي يقول البلغي (٨٥٠-٣٤) موجبة، وإنما هو شيء يقع طباع بعض الناس من قبل مولده» (أبو زيد ليحجب أن عامل الوراثة كمسبب للوسواس القهري، العاشر الميلادي من طرف

## (٤) دراسات الفسيو لوجيا العصبية أو علم الفسلجة العصبي Neurophysiological Studies:

تظهر دراسات رسم المخ أثناء النوم في مرضى الوسواس القهري سرعة دخول المريض في نوم حركة العين السريعة، وهو ما يحدث أيضنا في مرضى الاكتئاب الجسيم، كما أظهرت دراسات رسم المخ وجود اختلافات في نشاط المغ الكهربي بين مريض الوسواس الشهري والأشخاص العاديين. وقد قام أحصد عكاشه بدراسة عن نمعا للنوم (Okasha et al 1996) لدى مروضى الوسواس القهري كما قام بدراسة الخخطيط الخي 1901.09 الدى مروضى اضطواب الوسواس القهري في دراستين منتاليتين وأطهرت نتائج الدراستين وجود اختلافات في نشاط المغ الكهربي لدى أونك المرضى: كما قامت جيهان النحاس ضمن أطروحتها للدكتوراه بدراسة فرق المرضى: كما قامت جيهان النحاس ضمن أطروحتها للدكتوراه بدراسة في الجمعة الرقازيق. فرع بنها تعت فيها دراسة المحد الطبوجرافي لمرضى جامعة الرقازيق. فرع بنها تعت فيها دراسة المحد الطبوجرافي لمرضى اضطراب الوسواس القهري (Orans, 1992)، وكل هذه الدراسات تشير إلى وجود اختلافات في الشاط الكهربي لأدمغة مرضى اضطراب الوسواس القهري. الاعتبار اللانم والتكرار اللازم استه مميزة لاضطراب الوسواس القهري.

## (٥) التغيرات الهرمونية

وتشير الدراسات الحديثة (Program, 2002) بعداتين أعراضاً Program, 2002) النائق يعانين أعراض (Program, 2002) النائق يعانين أعراض اضطراب الوسواس القهري مرتبطا بالحمل بنسبة "/ أو بالولادة (أي خلال اضطراب الوسواس القهري مرتبطا بالحمل بنسبة "> "/ و بالولادة (أي يخل المحل بنسبة "> "/ "/ ورون أن يكون مصحوبا بأعراض اكتئاب جسيم أو أي من اضطرابات القلق (أي هي غياب التصاحب المرضي اكتئاب أصلا بعد الحمل)، ومعنى ذلك أن النسبة الكبر من النسب المذكورة أصلا، وإن لم يكن معروها حتى الآن إن كان ذلك بهمثل

زيادة حقيقية أم أنه تعبير عن زيادة وعي النساء باضطراب الوسواس القهري. لكن الباحثين ينصحون كل سيدة حامل لها تاريخ مرضي مع الوسواس أو لأسريقا تاريخ مرضي مع الوسواس أو أنها أصلا ثناني الوسواس، أن تدخل أي برنامج علاجي للوسواس، سواء كان دوائيا أو معرفيا سلوكيا، لأنها إن لم تقعل فأعراض وسواسها ستزيد حدة طوال الحمل، وينصحونها أيضا بأن تهتم بالعلاج خاصة أن نسبة تعرضها لاكتئاب جسيم ما بعد الحمل أعلى بكثير من المرأة التي لا تاريخ لها مع اضطراب الوسواس القهري.

# (٦) نظريات التعلم

ومفهوم التعلم المقصود هنا أكبر من مفهوم التعليم الدراسي الضيق الذي نعرفه؛ فالتعلم بمعناه السيكولوجي هو «كل تغير دائم في السلوك ناتج عن تغير في العمليات المعرفية». وبهذا المعنى يرى أصحاب المدرسة السلوكية في علم النفس أن فكرة ما تصبح فكرة تسلطية تسبب القلق والتوتر بسبب ارتباطها بفكرة أخرى تسبب القلق والتوتر بطبيعتها؛ والحقيقة أن هذا التصور لا يستطيع في معظم الأحيان أن يفسر لنا نشأة الفكرة التسلطية، خاصة عندما بتعلق الأمر بالفكرة الأولى بالنسبة إلى المريض. أما من ناحية تفسير المدرسة السلوكية لحدوث الفعل القهري فهو إلى حد ما أكثر منطقية، حيث يرون أن الشخص يكتشف قدرة فعل معين على تقليل القلق والتوتر المرتبطين بفكرة تسلطية ما، ويجد الشخص نفسه يكرر ذلك الفعل إلى أن يصبح فعلا فهريا بالتدريج؛ وهو رأي جدير بالاعتبار في الحقيقة لأنه يفسر الكثير من الظواهر التي تحدث في مريض الوسواس القهري، لكنه يعجز عن تفسير لا منطقية أو لا معقولية الرابطة بين الفكرة التسلطية والفعل القهرى المصاحب لها في كثير من المرضى، والحقيقة أن تطورا كبيرا قدمه التطور المعرفي للنظرية السلوكية في علم النفس مما كان له تأثير كبير في المارسة الإكلينيكية في الطب النفسي، بحيث أصبحت الطريقة التي يفكر بها المريض، التي يستجيب بها لأعراضه، من أهم النقاط التي يجب على الطبيب النفسي تحليلها والوصول إلى الأفكار التلقائية المختبئة وراءها، وقد أثبتت طرق العلاج المعرفي السلوكي من خلال نجاحها في علاج مرضى اضطراب الوسواس القهرى أن العوامل المعرفية هي من أهم العوامل المؤثرة في مآل الحالة المرضية للمريض باضطراب الوسواس القهري.

## (٧) سمات الشخصية قبل المرضية

كانت ملاحظات الأطباء النفسيين قبل نحو ثلاثة عقود من الزمان تشير إلى علاقة ما بين الشخصية القسرية أو اضطراب الشخصية القسرية، وبين اصطراب الوسواس القهري، بمعنى أن شخصية المريض باضطراب الوسواس القهري بمعنى أن شخصية قبل بداية المرض؛ إلا أن الدراسات القهري ليستوا من أشارت إلى أن ما بين ٢٥٠-٨٥٪ من مرضى اضطراب الوسواس القهري ليستوا من أصحاب الشخصية القسرية ولا من أصحاب اضطراب الشخصية القسرية أما ما وجده الباحثون المعريون (Okasha et al 1996) من المراسئة تقطل إلى ٢٧٪ من المرضى، بينما توجد في ١٥٪ من أقارب المريض باضطراب الوسواس من المرضى، بينما توجد في ١٥٪ من أقارب المريض باضطراب الوسواس (Okasha, 2001) أقارب المريض باضطراب الوسواس وهي دراسة عكاشة قد خلصت إلى تالغرية لتني بحث هذه النقطة (Okasha, 2001) الشخصية قبل المرضية لهين أمرا كثير الحدوث.

## (٨) نظرية التحليل النفسي

وهنا مكانها الجديد بعد أن كانت أول الكلام حتى عقدين من الزمان، وربما كانت في وقت من الأوقات هي الكلام الوحيد النفسي الذي يقال لتفسير الوسواس القهري، تكلم فرويد عن ثلاث من الحيل النفسية الدفاعية وهي: (١) لمزل Isolation, (٢) الإيطال Caction Formation, (٣) التكوين العكسي Reaction Formation

را المركز فيمني عزل الفكرة عما يرتبط بها من مشاعر واندفاعات، ويحد يتم كبت الشاعر والادفاعات في لا وعي الشخص، بينما تبقى الفكرة بلا مشاعر في وعيه. ومعنى ذلك هو أن الفكرة التسلطية في الوعي تكون في حقيقتها منفصلة عما يرتبط بها في الأصل من مشاعر في لاوعي المريض، وأما الإبطال فهو ما ينتج من عدم نجاح العزل أو نجاحه جزئيا، بحيث يكون هناك خوف لا واع عند الشخص من خروج المشاعر والاندفاعات إلى الوعي، هناك خوف مستوى اللاوعي من خروج للمشاعر والاندفاعات إلى الوعي، مستوى اللاوعي من خروج للمشاعر إلى الوعي، وما قد ينجم عن ذلك. وأما الحيلة الدفاعية الأخيرة وهي التكوين العكسي فيرى فرويد أنها لا تكون مسؤولة عن الأعراض المباشرة، أي الوساوس أو الأفعال الفهرية، وإنما تكون

مستؤولة عن السمة العامة التي يلاحظها المحلل النفسي في اضطراب الوسواس من تناقض صارخ بين اندفاعات اللاوعي والتصرفات التي يفعلها المريض واعيا .

وليس هذا كل شيء؛ لأن البناء الفكري الذي وضعته مدرسة التحليل النفسي لشرح أسباب الوسواس القهري يرجع الأمر، في ذلك، إلى التثبيت عند الشق السادي من للرحلة الشرجية للنمو النفسي الجنسي، ألا وهي الفترة التي تعتما هيها النفافة و التقيد بالنظام الاجتماعي لأول مرة في حياتنا، وعندما يكبر الشخص الذي يحمل تاريخ نموه النفسي فترة تثبيت عند هذه المرحلة ويتعرض لضغوط نفسية في أي مرحلة من حياته، نظهر عليه أعراض المرض التي ترتبط بشكل أو بآخر باستمادة معاناته النفسية القديمة، وتكون هي أعراض المراض المنطواب الوسواس القهري، وأنا بالطبع ادرك أنني أختصرا ختصارا أعراض المراض معخلا في رأي الكثيرين إذا اكتفيت بهذا الكلام عن نظرية فرويه، لكتني أقول مصتوى العالم، لأنه ـ ولا شك في ذلك ـ أثر في كيفية التفكير في الطب النفسي على مصتوى العالم، لأنه ـ ولا شك في ذلك ـ أثر في كيفية التقلير في الوسواس النفسي، ولم ينجح فرويد ولا أتباعه في علاج هذه الحالات بالذات، كما أنني القهري ولم كل فصل ما قاله فرويد في موضوع هذا الفصل.

وكتابات الأمس في آسباب الوسواس الشّهري، كما قلت، كان يتصدرها كلام فرويد ومن سبقوه أو تلوه أو عاصروه، والفرق بين ما كان وما هو الآن كبير وجلي بكل ذي عينين، لأن كلام اليوم مكتوب بالأرقام وبالتحديد، وموزون كبير وجلي بكل ذي عينين، لأن كلام اليوم عينين، لأن كلام الأمس مدهونا بدهن أصحابه ومشكوكا فيه ومتهما بالقصور بينما كان كلام الأمس مدهونا بدهن أصحابه ومشكوكا فيه ومتهما بالقصوح حال قيل في وقت لم يكن هناك من يقول فيه! وإحقاقا للحق أقول إنه لم يوقف التفكير في كلام غيره ولم يحظ مطلقاً بتسليم الناس بصحته مثلما يوقف التفكير في كلام غيره ولم يحظ مطلقاً بتسليم الناس بصحته مثلما النفسي أو غيرها من مدارس علم النفس، التي لها تطبيقات طب نفسية علاجية متداولة في العالم، لم يكن أبدا كعدد الذين يؤمنون بالأبحاث العلمية الحديثة.

# (٩) الأمراض العصبية التي تصاحبها أعراض الوسواس القهري

كانت كلمة أمراض عصبية تعنى إلى عهد قريب وجود تغير مرضى في الأنسجة العصبية، سواء كان المخ أو النخاع الشوكي أو الأعصاب الطرفية أو نقاط اتصالها بالعضلات، بمعنى أن هناك تغيرا في النسيج يمكن مشاهدته بالعين المجردة أو بالمجهر، بينما كانت الأمراض النفسية - حتى عهد قريب -ينظر إليها على أنها اضطرابات وظيفية، أي في الوظيفة لا التركيب، ولكن تغيرا كبيرا طرأ على هذا المفهوم في السنوات الأخيرة نظرا لاكتشاف تغيرات تركيبية وتغيرات كيميائية في كل الأمراض النفسية تقريبا، بحيث أصبح التفريق بين ما يسمى مرضا عصبيا وما يسمى مرضا نفسيا يعتمد إلى حد كبير على طبيعة الأعراض، والذي يعنينا هنا هو أن نذكر أن الكثير من الأمراض العصبية، بالمفهوم القديم، تصاحبها أعراض وسواس فهري وبصورة خاصة أمراض النوى القاعدية Basal Ganglia Diseases كمرض الشلل الرعاش (مرض باركينسون) ومرض رقص سيدنهام Sydenham's Chorea، وكذلك التهابات المخ Encephalitis، وبعض حالات الصرع وإصابات الرأس؛ حيث تظهر أعراض الوسواس القهري مع الكثير من هذه الاضطرابات، وعلى رغم كون ذلك مشهورا ومعروفا منذ وقت طويل، إلا أن حدوث أعراض اضطراب الوسواس القهري، دون وجود المرض العصبي المذكور، كان أكثر من حيث عدد الحالات، وكانت التفسيرات النفسية تطغي على كل التفسيرات، وإن كان فرويد نفسه قد عبر عن توقعه لوجود سبب عضوي في النسيج العصبي لمرضى الوسواس القهري.

إلا أن أحدا لم يهتم بذلك حتى أطباء الأمراض العصبية كانوا عادة ما يذكرون الوسواس والأفعال القهرية على أنها أعراض العصباب المصاحب للحالة العصبية؛ وكلمة عصاب كانت تعني في أذهان الكثيرين منهم أنها أمور نفسية لا عارفة لها بالأعصاب؛ وأنا أذكر ردود أفعال بعضهم التهكمية على ما درستاه ونحن في مرحلة الملجستير من تشبيه أبدعه استذا الطب النفسي المصريان عمر شاهين - رحمه الله - ويعيى الرخاوي "في كتابهما الذي شكل عقول الأطباء النفسيين العرب في مرحلة من الزمان، وذلك التشبيه كان تشبيها لعرض الظواهر القهرية، "أي الوساوس والأفعال القهرية، بمرض ياركيسون أو الشلل الرعاش؛ وقد ذكرت ذلك التشبيه في مقدمة هذا الكتاب؛

بعضهم كان يرى ذلك تمسحا منا «كأطباء نفسيين» في شيء مرتب ومنظم كالمرض العصبي، بينما نحن تائهون في خضم موضوع تخصصنا الذي لا رأس له ولا أرجل! من وجهة نظرهم بالطبع! وأنا أحمد الله الذي أراني وأرى زملائي من أطباء الأمراض العصبية أن ما كنا نظنه منذ سنوات تعد على أصابع اليدين منظما عرف العلم اليوم أنه غير منظم، مثلما كان المثال العلمي المجرد في أذهاننا: والعكس أيضا صحيح، فما كنا نظنه غير منظم قد اتضح فيه النظام إلى حد لم نكن يوما قادرين على تخيله مجرد التخيل. المهم لكي لا أطيل على القارئ فإن التوجه العلمي الآن يتجه إلى رسم حلقة مضرغة في الدماغ المتوسط تتخذ من منطقة النوى القاعدية مكانا لها وترتبط بالفص الأمامي للمخ أيضًا، ويسمون هذه الحلقة العصبية «حلقة اضطراب الوسواس القهرى"، وهذا هو ما توقعه أستاذاي الكبيـران على استحياء منذ الزمن الأقدم (الشكل ٢). وفي شكلها المبسط تتكون حلقة الوسواس القهري من بعض أجزاء قشرة الفص الأمامي للمخ كالقشرة الحجاجية والحزامية Orbito-Frontal and Cingulate Cortex، التي تستثير أجزاء من الدماغ المتوسط Diencephalon النواة المذيلة Caudate Nucleus، والكرة الشاحبــة Pallidus، عن طريق الاتصال العصبي وهذه الأجزاء الأخيرة تقوم بتثبيط منطقة أخرى في الدماغ المتوسط هي المهاد Thalamus، التي تثبط بعض أجزاء قشرة المخ الأمامية: فيقل تثبيط المهاد للقشرة الأمامية. ونتيجة لذلك يحدث انفلات للقشرة الأمامية مما يزيد من استثارتها للدماغ المتوسط والنوى القاعدية التي تعيد الحلقة مرة أخرى، ومعنى ذلك أن هذه الحلقة بمكن أن تكون حلقة ترجيعية الاستثارة Reverberating Circuit، أي أنها حلقة عصبية تستعيد استثارة نفسها بنفسها وهذا هو أحد النماذج العصبية المتخيلة لتفسير الأفعال التكرارية، ولكي يكون الأمر أوضح فإن الجزء المعنى من المهاد يرسل في الوضع العادي إشارات عصبية مثبطة للقشرة الأمامية للمخ؛ وعليه فإن تثبيط المهاد يزيد من نشاط هذه القشرة؛ لأنه يقلل من تثبيطها، أي يسبب انفـلاتهـا من التـثبـيط. وبما أن إثارة النواة المذيلة والكرة الشـاحـبـة تؤدي إلى تثبيط المهاد فإنها تؤدي بالتالي إلى انفلات القشرة الأمامية للمخ، ولكي تتم الحلقة المفرغة فإن القشرة الأمامية للمخ تقوم باستثارة النواة المذنبة والكرة الشاحبة لكي تعيد اكتمال الدائرة أو الحلقة العصبية مرة أخرى.



الشكل (٣): الحلقة العصبية المفترضة الأضطراب الوسواس القهري

وهذه الدائرة العصبية موجودة طبعا في كل إنسان، لكنها تكون نشطة بشكل غير عادي في مرضى اضعراب الوسواس القهيري، ومن المعروف أن الثواة الملائية، التي هي الجزء المسؤول عن الوظائف المعرفية في النوى القاعدية، تتغير في مرضى اضطراب الوسواس القهري عن الاشخاص العاديين، كما يضمح ذلك في مرضى اضطراب الوسواس القهري عن الاشخاص العاديين، كما يضمح ذلك Positron Emession المويزيرون Tomography، مثل التصوير الطبقي للمخ بقذف البوزيترون Tomography، وموادلة ومن خلال استخدام النظائر المشبة هي تصوير المؤلفي باستخدام الرئين المغناطيسي Spectroscopy المستخدام التطبير الطيفي باستخدام الرئين المغناطيسي Spectroscopy الأيض (الاستقىلاب)، أو معدل تدفق الدم) في مناطق المخ المختلفة كما ذكرنا من قبل (Keliner et al 1991) و(Birken & Oldendort, 1989) و(Luxenberg et al 1988) ((1991) و(2clabere et al 1993) و(Septic et al 1993) و(Spectre et al 1993) ((Spectre et al 1993)). ((Robinson et al.1995)) ((Mier, 1997), 1997), 1997)

هأما تأويل هذا الرسم التوضيحي لحلقة الوسواس القهري (الشكل ٢). الضافة إلى تأويل ما بينته دراسات تصوير المخ طبقيا بقذف البوزيترون في المرضى ومقارنته بصورة المخ في الأصحاء (الشكل ١)، وصورة المغ بعد العلاج (الشكل ٢) وإضافة إلى معلوماتنا المتوافرة حتى الآن عن وظائف مناطق المخ المختلفة. وإضافة أيضا إلى الفهم الذي أعطته لنا المدرسة السلوكية في علم النفس فإنه كما يلي:

«ينتج اضطراب الوسواس القهري عن زيادة معدلات النشاط في مناطق من المخ. هي قشرة المخ الحجاجية الأمامية Orbitofrontal Cortex ، والنواة للنيلة، وبصفة خاصة الجزء البطني الوسطي من النواة المنيلة Ventromedial Caudate Nucleus .

 (١) فأما قشرة الخ الحجاجية الأمامية الموجودة مباشرة خلف الحاجبين فمسؤولة عن إدراك الخوف والخطر.

(٢) وأما النواة المذيلة وهي واحدة من محاور الاتصال في المع فمسؤولة عن فدرة الإنسان على بدء أو وقف الأفكار والأفعال المختلفة، وقد أظهرت الدراسات فدرة الإنسان على بدء أو وقف الأفكار والأفعال المختلفة، وقد أظهرت الدراسات السابقة الذكر ما يشير الى وجود خلل في أداء هذه النواة لوظيفتها وربما يكون هذا الخلال ناتجا عن خلل في السيروتونين أو مستقبلاته في مرضى اضطراب الوسواس القهري، والذي يبدو أن فكرة ما، وهي غالبا فكرة منفرة أو شاذة تطرأ العوسواس القهري، والذي يبدو أن فكرة ما، وهي غالبا فكرة منفرة أو شاذة تطرأ الشكون التتبجة هي تسلط هذه المائحة، بحيث تصبع فكرة تسلطية عن وقفها، فتكون التتبجة هي تسلط هذه النقلق والألم فيقدم على فعله؛ ليقلل من هذا القلق والألم فيقدم على فعله؛ ليقلل من إحساسه بالقلق، وكثيرا ما يكون هذا الفعل لا علاقة بها الفحر للا علاقة بها للفحرة، أو إن كانت له علاقة غيان الفيل عادة ما يكون مبالغا فيه، ولذلك يقاوم المريض رغبته في الفعر، وما يكاد المريض يفعل ذلك الفعل حتى يحس بأنه لم يعمله إلا القبل من الراحة، لأن القلق يعود مرة أخرى كما كان، ولا يستطيع المريض إلا أن يعيد الفعل السابق مرة أخرى بعيث ياشعل هلا ألا ألف يعيد الفعل السابق مرة أخرى بعيث ياشعل هلا ألقبل من السابق مرة أخرى بعيث ياشعل هلا هيريا.

## (١٠) الأحداث الحياتية

ربما كان في التاريخ المرضي لأكثر من نصف المرضى بهذا الاضطراب ما يشير إلى علاقة بداية الأعراض بحدث حياتي معين، مثلا قبل الامتحان أو بعــد الولادة أو الإجــهـاض (Geller et al.. 2001)، أو بعــد بداية الخــدمــة

العسكرية أو موت أحد الأقرباء أو بعد الزواج أو أثناء الحمل British) (Neziroglu et 9 Columbia Reproductive Mental Health Program 2002) (al.,1992 أو أي حدث حياتي آخر، ومن الدراسات العربية القليلة التي بحثت دور الكرب في اضطراب الوسواس القهري والتي تثبت وجود هذا النوع من علاقة التزامن، تلك الدراسة التي قامت الباحثة سلوى طوبار من جامعة المنصورة، وقارنت فيها ثلاثين مريضا باضطراب الوسواس القهري بثلاثين مريضا بالهيستريا من حيث قوة الأنا والضغوط النفسية الحياتية التى تعرضت لها المجموعتان من المرضى قبل بداية ظهور الأعراض, Tobar) (1993)، ودور الكرب Stress أو الضغوط النفسية في ترسيب الاضطرابات النفسية كلها معروف ومشهور سواء في أول نوبات الاضطراب أو في فترات تفاقم الأعراض التي تحدث على مدار حياة المريض، لكن المهم أن العلاقة هنا ليست علاقة سببية بالمعنى الذي يفهمها به الناس، فحقيقة الأمر أن الكرب يضعف مقاومة الإنسان بوجه عام، سواء للأمراض العضوية أو العدوى أو الاضطرابات النفسية، أيا كان نوعها، وذلك من خلال ما يحدثه من تغيرات في مستويات الهرمونات في الجسم، وما يحدثه كذلك من تغيرات في جهازه المناعي، أما أهمية ذلك كله من حيث محاولة فهم أسباب اضطراب الوسواس القهرى فقليلة في الحقيقة، لأنه لا يعنى أكثر من: أن للكرب أو للضغوط الحياتية دورا في ظهور الأعراض، وهذا صحيح في كافة الاضطرابات النفسية، ولكنه قليل التأثير في نوعية الاضطراب، أو بصورة أخرى، إن ما يحدد نوعية الأعراض في اضطراب الوسواس القهري في شخص معين ليس الحدث الحياتي الذي يطرأ من الخارج في حد ذاته بقدر ما هو شيء في داخل الشخص نفسه.

# ثانيا: الإمراضية النفسية (السيكوباثولوجيا) - كيف؟! Pychopathology

الحقيقة أن الأسباب التي ذكرتها في هذا الفصل، حتى الآن، لـم تشف لا غليلي ولا غليل القارئ في بيان كيف تحدث أعراض اضطراب الوسواس القهري، وما هي إلا ملاحظات وفياسات لا نستطيع دائما إثباتها في كل المرضى، وعلى رغم أن هذا النوع من معطيات البحث العلمي (فيما عدا محاولة نظرية التحليل النفسى، هو النوع الأمثل للطب النفسي الحديث، الذي يعتمد على دراسة الظاهرة بشكل يجعل النتائج المعترف بها لتجربة ما قابلة للتكرار دائما لكي تعتبر تجربة علمية، فإن لم تكن كذلك فهي محاولة للفهم وليست محاولة للشرح، أي أن الطب النفسي الحالي يعترف فقط بما يمكن قياسه وتكرار قياسه للوصول إلى النتائج نفسها، وهو يتعامل مع اضطرابات السلوك البشري بالطريقة المادية التجزيئية نفسها التي نتعامل بها مع المادة الفيزيقية، وأصحاب هذا الاتجاه بالطبع لهم عذرهم في ذلك، لأنهم يريدون اتفاقا بين الجميع، وهذا ما لا يمكن تحقيقه ما لم نقصر اتفاقنا على ما نستطيع التعامل معه ولمسه بالحواس البشرية المباشرة، وأنا هنا لا أريد انتقاد ذلك بقدر ما أريد أن أقول إن محاولات فهم اضطراب المريض تختلف عن محاولات شرح اضطرابه للآخرين، أي أن كل طبيب نفسي يمارس عمله لابد من أن تتكون في وعيه تفسيرات مناسبة لإنسانية المريض الذي يعالجه، ولن تكون هذه التفسيرات - طبعا - قابلة للتعميم على جميع المرضى بهذا الاضطراب نفسه، لأن لكل مريض خصوصيته، لكن محاولات الفهم بالتأكيد تسعى لذلك، وإن كان بلوغه صعبا عليها بعكس محاولات الشرح المادية التي تعتمد على معطيات التقنيات الحديثة وتتبع الطريقة المادية التجزيئية. قديمة وكثيرة إذن هي محاولات الفهم هذه، ولكنني هنا سأتكلم عن أشهرها وأكثرها انتشارا وأقربها شبها لما يمكن تسميته بالفرض أو النظرية التي يصعب إثباتها: مستثنيا بالطبع ما يخص فرويد نفسه من نظرية التحليل النفسي لأني ذكرته من قبل، والحقيقة أن قدر الطب النفسي ونقطة ضعفه الكبيرة، مع الأسف عند مقارنته بفروع الطب الأخرى، إنما تكمن في تعددية المفاهيم Conceptual Pluralism التي توجد ويتعامل الأطباء النفسيون بها مع المرضى في الوقت نفسه، بينما هذه المفاهيم كثيرا ما لا يمكن الجمع ما بينها، أو هي على الأقل متنافسة فيما بينها (McGuire & Troisi1998)، هذه المشكلة في الحقيقة إنما تنبع من كون الطب النفسي هو التخصص الوحيد الذي يتعامل مع جهاز بشرى نحن أقصر ما نكون علميا عن الإلمام بطريقة عمله ألا وهو المخ البشري. وفي وضع كهذا تستطيع أى نظرية مترابطة فيما بين فروضها ومعطياتها أن تشكل موضوعا قابلا للنقاش والخلاف والاتفاق. وسؤالنا في هذا الفصل هو كيف تحدث الفكرة التسلطية، ولماذا تحدث في هذا المريض بالذات، ولماذا الآن، ولماذا تصبح تسلطية، على الرغم من أنها يمكن في فرد آخر أن تمر عابرة ولا تسبب إلا القليل من الضيق العابر؟ كل هذه اسئلة لم يستطع التقدم العلمي الهائل الإجابة عنها حتى الآن، وما لدينا هو على الأكثر مجموعة من التكهنات حول لماذا؟

لعل أول الأمثلة على ذلك هو رأى بيير جانيه (١٨٥٩- ١٩٤٩) الذي رأى أن الخلل المركزي في مرضى العصاب الوسواسي إنما يكمن في انخفاض مرضي في مستوى الطاقة العقلية ينتج عنه تفسخ في انتظام الوظائف العقلية خاصة الوظائف العليا منها، وهي الإرادة والانتباء اللتان تمكنان الشخص السليم من التحكم في محتوى أفكاره وفي معقولية وفاعلية أفعاله، وكذلك من إدراك الواقع المحيط وجعل أفكاره وأفعاله متماشية مع ذلك الواقع (Janet .1908). وعندما يحدث التفسخ في هذه الوظائف العليا يصبح ممكنا للوظائف العقلية الدنيا والثانوية أن تتحرك لا محكومة بالضابط العقلي الأعلى، وينفك ارتباطها بالواقع كما يضعف أو يتلاشى تحكم الفرد فيها، ويتميز العصاب الوسواسي في رأى جانيه بفشل الوسائل التي يستخدمها الفرد للدفاع عن نفسه ضد وساوسه، وبمجموعة من الاضطرابات العقلية الوجدانية التي سماها جانيه اسمات الإرهاق العصبي Psychasthenia »، التي تشمل، وهنا جسميا وعقليا، ترددا، وساوس، شكوكا، خجلا، ميلا إلى الاستبطان وأزمات الشعور، وكذلك اضطرابات جنسية (كالعنة والبرودة) وفرط الانفعالية (١). والحقيقة أن عدم وجود مفهوم اللاوعي بشكل واضح في نظرية جانيه هذه أفقدها الكثير من القدرة التفسيرية لكيفية حدوث الأفكار التسلطية أو الأفعال القهرية، وهو ما جعل نظريته التي سيقت فرويد لا تستطيع مواجهة الأفكار السائدة في عصره، والمتعلقة بربط الوسواس القهري بالسحر أو بالأرواح الشريرة في الغرب (Kaplan et al.,1995). ولما كان اضطراب الوسواس القهري يبدأ غالبا في مرحلة المراهقة، ويبينُ على وجه الخصوص بدءا من اللحظة التي ينبغي على الفرد فيها أن يواجه ويحل مشكلات الوجود الأساسية (كالحب، والوجود مع الغير في الجيش أو في الحياة المهنية)، فقد رأى ألفريد أدلر، وهو واحد من الفرويديين الجدد، أن المقصود هو الهروب من الواقع ونقل النضال إلى المستوى غير الواقعي، حيث يأمل العصاب في الانتصار (وجيه أسعد، ٢٠٠١).

وأما بافلوف وهو رائد المدرسة السلوكية الغربية في علم النفس فقد كان يرى أن المريض الرهابي الوسواسي Phobic-Obsessive Patient إنما يتميز بحساسية عالية لكل أنواع الأفكار الوسواسية التي تحدث للناس جميعا، لكنهم يستطيعون وقفها بمجرد اعتبارها غير مهمة أو لا قيمة لها، بينما المريض الرهابي الوسواسي لا يستطيع ذلك بسبب وجود خلل في القدرة على تثبيط Impairment of Inhibition ما لا قيمة له من الأفكار أو الأفعال، وفسر بافلوف ثبات الفكرة التسلطية وعدم القدرة على تلافيها من جانب المريض بافتراض وجود نقطة استثارة جامدة أو ذات قصور ذاتي Focus of Inert Excitation والتي تستمر في إحداث استشارة، لا هي بالقادرة على إفناع المريض بصحة ما تعنيه، ولا المريض قادر على تجاهلها وتثبيطها، لأنه أولا يعاني خللا في القدرة على التثبيط (Shaheen & Rakhawy, 1971)، وبنطلق بافلوف من رأيه هذا لتفسير سبب اختلاف الفكرة التسلطية عن الفكرة الضلالية Delusional Idea بافتراض أن نقطة الاستثارة الجامدة تلك تكون في حالة الفكرة الوهامية (الضلالية) أقوى تأثيرا بحيث لا يستطيع المريض تكذيبها ولا يملك إلا تصديقها، بينما يقتصر تأثيرها في حالة الفكرة التسلطية على إزعاج المريض والتسبب في قلقه ومعاناته.

والحقيقة أن الأفكار الأساسية الحاولات ألفهم السلوكي للاضطرابات النفسية إنما تتبع أصلا من التجارب على الحيوانات، وأصبحابها يرون - كما ذكرت من قبل - أن الأفكار التي تكون في البدء عادية تتجول إلى أفكار مؤلمة أو منفرة من خلال ارتباطها الشرطي بشكل ما مع أحداث مؤلمة، ويقدمون دليلا على ذلك تجربة مشهورة يذكرونها لشرح كيفية تكون العصاب الرهابي «قلو أنك قمت بوخر طفل صغير كلما ظهر كلب ابيض في الفرقة التي يجلس «فلو أنك قمت بوخر طفل صغير كلما ظهر كلب ابيض في الفرقة التي يجلس دون وخز بعد ذلك»، ثم يفسرون تكون الفعل القهري بأن الشخص يكتشف دون وخز بعد ذلك»، ثم يفسرون تكون الفعل القهر بأن النتج عن الفكرة التاسلطية، فما يزال بمارس هذا الفعل حتى يعادل تأثير الفكرة التسلطية. فما يزال بمارس هذا الفعل حتى يعادل تأثير الفكرة التسلطية كما أنهم يفسرون الطقوس القهرية بالطريقة نفسيها ويضيفون إيضا الرهاب بالطريقة نفسيها ويضيفون إيضا الرهاب بالطريقة نفسيها ويضيفون إيضا الرهاب بالطريقة نفسيها ويضيفة نفسيها ويتشيفون إيضا الرهاب بالطريقة نفسيها ويتشيفون إيضا المناسبة المشير المتروزة المتعرف المتعرفة المتعرفة المتعرفة التي المتعرفة المت

المصاحب للمواجهة ويعزز السلوك الاجتنابي نفسه بالتالي، كما أنه يقلل من فرصة المريض لتغيير اعتقاده عن قدرته على مواجهة الشيء أو عن كون الشيء غير مخيف أو مضر كما يظن، والكلام نفسه ينطبق على إصرار مريض الوسواس القهرى على ممارسة طقوسه القهرية وخوفه أو اجتنابه لعدم ممارستها. وهناك العديد من المشاكل التي تواجه هذا النوع من الفهم السلوكي لاضطراب الوسواس القهري، لعل أولاها هي أن معظم الأفكار التسلطية تكون منضرة أو مؤلمة منذ بدايتها بالنسبة إلى الشخص المعنى، بمعنى أنها لا تحتاج إلى ربطها الاشتراطي بحدث أو خبرة نفسية مؤلمة، كما أن هذا الفهم لا يستطيع أن يفسر لنا تلك الحالات التي نجد فيها أفكارا تسلطية من دون أن تتكون أفعال قهرية كنتيجة لها (Jones & Menzies , 1998)، ثم إذا عرفنا أن ما بين الثمانين والتسعين في المائة من الناس تصادفهم أفكار اقتحامية تزعجهم من وقت إلى أخر لكنهم لا يصبحون مرضى باضطراب الوسواس القهري، ولا تتكون عندهم أفعال قهرية نتيجة لذلك، فلابد إذن أن يكون هناك أحد احتمالين، أما الأول فهو أن هناك اختلافا في خاصية ما للأفكار التسلطية في اضطراب الوسواس القهرى تجعلها مختلفة عن الأفكار التسلطية التي تحدث وتمر عابرة في معظم الناس، أما الاحتمال الثاني فهو أن مرضى اضطراب الوسواس القهرى يتعاملون مع أفكارهم التسلطية منذ السداية بشكل مختلف عن الناس العاديين، وهذا هو ما يجعلهم يعانون اضطراب الوسواس القهري. إن كل ذلك يجعل الفهم السلوكي لمنشأ الأفكار التسلطية والأفعال القهرية غير كاف لشرح كل الظواهر.

وأقام يحيى الرخاوي نظرية كاملة لسيكوباثولوجيا العصاب وضمنها العصاب السواسي القهري، تقوم على أساس أن العصابات كلها ما هي إلا دفاع منتظم تقدم به النفس في مواجهة التهديد بالنفان (الرخاوي، ١٩٧٩)، وسترد بالتفصيل في فصل مضاهيم مازالت»، ويرى أحمد عبد الله أراحمد عبد الله ٢٠٠٦) ما أراه متماشيا مع خبرتي الشخصية مع مرضى اضطراب الوسواس القهري، من أن «تلك الأفكار الطفيلية أو المتلطلة المرسخة لدى مريض الوسواس القهري، لتكون هي الأفكار الأساسية (أي المقتحمة لم التسلطية)، فيما بعد عندما تظهر أعراض اضطراب الوسواس القهري فتملأ وعيه وتتسلط عليه، هذه الأفكار القبل تسلطية إلى جازت لنا التسمية) إنما

تكون هي أغلب الأحيان من نفس جنس أو موضوع الأفكار التي تحتل الثيار الرئيضي لدى المريض ولكنها مصارضة لها هي الاتجاه، بمعنى أن المريض المحافظ جنسيا، والذي يشغل هذا الأمر جزءا كبيرا من نفكيره يكون مرشحا المعانة من فكرة تسلطية جنسية. وكذلك المريض الذي يكون مفرطا في اهتمامه بالموضوع الديني يكون مرشحا أكثر من غيره للمعاناة من أفكار تسلطية دينية أو عقائدية، وقد رأينا في المارسة الإكلينيكية حالات كثيرة يختلط فيها هذا بذلك... لكن كل ذلك لا يقول لنا ما هو المصدر الأولى للفكرة التطفلية أو الاقتصامية.

أما أصحاب النظرية التطورية الغربية في علم النفس، الذين يجاولون الاستفادة من المبادئ العامة لنظرية دارون، ويحاولون في الوقت نفسه تقوية اتجاء يدعمهم بين الأسلاء النفسيين، فهم إيضاً يضمون نظرية لتنفسير اضطراب الوسواس القهري (2000). فيفكرون بالطريقة نفسها المتبعة داخل نظرية النشوء والارتقاء. فيرون أن بقاء اضطراب الوسواس القهري على مر الأجيال المتعاقبة لهو دليل على أنها تمال اخترافا عن اسلوب عملية عقلية مفيدة في الأصل! ونحن نقبل كلامهم هذا كمحاولة عن محاولات الفهم على الرغم من اختلافنا مع دارون نفسه!

فهم يرون آن الأفكار التسلطية عبارة عن ناتج عمليات فكرية فديمة (أي أثنا ورثانا القدماء)، ولا إرادية تستثير حالة شعورية منفرة كالخوف أو ورشاها عن أجدادنا القدماء)، ولا إرادية تستثير حالة شعورية منفرة كالخوف أو الشخص، ووظيفتها الأساسية هي أن تؤدي إلى سلوك اجتناب الخطر Neurobiological System ويرى أصحاب هذه النظرية أن النظام الحيوي العصبي Involuntary الأفعال التهرية المسؤول عن ذلك إنما يخلق سيناريوهات لا إرادية لاستثمار الخطر Primitive Harm Avoidance Behavioral التهرية تماما كالأفكار Aroutines المنابق ويرة تماما كالأفكار (Bradshaut) و (Bradshaut) و (Abed. & de Pauw. 2000). المتشعار الخطر هذه تساعد الشخص على تعلم مواجهة الخطر دون أن يضطر إلى مواجهته الخطر دون أن يضطر إلى مواجهته الخطر دون أن يضطر إلى مواجهته الخطر دون النشخص الوسواسية الطبيعية في الكثير من الناس.

ويذهب أصحاب هذا الرآي إلى ما هو أبعد من ذلك فيحاولون التفريق بين اضطرابات القلق التي مازال اضطراب الوسواس القبهري جزءا منها. وذلك من خلال افتراض أن هناك نوعين من أنواع التفكير البشري، أحدهما هو التفكير على الخط On-Line Thinking. ويقصد به النشاط العقلي الموجه لشكلة يواجهها الشخص في اللحظة المينة، وأما النوع الآخر فهو التفكير خارج الخط On-Line Thinking. ويقصد به النشاط العقلي الهادف إلى حل المشكلات التي قد يواجهها الشخص في المستقبل (Bickerton, 1996) وتعتبر الأفكار التسلطية نوعا بدائيا من التقكير خارج الخط، بينما تعتبر اضطرابات الهاع واضطراب القلق المتعمم نوعا من التفكير على الخط.

وتفترض واحدة من أحدث النظريات المعرفية (Jones & Menzies ، 1998) كما يظهر من الشكل (٤) أن الخبرات النفسية المعرفية القديمة والأحداث الحرجة في حياة الشخص إبان بداية أعراض الوسواس القهري تؤدي به إلى مجموعة من الاعتقادات أو الافتراضات مثل:

- (١) أن عدم منع الكارثة سيئ بقدر التسبب في وقوعها، وهو ما يضخم الإحساس بالسؤولية.
- (۲) من الأفضل أن تكون آمنا عن أن تكون آسفا، وهو ما يمهد لاجتناب الفعل من آجل اجتناب الخطر.

وعندما تحدث لمثل هذا الشخص فكرة اقتحامية فإنه يخطئ في تقسير أو تقدير أهميتها، من خلال اعتقاده أن الفكرة ما هي إلا إرهاص للسلوك، أي أنها تتنبأ بالسلوك، مثلا: «ما دعت فكرت في أن أدبح ابنتي الصغيرة، إنن هما المكن أن يحدث ذلك بالقعل، أو ما دمت تخيلت نفسي في موقف جنسي مع زوجة عمي، إذن من المكن أن أقمل ذلك في يوم ما» إضافة إلى اعتقاده أنه مسؤول عن من نتيجة هذه الفكرة، مثلاً: «لا بد من وجود جارتي أو زوجي معي عند استخدامي للسكين، أو لن أزور عمي مرة أخرى مهما حدث لكي لا يقع المحظور». وتتداخل بعد يسبب القاق، وربما الاكتئاب الناتج عن هذه الطريقة في التفكير، كما يتداخل نزوع يعطي هؤلاء الأشخاص إلى التفكير السحري أو الخيالية Magical Thinking الذي يعطي الأفكار قوة كقوة الفعل، إضافة إلى تجينهم الانتباهي والاستثنامي الذي يجعلهم مشغلير بالفكرة التسلطية وكل ما يتعلق بها من منهات بيئية.

أو لنكمل حكاية الرجل فائز الذي ذكرنا حالته من قبل تحت عنوان الغيرة العمياء، عندما يبدأ من قصة ما قرأته زوجته من مشكلة نشرت في أحد أبواب المشاكل الاجتماعية في جريدة معروفة عن زوجة لديها طفلان من زوجها العاجز

جنسيا منذ ليلة الزواج الأولى، وهي تسال المختص بالجريدة عما يجب عليها فقله. فغندما سالت زوجة فاثر زوجها بعد فراءتها لتلك القصة مكيف أنجبت منه طفلين بينما هو عاجز جنسيا؟»، اضطر فاثر أن يذكر لزوجته أن الانتصاب الكامل غير ضروري للإخصاب، وتوقف عند كلمة الانتصاب، ومن لحظتها وهو لا يستطيع الفكك من فكرة أنها يمكن أن تتخيل الانتصاب، فيكذا اقتحمت هذه الفكرة وعيه وتسلطت عليه، وراح يؤنب نفسه: إنه كان يجب عليه أن يجيب بشكل أخر. وإنه لم يكن يجوز له أن يقول مثل هذه الكلمة لزوجته وهما يتحدثان عن رخل غيريبا: فلابد أنها تغيلت وما دام قال لها كلمة انتصاب فإنه يمكن أن يقول لها أي شيء، كيف يثق في كلماته بعد ذلك؟



الشكل (٤): تصور معرفي الضطراب الوسواس القهري (Salkovskis, 1999)

إذن فهذه هي بعض أشهر محاولات الفهم لكيفية حدوث اضطراب الوسواس القهري، وهي محاولات لا يقوم على أي منها دليل مادي دامغ، كما بينت من قبل. ومن الواضح في الحقيقة أن المعلومات التي وصلنا إليها من خلال الأبحاث العلمية القائمة على التقنيات الحديثة والمتطورة في تصوير المخ البشري إنما تشير في وضوح إلى كون أدمغة مرضى اضطراب الوسواس القهرى مبرمجة بشكل ما، يجعلها عرضة للسقوط في براثن الأفكار الاقتحامية أو الأفعال القهرية التي تحدث لكل بني آدم، لكن الشخص الذي لديه استعداد بيولوجي للوسواس القهري لا يستطيع التخلص منه، وهكذا تكون هذه المعلومات بمنزلة التفسير الذي يصلح للإجابة عن سوال لماذا يصبح البعض مرضى بالوسواس القهرى، بينما لا يصبح الآخرون، ولعل المحاولة نفسها تحاولها النظرية المعرفية، لكنها لن تستطيع إثبات صحة تصورها، بينما قد تستطيع الدراسات البيولوجية إثبات تصورها إذا تمكنت من إجراء دراسات مستقبلية Prospective Studies، بحيث تجرى متابعة مجموعات كبيرة من المراهقين العاديين وتصوير أدمغتهم، وإثبات أن نسبة معينة منهم تكون عندهم إرهاصات للاختلافات التي نراها في أدمغة مرضى الوسواس القهري، ثم تثبت الدراسة بعد المتابعة أن معظم هؤلاء الذين كانت لديهم إرهاصات الاختلافات قد أصابهم اضطراب الوسواس القهري.

هذا النوع من الدراسـات بالطبع صبعب التطبيق، على الأقل في ظروف كظروف الدراسات العلمية الآن، ثم أنه حتى لو تمت مثل هذه الدراسة ( على زغم أنه نوع من الخيال)، فإنها لا تجيب أصلا عن السؤال البدشي وهو: لماذا تحدث الأهكار الاقتحامية؟ وما مصدرها؟ وهل كونها خبرة بشرية شائعة يعني أننا يجب الا نسال مثل هذا السؤال؟ بالطبع لا! خاصة إذا كنا نتكلم من منطلق فهمنا الإسلامي للكون:

# محاولة للإجابة عن مصدر الفكرة الاقتحامية الأولى

إذا كنان المؤمنون بنظرية دارون في النشوء والارتقناء يحناولون تقسير الوساوس بناء على فهمهم للكون، فهل لا يكون من حقنا أن نقول كمسلمين أنه يمكن أن يكون للشيطان دور في بداية الوساوس في بعض الحنالات، وهناك من يستطيع التغلب على هذه الفكرة التسلطية بالاستغاذة بالله وبآليات صرف

الانتباه التي أمرنا بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهناك من تجد الوساوس في تكوين دماغه استعدادا للإصابة باضطراب الوسواس القهري فيصاب به؟ أليست نتيجة الأفكار التسلطية والأفعال القهرية في أبسط صورها هي شغل الإنسان عما يفيده في دنياه وأخراه، أليس ذلك جوهر ما يفعله الشيطان؟

إننا بذلك نستطيع الإجابة عن السؤال الذي لم تجب عليه، أي نظرية من النظريات! ورأي كهذا بالطبع لا يمكن أن يعجب أصحاب التوجه المادي المصرف في الطب النفسي، ولا أستطيع أنا أن أقدم دليسلا علميا بالمعنى المربي عليه. لكنني أقول إنني لا استبعد ذلك، ولا أويد من غير المسلمين أن الغيصدقوه. هأنا أرى في قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته﴾ صدق الله العظيم [سورة الحج الآية: ٢٥]. أرى في معنى هذه الآية الكريمة ما يفيد معنى اقتحام الأفكار، ولنتدرج في هذا هذا الفهم خطوة خطوة:

(١) فالشيطان، حسب الفهم الإسلامي، عدو لنا يرانا ولا نراه، يقول تعالى إبا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الوساق الله العظيم [الأعراف، الآية: ٢٧] . وهذا العدو قريب من الإنسان بل هو يجري من الإنسان مجرى الدم، فعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، [رواه البخاري ومسلم]. ويقول تعالى: ﴿واما ينزغنك من الشيطان يزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم الحسول الله العظيم [الأعراف، الآية: ٢٠]. ويقول تعالى: ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم العلي الله العظيم [فصلت، الآية: ٣٠].

لكن الشيطان رغم ذلك ضعيف الكيد حيث يقبول تعالى: ﴿إِن كيد الشيطان كان ضعيفا﴾ صدق الله العظيم [ النساء ٢٠٦]، وذلك عندما يلتجئ المسلم إلى ربه ويعتصم بإيمانه مستعيذا بالله منه، وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال: «الله

أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن قدامـة رد أمـره مكان رد كيـده [رواه أبو داود]. ومعنى ذلك أن أقصى ما يستطيعه الشيطان هو الوسوسة.

(") هإذا تاملنا قوله تعالى: ﴿ وَما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تملن ألقى الشيطان في أمليته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم إذا تملى ألقى الشيطان ثم يحكم الله أياته والله عليم حكيم﴾ حسدق الله العظيم [سسورة الحج الآية: ٢٥]. وبالبحث عن تقسير هذه الآية نجد في ابن كثير: محمد على الصابوني، وبالبحث عن تقسير هذه الآية نجد في ابن كثير: محمد على الصابوني، المفسرين ههنا قصة الغزانية، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة: ظنا منهم أن مشركي فريش قد أسلموا، وخلاصتها - أي قصة الحبشة: ظنا منهم أن مشركي فريش قد أسلموا، وخلاصتها - أي قصة الغرانيق -: عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمزى ومناة الثائلة الأخرى﴾ حسدق الله المعليم - هذا الموضع ﴿أفرأيتم اللات والحزى ومناة الثائلة الأخرى﴾ حسدق الله المطيم - هال فالقى الشيطان المترانيق العلى، وإن شضاعتهن لترتجى، قالوا - أي كفار قريش -: ما ذكر آلهتا بخير قبل اليوم فسجد

ويكمل ابن كثير: "وقد ذكرها محمد بن اسحاق في السيرة بنحو من هذا، وكلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم، وقد ساقها البغوي في تفسيره ثم سأل ههنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلاة الله وسلامه عليه؟" (محمد علي الصابوني، ١٩٨١ ج ٢، ص٠٥٥)، ثم حكى بعد ذلك عنددا من أجوبة الناس عن هذا السؤال من ألطقها: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر ابن كثير بعد ذلك عندا من المعاني المحتملة عليه الصلاة والدي لما لا يكون معنى الثمني هنا هو «التمني الذي نعرفه» وهو نوع من أنواع النمكير؟ بحيث لا يكون هناك ما يستدعي قصة الغرائيق تلك من أولها الى آخرها؟.

ويقول سيد قطب (سيد قطب، ١٩٨٠ج؛ . ص٢٤٢٧ و٢٤٣٣) هي تفسير هذه الآية الكريمة نفسها: «هذه خلاصة تلك الروايات في هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرائيق، وهو من ناحية السند واهي الأصل، قال علماء الحديث إنه لم

يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه بسند سليم منصل ثقة ويقول سيد فقط بعد سطور: «وهناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الآية شيئا كهذا، وأن يكون مدلوله حادثا منفردا وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها، مع الرسل كلهم، فلابد من أن يكون المقصود أمرا عاما يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعا، مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل». وأقدرض أنا أن يكون هذا الشيخان للأفكار، وتكون العصمة متعلقة بالأفعال.

وبعيدا عن سبب نزول الآية، فإن ما يعنينا هنا هو استخدام القرآن الكريم لتعبير «القى الشيطان في آمنيته»، فهو ما يذكرنا بالفكرة الاقتحامية: فالشيطان هنا لم يوسوس، وإنما كانه القى الفكرة وهرب، وهذا ما نعنيه حين نقول إن الشيطان يمكن أن يكون هو المصدر الأولى للأفكار الاقتحامية التي تقتحم الوعي البشري، فيفلح من يشاء له الله في التخلص منها، ويقع من يشاء الله له الوقوع في براش اضطراب الوسواس القهري من خلال كونه مهيئاً من الناحية البيولوجية أو المعرفية أو كالتيهما للإصبابة باضطراب الوسواس القهري، واعيد هنا أيضا ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولكن هذا لا يعني بحال من الاحوال أن الوسواس القهري هو الوسواس التخاس، أو أنه كله من الشيطان، شالوساوس حسب الفهم الإسلامي شلالة أنواء هي وسبواس النفس ووسبوس المخاس، أنواء هي وسبواس النفس ووسبوس الخناس) والوسواس القهري، وكل نوع من هذه الأنواع الشلائة مستقل في الأساس، كما يبنت في الفصل الأول من الكتاب، ولا تسمى فكرة ما بالنكرة التسلطية إلا إذا ثبت أن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم لا تفيد في منعها، ومن المهم أن أنه هنا إلى أن دور الشيطان هذا الذي أقول باحتمالية وجوده في بداية الوساوس ليس إلا دورا في بدايتها، ولكن كل ما يعد ذلك . وإن كان لا يخرج عن إرادة الله طبعا - إنما يتم وفق استعداد بيولوجي في دماغ المريض، أما معظم الناس فهم كما ذكرت من قبل يستطيعون التغلب على وسوسة الشيطان بالاستعادة بالله منه.

واكرر مرة آخرى أن الوساوس التي أمرنا الله والرسول عليه المسلاة والسلام بمواجهتها هي وساوس الشيطان (أي الوسواس الغناس الذي والسلام بمواجهتها هي وساوس الشيطان (أي الوسواس الغناس الذي الإنسان على التخلص منها، بينما الوسواس القهري ليس كذلك، وأذكر القارئ الإنسان على التخلص منها، بينما الوسواس القهري ليس كذلك، وأذكر القارئ الشيطان إنما تصول وتجول داخل حدود مقدرة الإنسان, بمعنى أنه يستطيع الشيطان إنما تصول وتجول داخل حدود مقدرة الإنسان, بمعنى أنه يستطيع التعامل ممها والتحكم فيها سواء بذكر الله أو التعود به أو قراءة القرآن الكريم أو بزيادة تمسكه والتزامه بشعائر دينه إلى آخر الوسائل الدينية ليقديب النفوس وتقويمها، بينما الوسواس القهري ليس كذلك حتى إن قلنا يتحتمالية وجود دور للشيطان في بداية حدوث الأفكار الاقتحامية في اضطراب الوسواس القهري، لأننا وضعنا هذا الفرض لقسير مصدر الفكرة الاقتحامية الإليان استعداد في تركيبة المغ البشري نفسه في ذلك المريض، والمقصود هنا فو إلقاء الفكرة ويهرب!

وهذا مختلف عما يحدث في حالة الوسواس الخناس فإن الشيطان يظل يوسل يوسوس للإنسان ما لم يستعذ بالله، فإذا استعاذ بالله خنس الشيطان لفترة ثم عاود الظهور، وليس المقصود أبدا أن مريض الوسواس القهري هو مريض استحوذ وتسلط عليه الشيطان؛ لأن إيمانه ضعيف، أو لأنه لا يستعين بالله من الشيطان الرجيم، وأعيد هنا التذكير بقول الله تعالى: ﴿إِنْ كَيد الشيطان من الشيطان الرجيم، وأمد هنا التذكير بقول الله تعالى: ﴿إِنْ كَيد النبيطان المناء:٧٦]، فهذه الآية وحدها تثبت أن الوسواس الخناس غير الوسواس القهري، لأن وطأة اضطراب الوسواس القهري، كما يعرف كل طبيب نفسي وكل مريض باضطراب الوسواس القهري، غير ضعيفة بالرة.

أصا إجابة السؤال الذي يدور في أذهان البعض الأن: لماذا أفترض أن الشيطان في بحالة الفكرة الاقتصادية في حالة الشيطان في الحالة الفكرة الاقتصادية في حالة الوسواس الخناس لا يختفي إلا إذا استعاذ المرء بالله، ويختفي لفترة ثم يعاود الظهور بعد ذلك، فالسبب كما أتخيله إنما يكمن في اختلاف نوعية المواضيع غير التي يوسوس، بها الشيطان في حالة الوسواس الخناس، فهي مواضيع غير

منفرة ولا ينتبه إليها إلا المؤمن الفطن الذي يحميه الله. لكنها عادة ما تكون مواضيع بعيل المرء المنتكير فيها، كموضوع جنسي مثلا، أو تحليل حرام يريده الشخص فيزين الشيطان له المعصية ويقنمه أنها حـلال له، يقـول تعالى: ﴿وَرَيْنَ لَهِمَ الشّيطانُ أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون﴾ صدق الله العظيم [انتيل:٢٠].

أما في حالة الفكرة الاقتحامية فإنها تكون فكرة منفرة وبغيضة للشخص نفسه، وما أظن الشيطان غيبا لينتظر استعادة الشخص بالله، وبكلمات آخرى أقول إن الشيطان في حالة وسوسته للإنسان يتروقع أن يتمكن من إلهاء الشخص عن الاستعادة، بينما هو في حالة إلقائه للفكرة الاقتحامية يعرف أن الشخص للسلم في معظم الأحيان سيستعيذ بالله من الشيطان، وهو لذلك يهرب قبل الاستعادة تاركا الشخص لمصيره.



# العلاج

كانت النظرة التـقليدية إلى اضطراب الوسواس القهري بين الأطباء النفسيين أنه داء الا موام التفسيين الأحوال من أكثر الا موام المنطرابات النفسية مقاومة للعلاج. وكانت الوسائل العلاجية الدوائية الموجودة في الطب النفسي كلها تستخدم مع مريض الوسواس الشهري في محاولة لتهدئته أو إعانته على التعايش مع الأعراض، ولم يكن المريض يجد راحة إلا أن يرحمه الله تعالى فتخف حدة الوسواس القهري من تلقاء نفسها، وهو ما الوسواس القهري من تلقاء نفسها، وهو ما يعدث في كثير من المراض كانوا يعانون بشكل مستمر ومطرد ينتهي بهم إلى العيش في مصعحة للأمراض النفسية.

لكن هذه النظرة بدأت تتغيير هي نهايات السبعينيات وأوائل الشمانينيات من القرن العشرين، لأن تطورا حدث هي طرق المسالح السلوكي، بحيث أصبحت هناك أساليب وبرامج خاصة باضطراب الوسواس القهري، وواكب ذا التطور اكتشاف النائير الإبجابي لعقرا من التطور اكتشاف النائير الإبجابي لعقرا من

-إذا هبت آمرا فقع فيه. فإن شدة توقييه أعظم من الوقوع فيه،

**علي بن أبي طالب** (رضى الله عنه)

مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة وهو عقار «الكاوميبرامين Monomipramine فقد كان اكتئاب الثلاثية الحلقة وهو عقار «الكاوميبرامين الاكتئاب الثلاثية الحلقة في الوسواس القهري بلاناقال العصبي السيروتونين، لأن الفرق بين الكلوميبرامين الوسواس القهري بالثاقال العصبي السيروتونين، لأن الفرق بين الكلوميبرامين تأثيره في السيروتونين، كما كان ذلك أيضا حاهزا لشركات الأدوية لكي تصنع عقاقير تعمل فقط على السيروتونين ثم جربت هذه العقاقير في مرضى الوسواس القهري، وفي غيره من الاضطرابات النفسية، مما كان له الكثير من التأثير في زيادة قدرة الأطباء النفسيين على مواجهة المرض النفسي، وسوف أحاول في السطور التالية أن أقدم تلخيصا سريعا للمقصود بالعلاج السلوكي والعلاج المعرفي، مع نبذة عن تعلوره، وكذلك سوف أسرد بعض المعلومات عن عقاقير علاج انطراب الوسواس القهري:

# أولا: الملاج السلوكي والعلاج المر في

من المهم هنا أن احق الحق قدر استطاعتي، لأن القارئ للتراث العربي الإسلامي في الطب النقي الحق فيها إلى المنافئة المنافئة المنافئة النقي المنافئة المنافئة الموب لا يعرفون عنه إلا القليل، والغربيون أعفادو أو جهازه مع النقي المياب المياب تباور العلاج السلوكي في الفكر البشري بوجه عام، كما أن فيه البنور الأولى للعلاج المعرفي الذي يتناسب مع بني أمتنا، وسأورد هنا مثلن أولهما لابن سينا والثاني للشيخ العالم الموسوع أبو زيد البلخي.

يقول ابن سبينا في تحليله للسلوك اذا كان تتاول الطمام مقترنا باللذة والضرب بالعصا مقترنا باللائم. فإن الحيوان والإنسان يحتفظان في ذاكرتيهما بصورة الطعام مقترنا بالألم، فإن الحيوان والإنسان يحتفظان في ذاكرتيهما بصورة الطعام مقترنا بالألم، فتصبح رؤية الطعام فيم الشمرة للشعور بالألم، (محمد عثمان فيما بعد مشرة الشعور بالألم، (محمد عثمان بياتايي مقال إلى الستجابة الشرطية التي قال بها الروسي إيضان بإلفاوف بعد عشرة قرون من ابن سبينا والتي تدرس في بلادنا منسوبة إلى بالطوف على أنه مبدعها الأول، لأن من يقومون بتدريس علم وظائف الأعضاء وعلم النفس الطبي يقراون لباقلوف ولا يقراون لابن سينا على ما يبدو، المهم أن هذه الاستجابة الشرطية هي الحجر الأساس لعلم النفس السلوكي وعلاجه كله.

وأما برنامج العلاج السلوكي المعرفي الذي قدمه أبو زيد البلخي (أبو زيد البلخي، ١٩٨٤) في القرن التاسع/العاشر الميلادي، فسـوف أقدمـه هنا مع بعض التعليق على بنوده وعلى حالنا وحال أفكارنا اليوم:

1- «أن يعلم المريض بالوسواس أنه يعاني من عرض، وأن الناس من معارفه يشهدون بانها وساوس باطلة، وأنها لا تستتبع أي ضرر، بل هي مجرد أفكار سخيفة عليه آلا يلتقت إليها «. وهذه الأفكار نفسها هي موضوع مقال نشر في أواخر القرن العشرين الميلادي (1983 - Emmelkamp & De Lang) عن دور شريك الحياة في المساعدة على علاج الوسواس القهري حيث يقدم لشريكه دعما معنويا وسلوكيا معرفيا يساعده على استعادة الثقة في عقله وفي

Y- «أن يفكر هي أن كل عرض يعرض للنفس من الظنون السيئة والفكر الريئة مما لا يكون له هي الظاهر سبب معروف فإنه شيء من مزاج بدنه». وهو بذلك إنما يشير إلى أهمية الأسباب العضوية للوسواس القهري, ويقول أبو زيد البلخي إنضا «وأنه شيء لا مكروه عليه منه وذلك شبيه بحال من يتأذى بالأحلام التي يخاف سوء تأويلها إذا صارت رؤية الأحلام (المخيفة) عادة ولم يتقب ذلك مكروه وجب عليه أن لا يكترث بعد معرفته بأن ذلك شي وقع له بالطبع والمزاج، فتكون هذه الفكرة إحدى الفكر التي يقابل بها وساوسه الربيئة». أي أنه يؤكد للمصابين باضطراب الوسواس القهري أن وساوسهم عي مجرد خواطر مزعجة مثلها مثل الأحلام السيئة التي لا تتعقق لمجرد أن إلز يده غنا تفهم أسلوب التفكير السحري أو الخياسان يعلم بها، وأنه يدرك بعد استيقاظه من نومه أنها مجرد أحلام، وكان الذي يغذر به الكثيرون من الموسوسين حين يسوون بين أن تفكر وأن يحدث في الواقم، كما أن هذا أيضا هو ما يسمى باستبدال فكرة سيئة بفكرة حميدة في الواقم، كما أن هذا أيضا هو ما يسمى باستبدال فكرة سيئة بفكرة حميدة في الواقم، كما أن هذا أيضا هو ما يسمى باستبدال فكرة سيئة بفكرة حميدة بي يدفع بها المربض الفكرة التسلطة المكرودة.

٣- ويقول آبو زيد البلخي: «الله ركب الأنفس في الأبدان تركيبة على غاية الإحكاء والإنقسان، فلذلك ثرى كل حي تالف البدن الذي تحله.. حـ تـ أن الإنسان للتصويب الآلام والأوجاع والنكبات من الضرس والجـرح والكسر والمرض والقحط، فتحتمل ذلك وتعيش معه وكذلك الأمراض». وهنا يوجه أبدن لإنجا للخعي نظر مريض الوسواس إلى أن الجسم يداوى نفسـه أفـضل من ذيد البلخي نظر مريض الوسـواس إلى أن الجسم يداوى نفسـه أفـضل من

الطبيب، وأن مرض الوسواس لا يقتل وإنما تقتل الآجال، والآجال في علم النيب ولا يعلم النيب إلا الله، وهو بذلك يستخدم مزيجا من العلاج المعرفي والعلاج الديني في مداواة هؤلاء المرضى، وهذا ما تؤيده الممارسة العملية للطب النفسي، وهناك من الدراسات الحديثة ما يؤيد ذلك & Gullick (.973).

وقد أثبتت مجموعة من الدراسات العلمية أجريت في ماليزيا (Axhar et al. 1994) على بعض مرضى اضطراب القلق العام ومرضى الاكتئاب الجسيم أن المتدينين من هؤلاء المرضى يستفيدون بشكل لا يقبل الجدل عند إضافة بعض أساليب العلاج النفسى الديني لعلاجهم الدوائي مقارنة بالمرضى غير المتدينين، حيث احتاج المتدينون إلى جرعات أقل من العقاقير، واستخدموها لفترات أقل من غيرهم: وتلخصت أساليب العلاج الديني تلك في ما يمكن اعتباره إسباغا للوضوء وفي إطالة مدة الصلاة من خلال إطالة مدة الركوع ومدة السجود: وكذلك في قراءة بعض آيات من كتاب الله عز وجل. ومعنى ذلك أن كثيرين من مرضانا يمكنهم الاستفادة من ذلك العلاج، وأن إغفالنا كأطباء مسلمين لذلك الباب الرحيب الذي يسهل الكثير من الأمور على مرضانا لهو تقصير كبير، ولعله هو الذي يسمح للمشعوذين ومدعى العلاج بالقرآن باستغلال القلوب المؤمنة، كما أن هناك اختلافا جوهريا في تناول موضوع الصحة النفسية بين علماء الغرب وأطباء النفس الغربيين وبين تناول العلماء والمفكرين المسلمين السابقين له، ضعلماء الغرب يرون أن أهم مقومات الصحة النفسية هي فقط النجاح في حياة الإنسان المادية والدنيوية وقدرته على تحمل مسؤوليات الحياة ومواجهة ما يقابله من مشكلات، وتوافقه مع نفسه ومع غيره من الناس، ويغفلون ما غير ذلك إغفالا تاما، وأما علماء المسلمين ومفكروهم فيرون أن أهم مقومات الصحة النفسية هو توافق الفرد مع ربه وتمسكه بعبادته وتقواه سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن انتهاج الأطباء النفسيين المسلمين لمنهج الغرب لم يحقق نجاحا يحس به المجتمع لأن المجتمع المسلم بطبيعته لا يستطيع إغفال العلاقة ببن توافق الفرد مع دينه وربه وبين ما يحسه من أمن نفسى. وأرى أن الأجدر بنا أن نتواصل مع جذورنا نحن، لكي نستطيع التأثير في مجتمعاتنا بشكل يفيد ويثمر، وقد بدأ بعض علماء النفس الغربيين المحدثين يدركون أخيرا أهمية الإيمان بالله

تعالى في صححة الإنسان النفسية، إذ إنه يمده بطاقة روحية تعينه على تحمل الكثير من مشاق الحياة، وتساعده على التخلص من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من مشاق الحياة منهم، ولا يشجعهم أحد في المجتمع الغربي، وأنا لا أعرف سببا لتحرّج الكثيرين من الأطباء النفسيين من التصريح والإعلان عن ملاحظاتهم مع المرضى في ممارستهم للطب النفسي، والتي تختلف بالتأكيد عن ملاحظات الأطباء الغربيين التي يسدون بها أذان العالم كله! ولا أجد من أطباء النفس المسلمين - باستشاء حالات نادرة - إلا أنهم يكررون ملاحظات الخباء النفس المسلمين - باستشاء حالات نادرة - إلا أنهم يكررون ملاحظات اللهرب، ويعاولون إثبات أنها عندنا كما هي عندهم، ولا أعرف كيف تكون كذلك، لكن الواضح أننا كامة أصبحنا نخاف من القول باختلافنا عن الغرب اللهم إلا في أننا فقراء وأننا محتاجون لرضاهم، لكي نتقدم «أي أن نصبح مثلهم» (وائل أبو هندي، ٢٠٠٧ ص ١/-١٩٩).

٤- أن يفكر مريض الوسواس «أن الله تبارك وتعالى.. أواد.. عمارة هذه الديا وبقاء أهلها فيها إلى المدة التي قدرها.. كذلك جعل أسباب السلامة فيها أغلب من أسباب الهلكة،. وهنا يشير البلخى إلى أهمية الأفكار الإيجابية، وهي أن الشفاء هو الأصل في الأمراض كلها، وهو بذلك يدفع عن المريض الأفكار السلبية، مثل أن المرض يؤدى إلى الهلكك أو إلى الجنون كما يخاف كثير من المرضى في حالة اضطراب الوسواس القهري، وفى الوقت نفسه يدفع بالأفكار السلبية بعيدا عن عقل الموسوس (مصطفى السعدني، ٢٠٠٣) وهذا شكل آخر من أشكال المزج بين العلاج المرشي والعلاج الديني.

٥- أن يفكر .. •أن الله تعالى.. جعل بلطفه لكل داء دواء، وضرق بين تلك الأدوية هي اصناف النبات وأجزاء أبدان الحيوانات. وسخر خلقا من عباده لتنبع تلك الأدوية.. ثم ألهم خلقا آخرين باستنباط صناعة الطب.. حتى ركبوا تلك الأدوية باوزائها ومقاديرها..» وهنا يشير أبو زيد البلخى إلى أهمية التداوي باستخدام العقاقير، وهو ما نعتمد عليه كثيرا اليوم في علاج اضطراب الوسواس القهري، ولم يكن أبو زيد البلخي في ذلك وحده، فقد أورد ابن سينا (١٨٠-١٠٠ ميلادية) في كتابه المرجعي الشهير «القانون في الطب» بعض التركيبات الدوائية من الأعشاب وغيرها كوصفة علاجية لمرضى الوسواس القهري (اباسينا، ١٩٥٦).

٦- «أن يفكر المريض أن المرض له أسبابه والصحة لها أسبابها، وكما أن البنان القائم لا ينهذه هكذا بغتة من ثلقاء نفسه، والمصباح الضيء لا ينطفى فيجاة ومن دون مقدمات، فكذلك الجسم لا يموت إلا بمقدمات معقوله، وكانما يوجه البلخي قوله هذا لمن استولت عليه أفكار الموت التسلطية أو مريض المراق أو توهم العلل البدنية إذا أثبت القحص الطلبي أنه لا يعاني مرضا خطيرا أو قاتاه ( وهذا نوع من أنواع العلاج المعرفي.

 ٧- «أن يستحضر المريض يقينه بأن الله تبارك وتعالى جعل لكل داء يعرض للأبدان والأنفس دواء»، وهنا يعود البلخي إلى استخدام العلاج الديني مرة أخرى، لإعطاء المريض الأمل في أن الشفاء ممكن بفضل الله، لمعالجة اليأس من الشفاء الذي يحس به كثير من مرضى اضطراب الوسواس القهري.

٨ - «أن يحرص المريض بالوسواس على تجنب الوحدة والانفراد، لأن من شأن الوحدة أن تهيج على الإنسان احاديث النفس». وهنا تظهر الهمية دور الجماعة الاجتماعية في التسرية عن المريض وإعانته على الانشغال عن وساوسه، كما تبرز أهمية العلاج الجمعي الذي ثبتت فاعليته في السنوات الأخيرة من القرن العشرين في علاج اضطراب الوسواس القهري (Van Noppen et al. 1997).

٩- «الحرص على شغل أوقات الفراغ بالعمل الصالح وما يفيد الناس». ومع ذلك فإن البلخي لا يفوته أن يوصي هؤلاء المرضى بالترفيه عن النفس لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا منهج الاعتدال والوسطية الذي يدعو إليه الدرز الاسلامي كما بنصح به علماء الصحة النفسية في الوقت نفسه.

١٠ - «أن يستعين المريض بمن يثق في مودتهم له وشفقتهم عليه، فيعينوه على تكذيب الوساؤس»، وأبو زيد البلغي هنا إذما يعود إلى النقطة المهمة التي بدأ منها برنامجه العلاجي السلوكي المعرفي لعلاج الوسواس القهري، وهي الاستعانة بمن يحبهم المريض ويثق في رأيهم. لإيقاف الأفكار التسلطية المزعجة وتكذيبها. كالطبيب المالج وشريك الحياة أو أحد الإخوة. وهذا متعارف عليه الأن في العلاج النفسي للوسواس القهري (مصطفى السعدني، ٢٠٠٧).

وكان أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب «بمسكويه» من معاصري أبي زيد البلخي، وقد تناول مسكويه موضوعات الصحة النفسية من زاوية الفلسفة، وذكر أن الأسباب المولدة للأمراض النفسية هي الغضب والحزن والخوف كما قسم الطب النفسي إلى طب نفسي علاجي وطب نفسي وقائي، وتكلم كذلك عن مضهوم الغلاج النفسي المعرفي عن مضهوم الغلاج النفسي المعرفي (إبراهيم شوقي عبد الحميد، ١٩٩٦) أ. إلا أن طريقة مسكويه في العلاج (إيراهيم شوقي عبد الحميد، ١٩٩٦) أ. إلا أن طريقة مسكويه في العلاج النفسي كانت أقرب إلى الجانب التحليلي النفسي الفلسفي، فهو يبحث في برائمج علاجي طويل المدى، وهو أسلوب متوقع من مسكويه، نظرا لخلفيته الفلسفية، في حين كان البلخي يتعامل مع الأعراض الموجودة مباشرة عن طريق العلاج السلوكي - المعرفي، بالإضافة إلى استخدامه العلاج الدوائي المناوز في عصره (مروان أبو حويج، ١٨٨) ولا يسعنا في ذلك إلا القول بأن منهج البلغض في علاج اضطراب الوسواس القهجري قريب جدا من مناهج العلاج التي يستخدمها المعالجون النفسيون في شتى أنحاء المعمورة الأن أمصطفي المعمورة الأن (مصطفير السعدني، ١٠٠٢).

أما الطب النفسي وعلم النفس الغربيان فلا يذكران شيئا من كل ذلك الذي ذكرته عن الملاج السلوكي والمعرفي في الطب الإسلامي، حيث يبدأ الغربيون عادة ازيخهم للملاج السلوكي والمعرفي من عند مفاهيم وتطبيقات التعلم الشريطي للروسي إيضان بافلوف (١٩٤٩ - ١٩٤٩) الذي درب الكلاب على أن يسيل لعابها عند سماعها لصنوت جرس معين بعدما تكرر وضع الطعام أمامهم بعد الجرس مباشرة عدة مرات، وقد استنتج من ذلك ما ذكره ابن سينا قبل عشرة قرون، كما ذكرت، لكن إيضان بافلوف وضع فكرته في إطار مناسب لعصره، وهو إطار التجربة المعلية، وفي الوقت نفسه تقريبا كان جون والتيض الصغير من خلال إجداث صنوت مزعج كلما مر الفار من أمام الطفل، الأنبيض الصغير من خلال إجداث صنوت مزعج كلما مر الفار من أمام الطفل، حتى أصبح الطفل يخاف من مجرد رؤية الفار الأبيض، ولو لم يسمع الصنوت المزعج، ثم وضع واتسون كيف عمم الطفل فراء أسفن إلى المذوف من كل فراء أسفن إلى المذوف عن كل فراء أسفن إلى المذوف عن كل فراء أسفن إلى من المؤخذ على المؤخذ على المؤخذ على الخوف من كل فراء أسفن إلى المنقب المناسبة الطفل بخاف من كل فراء أسفن إلى المنقب المناسبة على الخوف من كل فراء أسفن إلى المؤخذ عن الخوف من كل فراء أسفن إلى من المؤخذ عن الخوف من كل فراء أسفن إلى من الفراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف من كل فراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف من كل فراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف عن كل فراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف من كل فراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف من كل فراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف من كل فراء أسفن إلى فراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف عن كل فراء أسفن إلى المؤخذ على الخوف عن كل فراء أسفن المؤخذ على الخوف عن كل فراء أسفن كلم المؤخذ عن المؤخذ على الخوف عن كل فراء أسفن كلم المؤخذ عن المؤخذ على الخوف عن كل مؤخذ على الخوف عن كل على المؤخذ على الخوف عن كل فراء أسفن كلم المؤخذ عن الم

وأما ما كان له التأثير الحقيقي في العلاج في الطب النفسي، فقد بدأ من عند تجارب سكينر الذي درس أساليب النعلم الإجرائي الذي يختلف عن النعلم الشرطي بأن استجابة الكائن الحي للمنبه إنما تقتمد على رغبته في أن يفعل لكي بنال المكافأة أو لا يفعل فلا بنالها، بينما الاستجابة الشرطية

عند بافلوف إنما تستمد في الأساس من أفعال لا إرادية يفعلها الكائن بغير اختيار؛ وبالتالي أصبح تكرار سلوك معين يعتمد على نتائج هذا السلوك، أي أن السلوك الذي يؤدي إلى نتائج طيبة يكرره الكائن، والعكس بالعكس؛ وربما ظلت الأفكار والتوجهات في العلاج السلوكي، حتى منتصف الستينيات من القرن العشـرين، محصـورة فـي إطـار المنبـه والاستجابـة، وكأن شيئًا لا يوجد بينهما، ومن الواضح بالطبع أن ذلك إغفال للكثير من آدمية الإنسان، لأن ما بين المنبه والاستجابة له في البشر هناك عمليات معرفية وشعورية عميقة ومتباينة ما بين الناس، ومن هنا بدأ ألبرت باندورا وجوليان روتر اهتمامهما بالنواحي المعرفية، وأضافوا البعد المعرفي للعلاج السلوكي. وعلى ورغم أن العلاج المعرفي في حد ذاته، خاصة في بداياته، لم يكن يأتي بضائدة في حالات الوسواس القهري، بالنظر إلى أن التوجه الأول للعلاج المعرفي - وهو تغيير الأفكار - لم يكن ليأتي بجديد، لأن مريض الوسواس القهرى يعرف في معظم الأحيان أن أفكاره التسلطية غير صحيحة، وهو يجيء إلى الطبيب النفسي وقد أخبره المحيطون به بخطأ آفكاره، وحاولوا إقناعه واقتنع، ولكن من دون فائدة. المهم أن الخطوات الأولى للعلاج المعرفي مع مرضى الوسواس القهرى لم تكن ناجحة، إلا أنها تزامنت مع بداية نجاح أساليب العلاج السلوكي في مرضى اضطراب الوسواس القهرى؛ فقد كان العلاج السلوكي يطبق بنجاح كبير في مرضى الرهاب، ولكنه لم يكن يعطى نتائج مشجعة في الوسواس القهري (Van Noppen et al 1997) و.Wolpe) (1958 وظلت الحال كذلك حتى عام ١٩٦٦، عندما بدأت النتائج المشجعة للدراسات تتوالى (Cooper et al..1965). ونستطيع أن نقسم هذه النتائج هنا على ثلاثة محاور:

(۱) محور الأفعال القهرية: وهنا نضع «منع الاستجابة Exposure and Response أو «التعرض مع منع الاستجابة Prevention» أو «التعرض مع منع الاستجابة Prevention» في مقامه الذي يليق به، لأن تطوير فكرة أن لكل شيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده، وفكرة التعود وفكرة قابلية السلوك البشري على حده انقلب إلى ضده، وفكرة ان المواجهة خير من للتغيير، بناء على تغيرات الحيط الذي يحيط به، وفكرة أن المواجهة خير من البقاء في خيالات الاجتناب وغيرها، كلها أفكار يبدو أنها كانت عند من أجروا التجارب العلمية على هذا النوع من أنواع العلاج السلوكي، ليثبتوا نفعه

في منع مريض الوسواس القهري من ممارسة طقوسه القهرية، ولو كانت الطقوس القهرية وحدها هي العرض هإن الشفاء التام ممكن! ولا تزال هذه الطريقة في العلاج هي الخيار الأمثل لريض الطقوس القهرية المتعاون.

وتتلخص الطريقة في أن يتفق المعالج النفسي مع مريضه على الامتناع عن ممارسة طقوسه القهرية لفترات طويلة قدر الإمكان، وربما لمدد متدرجة في الزيادة، ولابد بالطبع أن يكون ذلك في حضور المسالج، خاصة في المراحل الأولى من العلاج الذي يفضل أن يبدأ داخل المستشفى، بحيث تهيأ البيئة المعيطة بالمريض بشكل مناسب. ومن الممكن بالطبع أن تحتاج بعض الحالات إلى جلسات عُلاج سلوكي تتم في بيت المريض أو في مكان عمله (وهذا ما حدث في حالات ناهد وعامر ونورا وسماح) ومن المكن بالطبع أن يقوم المالج بأداء السلوك الذي يتجنبه المريض ويخاف منه، كنوع من إعطاء النموذج للمريض، ومن الممكن أن يعرض المريض للمثيرات التي تستدعى منه القيام بطقوسه القهرية (كأن يمسك سلة المهملات مثلا وينقلها من مكان إلى مكان) ثم يمنع أو يمتنع عن ممارسة تلك الطقوس. والحقيقة أنه خلافا لتوقعات الكثيرين، وعلى رأسهم المرضى أنفسهم، فإن الامتناع عن ممارسة الطقوس، رغم أنه في بداية العلاج يسبب الكثير من الضيق والألم والتوتر، إلا أنه بعد فترة من الإصرار على مقاومة الرغبة في أداء الطقوس القهرية والامتناع عنها لا يزيد الضيق، وإنما يقل وينحسر تدريجيا إلى أن ينتهي (لأن الضبق ككل الأشباء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده)؛ فمثلا كان على سماح أن تقوم بإمساك مادة بيضاء كالدقيق وتنثرها بأصابعها على كفيها، ثم لا تقوم بغسل يديها ولا حتى بنفضهما، وأن تستمر على ذلك إلى أن ينتهى خوفها من كل مادة بيضاء، وكان ذلك يجري بمساعدة الدواء بالطبع: وكذلك كان على السيدة نورا أن تلمس الجدران بيديها دون استخدام المنديل كعازل، ثم تمتنع عن طقوس النظافة التي كانت تجد نفسها مضطرة إليها، ومن المهم حدا أن يشرح المعالج للمريض الفكرة الجوهرية للعلاج، وأن يفهمه ويطمئنه الى أن الزيادة الشديدة في مستوى التوتر والقلق والتي تحدث في بداية التعرض للمثيرات التي يتجنبها ليست إلا زيادة عابرة، ولن تجعل الحالة أسوأ كما يظن كثير من المرضى، بل هي وجع الساعة الذي يغنيه عن وجع الساعات الطويلة في حياته فيما بعد.

ولعل في أحاديث سيد الخلق محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الصحيحة التالية ما يبين لنا توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا بمنع الاستجابة، أي منع الخروج من المسجد أو الخروج من الصلاة، ورغم أن بعضها يرجع الوسواس إلى الشيطان فإن هذا الأسلوب يفيد حتى في بعض حالات الوسواس القهري:

\* عن أبي هريرة رضي الله عنه قبال: قبال رسبول الله صلى الله عليــه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً». صدق رسبول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.

\* عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم.

(٢) محور الأفكار التسلطية: والحقيقة ان أساليب العلاج السلوكي هنا لم تثبت نجاحاً، كالذي أثبتته في علاج الطقوس القهرية: حيث إن التعامل هنا مع جوانب السلوك العقلية لا الحركية، وأحد الأساليب كان ،Wolpe (1958 وقف الأفكار Thought Stopping، ويعني أن يقوم المعالج بالاتفاق مع المريض على استخدام طريقة لصرف الانتباه عن الأفكار التسلطية، كلما هاجمت المريض، كأن يشد حلقة مطاطية يلبسها في معصمه مثلا كلما هاجمته المكرة، بعيث ينصرف انتباهاه عنها، وبحيث يرتبط حدوثها بالألم، فربما يقلل ذلك من حدتها وتكررها، وهناك أيضا التشبع بالفكرة Thought Satiation، وهو أن يسرف المريض، على عكس ما اعتباد، في التمعن في الفكرة التسلطية لا مقاومتها، على أساس أن ذلك قد تكون من نتيجته أن تقل حدة الفكرة من تلقاء نفسها بعد ذلك، وكما قلت فإن طرق العلاج السلوكي هذه وغيرها لم تلل نجاحا كبيرا في التعامل مع الأفكار التسلوكي هذه وغيرها

ومما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذاك شيطان يقال له خنرب، فإذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا»، صنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت ذلك هأذيهم الله تعليه وسلم، ففعلت ذلك النبوي الشريف توجيه إلى وقف الأفكار وصرف الانتباه، وكلاهما يوقف وسوسة الشيطان بالطبع، وربما يساعد في بعض حالات الوسواس الشهوي الخفيفة الشدة؛ كنه لا يحل مشكلة الحالات الشديدة أو

(٣) معور البطء الوسواسي: وهنا أيضا لم تحقق آساليب العلاج السلوكي (٢٦) . (Stern. 1973) النجاح الباهر الذي حققته مع الأفعال القهرية، وفي هذه الطريقة يقوم المسالج بعد تحليل المشكلة جيدا بأداء الأعمال التي يعاني المريض من البطء في ادائها بشكل طبيعي، ويفمل ذلك أما المريض لكي يقلده المريض بعد ذلك، ثم يقدم المعالج التشجيع المناسب المقت المحدد، وغالبا ما يتم إنقاص الوقت المحدد، وبذلك يتم تشكيل سلوكيات المريض بحيث ينجز الأعمال المعنية في اقصر وقت يستطيعه: وهذا ما طبق في حالة عامر(التسجيل والمراجمة)، وونج ولكن مع الدواء بالطبع في تقليل مدة تهيئه للخروج من البيت في المساخرية من البيت في الصباح من ساعتين على الأقل الرهة دقيقة.

وتطبيق أساليب العلاج السلوكي يحتاج إلى قدر كبير من التفاهم بين المالج والمريض، كما يحتاج إلى دافع قوي للتغيير لدى المريض، وليس الأمر كما يقول بعض المرشق وبعض أقربائهم «لا جديد فيه ولا فائدة منه». خاصمة أن المريض بمكن أن يكونوا قد حاولوا بمكن أن يكونوا قد حاولوا المنعه، ولكنهم دائما ما يفعلون ذلك بطريقة إما خاطئة أو غير كاملة! فليس منعه، ولكنهم دائما ما يفعلون ذلك بطريقة إما خاطئة أو غير كاملة! فليس البعض عندما يقرأون مثلا عن منع الاستجابة، فيحسبون الأمر مجرد منع البيض عندما يقرأون مثلا عن منع الاستجابة، فيحسبون الأمر مجرد منع المريض من تصرف ما الأن الأمور عادة ما تحتاج إلى المزح ما بين العديد من بين للريض والمالج، وكذلك أهمية إشلاق غيره، فضلا عن أهمية الملاقة بين للريض والمالج، وكذلك أهمية إشراك أسرة المريض في برنامج العلاج السلوكي، والواقع أن الحفاظ على ذلك كله مع الإبقاء على درجة عالية من الدافع للمالج السلوكي عمله إلى مد بعيد، وكلما الدافع لدي المريض مع من وفته للمريض كانت في ذلك فائدة أكبر.

أما العلاج المعرفي فقد بدأ حديثا يحقق النجاح في علاج الوسواس القهرى، بعد أن تمكن الباحثون من استخلاص بعض طرق التفكير عند المرضى، التي تكون مؤثرة بشدة في توجهات المريض وأفعاله مثل التقييم المبالغ فيه للخطر، ومثل الإحساس المتضخم بالمسؤولية Inflated Sense of Responsibility . وقد أثبتت الدراسيات الأحدث (Marks et al., 1975) و (Abramowitz.1997) فاعلية العلاج المعرفي في علاج مترضى الوسواس القهرى المتميزين بهذه النوعية من طرق التفكير، والحقيقة أن بيك , Beck , (1976 الذي يعتبر الرجل الأول في تطبيق أساليب العلاج المعرفي في التعامل مع الاضطراب النفسى في بدايات تطور العلاج المعرفي لم يفرق بين الأفكار التسلطية الخاصة بالوسواس القهرى وبين الأفكار المتعلقة بالمخاوف المرضية في اضطرابات الرهاب Phobic Disorders، ولعل ذلك هو منا شنجنعه على محاولة علاجهم، فقد رأى بيك أن أفكار مرضى الوسواس القهرى تكون متعلقة بفعل يعتقدون أنهم كان يجب أن يقوموا به، أو بفعل قاموا به ولم يكن يجب أن يقوموا به، فالقلق الذي يعاني منه مريض الوسواس القهري غير متعلق بموقف معين ولا بفكرة معينة بقدر ما هو متعلق بعواقب أن يكون المريض في هذا الموقف أو عـواقب أن يفكر هذه الفكرة، وهذه الملاحظة الذكية أثرت إلى حد كبير في تطور الأفكار المتعلقة بأساليب العلاج المعرفي فيما بعد، فهناك من رأى أن الأفكار الاقتحامية Intrusive Thoughts، أي الأفكار التي تقحم نفسها في وعي الإنسان عموما، من المكن أن تمر مرور الكرام، كما يحدث في معظم البشر، إلا أن مريض اضطراب الوسواس القهري يحس بفداحة هذا الاقتحام، ويعطيه وزنا نفسيا وفكريا كبيرا كما يحس بأنه قد تسبب في ضرر ضخم وأنه مسؤول عن ذلك، وهذا الإدراك غير العابر لفكرة كان من الممكن أن تكون عابرة هو ما يتسبب في تثبيتها وهو ما يعطيها القوة على البقاء، وينتج هذا عن الأفكار التلقائية السلبية Negative Automatic Thoughts التي يعتبر حدوثها عقب اقتحام الفكرة التسلطية لوعي المريض سببيا في تسلط الفكرة عليه (Salkovskis ، 1985)، المهم أن جـميع أساليب العلاج المعرفي التي طبقت ودرست حتى الآن ومنها إيقاف الأفكار Thought Stopping وتحدى الأفكار التسلطيسة Challenging Obsessive Thoughts وتحدى الأفكار التلقائية السلبية Thoughts Thoughts، كل هذه الأساليب سواء استعملت في إطار علاج نفسي فردي أو علاج نفسي جمعي حققت بعض النجاح على مستوى دراسات الحالات ولكنها لم تثبت حتى الآن فاعليتها خلال ما يكفى من الدراسات التي تكتمل لها شروط البحث العلمي الدقيق (James & Blackburn, 1995).

ويقول بعض علماء العلاج المعرفي إن السبب في فشل بعض أنواع العلاج السلوكي في بعض مرضى اضطراب الوسواس القهري هو أحد احتمالين:

أما الاحتمال الأول فهو أن تكون الفكرة التسلطية فكرة مبالغا في تقديرها Over-Valued Idea من جانب المريض. أي فكرة تسلطية يقتنع بصحتها مريض اضطراب الوسواس القهري.

وأما الاحتمال الثاني فهو وجود اكتثاب، والاكتثاب طبعا هو ميدان أصحاب العلاج المعرفي الأكبر الذي أثبتوا نجاحهم فيه بحيث أصبحت طريقتهم في علاج اضطرابات الاكتباب الجسيم المتوسط الشدة تكفي من دون الاحتياج إلى العقاقير لشفاء المريض بل عودته إلى أفضل مما كان عليه، بينما أصبحت إضافة أصاليبهم المعرفية إلى العلاج الدوائي لحالات الاكتثاب الجسيم الشديدة تعطي نتائج أفضل من الدواء الكيميائي وحده: ولهذا أقول إن مجوا أبدعوا فيه،

وهذا المجال نفسه هو الذي نستطيع منذ زمن - ولا ندري على ما يبدو انستطيع - أن نسبقهم فيه وأن تكون لنا كعرب إسهامات أكبر ، قاو أننا أستطيع - أن نسبقهم فيه وأن تكون لنا كعرب إسهامات أكبر ، قاو أننا المتحفية أن المنافئة فإننا المتطيع أن نسبقهم في أضطرابات أكثر من تلك التي حقق فيها العلاج المعرفي نجاحا كبيرا، خاصة أن لدينا فهما مختلفا للعياة ربما يسمع لمرضانا بتقبل أمور كالقضاء والقدر، وما ينتظر المؤمنين الصابرين على قضاء الله مي بتقبل الخبيب النفسي الغربي النفسي الغربي الستطيع الطبيب النفسي الغربي الستطيع الطبيب النفسي الغربي الستطيع الماساء أمثالها لينفع بها أحدا من مرضاه.

## ثانيـا: العلاج الدوائي

في العام نفسه الذي بدأت فيه الدراسات العلمية لأساليب العلاج السلوكي الجديدة نشر في الدوريات العلمية طرح عقار الكلوميبرامين في الأسواق كواحد من أدوية الاكتئاب وكان ذلك عام ١٩٦٦: وكان في البداية يعامل كواحد من مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة مثله مثلها، وهذه الأدوية تعمل عملها \_ حسب الفهم العلمي الحالي \_ من خلال تشبيط استعادة أو استرجاع الناقلات العصبية من الوصلات العصبية، ومن أهم الناقلات العصبية تلك مجموعة الأمينات الواحدية أو واحدات الأمين Monoamines التي تشمل الدوبامين والأدرينالين والسيروتونين وغيرها. المهم أن كل مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة بما فيها الكلوميسرامين هي مثبطات استرجاع للأمينات الواحدية تعالج الاكتئاب؛ لأن الاكتئاب ينتج من نقص هذه الأمينات الواحدية في الوصلات العصبية للمخ، وهذه الأدوية عندما تثبط استرجاعه إنما تبقيه فترة أطول في الوصلات العصبية بحيث يعالج الاكتئاب، ولم يمض وقت طويل حتى توالت الدراسات التي تبين أن لعقار الكلوميبرامين تأثيرا جيدا على مرضى الوسواس القهرى (Van Balkom et al 1998) (Fernandez-Cordoba, & Lobez-Ibor, 1967) وأنه يفيد في علاج أعراض الوسواس القهري حتى ولو لم يكن هناك اكتئاب مصاحب لاضطراب الوسواس القهري، أي أن التحسن ليس بسبب تحسن الاكتئاب بل هو تحسن في أعراض الوسواس القهري نفسها van) (Renygenghe de Coxvrie, 1968) وبعد ذلك أجريت

الدراسات العملية في أنحاء شتى من العالم وأجريت في بعضها مقارنات ما بينه وبين مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة الأخرى فكان تأثير الكلوميبرامين واضحا، بينما لم تختلف تأثيرات عقاقير الاكتئاب الثلاثية الحلقة الأخرى عن تأثير العقار الموه (الزانف) Placebo (Ananth , 1977) و(Asberg et al.,1982) وجرب معظم الأطباء النفسيين في أحزاء عديدة من العالم الدواء الجديد واتضحت فائدته لكل المرضى كذلك: لكن التحسن المنتظر كان يظهر بعد عدة أسابيع من استخدام الدواء وكان إيقاف الدواء يستتبع عودة ظهور الأعراض في معظم، إن لم يكن في كل الحالات، ومنذ ذلك الوقت بدأ الباحثون في الطب النفسى يتساءلون عن سبب استجابة مريض اضطراب الوسواس القهري لعقار الكلوميبرامين دون غيره من مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة الأخرى؟ وكانت الإجابة هي أن له تأثيرا خاصا على الناقل العصبي السيروتونين إلى جانب تأثيره على الناقلات العصبية الأخرى الذي تشاركه فيه كل عقاقير الاكتئاب الثلاثية الحلقة، وأصبح الحديث منذ ذلك الوقت يدور عن أن مشبطات استرجاع السيروتونين Serotonin Reuptake Inhibitors التي يختصرونها بالحروف الأولى من كل كلمـة فـتكون (SRIs) تفـيـد في عـلاج اضطراب الوسبواس القهرى، وأقترح تسمية مختصرة مماثلة بالعربية فتختصر مثبطات استرجاع السيروتونين إلى م.أ س أو «ماس».

وتلا ذلك أن بدأت شركات الدواء في تخليق عقاقير تعمل فقط على السيروتونين، وكمان للأمريكيين دواء اكتئاب هو الفلوكسيتين Flouxetin كان من المعروف أنه يعالج الاكتئاب من خلال زيادته لتركيز السيروتونين في الوسلات العصبية وبدأوا تجريبه في مرضى اضطراب الوسواس الفهري، خاصة أن عقار الكلومييرامين الأوروبي اللشأ لم يكن من الأدوية المرخص باستعمالها في آمريكا وأظهر عقار الفلوكسيتين فعلا أن له تأثيرا علاجيا مساويا لتأثير الكلومييرامين بل كانت آثاره الجانبية أقل: وتلا ذلك ظهور عدة عقافير تعمل فقط على تثبيط استرجاع السيروتونين، وسميت هذه المجموعة الجديدة من العقاقير بمثبطات استرجاع السيروتونين الانتقائية (لأنها تختار السيروتونين من دون غيره من الناقلات العصبية الانتقائية (لأنها في اللغة الطبية في اللغة الطبية في اللغة الطبية

الإنجليزية بالحروف الأولى من كل كلمة أيضا فتكون (SSRIs) وأفترح أيضا أن نستخدم الطريقة نفسها في العربية فيكون اختصار مثبطات استرجاع السيروتونين الانتقائية هو:ما س.ا. أو «ماسا».

وفي مصدر قدام عصدام الخواجة بدراسة ٣٠٠ مريضنا باضطراب الوسواس القهري (Ar-Khawaga 1991) بعد إعطائهم عقار الكلوميبرامين مع قياس السبور وتونين والنورادرينالين في دم مؤلاه المرضى قبل العلاج وبعده: وقارن هؤلاء المرضى ببعض مرضى الاكتثاب الذين يعانون من أعراض وسواس قهري ثانوية لاضطراب الاكتثاب الجسيء: وبينت الدراسة وجود تأثير المكلوميبرامين في علاج الوساوس، وأن هذا التأثير مختلف عن تأثيره المضاد للاكتثاب، إذن أصبح لدى الطبيب النفسي ولدى مريض الوسواس القهري، وكلها تتساوى إلى حد كبير من حيث تأثيرها العلاجي، وإن اختلفت بعض الشيء في تأثارها الجانبية العابرة: وتتم المفاصلة بينها على أساس ذلك وعلى أساس التكلفة الاقتصادية طبعا لأن العقاقير التي تمل عمل على السيروتونين فقط وأثارها الجانبية أقل عادة ما تكون أغلى سعرا من الكلوميبرامين.

سعورا من المعلاج الدوائي، أيا كان، يفيد في علاج الأفكار التسلطية:
المهم أن العلاج الدوائي، أيا كان، يفيد في علاج الأفكار التسلطية:
الأفعال القهرية في معظم الأحيان: وإن من فضل الله أن الأفعال
الأفعال القهرية يتم علاجها بواسطة العلاج السلوكي والمعرفي بينما الأفكار
التسلطية وإلى حد ما البطء الوسواسي يتحسنان باستخدام العقاقير،
ولكن تجدر الإشارة إلى أن النتائج التي يصل إليها المريض بعد إتمام
الفطري لدى الناس، أي أن النتائج التي يصل اليها المريض عد إتمام
الفطري لدى الناس، أي أن المريض بعد إتمام العلاج السلوكي يعيش
طبيعيا دون استخدام دواء، أما ما يحدث من تحسن نتيجة لاستخدام
الدواء فهو هي معظم الأحيان مرتبط باستمرار المريض على الدواء، أي
ان المريض يعيش طبيعيا بشرط استمراره على الدواء والشرق كبير
بالطبع بالنسبة إلى المريض؛ ولما كان استخدام الدواء لا يؤثر في
فاعلية العلاج السلوكي فإن الجمع بينهما يعطي أفضل النتائج، بحيث

يمكن بعد فترة من استخدام العلاج الدوائي والمواظبة على إتمام العلاج السلوكي المعرفي أن يستغني المريض عن العقار وبعيش حياته بشكل طبيعي.

وأما الآثار الجانبية المنتظرة في بداية استعمال مضافت الماس أي الكلوميبرامين فإنها تلك المنتظرة في بداية استعمال مضافات الاكتتاب الشلالية العلقة مثل جفاف بسيط بالفم ويعض الميل إلى النوم وربما القليل من الإلمساك، إلا أن ما يعيز الكلوميبرامين متأثيره في الجهاز الهضمي، لأن اضطرابا في وظيفة المعدة والأمعاء وبعض الليونة في البراز تحدث في بعض الأشخاص عند بداية الملاح بالكلوميبرامين، ومدا الآثار الجانبية الأخيرة المنافقة بالجهاز الهضمي تشترك فيها مجموعة الماسا مع الكلوميبرامين، إمنافة المنافقة بالجهاز الهضمي تشترك فيها مجموعة الماسا مع الكلوميبرامين، إمنافة هذه الآثار الجانبية تكون محتملة في معظم المرضى وعابرة أيضا في كل الحالات، ولكن الذي لا تقصير له حتى الأن هو وجود بعض المرضى الذين لا يتحملون العلاج بالكلوميبرامين، حيث تكون الآثار الجانبية المبدئية لديهم من الشدة بحيث تجبرهم على ترك العلاج، وأضيف إلى ذلك ما لا تفسير له حتى الأن إن الإناف ان الآثار الجانبية الكلوميبرامين أقل في الكبار وفي ملاحظة لاحظها لأير من الأطباء النفسين.

وأما العلاج باستخدام مثيطات الإنزيم المؤكسد لأحاديات الأمين الممل التي اقتصارا عربيا هو «الممامين»، وهذا النوع من العلاج يفترض أنه يعمل من خلال توفيره الناقلات العصبية في الفلج الشيكي، وبالتالي يفنح السيروونيين فرصة أكبر للبقاء فيه، فقد كانت هناك محاولات لاستعماله في الفترة التي سبقت اكتشاف العلاج بالم، اس SRI أو الم، اس،ا SRIS، ولم يكن الطبيب النفسي يلجأ لاستخدام مجموعة المامين هذه إلا بعد أن تضيق به السبل في علاج مريضه؛ لأن هذه المجموعة من الأدوية، خاصة قبل تطويرها في النترة الأخيرة، كانت لها تفاعلات غير مرغوب فيها كثيرة من أهمها وأخطرها في الوقت نفسه ما يعرف بنفاعل الجب المدادة التيرامين، حيث يتسبب هذا التفاعل في تقول المريض للأطعمة الغنية بمادة التيرامين، حيث يتسبب هذا التفاعل في حدوث ارتفاع حدد في ضغط المريض وبالتالي كان على المريض الذي يصحب عدد الطبيب إلى وصف المعامين له أن يعتب عن الأطعمة مادام

يستخدم العقار، المهم أن بعض حالات اضطراب الوسواس القهري كانت تستجيب بشكل جيد لاستخدام المامين إلا أن اكتشاف العلاج بالماس جعل فرص اللجوء إليه أقل بكثير مما كانت في الماضي.

# ثالثنا: علاج الحالات المستعصية

الحقيقة أن كلمة مستعصية تعتبر وصفا متشائما لحالات اضطراب الوسواس القهري، فعلى رغم أن هناك حالات كثيرة لا تتحسن بعد استخدام الدواء إلا أن معظم هؤلاء الذين لا يتحسنون عادة ما يكون لعدم تحسنهم أسباب لابد من البحث الدفيق عنها في كل حالة قبل الحكم بأنها مستعصية (۱۹۷۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸

وتشمل الأسباب الغالبة لعدم التحسن عدة جوانب: بعضها يخص الطبيب النفسي وبعضها يخص المريض أو عائلته، ولن أفصل بين هذه الجوانب وتلك لأن ما يخص المريض وأهله إنها يخص الطبيب النفسي كذلك وهذه الأسباب هي:

١- احتمال وجود خطأ في التشغيص، سوف يتضع في القصل التاسع من الكتاب أن تشغيص اضطراب الوسواس القهري ليس عملية سطبة، مثلما تبدو للزهلة الأولى، ذلك أن كثيرا من الاضطرابات النفسيية يمكن أن تتشابه مع اضطراب الوسواس القهري في أعراضها التي يشكو منها المريض وفي طريقة الشكوى، ويحتاج الأحر في كثير من الأحيان إلى تشريح العرض أو مجموعة الأعراض التي يشكو منها المريض.

٢- احتمال وجود تواكب (أو تصاحب) مرضي Comorbidity: أي أن الديض يعاني من آحد الاضطرابات النفسية إلى جانب اضطراب الوسواس القهري: فهناك اضطراب الاكتتاب الجسيم Major Depression وهناك اضطرابات الشخصية ومن أكثرها تسببا في إعاقة الاستجابة اضطراب الشخصية فصامية النوع Schizotypal Personality. وكذلك اضطرابات سوء استعمال العقاقير أو الإدمان: همثلا في حالة الاكتئاب الجسيم ورغم أن ادوية الوسواس القهري هي الوقت ذاته أدوية اكتئاب إلا أنه يمكن أن تصل شدة الاكتئاب المساحب للوسواس القهري إلى الحد الذي يفقد الحريض الأمل في إمكانية شفائه مما ليحسب في عدم إقباله على الدواء: ومن الممكن ألا يتنبه الأهل إلى كون المريض يستعمل الدواء أو لا يستعمله، ومن الممكن ألا ينتبح الطبيب النفسي باستخدام الساحج الكهربي للاكتئاب لأن المريض وأهله عادة ما يرفضون على رغم أنها الوسيلة الوحيدة التي تسعف في مثل هذه الحالات ولذلك تقع على الطبيب النفسي مسؤولية اتخاذ القرار وإشراك المريض، أو إشراك أهله في ذلك القرار بالناء معطيات الحالة وملابساتها.

٣- الاستخدام الخاطئ للدواء: يمكن جدا في بلادنا أن يأخذ المريض دواء غير الذي وصفه له الطبيب النفسي لأسباب عديدة لا أريد الخوض في تفاصيلها هنا، ولكن الارتباك في صناعة واستيراد الأدوية الذي يعاني منه الصيادلة بمكن أن يكون سببا - للأسف - في أن يبيع الصيدلي الدواء الذي يوجد لديه على أنه دواء اكتئاب كأى دواء اكتئاب، وليس مهما أن يكون بالضبط ما وصفه الطبيب؛ يحدث هذا في حدود ضيقة خاصة مع المريض الذي لا يقرأ ولا يكتب! وما زالوا كثيرين في بلادنا؛ المهم أننا إذا افترضنا أن المريض حصل على الدواء المناسب من الصيدلية فهل سيأخذ الحرعات كما قررها الطبيب أيضا؟ لا يحدث ذلك في كل مرة بل إن هناك ميلا لدى الكثيرين من مرضانا لتقليل الحرعة الدوائية عن الحد المطلوب: ثم هل يستمر المريض على الدواء للمدة الكافية لظهور التحسن؟ هذه أيضا مشكلة أخرى لأن الكثيرين من المرضى ينتظرون التحسن من أول حبة من حبات الدواء ولنقل من أول علبة، وهو ما لا يحدث في حالات اضطراب الوسواس القهرى، وكثيرون منهم لا يكررون الدواء ولذلك يعتبرون آنه لا فائدة منه وأن حالتهم مستعصية؛ وعليه فإن على الطبيب النفسي تفنيد كل هذه الاحتمالات وتناثها للمريض

عُـ عدم الالتزام بواجبات العلاج السلوكي: كثيرون من المرضى في بلادنا يظهرون افتناعهم وههمهم لما يقوله المعالج النفسي ولكنهم بيطنون غير دلك: وهؤلاء بالتالي يعدون بأن يلتزموا مثلا بالتعرض ومنع الاستجابة القهرية ثم لا يفعلون ذلك: إما لعدم افتناعهم أو لخوفهم أو لياسهم. المهم أنهم يخفون

ذلك عن الطبيب النفسي ومعظم هؤلاء يفعلون ذلك وهم على اعتقاد بأن الدواء الذي يتناولونه سوف يقوم بعمل كل شيء: وكأنهم لا يريدون أن يجهدوا انفسهم في الملاج فما دام هناك دواء فلماذا يتعبون أنفسهم! وقد بينت في السطور السابقة أن الدواء وحده ربما يقلل من الأفمال القهرية لكن منعها لابد أن ينتج عن العلاج السلوكي المعرفي: المهم أن نهاية هذا الطريق هي فشل العملية العلاجية كلها ليس لأن اضطرابهم من النوع المستعصي وإنما لانهم لم يلتزموا بواجباتهم الملاجية .

وتعتبر الظروف التالية حسب آخر الدراسات (Erzegovesi, 2002) من أهم الأحوال التي يلاحظ فيها عدم الاستجابة لأدوية عـلاج الوسواس القهري سواء مجموعة الم.ا س أو الم.ا س.ا:

١- بداية أعراض الوسواس القهري في سن مبكرة

٢ـ وجود اضطراب العرات Tic Disorder مصاحبا الضطراب الوسواس القهري.

٣- وجود اضطراب الرهاب الاجتماعي مصاحبا لاضطراب الوسواس القهري.
 ٤- وجود اضطراب شخصية شبه فصامية مصاحبا لاضطراب الوسواس القهري.

وجود اضطراب شخصية قهرية مصاحبا الاضطراب الوسواس القهري.

٦ـ وجود وسناوس التخزين Hoarding Obsessions .

٧- أن تكون الأعراض شديدة منذ بداية الاضطراب.

٨ عدم إحساس المريض بالآثار الجانبية الخفيفة للماسا في بداية العلاج.

أما الخطوات والمحاولات التي يجب على الطبيب النفسي وعلى مريضه المرور بها فهي خطوات عديدة يحتاج الطبيب كلما قرر البدء في خطوة منها أن يكون دقيقا في تأكده من مرور مريضه بالخطوة السابقة:

1- تغيير العقار الذي لم يعط تحسنا رغم استخدامه بجرعته المناسبة لفترة مناسبة (من عشرة أسابيع إلى اثني عشر أسبوعا) على الأقل. أو الدواء الذي لم يتحمل المريض آثاره الجانبية فقرر اليقافه، ويقوم الطبيب بوصف عقار أخر ويبدأ محاولة جديدة، وهناك من الدراسات ما يؤيد ذلك لأن عدم الاستجابة لواحد من العقافير المختصة بزيادة السيروتونين لا تغني عدم الاستجابة لعقار أخر مختص بالسيروتونين أيضا، فمثلا من لا يستجيبون للفلوميسرامين الا يستجيب بعضهم للكلوميسرامين لا يستجيب بعضهم للكلوميسرامين (Jenike et al..1990) وقد كان ذلك ما دفع البعض

الى افتراض أن هناك ناقلات عصبية غير السيروتونين يرتبط اضطرابها بالوسواس القهري نظرا لأنه من المعروف أن الكلوميبرامين يؤثر في العديد من الناقلات العصبية غير السيروتونين، بينما الفلوكستين يختص فقط بالسيروتونين: إلا أن هناك دراســات Venike & Rausch 1991 للا تؤيد ذلك لأن دراسة أحدث أثبتت أن عقار السيرترالين Serrraline الذي يختص فقط بالسيروتونين (Jenike & Rausch 1994) له فاعلية أكبر من الكلوميرامين على أضطراب الوسواس القهري.

٢- العلاج التعزيزي Augmentation Therapy: ويغني ذلك تعزيز العقار الأول الذي استخدم بجرعة مناسبة ولدة مناسبة من دون أن يعطي التنجعة المرجوة غياسية مناسبة من دون أن يعطي التنجعة المرجوة غياسية من المرجوة غياسية المنظر الطبيب النفاسي إلى تعزيز ذلك العقار بعلي النفال على سبيل المثال يكون له تأثير يزيد من تركيز السيروتونين أيضنا : فهناك على سبيل المثال علي المنطق المنطق (Motilander et al. 1990) وهو واحد من عقاقير علي المنطق (Hollander et al. 1990) وهو واحد من عقاقير تشييط الشهيبة التي كانت تستخدم الإنقاص الوزن لكنه لم يعد معلووحاً في الأسواق, وهناك عقار السراؤودي من المناق (Hollander et al. 1990) المنطق المنطق المنطق المنطقة أو بأخرى من تركيز السيروتونين في وصلات الدماغ الدمسية: ومن المكن أيضا أن يعزز العقار الأول بعقار آخر من مجموعة الماسا نفسها.

وقد يكون العقار التعزيزي مؤثرا في ناقل عصبي آخر غير السيروتونين فيمثلا تستخدم مضادات الدوبامين وهي في الأصل عقاقير مضادة للذهان لتعزيز تأثير العقار الذي يزيد من تركيز السيروتونين (McDougle et al. لتعزيز تأثير العقار الذي يزيد من تركيز السيروتونين الخطف للناقلات (1990 لأن من الواضع أن هناك تداخلا بين التأثيرات الخطفة للناقلات العصبية في الدماغ البشري: ولكن الملاحظة العملية تقول إن ذلك يصلح في الحالات المصحوبة باضطرابات أخرى من اضطرابات نطاق الوسواس القهري مثل اضطراب الوازم المزمنة (اضطراب العرات) واضطراب «توريت» وكذلك في اضطراب نتف الشعر وفي رهاب التشوه: أو في الحالات التي يوجد فيها اضطراب الشخصية القصامية النوع (1991 ما الحالات) واضح (Saxena et al. 2000) و (McDougle et al. 2000)

ومن المكن كذلك أن تستخدم أدوية علاج القلق مثل الألبرازولام Alprazolam وكذلك مثل الكلونازيبام Clona/epam وكذلك مثل الكلونازيبام وللأخير تأثير يقلل القلق ويزيد تركيز السيروتونين أيضا، لكن المشكلة مع هذا النوع الأخير من الأدوية المضادة للقلق هي أن استخدامها لفترة طويلة يسبب التعود وربما الإدمان ولذلك لا يلجأ إليها الطبيب النفسى إلا في الحالات الحرجة ولمدة قصيرة وليس مع أي مريض بالطبع؛ لأن هناك من مرضى الوسواس القهري من تكون لديه قابلية للوقوع في دائرة الإدمان، لكن أكثرهم بفضل الله غير ذلك. وهناك أيضا دراسات عن التأثير التعزيزي لملح كربونات الليثيوم Lithium Carbonate وهو واحد من أهم مثبتات المزاج التي تستخدم في الطب النفسس (Golden et al., 1988) وله أيضا تأثير معزز للسيروتونين، وهناك أيضا من استخدموا إضافة إلى الليثيوم الحمض الأميني التبريبتوفان (Rasmussen ,1984) الذي يتحبول في الجسم إلى سيروتونين، وكل هذه النتائج طبعا وجدت من التجارب ما يؤيدها وما لا يؤيدها، كما أن من الباحثين من استعملوا واحدا من مثبطات البيتا Beta Blockers الحديثة وهو عقار البيندولول Pindolol (Perez et al 1999) و(Dannon et al., 2000)، ووجدوا له أثرا تعزيزيا جيدا في الحالات المستعصية من اضطراب الوسواس القهري.

T. استخدام مضادات الذهان الحديثة: على الرغم من أن المريض بإضطراب الوسواس القهري يسف أعراضه وافكاره بالجنون، وعلى رغم أن الطبيب النفسي في بعض الحالات يجس في داخله بأن مريضه على رغم أن الطبيب النفسي في بعض الحالات يجس في داخله بأن مريضه على حافظ الجنون: إلا أن استخدام مضادات الذهان مع مرضى اضطراب الوسواس القهري فهو مطلوب في نطاق ضيق من الحالات التي لا تستجيب للعلاج التقليدي للوسواس القهري، فهناك دراسات تشير إلى أن ما يقارب الخمسين بالمثلقة من مرضى الوسواس القهري، الذين لم يتحسنوا على مضادات الوسوسة (بعد مدة كافية من العلاج بجرعة مناسبة) تتحسن أعراضهم القهرية بشكل كبير بعد إضافة عقار الريسبيردون وهو أحد مضادات الذهان الجديدة التي نضادة تأثير اثين من الناقلات العصبية هما الدوبامين و الجديدة التي تضايد تأثير اثين من الناقلات العصبية هما الدوبامين و السيروتونين (Koran et al. 2000). ومن المهم هنا أن

أشير إلى المفارقة في هذا الاستخدام، لأن ما يحدث عند استخدام مضادات الذهان الحديثة في مرضى اضطراب الفصام هو ظهور أعراض وسواس قهري على بعضهم على رغم عدم حدوث ذلك لهم من قبل، وذلك بالطبع ناتج عن التأثير المضاد للسيروتونين.

٤- استخدام الصدمات الكهربية Electroconvulsive Therapy: نظرا لأن الكثيرين من مرضى اضطراب الوسواس القهرى يعانون من اكتئاب مصاحب، وفي أحيان كثيرة يكون هذا الاكتئاب من الشدة بحيث يهدد حياة المريض بدفعه إلى الانتحار خاصة في حالات الوسوسة الدينية أو التي يكون فيها الشعور بالذنب شديدا؛ فإذا أضيف إلى ذلك فقدان المريض للأمل وعدم اقتناعه بجدوي أي من طرق العلاج فإن استخدام الصدمات الكهربية في علاجه أمر لابد من اللجوء إليه، فعندما تكون هناك عدم استجابة لعلاج الوسواس القهرى ويكون الاكتئاب أحد الأسباب المحتملة لذلك فإن الكثيرين ينصحون بسرعة استخدام الكهرباء. ومن المعروف أن التحسن الذي سيشعر به المريض لا يمكن إرجاعه إلا إلى تحسن اكتئابه لأن من المعروف أن الصدمات الكهربية لا تعالج الوسواس القهرى في حد ذاته، وإن كانت هناك أبحاث جديدة على طرق علاج باستخدام الرئين المغناطيسي عبر الدماغ (Greenberg et للفص الأيمن الأمامي للمخ Transcranial Magnetic Resonance (1997) انه، حيث وجدت دراسة حديثة أن ذلك يؤدي إلى نقص كبير في الرغبة في تكرار الفعل القهري لمدة تصل إلى ثماني ساعات بعد الجلسة؛ لكن العلاج باستخدام الرئين المغناطيسي بالطبع ما زال في مرحلة البحث ولم يطبق على نطاق كبير بعد .

٥- الجراحة العصبيية Neurosurgery؛ وهي التي كانت تسمى قديما بالجراحة النفسية Psychosurgery، ويبدو أن الأمريكين غيروا الاسم لأنه يحمل ذكريات سيئة لهم: فقد كانت الجراحة النفسية في بداياتها سيئة السمعة إلى حد بعيد نظرا لأن أساليب التدخل الجراحي نفسها لم تكن معطورة بالعراحي نفسها لم تكن معطورة بالعرب النفسي والم تكن تعطي من النتائج إلا التقليل من مستوى الضيق والكرب النفسي اللذين يحس بهما المريض، وذلك بالطبع مقابل المديد من المشاكل الناتجة عن التدخل الجراحي في المخ لعل من أيسرها نوبات التشنج؛ الهم أن الجراحة النفسية لم يحدث أن طبقت على نطاق نوبات التشنج؛ الهم أن الجراحة النفسية لم يحدث أن طبقت على نطاق

واسع على المرضى النفسيين لأن نتائجها - كما قلت - كانت سيئة السمعة، وما زالت لا تطبق على نطاق واسع اليوم أيضا نظرا لوجود العديد من المحافية إليها نادرة جدا، ففي حالات الوسواس القهري مثلا يمكننا أن نقول إنه من بين كل أربعمائة مريض من الذين لم يستجيبوا للعلاج التقليدي لاضطراب الوسواس القهري مريض واحد فقط قد يحتاج إلى إجراء الجراحة النفسيية: وبالطبع لا يرشع المريض باضطراب الوسواس القهري للجراحة النفسية إلا بعد أن تستنفد كل الوسائل المتاحة لعلاج الوسواس القهري بما فيها العقاقير والعلاج الوسائل القاحرة والعلاج الوساؤس القهري بما فيها العقاقير والعلاج السلوكي والمعرفي (Baer et al. 1995).

وتقول نجمة الخرافي (نجمة يوسف ، ١٩٨٥ . ٣٠٠) في حديثها عن العلاج بالبتر للحالات المستعصية من الوسواس القهري: «وقد لاحظ معظم البحثين أن ١٦٦ من المرضى يتحسنون بعد البتر، وقد لوحظ أيضا أن الطقوس المنهجة المطقوس الوسواسية تتحسن بصبورة أقل من الاجتراء ، ويؤكد البعض أهمية العوامل الاجتماعية والبيئية بعد إجراء الجراحة, ومن العوامل المهمة جدا بالنسبة إلى البت في إجراء العملية شخصية المريض قبل أن يصاب بالمرض، بالنسبة لل الحق أن معظم مرضى الوسواس مواطنون صالحون ومستقرون ولحسن لحظ أن معظم مرضى الوسواس مواطنون صالحون ومستقرون ولدناك لا تتأثر الشخصية بصورة عكسية بعد البتر، وفي حالات نادرة قد تظهر أعراض وسواسية في شخصية سيكوبائية وقد يؤدي البتر هنا إلى تقاهر المبادل المجتمع».

وقد استطاعت التقنيات الحديثة في جراحة الأعصاب أن تقلل بالطبع من المضاعفات التي تلي الجراحة النفسية، ولكن احتمال حدوث نزيف أو عدوى أو تشنجات أو تغير في الشخصية لا يزال قائما، وإن كان بنسب أقل مما كان يصب أقل علما كان المسبعة في بلطن الما ما يقوم به الجراح هنا فيهو قطع بعض القنوات العصبية في بعض مناطق المخ التي تصل بين القشرة الأمامية والنواة المذنبة والكرة الشاحبة في الدماغ المتوسط أي قطع حلقة الوسواس القهري المفرغة بشكل أو بآخر، والحقيقة أن النتائج التي نحصل عليها بعد ذلك لا تزال غير مشجعة، فكل ما يمكن أن يحدث هو تقليل للتوتر والضيق الذي يعاني منه المريض حتى أن الفكرة التسلطية نفسها كثيرا ما تظل ولكن دون أن تستشير لدى المريض ما كانت تستثيره من ضيق وقلق وتوتر قبل إجراء الجراحة.

# أهمية إشراك الأسرة في العملية العلاجية

غالبا ما يكون أعضاء أسرة مريض اضطراب الوسواس القهرى راغبين في مساعدة المريض لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك، ومن المفيد أن يعلم الطبيب النفسى أهل المريض كيف يستطيعون مساعدة مريضهم، إلا أن الخطوة الأهم هي أن يفهم أعضاء الأسرة قدر الإمكان، طبيعة الاضطراب وطبيعة أعراضه وأن يتعلموا كيفية التعامل معها (Chambless & Steketee 1999) و (Neziroglu et al, 2000) و (Shanmughai et al 2002) وأن يحذروا من التعبيـر المفرط عن مشاعرهم تحاه هذه الأعراض، فمعنى أن يفهموا طبيعة الاضطراب هو أن لا يلقوا اللوم على المريض ولو حتى من خلال التعليقات غير المباشرة لأن في ذلك ما يسبب ضررا أكثر من النفع (Vaughn & Leff, 1976) و. (Steketee) (1993, 1997). كما أن من المهم ألا يستسلموا تماما لوساوس المريض وطقوسه القهرية؛ لأن المدى الذي تصل إليه إعاقة الأعراض لحياة المريض وأسرته يعتمد كثيرا على مدى ما يظهر أعضاء الأسرة استعدادا لتحمله، ولأضرب هنا مثلا بسيدتين كانتا تعانيان من أفكار تسلطية تتعلق بالتلوث والإصابة بالمرض فأما إحداهما فكانت ترمي ملابسها وحذاءها وحقيبة يدها وغطاء رأسها فى كل مرة تضطر فيها إلى زيارة المستشفى وكان زوجها العطوف يشتري لها ثيابا وحذاء وحقيبة بد حديدة، بينما السيدة الأخرى كانت تكتفي فقط بغسل ملابسها وتنظيف الحذاء والحقيبة بمطهر كعولى لأنها كانت تعرف أن زوجها لن يشتري لها بدائل لما ترميه دون سبب مقنع أو منطقي.

وبعض أسرة مريض الوسواس القهري ـ في أغلب الأحيان ـ يتصرفون بشكل 
يزيد من عذاب المريض من ناحية انتقادهم التكرر لتصرفاته، وانهامهم له 
بالجنون! ههم يتصرفون تصرفات انفعالية لأنهم لا يعرفون طبيعة ما يعاني منه 
المريض، وبعض الأسر تتسم تصرفات أعضائها بصغة الحمائية الرائدة 
المريض، وبعض الأسر تتسم تصرفات أعضائها بصغة الحمائية الرائدة 
الفعاله القهرية ويلتزمون بالقواعد التي يضعها لهم لفعل الأشياء، وهم في هذه 
الفعاله القهرية ويلتزمون بالقواعد التي يضعها لهم لفعل الأشياء، وهم في هذه 
الحالة يضرونه أيضا، لأن الأسلوب الأصح هو أن يوقن الجميع أن ما يعانيه 
المريض هو بسبب اضطراب نفسي وأن أفصال الطرق هي طمانة المريض بأنه 
يستعليع التغلب على وساوسه ويستغليع التخلص من أفعاله القهرية إذا التزم 
بالبرنامج العلاجي المتق عليه مع الطبيب النفسي المالج.

ومن الممكن أيضنا إشراك أعضاء الأسرة في العلاج السلوكي بحيث يكونون بهنائية معالجين مصاعدين، ويستلزم ذلك أن يقوم الطبيب بشرح مضاهيم وأساليب العلاج السلوكي لأعضاء الأسرة (2000). المجاهزة أن المحتلفة المساوكي (Grunes, 1984) المقتلفة والمباوكي (Grunes, 1988)، ويشكل خاص أساليب العلاج السلوكي (Grunes, 1988)، والشكل خاص أساليب العلاج الساعدة كثيرا في التغلب وإشراك أهل المربع مع هي العملية العلاجية يساعده كثيرا في التغلب على مخاوف، إلا أن المشكلة التي تجعل من إشراك الأسرة في العلاج على مخاوف، إلا أن المشكلة التي تجعل من إشراك الأسرة في العلاج مسلاحاً ذا حديث هي أن كثيراً من أعضاء الأسرة عادة ما يكونون هم سلاحاً ذا خديث هي أن كثيراً من أعضاء الأسرية تعمل إلى ٥٪ من أنفسهم ما المحال المحال القهري نفسه الحالات, ومنهم ١٠٪ يكونون مصابين باضطراب الوسواس القهري نفسه (2000). وفي بعض الأحيان خاصة إذا كان المريض طفلاً فإن ذلك قد يكون مشيدا، لكنه في حالات كثيرة أخرى تكون نتيجته عكسية ذلك قد يكون مشيدا، لكنه في حالات كثيرة أخرى تكون نتيجته عكسية ذلك قد يكون مشيدا، لكنه في حالات كثيرة أخرى تكون نتيجته عكسية ذلك قد يكون مشيدا، لكنه في حالات كثيرة أخرى تكون نتيجته عكسية دلية المساوكة المساوكة المساوكة والمساوكة و



# المسار والمآل المرضى

5

أما المسار المرضى لاضطراب الوسواس القهري فمسار طويل من حيث المدة الزمنية، خاصة إذا عرفنا أن كثيرا من المرضى يستمرون في معاناتهم سرا فترة طويلة، ربما تصل إلى سنوات عبديدة، وهم يخبحلون من الشكوي من معاناتهم أو يخافون من وصفهم بالجنون أو الكفرا وهنالك أيضا من يعانون ولا يعرفون أن ما يعانون منه هو مرض يمكن أن يعالج كما ذكرت سابقا: ولكن ما الذي يحدث بعد أن يتخلى الإنسان عن سره الأليم؟ إن مسار المرض يعتمد الآن في مجتمعاتنا العربية ـ إلى حد كبير \_ على: لمن كشف المريض سره؟ هل لأبيه أو لأمه أو لمن هو في وضع أي منهما، هل للشيخ في المسجد، أو للأب في الكنيسة، هل لأخيه هل لصديقه هل لطبيبه الناطئي أو للصيدلي الذي يعبرفيه؟ إن الكلام عن المسيار المرضى لمرض نفسى في بلادنا لابد مختلف عما هو عليه في البلاد الأخرى التي يتكلم فيها الأطباء النفسيون بطريقة يفهمها المجتمع الذى يعيشون فيه، بالشكل الذي يجعل معظم الناس يعرفون ما هو الوسواس القهري، ويدلون المريض بالتبالي إلى

غالبا ما يكون المسار ريجيا، بمعتى زيادة حدة لاغراض بمرور الوقت» المثراض المثلث

الاتجاه الصحيح، لكن الذي لا شك فيه أن المريض المحاط بأناس أصحاء من الناحية النفسية، سواء في مجتمعاتنا أو غيرها يصل إلى الطبيب النفسي في نهاية الأمر .

فإذا أردنا أن نقدر المدة الزمنية التي يضيعها المريض بالوسواس القهري في مسالك غالبا ما تزيد من معاناته، أو على الأقل لا تفيده فلدينا بحث لأحمد عكاشه (Okasha et al..1991) أوضح أن:

ه حيثة المحافظة (/// المنفق المحافظة ا

٢- نسبة ١٨٪ من مرضى الوسواس القهري يصلون الطبيب النفسي خلال
 العام الثانى للمرض.

٦- نسبية ٤١٪ يصلون الطبيب النفسي بين العام الثاني والعام الرابع من
 ظهور أعراض المرض.

2. نسبة ٢٦٪ يصلون الطبيب النفسي بين العام الرابع والعام الثامن من ظهور أعراض المرض.

 ٥ـ نسبة ١٠٪ يصلون الطبيب النفسي بعد أكثر من عشرة أعوام من ظهور أعراض المرض.

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر في ذلك البحث أن المرضى من المناطق الريفية كاثوا يصلون إلى الطبيب النفسي بعد مدة زمنية أقل من سكان المدن، ويبدو ذلك عكس المتوقع؛ إلا أن الحقيقة أن سكان الريف يلجأون بسرعة إلى الشيخ الذي يفشل في مساعدتهم: فيلجأون بعد ذلك مباشرة إلى الطبيب الشفيخ في المدينة، وربما كان لوجود الأخير في المدينة لا في القرية ما يسهل عليهم ذلك، أما سكان المدن فغالبا ما يمرون بعد الشيخ على جراح المخ والأعصاب ثم يستبدلون به آخر، كل ذلك هربا من وصمة المرض النفسي، التي هي أكثر أثاثرا عندنا في أوساط الطبقة المتوسطة من ساكتي المدن منها قي أوساط الطبقة المتوسطة من ساكتي المدن منها قيل المراحظات العديد من الأطباء النفسيين، وإن لم

وبداية ظهور الأعراض غالبا ما تكون في العقد الثالث من العمر، أي ما بين العشرين والثلاثين، وإن كانت تظهر في سني المراهقة أو حتى الطفولة في بعض الحالات، وغـالبـا مـا يكون المسار تدريجـيـا، بمعنى زيادة حـدة الأعراض بمرور الوقت، وإن اختلفت مواضيع الوساوس والأفعال القهرية من فترة لأخرى، فالذين بعانون من إعادة التحقق في فترة، يتعولون إلى مسرفين في غسيل أيديهم على امتداد المسار المرضي؛ وفي نسبة تصل إلى ٨٥/ من المرضى يكون المسار المرضي يلوسواس القهري مستمرا ما بين فترات اتقاد وانصفاء للأعراض (Rasmussen & Eisen 1989)؛ وهناك حالات يكون فيها وانصفاء المرابع تعبير عن اضطراب وجداني مستتر تكون النوبة الوسواسية فيه بمنزلة نوية بديلة عن الاكتئاب، ولعل ما يدل على ذلك هو حدوث أعراض نوبات الابتهاج في بعض هؤلاء المرضى بعد استعمالهم لعقاز الكلوميدرامين، ألا أن المسار لا يعتمد على نوعية الأعراض أو محتوى الأفكار التسلطية أو الأفطال القورية (Rasmussen & Eisen 1931)، لكن ذلك لا يمنع وجود علامات تشير إلى مال أسوأ في بعض الحالات مثل:

١- الاستسلام للأفعال القهرية بدلا من مقاومتها.

٢\_ وجود بعض الاقتناع أو الاقتناع التام بالأفكار الوسواسية بدلا من رفضها.

٣- أن تكون الأفعال القهرية غريبة أو شاذة.

٤- وجود اضطراب شخصية كما يتضح من تاريخ حياة المريض قبل المرض، خاصة اضطراب الشخصية الفصامية النوع Schizotypal Personality Disorder.

٥ أن تكون بداية أعراض الاضطراب في سن الطفولة.

آ- أن يكون تأثير الأعراض في حياة المريض وأدائه الوظيفي كبيرا إلى
 الحد الذي يستدعى دخول المستشفى.

٧- وجود تاريخ للوسواس القهرى في عائلة المريض.

٨. أن يتأخر المريض في اللجوء إلى الطبيب النفسي.

أما العلامات التي تشير إلى مآل أفضل فهي:

أن يظهر التاريخ الشخصي للفرد قبل المرض قدرا جيدا من التوافق والتكيف
 الوظيفي والاجتماعي: لأن ذلك يشير إلى شخصية متكيفة مع الحياة بطبيعتها.

٢- أن تتزامن بداية الأعراض مع حدث حياتي ذي تأثير في حياة المريض: اي أن تكون هنالك زيادة في الضغوط النفسية الحياتية، أو الكرب في الفترة التي تسبق أو تصاحب بداية المرض: ومن أمثلة ذلك الولادة أو الإجهاض أو الزواج أو إصابات الرأس، التي ينتج عنها ارتجاج في المخ أو استخدام المخدرات لأول مرة.

٣- أن تكون الأفكار التسلطية أو الأفعال القهرية عرضية في حياة الريض، أو بمعنى آخر أن يكون ظهورها مؤقتا أو محدودا من حيث المدة الزمنية، حتى إن تكررت على شكل نوبات.

ثان تكون مدة معاناة المريض من الأعراض قبل عرضه على الطبيب
 النفسي قصيرة: لأن هناك ما يشير إلى استجابة أفضل للعلاج كلما قصر
 عمر الأعراض.

# التقديرات القديمة للمآل قبل اكتثاف عقاقير الوسوسة

كانت التقديرات التي تعطيها مراجع الطب النفسي لمآل اضطراب الوسواس القهرى قبل تطور الطرق العلاجية متشائمة إلى حد كبير: وكان التقسيم يجرى على أساس شدة الأعراض ومدى إعاقتها لحياة المريض، ففي الذين كانت شدة أعراضهم تصل إلى حد يستلزم دخول المستشفيات النفسية، كانت التقديرات أن ثلاثة أرباعهم. أي ٧٥٪ يبقون بلا تحسن لسنين تزيد على العشر، بينما بتحسن الربع الباقي، وأما في الحالات التي لم تكن تستدعى دخول المستشفيات، فكانت التقديرات أكثر تفاؤلا حيث يتحسن نصف المرضى تقريبا (Kringlen.1965)، وتقول الباحثة نجمة الخرافي (نجمة بوسف، ١٩٨٥ ص ٢٣): «إن المآل السيئ الذي ارتبط بالوسواس في السابق ليس له ما يبرره الآن، ولكن إذا أردنا تقييم المآل فلابد من دراسات إكلينيكية طويلة المدى، وذلك لأن بعض المرضى يمرون بفترات من الانتكاس والتحسن، مما قد يعطى انطباعا خاطئًا عن المآل إذا ما كانت دراسة المتابعة قصيرة المدى، وقد أحربت بالفعل دراسات إرجاعية كثيرة، وأبدى باحثون عديدون أن معظم وسائل العلاج، باستثناء البتر الجبهي للمخ Leucotomy، ذات تأثير ضئيل في السير الطبيعي لمرض الوسواس»، وتكمل الباحثة (نجمة يوسف، ١٩٨٥ ص ٢٥) تحت عنوان «مؤشرات خاصة بالمال» فتقول: «إن طول مدة المرض وإرهاقه للشخص يدفعه باستمرار إلى التساؤل عن مآل مرضه، وتختلف الآراء حول العوامل الفعالة والخاصة بهذا الموضوع، وقد أبدى عدد كبير من الباحثين أن طول مدة المرض عند فحص المريض ينبئ بمآل سيئ، بينما يبشر سير المرض بصورة دورية بمآل أفضل، وليس لسن بدء المرض أو شدته عند البداية أو وجود طقوس وسواسية حركية أي علاقة بالمآل، أما سمات الشخصية قبل المرض

#### المسار والمآل المرضى

وعلاقتها بالمآل فقد اختلف حولها الباحثون، فكلما كانت الشخصية قبل المرض مضطربة، ساء المآل، ولكن قد يكون من المتعذر في الحلات الصابة بالوسواس الشديد التفرقة بين الأعراض والسمات الوجودة في شخصية المريض، فالسمات الوسواسية كانت أكثر انتشارا في الحالات التي تحسنت عند بعض الباحثين، بينما كان العكس هو الحادث بالنسبة إلى باحثين آخرين، وعلى أي حال فإن السمات الوسواسية، التي قد نعتبرها ميزة بالنسبة إلى بعض الناس وهم في حالة صحية طيبة، قد تشكل عانقا كبيرا يؤدي إلى امتداد فترة المرض عند تعرض الشخوص الضغوف،

المأل المرضى للوسواس القهرى عن (أحمد عكاشة، ١٩٨٤. ص ١٠٨)

| لاتغير | تحسن          | شفاء           | مدةالمتابعة | عدد الرضى | المكان           | الباحث      |
|--------|---------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-------------|
| 7.77   | % <b>o</b> A  | %7.            | ا=دا سنة    | Av        | انجلترا          | جريمشو ١٩٦٥ |
| 17.\   | /. <b>v</b> · | %4             | ۱۱-۱ سنة    | 27        | الجلترا          | انجرام ١٩٦١ |
| 7.20   | 7.50          | %2             | ۲۰-۱۲ میند  | , Ao      | الترويح          | كرنجلن١٩٦٥  |
| 7.8.€  | /. <b>٣</b> ٦ | % <b>Y</b> • - | ۱-۱۶ سنة    | AV        | هونج كونج        | لو ۱۹۹۷     |
| 7,77   | 70.           | //YA           | ۲۵-۱۵ سنة   | ov        | سويسرا           | مولر ۱۹۵۳   |
| /YA    | 7.£A          | %48            | ۱-۱۰ سنة    | 11        | انجلترا          | بولیث ۱۹۵۷  |
| 7.YZ   | 7. <b>Y</b> A | 7.7%           | ۲۰ ستة      | ٤V        | الولايات المتحدة | رنی ۱۹۵۳    |
| 17.%   | //Y7          | 212            | ۲ ۲۲ سنة    | 17.       | المانيا          | رودین ۱۹۵۴  |
| 7.70   | %o ·          | 7.10           | ۱_ ۵ ستوات  | Λz        | مصر              | عكاشة ١٩٦٩  |

وتضيف الباحثة (نجمة يوسف، ١٩٨٥. ص ٢٤): «وآما الدراسات العامودية (الطولية /التتبعية) لمآل هذا النوع من الحالات فقد أظهرت تباينا في النتائج يختلف حسب شدة المرض ومدة المتابعة. وقد أظهرت دراسات التقصي لحالات القسم الداخلي والعيادة الخارجية. والتي قام بها عدد من الباحثين أن نسبة التحسن في المرضى بلغت حوالى ٦٦٪، وقد أظهرت دراسات أخرى أجربت على

مرضى القسم الداخلي فقط أن نسبة تتراوح بين ٢٥٪ و٣٨ من هؤلاء المرضى قد تحسنوا أو زالت عنهم الأعراض تماما، وعلى هذا الأساس فإن الحالات الشديدة، التي تقوم كذلك على أساس زمان الحالة وحاجة المريض للعلاج داخل الستشفى، تبلغ فرس التحسن فيها شخصا من كل ثلاثة أشخاص، بينما تلبغ النسبة المقايلة للعالات الخفيفة واحدا من كل شخصين، وقام لوب بدراسة مقارنة مفيدة فارن فهيا مال المرضى بين مجموعات أسبوية وأوربية، فثبت أن معدل التحسن بين السكان الصينيين في هونج كونج مرتفع جدا، وبلغ ٢٨٪، بالإضافة إلى كل ذلك فقد تحرى الباحثون في هذه الدراسات عن خطر الانتحار يصل إلى حوالي // وهي نتيجة البائمان في حالات الوسواس. إن خطر الانتحار يصل إلى حوالي // وهي نتيجة الإمانة للنظر بالنسبة إلى مجموعة من الاشخاص التي تعاني مرضا مزمنا، وتشعر بالغرلة وتتدهور علاقاتها الاجتماعية. ويصاب مرضى الوسواس بالاكتئاب الداخلي (أي الدماني) أجيانا ولكن بنسب أقل من المتوقع، ويصاب بالفصام عدد أكبر من المراسى المصابين بالحلالات الشديدة، وتبلغ نسبة الإصابة الاصابية به ٤٪».

وظلت الصورة دون تغيير كبير في الأذهان حتى بداية الثمانينيات. أي قبل اكتشاف العلاج الدوائي. هكانت تشير إلى أن 70% من مجموع المرضى مشفون من الأعراض تماما، و 60% يتحسنون. فبعضهم تقل حدة أعراضته، وبعضهم من الأعراض ثمان أو القداء وانطفاء للأعراض، أما الباقون (70%) فيبقون يعر في حياته بفترات اتقاد وانطفاء للأعراض، أما الباقون (70%) فيبقون كما هم أو تسوء أعراضتهم (1983، 1984)، ففي نسبة تزيد على الشك من الوسواس القهري يحدث اضطراب اكتتاب جسيم، زيادة على أعراض وربما يوصل بعض المرضى إلى الانتحار، وإن كانت نسبة الانتحار في اضطراب الوسواس القهري دون اكتتاب لا تتحدى ٨٪؛ بينما تصل النسبة في مرضى الاكتتاب الجسيم، إلى 10% على الأقل، وسوف ترد مناقشة لعلاقة الوسواس القهري بلوائي النسبة على المرضى الاكتتاب الجسيم إلى 10% على الأقل، وسوف ترد مناقشة لعلاقة الوسواس القهري بالإنتاب في الفصل التاسم،

# التقديرات العديثة للبآل بعد اكتثاف عقاقير الوسوسة

أما الآن وبعد اكتشاف العلاج بالماس والماس، وبعد تطوير طرق العلاج النفسي السلوكي والمعرفي فإن الصورة اختلفت إلى حد ما، وإن لم يكن كبيرا بالشكل الذي ينني انتصار الطب النفسي على اضطراب الوسواس

 ١- حيدث تصباحب (أو تواكب) ميرضي (unorbidddi). بين الوستواس الشهري واضطرابات قلق أخيرى في ٧٦ ٪، وبيته وبين اضطراب الاكتساب الجسيم في ٣٣٪.

٢- وجدت سمات شخصية مضطربة إلى الحد الذي يسمح بتشنخيص اضطراب شخصية واحد على الأقل، وغالبا من المجموعة القلقة أو الخوافة Cluster C

٣ـ كانت نسبة الشفاء التام مع الاستمرار في العلاج ٢٠٪. بينما تحسنت الأعراض إلى حد كبير في٥٠٪.

كان الزواج، وعدم شدة الحالة عند بداية الدراسة مؤشرين إلى المآل
 الجيد، بينما كان التصاحب المرضى مع الاكتتاب الجسيم مؤشرا إلى مآل سين.

بينما وجدت مجموعة آخرى من الباحثين (2000). (إن كانت مدة بنيم الإسلام في دراستهم سنة واحدة، يتم تقييمهم خلالها، مرة عند بداية الدراسة ومرة بعد سنة أنشهر ومرة غند بناية السنة، أن اضطراب الاكتتاب الجبيم قد يظهر، ولكنه يتحسن عندما تتحسن أعراض الوسواس القهري في بداية المرض أو بعد الهاجئون أن هذا النوع من الاكتئاب الجسيم الذي يصاحب الوسواس القهري، واستثنج الهاجئون أن هذا النوع من الاكتئاب الجسيم الذي يصاحب الوسواس القهري الهاجئون أن هذا النوع من الاكتئاب الوسواس القهري، ووجدت مجموعة ثالثة من الباحثين تابعوا صرضى اضطراب الوسواس القهري، ووجدت مجموعة ثالثة من الباحثين تابعوا صرضى اضطراب الوسواس القهري، ووجدت مجموعة غالثة من الباحثين تابعوا صرضى اضطراب الوسواس القهري المتخدام الماس لمدة مناسبة مناسبة المناسبة عندان منبهم المناسبة عناسبة عناسبة المناسبة عناسبة المناسبة عناسبة المناسبة عناسبة مناسبة المناسبة مناسبة عناسبة وحديد عناسبة مناسبة المناسبة عناسبة مناسبة عناسبة مناسبة عناسبة عناسبة عناسبة مناسبة عناسبة مناسبة عناسبة مناسبة عناسبة عناسبة مناسبة عناسبة عناسة عناسبة عناسب

 1. بلغ احتمال زوال الأعراض تماما ١٢٪ فقط، بينما بلغت نسبة التحسن الجزئي ٤٧٪. وذلك على مدى السنتين اللتين تمت فيهما متابعة المرضى.

٢ـ كان هناك احتمال لحدوث انتكاسة Relapse بعد بلوغ التحسن التام في نسبة ٤٨٪.

٣- لم تستطع الدراسة تبين وجود أي علاقة لمسار أو مآل اضطراب الوسواس القهري، مع أي من المتغيرات المشهورة في الأبحاث الطبية.

واستقراء نتاتج البحث العلمي الحالي في الحقيقة إنما يشير إلى اختلاف في النوعين الكبيرين من اضطراب الوسواس القهري، وذلك بعد تقسيمه على أساس سن بداية الأعراض، ففي الحالات التي تبدأ فيها الأعراض قبل أو في سن العاشرة غالبا ما يكون مالها أسوأ خاصة أن تصاحبا مرضيا يحدث مع العديد من الاضطراب النفسية الخاصة بالأطفال أو غيرها كاضطراب العرات أو اضطراب توريت، بينما ينتظر مأل مرضي أفضل نوعا ما في الحالات التي تبدأ فيها الأعراض بعد سن السابعة عشرة، ويبدو الأمر مثلقا بتغيرات معينة في النسيج المصبي تكون اكثر وفعا وتأثير أفي حالة بداية الأعراض في سن الطفولة، وقد أشارت معظم الدراسات إلى هذا الرآي عند مناقشة هذه النقطة.

سراست بين الراوي على المالك اختلافات بين نتائج الدراسات وأنه كلما طالت ومعنى ذلك أن هناك اختلافات بين نتائج الدراسات وأنه كلما طالت مدة متابعة المريض كانت الصورة أقل إشرافا، لأنه يبدو أن الدراسات التي أشارت إلى تحسن أو شفاء ما بين الستين والثمانين في المائة من المرضى كانت دراسات جاء فيها الحكم بسرعة، بمعنى أنهم تابعوا المريض أصلا بغرض متابعة تأثير الدواء الذي يتناوله، وهنا وقع أولئك الباحثون في فخ تقييم الدواء بدلا من تقييم المريض، والحقيقة التي تؤكدها المارسة المائية من مجموعة المائية المائية المائية المائية من مجموعة المائية المائية المائية المائية من مجموعة المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية من مجموعة المائية المائية المائية المائية من مجرضي يعدون على أصابح اليد الواحدة لا يتحسنون، وهؤلاء بالطبع من بين المنات الذين يشحسنون بشكل يزيد من ثقتي في الماس أو الماسالة إصفه لهم.

## المسار والمآل المرضى

لكن ₹لسؤال الذي لابد من طرحه لكي نكون واقعيين هو: كم هي بلادنا من المرضى ₹لفين لا يتحسنون على عقدار وصفه لهم طبيب. كم منهم يرجع إلى الملاح الخلف المناسب كل الملاح الله انه لم يتحسن؛ وكم منهم بيشمر احسلا على الملاح المدة ١٦٧ أسبوعا حتى يبدأ هي الشعور بالتحسن؟ اعتقد أن الحكم على تأثير الماسا هي مرضى الوسواس القهري هي بلادنا ما زال يحتاج إلى بعض الوقت لكي تقسيح دراسته بسعورة علمية ومنهجية ممكنة الحدوث. فمعظم الناس هي مجتمعا تنا ما تزال المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالادوية النفسية راسخة هي الفلسية وكان تمالج المائاة المناسبة الإنهائية مثل انها تسبب الإدمان أو الخمول، أو أنها لا يمكن أن تمالج المائاة بالنفسية؛ لأنها عقاقير صادية وغير ذلك الكثير من المفاهيم التي تجمل استمراح المريض على المقار الوقائي أمرا صعبا (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢).





# قياسات الوسواس القهرى

هنالك فوائد عديدة يمكن أن نجنيها من استخدام المقاييس النفسية، فعندما نطبقها على الأفراد تتكون لدينا صورة موضوعية عن الحوانب الفردية للمشكلة وعن الأعراض المميزة للمريض المعين، فهناك ولا شك فروق فردية بين الناس وليس كل مريض كالآخر، خاصة في الاضطرابات النفسية: وتعتبر هذه الفروق بمنزلة الخيط الذى يستخدمه الطبيب النفسى في تفصيل خطته العلاجية التي تتاسب مريضه المعين وتراعى اختلافه عن غيره، كما أنها تساعد في بيان نقط القوة ونقط الضعف في المريض؛ ثم إنها تمكننا من تقييم الأساليب العلاجية على نحو فعال (عبد الستار إبراهيم، ١٩٩٨) ولعل المشكلة الأكبر فيما يتعلق بمقابيس الوسواس القهرى هي التفريق بين ما هو عرض من أعراض اضطراب الوسواس القهري نفسه وبين ما هو سمة من سمات الشخصية القهرية، لأن الأسئلة التي يطلب من المفحوصين الإجابة عنها لا تستطيع بسهولة أن تفرق بين السمة والحالة.

وحتى عام ۱۹۷۰ لم تكن هناك هياسات نفسية متاحة لقياس اضطراب الوسواس القهري، وأحد المقاييس الشائعة التي تعتبر أول «أن الأسسناسة التي يطلب من المفحوصين الإجابة علها لا تستطيع بسهولة أن تفرق بين السمة والحالة»

المة لف

قائمة شاملة هي قائمة لايتون للوسواس (Cooper. 1970) والتي وضعت في العام نفسه وتتكون من تسعة وستين سؤالا، منها ستة وأربعون لقياس الأعراض القهرية، وظلائة وعشرون سؤالا لقياس سمات الشخصية القهرية، ويستخرج من هذه القائمة بعد تطبيقها درجتان إحداهما للأعراض المرضية والأخرى لسمات الشخصية، وقد كشف تحليل المكونات الأساسية لاستجابات مفحوصين أسوياء (Cooper & Kelleher, 1973) عن المكونات الثلاثة الآتية:

- ١- الانشغال بالنظافة والترتيب والدقة .
  - ٢- الشعور بعدم الاكتمال.
    - ٣- المراجعة والتكرار.

ولكن أهم عيوب هذه القائمة هو عدم التنوع (Okasha & Raufut, 1991) وكذلك الوقت الطويل الذي يستغرقه تطبيقها وإن كانت القائمة تتمتع بثبات مقبول (أحمد محمد عبد الخالق, ١٩٩٢).

وتقول نجمة الخرافي (نجمة يوسف ١٩٨٥ ص ٧٩): «بالرغم من أن الاهتمام بالوسواس قد ظهر بين جميع علماء النفس المنتمين للنظريات المختلفة، ابتداء من فرويد سنة ١٩٢٣ إلى بيتش سنة ١٩٧٤ إلا أنه مازالت الحاجة لأداة مقننة لقياس مداه بالنسبة للعينة الإكلينيكية ولغير الإكلينيكية، والمشكلة في هذا المقياس معقدة نظرا لحقيقة أن الوسواس لا يظهر في شكل واحد وإنما في شكلين: أحدهما معروف بالشخصية الوسواسية التي تتميز بسمات وسواسية، كالترتيب والحمود وزيادة الحرص على النظافة والتحكم في النفس؛ والثاني هو الوسواس العصبي الذى يتميز بأعراض وسواسية كالفكرة القهرية والاندفاع والتردد والشعور بالذنب وممارسة طقوس معينة. وقد كانت هناك حاجة ملحة لإيجاد أداة مناسبة لقياس مدى حالات الاعتلال النفسى بالوسواس القهرى، ولسد الفجوة في الاختبارات والمقاييس السابقة»، وأكمل أنا بعد أن أخذت بعض كلام الأخت نجمة فأقول: «والتي لم يكن منها واحد مختص بالوسواس كما عرفنا من قبل ووضعت لذلك قائمة ليتون للوسواس»، وسوف أقوم في آخر الفصل بعرض ترجمة الآخت نجمة لهذا المقياس من الإنجليزية للعربية مع مقتطفات من تعليقاتها وإن كانت بتصرف مني. وفي عام ۱۹۷۷ وضعت قائمة الأنشطة القهرية (CAC) كما وضعت قائمة موسطي (CAC) ومراحت قائمة (Hodgson & Rachman. 1977) (MOCI): وتتكون الشامة الأخيرة في صبيغتها النهائية من ثلاثين عبارة وتختص بالأعراض الفهرية وليس السمات، وتهدف إلى تقدير وجود مختلف الشكاوى القهرية ومدى شدتها وهي ذات خواص سيكومترية «فياس - نفسية» جيدة (محدى شدتها وهي ذات خواص سيكومترية «فياس - نفسية» جيدة (Hodgson & Rachman, 1972) وقد دام عائمة من مرضى الوسواس القهري أربعة مكونات أساسية هي: المراجعة والنظافة والبطء والشك: وقد قام آحمد محمد عبد الخالق بترجمتها وإعدادها باللغة العربية (آحمد محمد عبد الخالق. ۱۹۹۲).

وهناك أيضا قائمة بادوا (Sanavio, 1989) والتي تتكون من سنين بندا تصف الوساوس الشائعة والسلوك القهري بين العينات العادية (أي الجمهور العام) وبين الحالات الإكلينيكية (فرج عبد القادر طه، ١٩٩٤)؛ وهي صالحة للتطبيق على المرضى وعلى الأسوياء، ولها ثبات مقبول وقد استخرج منها أربعة عوامل أساسية (أحمد محمد عبد الخالق، ١٩٩٢) هي:

- ١- نقص السيطرة على الأنشطة العقلية.
  - ٢- التلوث.
     ٣- سلوك المراجعة.

ا- الدفعات غير المقبولة والخوف من فقد السيطرة على السلوك الحركي. وهناك بالطبع مقاييس نفسية تقيس الوساوس ضمن ما تقيس من الأعراض والسمات النفسية المتعددة أي أنها غير مختصة بقياس الوسواس ومن أشهرها المقبول في حد ذاته ولكن أحد مقايسسها الضرعية يقيس الوسواس ومن أشهرها المقياس السابح في فائمة منيسوتا المتعددة الأوجه للشخصية MMPI أنهرها المقياس السيكانينيا والذي يقيس الاجترار الوسواسي للأفكار والمطقوس السلوكية القهـرية, وبعض أشكال المخاوف الشادة والقلق والهم وصعوبة التركيز، والشعور بالذنب والتردد الزائد، والتأرجح في اتخاذ القرارات: والعايير الأخاه المقلى، ونقد الذات والعايير الأخاه المقلى، ونقد الذات (وهو على أي حال ليس مقياسا نقيا للوسواس القهري وإنما يقيس إلى جانب الوسواس تصنيفات عصابية أخرى.

وهناك أيضا مقياس الوساوس في استخبار مستشفى ميدل سيكس وكذلك مقياس الوساوس في هانمة ميلون الإكلينيكية المتعددة المحاور وكلاهما معرب (أحمد محمد عبد الخالق، ١٩٩٢) ولكن هذه المقاييس الفرعية بالطبع أقل تتوعا من المقاييس التي تغتص بالوسواس.

وعلى المستوى العربي قام آحمد عبد الخالق بالعمل الرائد الذي أسفر عن وضع القائمة العربية للوسواس القهري، لأن جميع المقاييس السابقة مترجمة عن أصول إنجليزية وهذه القياسات المترجمة وإن كانت تفيد في عقد المقارفات العلمية فيما بين الاضطرابات النفسية في مختلف بلادان العالم parametric Comparison حيث تسهل مقارفة نتائج الدراسات العلمية المختلفة إلا أن بنودها لم توضع على ضوء نقافتنا العربية، وقد مر بناء القائمة العربية للوسواس القهري بعدة مراحل: ووصلت في شكلها النهائي إلى اثنين وثلاثين بندا استوعبتها ثمانية عوامل تقيس معظم أعراض الوسواس القهري: وهذه العوامل هي (Abdel-Khalek, 1998):

1 عامل عام للوساوس القهرية، ٢ النظام والدقة والترتيب، ٢ التكرار والمد ، ٤ المراجمة، ٥ استحواذ الأفكار والقهر، ٦ الاجترار، ٧ البطه، ٨ ـ التدفيق، وتتمتع القائمة العربية للوسواس الفهري يدرجمة مرتضعة من الثبات والصدق (توفيق عبد المنعم توفيق، ٢٠٠٠) حتى في صيغتها المختصرة والتي تشمل ستة عشر بندا: وسوف أورد هنا الصيغة المختصرة لهذا المقاس الرائد.

# استفتاء للشخصية

# تأليف: أحمد محمد عبد الخالق كلية الأداب. جامعة الإسكندرية

فيما يلي بعض العبارات التي يمكن أن يوصف بها أي شخص. اقرأ كل عبارة بعناية: وضع دائرة حول «نمه، أو «لاء التالية لكل منها معبرا عن رأيك بدقة، ليست هناك إجابات صحيحة وآخرى خاطئة: ولكن المهم أن تعبر عما تشعر به فعلا، أجب بسرعة ولا تفكر كثيرا في المعنى الدقيق لكار عبارة.

#### قياسات الوسواس القهرى

| ¥ | نعم | تسيطر على حياتي عادات خاصة ونظم معينة                                   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ¥ | نعم | ' لا أفكر كثيرا فيما يقوله الناس                                        |
| ¥ | نعم | ' اشك في أشياء كثيرة في هذا العالم                                      |
| ¥ | نعم | . انا شخص متردد في كثير من الأمور                                       |
| ¥ | نعم | السمى الأشياء المزعجة أو المؤلمة أو السيئة                              |
| Z | نعم | أتاكد قبل النوم ولعدة مرات من أنني قد أغلقت الابواب والنوافذ            |
| ¥ | نعم | كثيرا ما أشعر بأنني مضطر إلى ترتيب الأشياء أو أداء الأعمال بطريقة معينة |
| ¥ | نعم | أتصور أن تحدث مصاتب نتيجة لأخطاء بسيطة صدرت عني                         |
| ¥ | نعم | تشغلني أشياء تافهة وتسيطر على تفكيري                                    |
| ¥ | نعم | ١٠ - لا أهتم بالتفاصيل الدقيقة لأي موضوع أو عمل                         |
| ¥ | نعم | ١١- لا أشعر أنثي مجبر على فعل أشياء معينة                               |
| ¥ | نعم | ١٠ تطاردني الافكار المزعجة والسخيفة                                     |
| ¥ | نعم | ١٣- مشكلتي الأساسية هي مراجعة الأشياء بصورة متكررة                      |
| ¥ | نعم | ١٠ - تسيطر علي أفكار سيتة وأجد صعوبة في التخلص منها                     |
| ¥ | نعم | ۱۰ – آنا متفائل                                                         |
| ¥ | نعم | ١٦ - تخطر على بالي بعض الأسئلة التي يستحيل الإجابة عنها                 |
|   |     |                                                                         |

بعض هذه الأسئلة. تعد الإجابة عنها بنعم إجابة متضقة مع الوسوسة، وبعضها تعد الإجابة عنها بلا متفقة مع الوسوسة وكل سؤال تتم الإجابة عنه في الاتجاه الذي يتفق مع مفتاح التصحيح يعطى درجة واحدة.

واجريت على المقياس العربي للوسواس القهري عدة دراسات في مصدر وفي دولة الكويت وفي لبنان إضافة إلى مقارتته تطبيقيا على عينة من طلاب جامعة الكويت الكويتيين و الأمريكيين «(Abdul-Khalek & Lester, 1999) و(Abdul-Khalek & Lester, 2000) و(Abdul-Khalek & Lester, 1999) استخدم البحث في دراسة أجريت على عينة من طلاب المدارس الثانوية والجامعة في دولة البحرين (توفيق عبد المنعم توفيق، ٢٠٠٠).

وفي دولة الكويت قام صفوت فرج حديثاً أيضا بدراسة 204 طالبا من طلبة جامعة الكويت «غير مرضى» بهدف فحص العلاقة بين عدد من أبعاد الشخصية ومتغيراتها، كالانبساط والانطواء (Extroversion

Introversion والعصابية Neuroticism والذهائية Psychoticism والاكتثاب والاكتثاب الشخص على الشخص على الشخص على الشخص على الشخص على الشخص على التحكيل Positive Defenses الوجبة أو الإيجابية Personality Integration والنقاعات الموجبة أو الإيجابية Stubbornness ولتتصلب أو العناد Stubbornness وبين الوسواس القهري ومكوناته الفرعية وكان من أهم نتائج هذه الدراسية الرائدة (صنفوت فرج، 1939) على مستوى القياس النفسي:

 ان الدرجة الكلية لمعظم مقاييس الوسواس القهري لا تصلح أن تستخدم كأداة للتشخيص بمفردها.

٢- بين التحليل العاملي Factor Analysis للمكونات الفرعية للوسواس القهري في هذه المقاييس أن هذه المكونات الفرعية لا تجتمع حول محور واحد أو مع زملة اضطراب شخصي، ومعنى ذلك هو أن أعراض اضطراب الوسواس القهري تمثل زملة مرضية غير متجانسة.

ومن دولة الكويت أيضا قامت نجمة الخرافي بدراسة شاقة (نجمة يوسف، ۱۹۸۵) اجرت فيها أبحاث المصداقية Validity والثبات (أو المول) Validity القراب من شائمة ليتون للوسواس وقائمة ساندلر وهازاري للوسواس وقائمة ساندلر مينانية المتضمن في اختبار مينوستا المتحدد الأوجه للشخصية بعد تعريب هذه المقايس بالطبع وذلك على عينة من مرضى اضطراب الوسواس القهري الكويتيين وقارنتهم بعينة ضابطة من الأسوياء وقد تمت مناقشة هذا البحث بكلية الأداب جامعة عين شمس القاهرية وحصلت الباحثة على درجة الاكوراء وكان ذلك عام ۱۹۸۰.

وقد وضع جودمان وآخرون عام ۱۹۸۹ مقياس يل ـ براون للوسواس القهري (Y-BOCS) كاداة ملاحظة تستخدم بشكل متكرر في الدراسات العلمجية لاضطراب الوسواس القهري وهي تساعد كثيرا في استخراج العلاجية لاضطراب الوسواس القهري وهي تساعد كثيرا في استخراج ما لم يذكره المريض وما لمع يعتقد أنه ذو علاقة بالأصر في حياته؛ ومع ذلك ليس هذا المقياس أداة تشخيصية (Karno et al. 1988) وإنما يهدف تطبيقه على المريض باضطراب الوسواس القهري إلى التحديد الكمي لشدة الاضطراب وكذلك لتقييم الاستجابة لطرق الملاج المختلفة؛ وذلك من خلال تقييم الطبيب النفسي أو الاختصاصي

## قياسات الوسواس القهري

النفسي لعدة متغيرات في حالة المريض وإعطائها درجة تقديرية نختلف من صفر حتى أربعة حسب شدة الأعراض وهذه المتغيرات هي:

- ١- الوقت المضيع في الوسوسة.
- ٢- مدى تعارض الوساوس مع الأنشطة اليومية.
- ٣- مدى الضيق أو الكرب الناتج عن الوساوس.
- ٤ مدى المقاومة التي يبديها المريض للوساوس.
- ٥- مدى قدرة المريض على التحكم في الوساوس.
  - آ- الوقت المضيع في الأفعال القهرية.
- ٧- مدى تعارض الأفعال القهرية مع الأنشطة اليومية.
- ٨- مدى الضيق أو الكرب الناتج عن الأفعال القهرية.
- ٩- مدى المقاومة التي يبديها المريض للأفعال القهرية. وأخيراً .
  - ١٠- مدى قدرة المريض على التحكم في الأفعال القهرية.

ويعطى كل واحد من هذه المتغيرات درجة تقديرية ما بين الصفر في حالة عدم وجود المتغير إلى أربعة في حالة وجوده بشكل مفرط في الشدة: وبذلك تكون أعلى الدرجات هي أربعون درجة.

| الوقت المضيع في الوساوس يوميا    | منقر  | أقل من ساعة     | ۱ إلى ۲ ساعات | ٣ إلى ٨ ساعات   | أكلر من ٨ ساعاد |
|----------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| الدرجة                           |       | 1               | ۲             | ۳               | 2               |
| تعارض الوساوس مع الأنشطة اليومية | صفر   | بسيطة           | متوسطة        | مُعِقَة         | مُعَجُّرَة      |
| الدرجة                           |       | 1               | *             | ۲               | 2               |
| الكرب أو الضيق الناتج            | مىفر  | خفيفة           | متوسطة        | شديدة           | مُعَجِّزة       |
| الدرجة                           |       | ,               | ۲             | 4               | :               |
| مقاومة المريض للوساوس            | دائمة | كثيرًا ما يقاوم | بعض المقاومة  | غالبا ما يستسلم | كليا يستسلم     |
| الدرحة                           |       | 1               | ۲ .           | r               | :               |
| التحكم في الوساوس                | تام   | إلى حد كبير     | بعض التحكم    | تحكم بسيط       | لا تحكم         |
| الدرجة                           |       | 1               | 4             | *               | 1               |

| أكثر من ٨ ساعات | ۲ إلى ۸ ساعات   | ۱ إلى ۲ ساعات | أقل من ساعة     | صفر   | ٦-الوقت المضيع في الطقوس يوميا    |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------|
| ٤               | ۳               | *             | ١.              | ٠     | الدرجة:                           |
| مُعَجَّزة       | مُعِقَة         | متوسطة        | بسيطة           | صفر   | - تعارض الطقوس مع الأنشطة اليومية |
| Ł               | 7               | Y             | ١.              |       | الدرجة                            |
| مُعَجَّزة       | شديدة           | متوسطة        | خفيفة           | منفر  | ٨- الكرب أو الضيق الناتج:         |
| ٤               | r               | ۲             | ,               |       | الدرجة:                           |
| كليا يستسلم     | غائبا ما يستسلم | بعض القاومة   | كثيرًا ما يقاوم | دائمة | ٩- مقاومة المريض للطقوس           |
| 1               | 7               | ۲             | ١               |       | الدرجة:                           |
| لا تحكم         | تحكم بسيط       | بعض التحكم    | إلى حد كبير     | ثام   | ١٠-التحكم في الطقوس               |
| 1               | ۲               | ۳             | ,               |       | الدرجة                            |

وقد تُرجمَ هذا المقياس بمعرفة مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس القاهرية كمًا استخدم في دراسة قام بها باحثون من قسم الطب النفسي بجامعة عين شمس (Okasha et al.. 1994) لدراسة أعراض اضطراب الوسواس القهرى في عينة من المصريين ومقارنتها بنتائج دراسات مماثلة في أنحاء شتى من العالم، واستخدم أحمد عكاشه هذا المقياس في دراسة حديثة (Okasha, 2001) قام بها على عينة من العرب المصريين شملت تسعين مريضا وهو يقول في تقديمه للمقياس أن من مميزات مقياس بل براون أنه يقدم أداة منظمة لقياس شدة الأعراض دون أن يتأثر بنوعية هذه الأعراض CAPMAS (Central Agency for Public Moblization & (Statistics) & UNICEF-Egypt, 1992، كما بين استخدام هذا المقياس، في هذه الدراسة، أن أعراض معظم المرضى كانت ما بين المتوسطة الشدة والشديدة، حيث بلغت نسبة الذين قدرت أعراضهم بالشديدة حسب درجاتهم على المقياس نسبة ١. ٧١٪ من الحالات، ويستنتج أحمد عكاشه من ذلك مدى التحمل العالى للأعراض القهرية من جانب المرضى المصريين، كما قيم هذا المقياس وتمت مقارنته بالعديد من المقاييس الموجودة للوسواس القهرى فكان أحسنها (Nakagawa, et al.. 1996)، وأقدم الترجمة التي قام بها مركز الطب النفسي بكلية طب عبن شمس القاهرية هنا:

# قياسات الوسواس القهري

| مازالت | كانت    | أفكار تسلطية عدوانية                                             |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------|
|        |         | ۱ - هل يحدث أحيانا أن تراودك أفكار مخيفة عن إيداء نفسك؟          |
|        |         | ٠٠٢ هل يحدث أحيانا أن تراودك أفكار مخيفة عن إيذاء الأخرس؟        |
|        |         | ٣- هل تسيطر على أفكارك صور عنيفة أو مرعبة؟                       |
|        |         | ٤- هل يراودك خوف من أن تنطق بالفاظ خارجة عن اللانق او إهانات؟    |
|        |         | ٥- هل يراودك خوف من أن تفعل أي أشياء أخرى تكون مصدر أحراح؟       |
|        |         | ٦- هل يراودك خوف من تنفيذ فكرة لا ترغب فيها (مثل ان تطعن صديقك)؟ |
|        | 1110000 | ٧- هل يراودك خَوف من أنّ تسرق شينا ما؟                           |
|        |         | ٨- هل يراودك خوف من أن تؤذي الآخرين تتيجة لعدم حرصك الكافي؟      |
|        |         | ٩- هل يراودك خوف من أن تكون مسؤولًا عن أشياء رهيبة تحدث في       |
|        |         | مكان اخر (كالحرائق أو السرقة مثلا)؛                              |

| أفكار النظافة التسلطية كانت م                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مغلك التفكير في أو الاشمنزاز من إفرازات الجسم أو مخلفاته             | ١ - هل ينا          |
| بل المثال البول: البراز: اللعاب)؟                                    | (على سبي            |
| معلك كثيرا التفكير في القذارة والجراثيم؟                             | ۲- هل ينا           |
| م اهتماما مبالغا فيه بملوثات البينة (كالدخان او عادم السيارات مثلا)؟ | ٣-هل تهت            |
| دي اهتماما زاندا بالمنظفات المنزلية؟                                 | د · هل تب           |
| دي اهتماما مبالغا فيه بالحيوانات (الحشرات على سبيل الثال)؟           | ٥ - هل تب           |
| سايقك كثيرا التعامل مع مواد لزجة أو يقايا لزجة؟                      | ٦- هل يخ            |
| شغل بالك باحتمال أن تمرض نتيجة للتلوث؟                               | ٧- هل ينـ           |
| شغل بالك باحتمال أن تتسبب في مرص الأخرين عن طريق نشر                 | ۸: هل ينـ           |
| من منطلق عدواني)؟                                                    | تلوث ما (           |
| صر اهتمامك بالتلوث على ما سوف تشعر به لو الك أصبت بالتلوث؟           | ٩- <b>م</b> ل يقَّت |
|                                                                      | ۱۰ - اخری           |

#### الوسواس القهر و

| مازالت | كانت | أفكار جنسية تسلطية                                          |
|--------|------|-------------------------------------------------------------|
|        |      | ۱- هل تراودك افكار او صور أو اندفاعات جنسية محرمة أو شاذة؟  |
|        |      | ٣- هل تدور هذه الأفكار حول الأطفال أو المحارم؟              |
|        |      | ٣- هل لهذه الأفكار طبيعة شاذة جنسيا؟                        |
|        |      | ٤- هل تراودك افكار بشأن اتبان سلوك جنسي عدواني نحو الأخرين؟ |
|        |      | ٥- اخرى                                                     |

| مازالت | كانت | أفكار التخزين والحرص التسلطية                                  |
|--------|------|----------------------------------------------------------------|
|        |      | ١- هل ثميل الى تخزين الأشياء وتجميعها وحفظها حتى وإن ثم يكن في |
|        |      | دهنك تصور لكيمية استخدامها؟                                    |
|        |      | ٢. هل تجد صعوبة التخلص من الأشياء حتى تلك التي لن تستخدمها؟    |

(يضرق بين التخزين والحفظ المتعلق بالهوايات كجمع طوابع البريد مثلاً أو حفظ الأشياء دات القيمة العاطفية للشخص)

| مازالت | كانت | أفكار تسلطية دينية                                      |
|--------|------|---------------------------------------------------------|
|        |      | ١- هل تمضي وفتا طويلا في التفكير في الفكر والخطينة؟     |
|        |      | ٣- هل تبدي اهتماما بالغا بالأخلاقيات ويما هو صواب وخطأ؟ |
|        |      | ۳- اخری                                                 |

| مازالت | كانت | آفكار النظام والدقة التسلطية                                     |
|--------|------|------------------------------------------------------------------|
|        |      | ١- هل آنت شديد الترتيب والحرص على أن يكون كل شي، في مكانه        |
|        |      | وتتصور أن غياب هذا التربيب قد يؤدي إلى كوارث ما (على سبيل المثال |
| į      |      | سوف تتعرض إلى كارثة ما إذا لم توصع الأشباء في مكانها الصحيح)؟    |
|        |      | ٣- هل آنت شديد الترتيب والحرص على أن يكون كل شيء في مكانه حتى    |
|        |      | إنَّ لم يترتب على عدم الترتيب هذا أي حوادث أو مشكلات؟            |

# قياسات الوسواس القهري

| مازالت | كانت | أهكار تسلطية متباينة                                                                                                                                                                     |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | هل أنت كثير الانشغال بما يجب عليك أن تعرفه أو تتذكره؟                                                                                                                                    |
|        |      | - هل تخاف من أن تقول بعض الأشياء التي لا تريد أن تقولها؟                                                                                                                                 |
|        |      | - هل تخاف أن تقول شيئا لا يصح أن تقوله؟                                                                                                                                                  |
|        |      | - هل أنت كثير الخوف من أن تفقد أشياء معينة؟                                                                                                                                              |
|        |      | - هل هناك صور معينة (غير عدوانية) تفرض نفسها عليك؟                                                                                                                                       |
|        |      | - هل هناك أصوات أو كلمات أو أنغام لا معنى لها تفرض نفسها على تفكيرك؟                                                                                                                     |
|        |      | - هل تضايقك أصوات معينة؟                                                                                                                                                                 |
|        |      | - هل تعتقد في وجود أرقام تجلب الحظ وأخرى تجلب النحس؟                                                                                                                                     |
|        |      | - هل هناك الوان معينة تحمل معنى خاصا لك؟                                                                                                                                                 |
|        |      | <ul> <li>ا- هل تعانى من مخاوف غيبية لا أساس لها في الحقيقة؟</li> </ul>                                                                                                                   |
|        |      | ١- اخرى                                                                                                                                                                                  |
|        | L    |                                                                                                                                                                                          |
| مازالت | كانت | أفكار تسلطية متعلقة بالجمند                                                                                                                                                              |
|        |      | - هل أنت كثير الانشغال بالمرض؟                                                                                                                                                           |
|        |      | - هل تبدي اهتماما مبالغا فيه بجزء ما من جسمك أو جانب ما من                                                                                                                               |
|        |      | كلك (على سبيل الثال هل تشعر أن جزءا منك متغير أو مشوم)؟                                                                                                                                  |
|        |      | - اخرى                                                                                                                                                                                   |
| مازالت | كانت | أفكار التنظيف والغسل التسلطية                                                                                                                                                            |
|        |      | -هل تفسل يديك بشكل طقسي أو مبالغ هيه؟                                                                                                                                                    |
|        |      | - هل تبالغ في الاستحمام أو غسيل الأسنان أو مباشرة نظافة جسمك                                                                                                                             |
|        |      | 21.41.2.2.4.2.                                                                                                                                                                           |
|        |      | عل لك طقوس معينه بممارسه هده الهام؟                                                                                                                                                      |
|        |      |                                                                                                                                                                                          |
|        |      |                                                                                                                                                                                          |
|        |      | هل لك طقوس معينة بممارسة هذه الهام؟ - هل تبالغ في الحرص على نظافة الاوات النزلية أو الأشياء الآخرى؟ - هل هناك طقوس معينة تمارسها لتتجنب الأشياء التي تعتقد أنها ملوثة<br>لتتجنب تلويثها؟ |

| أفكار التحقق أو التأكد التسلطية                                                  | کانت | مازالت |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ١- هل تحتاج إلى التحقق أكثر من مرة من أنك أعلقت الأبواب أو الغاز الخ؟            |      |        |
| <ul> <li>ا- هل تحتاج إلى التحقق المتكرر من أنك لم أو لن تؤذي الآخرين؟</li> </ul> |      |        |
| ٣- هل تحتاج إلى التحقق المتكرر من أنك لم تؤد نفسك؟                               |      |        |
| - هل تحتاج إلى التحقق المتكرر من أن شيئا بشعا لم أو لن يحدث؟                     |      |        |
| <ul> <li>هل تحتاج إلى التحقق المتكرر من أنك لم ترتكب خطأ ما؟</li> </ul>          |      |        |
| "- هل هناك أشياء تفعلها بشكل متكرر للتأكد من سلامة جسمك؟                         |      |        |
| - اخرى                                                                           | ·    |        |

| مازالت | - كانت | طقوس التكرار                                                        |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|        |        | ١- هل تحتاج إلى قراءة أو كتابة الأشياء أكثر من مرة لتتأكد من صحة ما |
|        |        | قرات او کتبت؟                                                       |
|        |        | ٢- هل تحتاج إلى تكرار بعض الحركات الروتينية كالخروج أو الدخول من    |
|        |        | الباب أو الجلوس على الكرسي والقيام من عليه؟                         |

| مازالت | کانت | = | أفعال العد القهرية        |
|--------|------|---|---------------------------|
|        |      |   | ١- هل تكثر من عد الأشياء؟ |

| مازالت | ڪانت | أفعال الترتيب والتنظيم القهرية             |
|--------|------|--------------------------------------------|
|        |      | ١ - هل تكثر من ترتيب وإعادة تنظيم الأشياء؟ |

| مازالت | انت | أفعال الحرص والتخزين القهرية                                     |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|
|        |     | ١- هل تفشل في مقاومة جمع والاحتفاظ بالتوافه من الأشياء كأن تحتفظ |
|        |     | بالجرائد القديمة أو تفرز القمامة أو تجمع آشياء لا فائدة لها؟     |

(يضرق بين الشخزين والحفظ المتعلق بالهوايات كجمع طوابع البريد مثلا او حــــــــفظ الأشياء ذات القيمة العاطفية للشخص)

#### قياسات الوسواس القهرى

| كانت مازالت           | أفعال قهرية متباينة                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التحقق من الأشياء)؟   | ١ - هل تمارس طقوسا ذهنية معينة (بخلاف العد و                                                                          |
| و تتذكره؟             | ٢- هل تبالغ في كتابة قواتم لكل ما تريد أن نفعله أ                                                                     |
| و تسال او تعترف بشيء؟ | ٣- هل تشعر. في أحيان كثيرة. بالحاجة إلى أن تتكلم أ                                                                    |
|                       | <ul> <li>4- هل تشعر، في أحيان كثيرة، بالحاجة إلى أن تلم</li> <li>هل تعانى من طقوس معينة في الطريقة التي نا</li> </ul> |
|                       | كان ترمش كثيرا أو تحملق كثيرا؟                                                                                        |
| عقق) کي نمنع الادی عن | <ul> <li>٦- هل تتخذ بعض الإجراءات (غير تكرار التع<br/>نفسك عن الآخرين نتائج بشعة؟</li> </ul>                          |
|                       | <br>٧- هل تمارس طقوسا معينة اثناء تناولك الطعام؟                                                                      |
|                       | <ul> <li>٨- هل يتحكم التفاؤل والتشاؤم في تصرفاتك؟</li> </ul>                                                          |
|                       | ٩- هل تكثر من نتف شعرك ولا تستطيع أن تتوقف                                                                            |
| ی آو تشوه؟            | ١٠ هل تقوم بأي تصرفات أخرى تتسبب لك في أذ                                                                             |
|                       | ۱۱ – آخری                                                                                                             |

وهناك متغيرات أخرى يستطيع، من يطبق مقياس يل براون، تقديرها وإعطاءها درجة، لكنها لا تدخل ضمن الحساب التقديري لمدى شدة اضطراب الوسواس القهري، نظرا لعدم وجود دليل علمي قاطع على كونها عناصر جوهرية في اضطراب الوسواس القهري وإن كان المتغيران الأولان مهمان في تقدير مدى شدة اضطراب الوسواس التهري ولكنها كلها تهم الطبيب النفسي بالطبع وهذه المتغيرات هي (1,080).

 البصيرة Insight: ويقصد بها هنا إدراك المريض واقتناعه بلا معقولية أو تفاهة أفكاره التسلطية أو أفعاله القهرية أو زيادتها عن الحد المعقول.

٢- الاجتناب أو التجنب Avoidance: ويقصد به السلوك الاجتنابي الذي سلك المريض في محاولة منه للتحكم في أعراضه القهرية سواء كانت أفكارا أو أفعالا وذلك من خلال تجنبه للأساكن أو المواقف التي تستثير فيه الأعراض، كأن تتجنب المريضة السير من أمام المستشفيات مثلا أو تمتع عن زيارة أي من ذوبها إذا دخلوا المستشفي.

٣- التردد أو عدم القدرة على الحسم Indecisiveness: وهذه سعة من سمات الموسوسين تظهر في صعوبة اتخاذ القرارات اليومية والشك والتأمل المزعج في أحداث الحياة اليومية العادية؛ ولكن ارتباطها باضطراب الشخصية القهرية ربما يكون أكثر من ارتباطها باضطراب الوسواس القهري.

٤- الإحساس المرضي بالمسؤولية Pathological Responsibility : ويقصد به إحساس المريض بمسؤولية عن أمور ليس في مقدوره أن يكون مسؤولا عنها وربما كان لذلك ارتباط بالإحساس بالذنب أو بالإفراط في الالتزام وربما أيضا يكون ذلك مرتبطا بسمات الشخصية.

٥- البطء الوســواسي أو المرضي Pathological Slowness ويقـصــد به قضاء فترات مفرطة في الطول (ساعات) لقضاء أفعال يفعلها معظم الناس خلال دقائق؛ وعلاقة هذا المتغير باضطراب الوسواس القهري تكون غير واضحة في كثير من الأحوال ومرة أخرى قد تكون له علاقة باضطراب الشخصية القهرية.

٦- الشك المرضي Pathological Doubting: وهو أيضا واحد من المتغيرات غير واضحة العلاقة باضطراب الوسواس القهري حيث يصل من يعاني منه إلى أبعاد لا معقولة في شكوكه.

# تائمة لايتون للوسواس

تقيس هذه القائمة كلا من الأعراض الوسواسية والسمات الوسواسية وتشمل هذه القائمة اشين وأربعين سؤالا للأعراض تندرج تحت العناوين التألية:الأفكار الطارئة، التحقيق، القذارة والتلوث،الأشياء الخطرة، النظافة الشخصية والنظام، نظافة وترتيب المنزل، النظام والروتين،التكرار، حساسية الضمير المفرطة وعدم الرضاء التردد، (وهي أسئلة تشير إلى موضوعات هي أساس لأعراض وسواسية) وعشرين سؤالا للسمات تندرج تحت العناوين التالية: التكديس والبخل، الإثارة وانحراف المزاج، الجمود، الصحة، النظام، الدقة في المواعيد، (وهي أسئلة تشير إلى موضوعات هي أساس لسمات وسواسية)، وهي ضوء التناقضات المدونة بين الأعراض والسمات، فإن بعض الموضوعات قد غطي مرتين، سؤال في قسم الأعراض مصاغ بطريقة تظهر شكوى أو دراية بأن النشاط غير سار وسؤال آخر في الموضوع نفسه في قسم السمات مصاغ بطريقة تكون الإجابة عنه بالإيجاب يفهم منها ضمنا القبول وكمثال على ذلك (نجمة بوسف، ماه):

السؤال رقم٢٤ في أسئلة الأعراض ـ هل تسأل نفسك أو تصيبك الشكوك حول ما تقوم به من أفعال؟

والسؤال رقم٥٤ في أسئلة السمات: هل تفتخر بأنك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل اتخاذ القرارات؟

الأعراض الوسواسية:

| ولا: الأفكار الطارئة                                            | نعم | 7. |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----|
| ١- هل تشعر كثيرا بأنك مدفوع إلى عمل أشياء معينة على الرغم من    |     |    |
| دراكك لعدم ضرورتها؟                                             |     |    |
| ٢- هل تتوالى كثيرا على فكرك أفكار أو كلمات مزعجة أو مخيفة؟      |     |    |
| ٣- هل حدث أن تخيلت بصورة ملحة أن أحد الأفراد القريبين منك مثل   |     |    |
| ولادك أو زوجتك أو والديك سيصاب بحادث أو أن مكروها أصابهم؟       |     |    |
| <ul> <li>عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>        |     |    |
| نفسك أو لفرد من أسرتك- وكانت هذه الأفكار تظهر وتختفي دون        |     |    |
| ببب معين؟                                                       |     |    |
| ٥. هل تجد نفسك مدفوعا إلى مراجعة الأشياء التي تنجزها عدة        |     |    |
| مرات بعد أن تتمها أو تفرغ منها؟ (أكثر من ٣ مرات)                |     |    |
| ٦- هل تجد نفسك مدهوعا إلى التأكد من إغلاق صنابير الغاز أو الماء |     |    |
| و مفاتيح الإضاءة مرات عديدة بعد قيامك بإغلاقها؟                 |     |    |
| ٧- هل حدث أن شعرت بأنك مدفوع إلى الرجوع إلى منزلك مرات          |     |    |
| عديدة للتأكد من أن الأبواب والنوافذ والخزانات مغلقة بإحكام؟     |     |    |

| ثانيا، القذارة والتلوث                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ٨- هل حدث أن شعرت باشمئزاز غير عادى من شيء لمسه، أو                |       |
| استعمله، أحد غيرك من قبل؟                                          | <br>  |
| ٩- هل تكره أن يحتك بك الآخرون بالصدفة أو يلمسك أحد بأي             |       |
| صورة من الصور؟                                                     | <br>  |
| ١٠- هل تشعر أن مجرد المس البسيط لإفرازات جسمك مثل العرق أو         |       |
| اللعاب - مجرد اللمس تعتبره أمرا مزعجا أو خطرا أو قد يلوث           |       |
| ملابسك أو أشياءك؟                                                  | <br>  |
| ١١- هل يشغل بالك بشدة عدم ذهابك إلى دورة المياه للتبرز ليوم كامل؟  | <br>  |
| ثالثا: الأشياء الخطرة                                              | <br>1 |
| ١٢- هل حدث أن شغلت بالك، بالحاح، أفكار تدور حول وجود               |       |
| الدبابيس والإبر متروكة بلا عناية في أي مكان؟                       | <br>  |
| ١٣- هل تشغل بالك بإلحاح الأدوات المنزلية القابلة للكسر أو التفتيت؟ | <br>  |
| ١٤- هل تسبب لك رؤية المنكاكين أو الشواكيش أو السواطير أو           |       |
| الأدوات الحادة الخطرة الموجودة في منزلك الانزعاج والعصبية؟         | <br>  |
| رابعا: النظافة الشخصية والنظام                                     |       |
| ١٥- هل تميل إلى الانشغال بشكل مبالغ فيه بنظافتك الشخصية أو         |       |
| هندامك؟                                                            | <br>  |
| ١٦- هل تبالغ في الاهتمام بنظافة يديك؟                              | <br>  |
| ١٧- هل حدث أن طلبت غسل أو تنظيف ملابس لم تكن في واقع               | <br>  |
| الأمر غير نظيفة لتحتفظ برونقها ونظافتها الشديدة؟                   | <br>  |
| ١٨- هل تحرص بشدة على أن تكون مالابسك التي ترتديها دائما            |       |
| نظيفة ومنمقة بغض النظر عن طبيعة العمل الذي تقوم به؟                | <br>  |
| ١٩- هل تجد نفسك مدفوعا لوضع أغراضك الشخصية في أماكن                |       |
| معينة وثابثة أو بترتيب معين؟                                       | <br>  |
| ٢٠- هل تجد نفسك مدفوعا إلى الاهتمام بتعليق ملابسك ليلا قبل أن      |       |
| تأوي إلى فراشك مهما كنت متعبا أو مريضا؟                            | <br>  |
|                                                                    |       |

| فامساء نظافة وترتيب المنزل                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٢- هل تجد نفسك مدفوعا لأن يبدو منزلك شديد النظافة والترتيب                    |      |
| ئما وبصورة مفرطة؟                                                             | <br> |
| ٢- هل يثير قلقك بشدة أن تظل غرف من غرف منزلك غير مرتبة أو                     |      |
| ست نظيفة تماما ولو لمدة وجيزة؟                                                | <br> |
| ٢- هـل تثـور بشـدة على الأطفال إذا أخلوا بنظام ونظافة                         |      |
| رفتك؟                                                                         | <br> |
| ٢- هل تصر على وجود الأثاث واللوحات الفنية والتحف دائما في                     |      |
| س أماكنها بالضبط؟                                                             | <br> |
| <ul> <li>٢- هل تصر على أن تظل وسائد المقاعد في وضعها دائما بالضبط؟</li> </ul> | <br> |
| ٢- هل حدث أن شعرت بأنك مدفوع إلى تنظيف أو غسل أشياء                           |      |
| رات عديدة متكررة لمجرد التاكد من أنها فعلا نظيفة؟                             | <br> |
| ادسا: النظام والروتين                                                         |      |
| ٢- هل تجد نفسك مدفوعا للالتزام بجدول مواعيد معين أو اتباع                     |      |
| رتين صارم عند قيامك بأعمالك اليومية البسيطة؟                                  | <br> |
| ٢- هل تجد نفسك مدفوعا للالتزام بنظام معين عند لبس أو خلع                      |      |
| لابسك أو عند الاغتسال أو الاستحمام؟                                           | <br> |
| ٢- هل تنزعج إذا لم تتمكن من القيام بأعمالك في أوقات محددة أو                  |      |
| ظام معين مهما كان السبب الذي منعك من ذلك؟                                     | <br> |
| ابعا: التكرار                                                                 |      |
| ٣- هـل حـدث أن وجدت نفسك مدفوعا إلى إعادة أعمال                               |      |
| مت بها مرات عديدة رغم أنك قمت بها بصورة صحيحة منذ                             |      |
| رة الأولى؟                                                                    | <br> |
| ٣- هل حدث أن وجدت نفسك مدفوعا في أي من الأوقات إلى                            |      |
| د أشياء أو مراجعة أرقام في ذهنك مرات عديدة وبصورة ملحة؟                       | <br> |
|                                                                               | <br> |
| ٣- هل تتأخر في القيام بإنجاز عملك لأنك تجد نفسك مدفوعا                        | 1    |

#### الوسواس القهر و

| ثامنا، حساسية الضمير المفرطة وعدم الرضا                        |    |  |
|----------------------------------------------------------------|----|--|
| ٣٢- هل تعتبر نفسك شخصا يشعر كثيرا بتوبيخ الضمير بخصوص          |    |  |
| أشياء تعتبر عادية جدا؟                                         |    |  |
| ٣٤- هل أنت من النوع الذي يهتم بالتفاصيل اهتماما مفرطا؟         |    |  |
| ٣٥- هل بحدث في كثير من الأوقات أن تجد نفسك موضع تأنيب          |    |  |
| الضمير وأنك بالغ الصرامة مع نفسك؟                              |    |  |
| ٣٦- هل يحدث أن تجد نفسك مدفوعا إلى تضييع وقتك في أداء عمل      |    |  |
| بشكل متقن اكثر من اللازم لمجرد التأكد من أنك قمت فعلا بإنجازه؟ |    |  |
| ٣٧- هل تشعر غالبا حتى بعد قيامك بعمل ما بصورة دقيقة آنك        |    |  |
| شكل أو بآخر لم تنجزه بالصورة المطلوبة فعلا؟                    |    |  |
| ٣٨- هل تشعر بالتوتر أو الذنب إذا لم تتمكن من القيام بشيء ما    |    |  |
| الصورة التي تريدها بالضبط؟                                     |    |  |
| ٣٠- هل تفشل دائما في شرح الأمور بالصورة المطلوبة على الرغم من  |    |  |
| فكيرك مسبقا وبصورة دفيقة فيما ستقوله؟                          |    |  |
| اسعا:التردد                                                    | l1 |  |
| ٤- هل تجد صعوبة في اتخاذ القرارات البسيطة؟                     |    |  |
| ٤- هل تقلب الأمور في ذهنك مرات ومرات ولمدة طويلة قبل آن تصل    |    |  |
| لى قرار يتعلق بها؟                                             |    |  |
| ٤- هل تسأل نفسك أو تصيبك الشكوك حول ما نقوم به من أفعال؟       |    |  |

## السمات الوسواسية:

ولوضع أسئلة عن هذه الموضوعات يعني أن نطلب من الشخص أن يعطي إجابة بدون تعليق عن نفسه، لـذا هـإن هـذا يحتمـل أن يكون أقـل الأجـزاء إقـنـاعـا في القائمة.

| نىم نىم                                                | نعم | نعم لا                                 | ولا: التكديس      |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------|
| ل تجد صعوبة في انتخلص من الأشياء التي لا تحتاجها؟      |     | تخلص من الأشياء التي لا تحتاجها؟       | ٤١ - هل تجد صعوبة |
| ل تحتفظ بكمية كبيرة من الصناديق الفارغة أو أكياس الورق |     | برة من الصناديق الفارغة أو أكياس الورق | ٤- هل تحتفظ بكمي  |

## قياسات الوسواس القهري

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أو الصحف أو العلب الفارغة لأنك تشعر أنك قد تحتاج إليها في           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يوم من الايام:                                                      | <br> |
| 12- هل أنت أكثر حرصا على تداول إلمال من صعطم الناس الذين تعرفهم؟  12- هل تحتفظ بدفتر حساب منظم تدون فيه ما انفضته يوميا؟  12- هل تحتفظ بدفتر حساب منظم تدون فيه ما انفضته يوميا؟  12- هل تعيل عادة إلى النظر إلى الجانب القاتم من الأمور؟  13- هل غلبا ما يؤرك الناس ويشعرنك بالتفسية  13- هل غلبا ما يؤرك الناس ويشعرنك بالتفسية  14- هل تحداول تجنب الشغيبير في نظام منزلك أو عملك أو في الطريقة التي تتوي بها باداء أي شيري؟  13- هل تحداول تجنب تغيير رايك بعد اتخاذ شرار بخصوص شيء معين؟  13- هل انت من الناس الذين يحبون الالنزام بالقواعد والقرارات مهما المحارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟  13- هل تعتخر بأنك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثانياءالبخل                                                         |      |
| المنطقة المنط | eo هل يسعدك توفير المال اكثر من إنفاقه؟                             | <br> |
| كا- هل تحتفظ بدفتر حساب منظم تدون فيه ما انفضته يوميا؟      كالثناء سرعة الإثارة وانحراف المزاج     كا مل تميل عادة إلى النظر إلى الجانب القاتم من الأمور؟     كا عاليا ما يثيرك الناس ويشعرونك بالنفسي؟     حل غلبا ما يثيرك الناس ويشعرونك بالنفسي؟     كا مل تحسال تجنب التغيير في نظام منزلك أو عملك أو في الطريقة التي تقوم بها باداه أي شيء؟     كام عل تحدول تجنب تغيير رأيك بعد اتخاذ قرار بخصوص شيء ععين؟     حمل تصدول الناس الذين يحيون الالنزام بالقواعد والقرارات مهما كانت المارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٦- هل أنت أكشر حرصا على تداول المال من معظم الناس الذين            |      |
| كالثا، سرعة الإثارة وانحراف المزاج  14 - هل تميل عادة إلى النظر إلى الجانب الفاتم من الأمور؟  15 - هل تغليا ما يشرك الناس ويشعرونك بالغضب؟  16 - هل تخديث أو تثور إذا لم يفعل الناس الأشياء بدقة أو بصورة متقنة؟  17 - هل تحداول تجنب الشغيير هي نظام منزلك أو عملك أو هي  17 - هل تحداول تجنب تغيير رأيك بعد اتخاذ قرار بخصوص  28 - هل تدعاول تجنب تغيير رأيك بعد اتخاذ قرار بخصوص  29 - هل تند من الناس الذين يحيون الانزام بالقواعد والقرارات مهما  29 - هل تدخر بانك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تعرفهم؟                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٧- هل تحتفظ بدفتر حساب منظم تدون فيه ما انففته بوميا؟              | <br> |
| <ul> <li>٥ ـ هل تغضب أو تثور إذا لم يفعل الناس الأشياء يدفة أو بصورة متقنة؟</li> <li>١٥ ـ هل تحاول تجنب التـغـيـــر هي نظام منزلك أو عـملك أو هي</li> <li>١٥ ـ هـ لـ تحاول تجنب التـغـيـــر هي نظام منزلك أو عـملك أو هي</li> <li>١٥ ـ هـ لـ تحاول تجنب نغــــــر وأيك بعد أنخـاذ هرار بخصــوص</li> <li>١٥ ـ هـ لـ تحاول تجنب نغـــــر وأيك بعد أنخـاذ هرار بخصــوص</li> <li>١٥ ـ هــــ النام الذين يحبون الالنزام بالقواعد والقرارات مهما</li> <li>١٥ ـ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ثالثًا: سرعة الإثارة وانحراف المزاج                                 | -    |
| - هل تغضب أو تثور إذا لم يفعل الناس الأشياء يدفة أو بصورة متقنة؟     - مل تحاول تجنب التخيير هي نظام منزلك أو عملك أو هي الطريقة التي تقوم بها باداء أي شيء؟     - هـ ل تحاول تجنب تغيير وأيك بعد انخاذ شرار بخصوص     - معن؟     - هل أنك من الناس الذين يحبون الالنزام بالقواعد والقرارات مهما     - كانت المعارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟     - هـ مل تفتخر بانك شخص يفكر هي الامور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٨ ـ هل تميل عادة إلى النظر إلى الجانب القاتم من الأمور؟            | <br> |
| رابعا: الجمود  10 - هل تحاول تجنب الشغيير هي نظام منزلك أو علملك أو هي الطريقة التي تتوم بها باداء أي شيء؟  10 - هـل تحاول تجنب تغيير وأيك بعد انخاذ هرار بخصوص  11 - هـل تك من الناس الذين يحبون الالتزام بالقواعد والقرارات مهما  20 - هـل تفت هر بانك شخص يفكر هي الامور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٩ ـ هل غالبا ما يثيرك الناس ويشعرونك بالغضب؟                       |      |
| دم تحاول تجنب الشغيير في نظام منزلك أو عملك أو في الطريقة التي تقوم بها باذاء أي شيء؟     ده ـ مل تحاول تجنب تغيير وأيك بعد اتخاذ قرار بخصوص     عين؟     حل أنك من الناس الذين يحبون الالنزام بالقواعد والقرارات مهما     كانت المعارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟     ده ـ مل تفتخر بانك شخص يفكر في الامور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠ ـ هل تغضب أو تثور إذا لم يفعل الناس الأشياء بدقة أو بصورة متقنة؟ | <br> |
| الطريقة التي تقوم بها باداء أي شيء؟<br>70 ـ هـل تحاول تجـنب تغييـر وأيك بعد انخاذ شرار بخصوص<br>شيء معين؟<br>70 ـ هل أنت من الناس الذين يحبون الالتزام بالقواعد والقرارات مهما<br>كانت العارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟<br>20 ـ هـل تفـتـخـر بأنك شـخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رابعا: الجمود                                                       |      |
| <ul> <li>٥٠ ـ هـل تحاول تجـنب تغيير رابك بعد انخاذ قرار بخصوص</li> <li>٥٠ ـ هـان تحاول النين يحبون الالنزام بالقواعد والقرارات مهما</li> <li>كانت العارضة أو الصعوبات التي تصادفك</li> <li>٥٠ ـ هـا تفـنخر بانك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥١ ـ هل تحاول تجنب التغيير في نظام منزلك أو عملك أو في              | <br> |
| شيء معين؟<br>٢٥- هل أنت من الناس الذين يحبون الالنزام بالقواعد والقرارات مهما<br>كانت العارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟<br>٥2- هـل تفتخر بانك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطريقة التي تقوم بها بأداء أي شيء؟                                 |      |
| <ul> <li>- مل انت من الناس الذين يحبون الالتزام بالقواعد والقرارات مهما</li> <li>كانت المارضة أو الصموبات التي تصادفك؟</li> <li>- هــل تفتخر بانك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٢ ـ هـل تحاول تجـنب تغيير رأيك بعد اتخاذ قرار بخصوص                | <br> |
| كانت المعارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟<br>٥٥- هــل تفتخـر بانك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شيء معين؟                                                           |      |
| كانت المعارضة أو الصعوبات التي تصادفك؟<br>٥٥- هــل تفتخـر بانك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٣- هل أنت من الناس الذين يحبون الالتزام بالقواعد والقرارات مهما    |      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |      |
| اتخاذ القرارات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٥- هـل تفتخر بأنك شخص يفكر في الأمور بحرص شديد قبل                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اتخاذ القرارات؟                                                     |      |
| خامسا: الصحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |      |
| 00- هل تعتبر التبرز يوميا مهما لصحتك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خامسا: الصحة                                                        |      |
| ٥٦- هل كثيرا ما تنتابك مخاوف من أنك قد تعانى مرضا خطيرا أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <br> |

#### الوسواس القهر و

#### سادسا: النظام

| <br> | ٥٧- هل أنت شخص منظم ومرتب جدا هي حياتك؟               |
|------|-------------------------------------------------------|
| <br> | ٥٨ هل تحب أن تتم الأشياء بالضبط وبصورة تشمل التفاصيل؟ |
| <br> | ٥٩- هل تعتبر اتباع القواعد واللوائح بالضبط مهما؟      |
| .دة  | ٦٠- هل نحب أن تكون لك أوقات منتظمة ثابتة وتعليمات محد |
| <br> | للقيام بعملك؟                                         |

## سابعا: الدقة في المواعيد

| <br>٦١- هل تتأخَّر لأنك لا تستطيع إنجاز كل شيء في الوقت المحدد؟ |
|-----------------------------------------------------------------|
| ٦٢- إذا كنت على موعد مهم: هل تجد نفسك مدفوعا للتفكير            |
| والتخطيط مسبقا بالتفصيل الذي سيجرى في هذا الموعد أو في          |
| هذه المقابلة؟                                                   |



# مفاهيم كانت ومفاهيم ما زالت عن الوسواس القهري

بعض هذه المضاهيم مسوجسود عند الناس والأطباء من غير الأطباء النفسيين موجود أعند الأطباء النفسيين موجود أعند الأطباء النفسي النفسي مل هو مكتوب في مراجع الطب النفسي التقليدية: وبعض هذه المفاهيم ثبت عدم صحته وبعضها لم تثبت صحته ولم يشت عدم صحته ولا تزال الأبحاث الطبية تحاول الفصل في ذلك: وسوف يناقش هذا الفصل هذه المفاهيم محاولا توضيح أسباب تشكلها والأطوار الفكرية التي مرت بها في محاولة للوصول إلى فهم افضل لاضطراب الوسواس القهري.

## (١) الوسواس القهر ي شوع من الجنون

أما السبب في ذلك الفهوه فيرجع إلى طبيعة لأعـراض التي يبدو بها اضطراب الوسـواس القهـري، من حيث انفـصالها عن النطق ومن حيث تحديها للإرادة، لأن ذلك يوهم من يرى الأعــراض من دون أن يكون على دراية بطرق التشخيص في الطب النفسي أن يعتبرها علامة

«هل الوسواس القهري نوع من الجنون؟»

اللؤلف



على الجنون، والحقيقة أن مفهوم الجنون أصلا غير واضح عند الكثيرين بل إنه غير محدد المعالم تماما في الفكر الإنساني كله؛ وهكذا رأى العـرب والمسلمون القدماء مريض الوسواس القهري الذي لا تفيده الاستعادة بالله من الشيطان على أنه مجنون: لأنهم لم تكن لديهم بالطبع فكرة عن وسواس غير وسواس الشيطان ووسواس النفس، ففي بحث عربي لطارق بن على الحبيب إثبات لرد حالات الوسواس القهري إلى الجنون عند بعض علمائنا: يقول طارق الحبيب (طارق الحبيب،٢٠٠٠): «كما اختلف العلماء في نظرتهم إلى الوسيواس، فقد ذكر الجويني في التبصيرة في الوسوسة أن الوسواس يحدث بسبب نقص في غريزة العقل أو جهل بمسالك الشريعة، والذي يبدو أن معنى الوسواس عند معظم العلماء السابقين - رحمهم الله - معنى واسع يشمل جميع أنواع الوسواس التي ذكرناها ابتداء لكنهم نسبوها جميعا إلى الشيطان ولم يقبل أحد منهم \_ حسب بحثي \_ أن هناك وسواسا مرضيا سوى ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل «أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك: هل صح لى الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ اذهب، فقد سقطت عنك الصلاة . قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ، ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون ،، ويستكمل طارق كلامه معلقا: ولا أدرى حقيقة هل أراد أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تأديب السائل وزجره بجوابه ذلك، أم آنه يرى حقيقة أنه مريض، وإذا قبلنا الثانية فإنه يبدو أن معظم هؤلاء العلماء لم يكونوا يتعاملون مع الحالات الشديدة من الوسواس على أنها حالات وسواس مـرضـي خـارج عن إرادة الفـرد، وإنما على أنهـا لـون من الجنون أو نـقص في غريزة العقل كما مر بنا».

وأما في التراث الغربي القديم إنجليزيا كان أو فرنسيا أو ألمانيا أو إيطاليا فقد كانت السميات التي يطلقونها على أعراض الوسواس القهري كلها تشير إلى ربطه بخلل منطقي (Pinel. 1962) أو بالهذاءات أو الوهامــات Dclusions (Exquirol. 1938) والتي هي حجر الزاوية في تشخيص الجنون: وكذلك ربطوه يجنون الاضطهاد (Morselli. 1886) ومنهم من اعـــــبـر الوســاوس وهـامات في مرحلة التكوين (Bumke. 1944). وظل الوضع الفكري الغربي كذلك إلى أن بدأ النصف الأول من القرن العشرين وعرف جانيه Janet (Janet, 1908) وكورت شنيدر Schneider, 1925) K. Schneider) علة الوسواس القهرى تعريضا يركز على وجود البصيرة عند المريض (أى المعرفة بتفاهة أو عدم منطقية أفكاره أو أفعاله القهرية وبناء عليه مقاومته لها)؛ وذلك ما يجعل مريض الوسواس القهرى مختلفا عن مريض الذهان بأنواعه أو الفصام إذا أردنا التحديد؛ حيث كانت المشكلة التي تواجه الطبيب النفسى عندما بفكر بطريقة شنيدر هي «وماذا يكون التشخيص إذا لم يكن مريض الوسواس القهري مقتنعا بتفاهة أو عدم صحة أفكاره التسلطية أو أفعاله القهرية؟» وكانت الأحاية حسب تعريف شنيدر هي أن المريض هنا قد أصابه الجنون أو الفصام بشكل أدق! إلا أن الملاحظات السريرية للأطباء النفسيين لم تكن تتفق مع ذلك؛ لأن نسبة لا يستهان بها من مرضى اضطراب الوسواس القهرى يقتنعون بعد فترة من المعاناة بأن وساوسهم صحيحة أو أن أفعالهم القهرية صحيحة ولكنهم لا يظهرون أعراض الفصام ولا يستريح الطبيب النفسى لتشخيصهم بالفصام: وهناك أيضنا من اعتبر أن هؤلاء بمثلون محموعة من المرضى بقعون بين الوسواس والذهان أو القصام، أي تحمل أعراضهم بعض صفات الوسواس أو الفعل القهري وبعض صفات الهذاءات أو الوهامات (Lewis, 1936).

والحقيقة التي لابد من ذكرها هنا توضيحا للأمور هي أن النظرة التقليدية التي كان ينظر بها الأطباء النفسيون إلى مرضاهم كانت تقتضي منهم تصديم مرضاهم إلى قسمين كبيرين: أحدهما هو العصاب والآخر هو النهان، فأما القسم الأول وهو العصاب فيشمل تلك الأمراض التي لا تؤثر عقل الفرد ولا يفقد معها استبصاره أو قدرته في الحكم على الأمور لكنها تنقص شاطه بعض الشيء، كالحزن الشديد المستمر لفترات طويلة، وعدمة قدرة البعض على التوافق مع بعض مستجدات الحياة (اضطرابات التاقلم). وكذلك اضطراب الوسواس القهري، والمسمى في الكتب القديمة عصاب الوسواس القهري، ومعنى ذلك أن مريض الوسواس القهري، يومغنى ذلك أن مريض الوسواس القهري يحتفظ بالبصيرة وهذا هو ما يبقيه ضمن القسم العصابي من المرضى النفسيين .

وآما القسم الثاني وهو الذهان فيشمل تلك الأمراض التي تؤثر في عقل الفرد فيفقد استبصاره بما حوله، وتضعف كفاءته وإنتاجيته وقدرته في الحكم على الأمور، وتحدث أعراض غريبة لم تعهد عن

ذلك الفرد ولم تعرف عنه كالاعتفادات والأفكار الغريبة الخاطئة التي لا يقبل معها نقاش «الوهامات»، أو أن تتأثر إحدى حواسه أو بعضها بما هو غير مالوف له كسماعه لبعض الأصوات التي لا وجود لها حقيقة، أو وصفه لنفسه بأنه يرى بعض الأجسام من دون أن يكون لها أي وجود على أرض الواقع (الهلاوس السمعية أو البصرية أو خلال أي حاسة من الحواس).

ومريض الوسواس القهري يربح الطبيب النفسي طالما ظل محتفظا ببصيرته التي تعني رفضه للأفكار التسلطية أوالأفعال القهرية في الوقت نفسه الذي يشتكي فيه من عدم قدرته على وقفها أو منعها رغم معاولته المستمينة أن يتخلص منها: لكنه يحير الطبيب النفسي إذا ما بدا مقتدما بالفكرة الخاطئة التي هي وسواسه أو بمعقولية فعله القهري، وهو بذلك يتوقف عن المقاومة لأنه إن فعل ذلك أصبح شبيها بالمريض الذهاني، هذا وصل المشكلة التصنيفية التشخيصية للوسواس القهري؛ إذن فقد مر التفكير في الطب النفسي بمرحلة كانت تجعل المريض بالوسواس القهري مريضا مختلفا على تشخيصية أو ضمه مع العصاب أو الذهان؛ لكن الواضح من كل هذا الكلام أنه حتى الطبيب النفسي كان معرضا للتأثر بذلك المفهوم.

وأما ما وصل إليه التفكير بعد ذلك فهو أن الصورة المرضية وأما ما وصل إليه التفكير بعد ذلك فهو أن الصورة المرضية للوسواس القهري هي صورة قائمة بذاتها، ربما وقعت خارج العصاب وخارج النام النام النام المنام القهري الذين المنام القهري الذين يقتمون بصحة وساوسهم أو أقعالهم القهرية أو يكفون عن مقاومتها سواء كان ذلك في مرحلة مبكرة أو متأخرة من اضطرابهم إلى ما بين سواء كان ذلك في مرحلة مبكرة أو متأخرة من اضطرابهم إلى ما بين دلك، وأما إجابة السؤال الأصلي وهو هل الوسواس القهري نوع من ذلك، وأما إجابة السؤال الأصلي وهو هل الوسواس القهري نوع من الجنون؟ ظم يعد أحد يبحث عنها لسبب بسيط هو أن الجنون أو الذهان كمفهوم لم يعد من الماضي.

## (٢) الوسواس القهرى يودى إلى الجنون

معظم مرضى اضطراب الوسواس القهري يخافون من أن يؤدي بهم ما يفكرون فيه أو ما يفعلونه إلى الجنون؛ وبعضهم يعتبر نفسه مجنونا بالفعل. يفكرون فيه أو ما يفعلونه إلى الجنون؛ المهم مخافة أن يتهمه الناس بالجنون؛ المهم الأطباء النفسيين انفسهم كانوا في وقت من الأوقات يرون في اضطراب الوسسواس القهري بداية لطريق الذهان (Shaheen & Rakhawy.1971) بوبضهم كان يرى أن أعراض الوسواس القهري إنما هي حماية للمريض من الدهان أو القصام؛ وبعضهم كان يتابع مرضى الوسواس القهري وهو يتوقع يتوقع ان يتحول بعضهم إلى مرضى بالفصام.

وفي الطبعة الثالثة للمرجع الشامل للطب النفسية Comprehensive وفي الطبعة الثالثة للمرجع الشامل للطب ان نسبة تتراوح في الدراسات المختلفة ما بين 7 % و 7 1% من مرضى الوسواس القهري المزمن الدراسات المختلفة ما بين 7 % و 7 1% من مرضى الوسواس القهري المزمن وديم المشكوكا فيه ، (Nemiah فد يتحولون إلى مريض الوسواس القهري مهما كانت أفكاره غريبة أو شائة ومها كانت أفكاره غريبة أو شائقة مهاما كانت أفكاره غريبة أو شائقة علاقته بالواقع ولا تتبلد مشاعره ولا ينسحب من العلاقات مع الأشخاص الأخرين، كما يفعل مريض اضطراب الفصام المزمن الذي لا يتناول الدواء: بمعنى أن الملاحظة الطوليلة لمرضى الوسواس القهري ومتابعتهم لسنوات بغلبا ما تفشل في العثور على علامات الفصام الجوهرية التي يعرفها بالطبيب النفسي: بل إنه ليبدو أن وجود أعراض الوسواس القهري تحمي الطبيب النفسي: بل إنه ليبدو أن وجود أعراض الوسواس القهري تحمي

ويقول عكاشة (أحمد عكاشة، ١٩٨٤) ووالجدير بالذكر هنا هو تحول بعض حالات الوسواس القهري إلى مرض الفصام، ويختلف العلماء هي نفسير مدى هذا التحول وتتراوح النسبة من ١-١٧٪ أما هي بحشا هي مصر فقد وجدت أن ٨٪ من الحالات قد تحولت هي غضون خمس سنوات من الوسواس القهري إلى أعراض ذهان الفصام»، ويضيف عكاشه «ويعتقد زوث ١٩٦٠ أن الذهان الناتج عن الوسواس القهري يختلف أساسا عن النصام، ويحتمل أن يكون نوعا مستقلا من الذهان له مسبباته البيشية ومصيره المختلف عن الفصام، وقد دكيير من

الحالات حيث استمرت شخصية المريض متكاملة حتى في وجود الذهان، ولم يحدث أي تدهور سلوكي أو في الشخصية، وهذا يختلف عما يحدث في الفصام».

وأما يحيى الرخاوي فقد كانت الحماية التي يقدمها اضطراب الوسواس الشهري من الانهيار الفصصامي تتخذ موقعا مركزيا في نظريته عن السيكوبائولوجيا كلها في السبينيات من القرن الماضي فهو يقول في شرح السيكوبائولوجيا كلها في السبينيات من القرن الماضي فهو يقول في شرح المناز وحلية نشطة تهدد بالتتاثر والجنون، ثم فشل أو كاد يقشل لأن التفاعل لهذا الإنذار كان انفعاليا مزعجا مصاحبا بكل مظاهر الخوف الجسمية والنفسية، فإن العصاب الوسواسي يعلن تضاعف الخوف من هذا التهديد مع العجز عن استمرار الاستجابة الانفعالية المخيفة له، والناتع من الأصلي، وحل وسط خطير، وهو أن تخف درجة الانفعال ومصاحباته، وأن تزيد درجة العقلنة وتثبت وتتأكد بالتكرار، مع استبعاد انفعال الخوف لأطلبي، بعني إدراك لا معقولية هذا السلوك المعقلن، ثم الأمن الخفي في رحاب التكرار، وعلى ذلك فإنه يلزم سيكوبائولوجيا استتباب هذا العصاب الوسوسي عدة شروط؛

أن يكون التهديد بالذهان (الحركة المستقلة النشطة الداخلية المهددة)
 أشد وأقرب (حقيقة في بداية الأمر ....... ثم تخيلا بعد ذلك)

٢\_ أن يكون الانفعال بالخوف العقلي أكبر من احتمال المريض على المستوى
 السوى أو العصابي في صورة العصاب الرهابي

٣- أن تنشأ حلقة مفرغة من التعود وتثبيت التعليل معا تحافظ على استمرار السلوك وتثبيته، حتى يكتسب ذاتيته التي تكون جزءا لا يتجزأ من سمات الشخصية، وتصبح بمرور الزمن الدعامة العصابية المتينة التي تحافظ على تماسك الشخصية دون تناثر أو اختلاطه.

ويتضح من هذه الفقرات كيف كان يفكر الأطباء النفسيون في العالم ويفندون فروضنا محاولين بيان مدى صحتها: وبالطبع كان ذلك مبنيا على نظريات لم تحظ بالبحث العلمي الدقيق، وإن كانت بعض الدراسات الموثوق بها قد رأت تقسيم مرضى اضطراب الوسواس القهري إلى عدة أنواع منها: نوع ذهاني يضعون فيه المريض الذي لا يقاوم وساوسه ولا أفعاله القهرية ويبدو مسقستنعا بها (Solyom et al., 1985)؛ ولكن هذا بالطبع لا يعني أن الوسواس هو الذي أدى به إلى الجنون، قدمفهوم أن العلاقة سببية غير صحيح، وإنما الصحيح أن بعض مرضى الوسواس القبري يتصفون بصفات غالبا ما تكون موجودة من بداية اضطرابهم، وهذه الصفات تقربهم مما يحس الناس بأنه حافة الجنون أو أنه الجنون نفسه، من حيث اقتناعهم إلى حد ما إنساسهم أو أفعالهم القهرية، هلا يقاومون غسل أيديهم مثلا حتى يلقهب اللجد من تأثير المنظفات، أو أنهم لا يقاومون غسل أيديهم مثلا حتى يلقهب التحقق وإعادة أنسهم من ذلك؛ وهذه الصفة هي التي تجعلهم مختلفين عن معظم مرضى انفسهم من ذلك؛ وهذه الصفة هي التي تجعلهم مختلفين عن معظم مرضى الوسواس القهري المفترض فيهم أن يرفضوا أفكارهم التسلطية، وأن يشاوموا أفعالهم القهرية لأنهم غير مقتمين بها (Shaheen & Rukhawy, 1971)، أما أن يظهروا نوعا من الاستسلام شهذا ما بعير الطبيب النفسي

ومن الأطباء النفسديين اليوم من يعتب رنوعين من صرضى اضطراب الوسواس القهري مجانين، أو يعتبرونهم نوعا ذهانيا من اضطراب الوسواس القهري Obsessive Compulsive Psychosis, وهذان التوعان هما:

١- أولنك الذين فقدوا البصيرة بعدم معقولية أو صحة أفكارهم التسلطية أو أفعالهم القهرية، والحقيقة أن هؤلاء المرضى لا يختلفون كثيرا عن مرضى اضطراب الوسواس القهري العاديين في معظم الصفات اللهم إلا في كون اعراضهم مقبولة من وجهة نظرهم.

٢- مبرضى اضطراب الوسبواس القنهيري ذوي التنصباحب المرضي Comorbidit مع اضطراب الفصام أو مع اضطراب الشخصية الفضامية النوع Schizotypal Personality Disorder (وهي أقرب ترجمة للمصطلح) أو مع الاضطراب الوهامي (الضلالي) Delusional Disorder.

والواضح في الآونة الأخيرة أن مفهوم الفكرة التسلطية نفسها يتسع شيئا فشيئا، بحيث أصبح تحولها إلى فكرة مبالغ في تقديرها Over-Valued Idea وكذلك تحولها إلى فكرة وهامية أمرا ممكنا من دون أن يعني ذلك نزع تشخيص اضطراب الوسواس القهري عن المريض، خلاصة القول أن مفهوم الفكرة التسلطية التقليدي قد اهتز إلى حد كبير.

## (٢) مِرضَى الوسواس الشهري أذكى؛ وأكثر قدرة على التركيز مِن غيرهم

وأغلب الظن أن سبب ذلك المفهوم كان نظرة الأطباء النفسيين الأوائل، الذين وملتنا أراؤهم، إلى مريض الوسواس القهري فقد كان يعجبهم ـ حسب رأي كانت هذه السطور ـ ذلك التعايش الغريب بين افكار وأفعال خارجة عن المنطق فتنا للنظة فتلك مريض دكي ويضاف إن التعايش الغريب بين افكار وأفعال خاريض نفسه! إذن يصورة دفيقة مرتبة وهو ما يعتبر دليلا على الذكاء في آذهان الناس، ولذلك تجريت دراسات في فترة الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات من القرن نفسية أخرى، واثبتت لنها مقارئة مرضى الوسواس القهري بمجموعات من الطرن نفسية أخرى، وأثبتت الدراسات إبامها ما كان يوصف بأنه ملاحظات الأطباء السيريرية على مرضاهم: وهو أن مرضى الوسواس اكثر ذكاء من غيرهم.

ومن الواضح أن لذلك علاقة بالمفهومين السابقين عن علاقة الوسواس بالجنون: وخاصة أنه كان من المشهور جدا بين الأطباء النفسيين الأوائل ـ كما أسلفت ـ أن وجود البصميرة أي الاقتناع بلا مسقولية أو تفاهة الأعراض النفسيية هو الذي يعيز مريض اضطراب الوسواس القهري عن مريض اضطراب الفصام، وأما الدراسات العلمية الحديثة التي اشتملت على أعداد أكبر من المرضى قلم تجد فروقا ذات دلالة إحصائية في معاملات الذكاء بين مرضى اضطراب الوسواس القهري وغيرهم من الناس & Rasmussen (1991) [Sien.1992] و(Zohar et al. 1992) قد وجدت أن معاملات الحديثة دكاء مرشعة في مرضى الوسواس من المراهقين، كما وجدت أن معاملات ذكاء مرشعة في مرضى الوسواس من المراهقين، كما وجدت دراسة أحدث اضطراب الوسواس القهري يمكن أن تساعد على التنبؤ بزيادة شدة أعراض الوسواس القهري ها لملامقة المتاذوة ومرحلة الرشد.

#### (٤) مريض الوسواس القهر ي لا يعالج

لعل التغيرات التي طرآت على هذا المهوم بالتحديد تصلح مضربا للمثل. فيما يبين مدى التطور الذي حققه الطب النفسي في فترة لا تزيد عن العقدين الأخب رن الا فليللا: لأن الكتب والمراجع والدوريات العلميية حتى منتصف السبعينيات كانت تتكلم عن مسار مرضي غير محمود لاضطراب الوسواس القهري: فكان الوسواس القهري علة لا تعالج وكان الطبيب النفسي يقف موقف العاجز عن مساعدة المريض المعذب ولا يستطيع إلا أن يساعده على النوم!

وأترجم في السطور التالية بعض العبارات التي تشير إلى ما أقول مبتدتا بكلمات كارل فيستفال Carl Westphal. 1892). وهو الألماني الذي يعتبرونه أول من قدم وصفا علميا شاملا لمرض الوسواس القهري عام ۱۸۷۷ (Westphal. 1892): «اليس هناك علاج للوسواس القهري، وما أحذر منه هو إدخال المريض إلى المستشفى طلبس لدينا ما نقدمه له: لكننا يجب أن نعلن شكرنا واستناننا لفسترات خبو الأعراض القهرية التي تحدث في بعض الأحيان لبعض المرضى».

وظلت الأمور كذلك إلى أن بدأت حقيبة مدرسة التحليل النفسي هي تحقيق انتصارات في مجال الطب النفسي خاصة في حالات الهستيريا: وكان الصحاب هذه المدرسة متفائلين في بداياتهم، خاصة أنهم قدموا تفسيرا اصحاب هذه المدرسة متفائلين في بداياتهم، خاصة أنهم قدموا تفسيرا كخليليا للوساوس والأفعال التهريق، إذ أن مشكلة الوسواس القهري رغم متعة تحليلها ظلت مشكلة لا تقهر، وفي طبعة ١٩٠٠ من كتاب ماير جروس «الطب النفسي السريري»، وهو واحد من المراجع الكلاسيكية للطب النفسي الدربي السيريتية والمنافقة في احسن الأحوال البقاء في الوضع الراهن لا يعيد تكون النظرة المستقبلية في احسن الأحوال البقاء في الوضع الراهن الطبعة الأخيرة من كتاب أستاذي الطب النفسي المصريين عمر شاهين. وهي الطبعة الأخيرة من كتاب أستاذي الطب النفسي المصريين عمر شاهين. حمد شاهين حمد الماهن مله. (حمد الله ويعيل الرخاوي «ألف باء الطب النفسي المصريين عمر شاهين. (مهد الله ويعيل الرخاوي «ألف باء الطب النفسي المصريات عمر شاهين في الكانبان؛ عصماب الوسواس القهري في (Shabeco & Rakhawy.1971)

ا العلاج باستخدام الكهرباء؛ وتكون الاستجابة جيدة إذا كانت الحالة مصحوبة باكتناب.

٢- المطمئنات: ربما تخفف من الضغط النفسي الذي يعانيه المريض، وذلك
 غم بقاء الفكرة التسلطية من دون تغيير.

٢- الجراحة النفسية: ربما كانت الملجأ الأخير للطبيب والمريض وهي خفف من الضغط النفسي المصاحب للفكرة التسلطية لكنها لا تزملها...

وأما عن وسائل العلاج النفسي فيقول المؤلفان: وربما نفعت بعض أنواع العلاج النفسي الطويلة كالتعليل النفسي هي علاج بعض الحالات: وربما كان اللجج بين العلاج النفسي المساعد وبعض وسائل العلاج المادي هو الأفضل. وبعد ذلك يضيهان: وقد قمنا بتجربة استخدام مضادات الأستيل كولين. (المستخدمة هي علاج الشال الرعاش) بجرعات عالية هي بعض المرضى ولاحظنا بعض التحسن وإن كانت الملاحظة تحتاج إلى مزيد من المراسة»

وفي الطبعة الثانية من كتاب أكسفورد (Gelder et al..1989) الصادرة سنة العمدان المؤلفون من التأثر بعدى ما يبدو على المريض من كرب نفسي ومن الم عصيب: لأن ذلك قد يسبب إسراف الطبيب النفسي في كتابة المهدئات التي لا تعتبر علاجا: ثم ينصح الكتاب الطبيب النفسي بأن يبحث علامات الاكتثاب؛ لأن الاكتثاب اضطراب لم علاج عادة ما يفيد المريض وربعا يحسن من حالته العامة. ويسمري المؤلفون عن الطبيب ألم المريض حلا أدري ـ بتذكيره بأن هناك فترات من خيو الأعراض لابد سناتي من غير علاج؛ وذلك حسب التاريخ الطبيعي لاضطراب الوسواس القهري:

1- العقاقير: لا تنفع أدوية القلق إلا في تهدئة المريض بعض الشيء، لكنها يجب آلا تستعمل لفترات تزيد عن عدة أسابيع، فإذا احتجنا علاجا للقلق أكثر من ذلك فإن الأفضل هو استخدام مضادات الاكتئاب بجرعات قليلة لكي نتجب تعود المريض على أدوية القلق، وإذا كان هناك اكتئاب بالطبع فلابد من علاجه بعضادات الاكتئاب بجرعاتها الكاملة، ويذكر المؤلفون بعد ذلك أن دراسة مفتوحة أجريت على أربعة من مرضى اضطراب الوسواس القهري عام 14٧٥ تشير إلى وجود تأثير علاجي لعقار الكلوميدرامين وهو أحد مضادات الاكتئاب الثلاثية الدلقات على الأفكار التسلطية (Capstick, 1975)، لكنهم يذكرون أيضا أن دراسة آخري تحتوي على عينة ضابطة من مرضى اضطراب الوسواس القهري غير المصحوب بأعراض اكتئاب (Marks et al..1980) جرت عام 1٩٨٠ وتناتجها لا تدعم نتاتج الدراسة الأولى.

٢- العلاج السلوكي: تتحسن الطقوس القهرية عادة باستخدام طريقة منح الاستجابة السلوكية مع تعريض للريض للمشعرات Cues أو الثيرات البيئية التي تثير فيه الرغبة لأداء طقوسه القهرية، ويتوقع تحسن حوالى ثلثي المرضى من أصحاب الطقوس القهرية متوسطة الشدة، حيث تتحسن حالاتهم إلى حد كبير وإن لم تختف الأعراض تمام الاختضاء (Shaheen & Rakhawy, 1971)، وعادة ما تخف الأفكار التسلطية المصاحبة للأفعال القهرية في هذه الحالات: لكن العلاج السلوكي أقل نجاحا في حالة وجود أفكار تسلطية من دون أفعال فهرية، وطريقة وقف الأفكار باستخدام التشتيت بمنبه قوي كان يشد المريض حلقة مطاطية بلبسها في معصمه بشدة عندما تهاجمه الفكرة التسلطية بعيث تسبب له بعض الألم في معصمه فتلهيه عن الفكرة: وهذه الطريقة لم تثبت نجاحا كبيرا (Stern et al. 1973).

٦- العلاج النفسي: من المكن أن يفيد العلاج النفسي المساعد ومقابلة أسرة المريض في طمأنة الأسرة وتعريفهم بطبيعة الاضطراب، وإعطائهم الأمل من خلال تعريفهم بهسار المرض المتميز بفترات خبو واتقاد بمرور الوقت: وينصح المؤلفون بعد ذلك بعدم استخدام طرق العلاج النفسي العميق التي تبحث في لا وعي المريض: لأن ذلك النوع من العلاج غالبا ما يجعل المريض أسوأ لأنه يقدم له مادة غنية لاجترار الأفكار الوسواسية .

٤- الجراحة النفسية: وهذه الطريقة تعطي نتيجة ملعوظة من حيث تقليل الضغط النفسي والكرب الذي يعانيه المريض خاصة في الفترة التي تلي الجراحة مباشرة، لكن المآل البعيد غير معروف على وجه الدقة؛ وينصح المؤلفون بعد ذلك بعدم اللجوء إلى الجراحة النفسية قبل عام على الأقل من استخدام العلاج بكل الوسائل المتاحة من دون نتيجة؛ وينصحون بتطبيق برنامج علاج سلوكي مكثف بعد الجراحة مباشرة.

ونستطيع أن نستتج مما سيق أنه حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين لم يكن هناك غير أمل ضعيف في عبلاج اضطراب الوسواس القهري؛ بل أن الإحباط الذي اعتاد الرعيل الأول من الأطباء النفسيين عليه مرضى الأطباء النفسيين عليه مع مرضى المطراب الوسواس القهري كان لا يزال مؤثرا في نفوسهم إلى درجة أنهم لم يكونوا مستعدين لقبول فكرة وجود عقار دواني لاضطراب الوسواس القهري؛ ولم يكن في أيديهم إلا البحث عن وجود اكتباب مصاحب للحالة ليعالجوه؛ أو أن ينتظروا فترات هدوء أو خبو الأعراض التي تحدث من تلقاء نفسها، وفي الوقت الذي كانت فيه المراجع الطينةسية تتسم من تلقاء نفسها، وفي الوقت الذي كانت فيه المراجع الطينةسية تتسم بالتشاؤم عند الكلام عن علاج الوسواس القهري كان العديد من الدراسات

العلمية يُجرى بناء على ملاحظات الأطباء خلال عملهم، فقد لوحظ منذ أواخسر السبتينات (Fernandez-Cordoba & Lobez-Ibor, 1967) وبدايات السبعينات (Capstick,1971) و(Ananth, 1977) من القرن الماضي أن مرضى الوسواس القهرى يتحسنون عند إعطائهم عقار الكلوميبرامين Chlomipramine HCL وهو أحد مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات؛ وظن معظم، إن لم يكن كل، الأطباء النفسيين أيامها أن التحسن الذي يحدث للمرضى ليس إلا تحسنا في أعراض الاكتئاب، وبدأت دراسات تجرى للفصل في هذه النقطة ودراسات أخرى تحاول توضيح اختصاص عقار الكلوميبرامين من دون غيره من مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات بإحداث التحسين في المرض المستعصى آنذاك وهو الوسواس القهرى: وبدأت الأنظار تتجه إلى الناقل العصبي السيروتونين Serotonin لأن اختلاف الكلوميبرامين عن غيره من مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات إنما هو كونه يزيد من تركيز السيروتونين في نقاط الالتقاء العصبية أكثر من كل مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات الأخرى، وتوالت بعد ذلك الدراسات التي أخذت تثبت أن للكلوميبرامين فاعلية مضادة للوسوسة إضافة إلى فاعليته كمضاد للاكتئاب: وأنه يعالج الوسواس القهري بغض النظر عن وجود الاكتئاب Asberg et) (al., 1982 وأنه لا تعارض بين استخدامه واستخدام العلاج السلوكي أي أنه يمكن أن يستعمله المريض أثناء برنامج العلاج السلوكي (Marks et al.. 1980) وهذه نقطة مهمه لأن بعض الأدوية من مجموعة البينزوديازيبين Benzodiazepines التي تستخدم في علاج اضطرابات القلق يمكن أن تتعارض مع تطبيق أساليب العلاج السلوكي لأنها تزيل الشعور بالقلق تماما، وهذا ما يفقد العلاج السلوكي جزءا مهما من فاعليته التي تعتمد على معايشة المريض لإحساس بالقلق يتزايد في البداية، ثم يبدأ في التناقص تدريجيا مع استمرار المريض على منع نفسه من الاستجابة القهرية كما سنبين فيما بعد.

وكانت طرق العلاج السلوكي المختلفة تتطور بوما بعد يوم وإن كار أكثرها فائدة هو تلك الطرق التي تستخدم في علاج الأفعال القهرية كالتعرض المباشر مع منع الاستجابة القهرية .Rachman & Hodgson (1980 حيث أظهرت الدراسات على الكلوميبرامين أن تأثيره يفيد في تقليل الأفكار التسلطية أكثر من تأثيره على الأفعال القهريه (Montgomery, 1980): وهكذا أصبح العـلاج الدوائي المتـاح أيامـهـا هو الخيار المفيد في علاج الأفكار التسلطية، بينما العلاج السلوكي هو الخيار المفيد في علاج الأفعال المهرية.

ولما كان عقار الكلوميبرامين متاحا في البلدان الأوروبية ومعظم دول العالم الثالث لكنه لم يكن موجودا في أمريكا، لأن الشركة المنتجة له شركة أوروبية وأمريكا طبعا لا تستورد الدواء ولا حتى من أوروبا، فلم تكن هناك دراسات أمريكية على عقار الكلوميبرامين؛ وقد بدأ العديد من شركات الدواء في أمريكا وغيرها التحرك من نقطة أن سبب تأثير الكلوميبرامين من دون غيره من مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات على اضطراب الوسواس القهري هو تأثيره على مادة السيروتونين، وبدأ البحث المعملي عن أدوية تعمل اختياريا على السيروتونين من دون غيره من الناقلات العصبية. وبالفعل تم طرح العديد منها في الأسواق في أمريكا وفي أوروبا وفي العالم العربي وأثبتت الأدوية التي تزيد من تركيز السيروتونين في نقاط التشابك العصبي أنها بالفعل مضادة للوسوسة؛ بل وأصبح اضطراب الوسواس القهري من أسهل الأمراض النفسية في علاجه! أي أن المفهوم القديم انقلب رأسا على عقب!، وأصبحت الأدوية الآن تقلل أعراض الوسواس القهري في نسبة تصل إلى ما بين الخمسين والثمانين بالمائة من مرضى الوسواس الذي لم يكن له علاج، لكن من المهم أيضا أن ننتبه إلى أن عشرين في المائة على الأقل من المرضى لا يستفيدون من العقار الدوائي.

## (۵) اضطر اب الوسواس القهر ي اضطر اب نادر

ظل اضطراب الوسواس القهري حتى سنة ١٩٨٢ يعتبر اضطرابا نادرا: هكانت التقديرات القديمة (Rudin. 1953) تشير إلى نسبة الخمسة من بين كل عشرة آلاف شخص أي بنسبة ٥٠٠٠٪ وكانت هذه التقديرات تعتمد على دراسات أجريت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي؛ وفي دراسات أجريت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي؛ وفي انجليزية (Black, 1974) نشرت في عام ١٩٥٤ كانت نسبة وجود اضطراب الوسواس القهري في مرضى العيادات النفسية ١٪، وفي نزلاء المستشفيات النفسية اختلفت النسبة ما بين ١٠،٪ و٠. ٤٪ وذلك حسب

الدراسات المختلفة: و أما عن نسبة المرض في عامة الشعب فكانت النسبة القديمة نفسها التي ورثت من سنة ١٩٥٢ أي خمسة في كل عشرة آلاف نسبة مقبولة إلى حد بعيد .

وفي دراسة قديمة لعكاشة (Okasha, 1969) كانت نسبة اضطراب الوسواس القهري في المرضى المترددين على العيادة النفسية الخارجية لطب جامعة عين شمس ٢٠٦ ٪ ويقول عكاشة في كتابه الطب النفسي المعاصب حت عن شمس ٢٠٦ ٪ ويقول عكاشة في كتابه الطب النفسي المعاصب هذا المصاب من أقل الأمراض النفسية شيوعاً»، وتقول نجمة الخرافي رئجمة يوسف، ١٩٥٥، من ١٥ ) وحالات الوسواس بصورة عامة نادرة، وقد أدت هذه الندرة في الطبالات الإحصائية المتطورة في الطبالات الإحصائية المتطورة في الطب النفسي إلى بعاء شديد في تطور النظرة الحديثة إلى هذا المرض».

وفي الطبعة الثانية من كتاب أوكسفورد (1899). يقول المؤلفة الثانية من كتاب أوكسفورد (1899) يقول المؤلفون: «إن اضطراب الوسواس القهري أقل انتشارا من عصابات القلق الأخرى: حيث بيلغ معدل انتشاره خلال عام ما بين ٢٠٠٠ / ٢٣٠ / وذلك الأخرى: حيث بيلغ معدل انتشاره خلال عام ١٩٠٠ أنه يضيفون أن «دراسة أمريكية أحدث (1980) استخدمت فيها معايير التشخيص المرجة في التقسيم الأمريكي للأمراض النفسية (التصنيف التشخيصي الإحصائي الثالث Ilifetime وجدت معدل الانتشار الحياتي Prevalence المؤلفة من كل التوقعات السابقة حيث وصل إلى ما بين ٢٢ / ١٩٠٤ أن من شخصين إلى ثلاثة من كل مائة شخص» وهكذا كان المؤلفون لكتاب أوكسفورد يشككون من باب خفي في إمكان أن يكون السبب في هذه الأسريكية وإن لم يذكروا ذلك صراحة.

إلا أن الدراسات المسحية أو الوبائية التي أجريت على عامة الشعب الأمريكي وبالتحديد الدراسة التالية:

(National Institute of Mental Health "NIMH" ECA Epedimiologic وغيرها من الدراسات المسحية التي أجريت على Catchment Area Study) والمساود الغربية الأخرى هي عدة بلدان (Karno etal., 1988) والمساود الأخرى هي عدة بلدان (Tarno etal., 1988) والمساود التعديد والمساود التعديد المساود التعديد المساود المساود المساود المساود التعديد المساود الم

#### مفاهيم كانت ومفاهيم ما زالت عن الوسواس القهرى

بنسب تتراوح ما بين ٣٥ و ٦٠ ضعفا للنسب القديمة: حيث وصلت معدلات الانتشار الحياتية لاضطراب الوسواس القهري إلى ٢،٢ م ٢٠٪ في الدراسة الأمريكية (Karno etal., 1988)، وهي دراسة أخرى وصلت النسبة إلى ٢٠٨٪

وأمام هذه النتائج كان هناك احتمالان لتفسير الفرق الكبير بين نتائج الدراسات القديمة والدراسات الحديثة: أما الاحتمال الأول فهو أن الكثير من حالات اضطراب الوسواس القهري يعيشون في المجتمع من دون أن يذهبوا إلى الطبيب النفسي ولذلك أظهرتهم الدراسات التي أجريت على عامة الشعب وليس على مرضى العيادات النفسية: وأما الاحتمال الثاني فهو أن الدراسات الحديثة شملت حالات لها تشخيصات آخرى غير اضطراب الوسواس القهري أو أنها لا ترقى إلى كونها اضطرابا نفسيا من الأصل، ولكنهم شخصوا خطأ فن هذه الدراسات.

فإذا ناقشنا الاحتمال الأول فإن فيه الكثير من الوجاهة لأن عدة أسباب تؤدي إلى عدم لجوء المريض بالوسواس الفهري إلى الطبيب النفسي في الكثير من الحالات بمعنى أنه لن يوجد في العيادات النفسية وإنما في المجتمع:

1- الأعراض التي يتسم بها اضطراب الوسواس القهري هي كثير من الحالات، خاصة الدفيفة الشدة، تبدو شبه طبيعية في نظر الريض وفي نظر المريض وفي نظر المريض وفي نظر المريض وفي نظر المريض وفي نظر الته بعض الشيء أو دقة زائدة بعض الشيء أو احرص زائد بعض الشيء، وكلها أشياء لا تستدعي في نظر غالبية الناس العربيض النقسي، هذا إذا اعتبرنا أنها قد نظر اليها على أنها العرض على الطبيب النفسي؛ هذا إذا اعتبرنا أنها قد نظر اليها على أنها أن بداية اتصاف الشخص الذي تبدأ معه الأعراض في طفولته بهذه الصفات كانظافة الزائدة أو الدقة الزائدة إنها يشجح عليه الطفل في البيت وفي كلنظافة الزائدة أنها يشجح عليه الطفل في البيت وفي الملازمة شخيص الاضطراب عند الطبيب النفسي كي ينتبه المريض أو أهله لوجود شيء غير طبيعي، ومما يعزز هذا التصور أن فترة ليست بالقصيرة عادة ما تمر بين بدء معاناة المريض ويين عرضه على الطبيب النفسي؛ فإنا المتبرب النافسيان فإنا المتبرب النافسان فإنا المتبرب النافسيان فالما المترب النافسان فالما المتبرب النافسان فالما المترب النافسان فالما المتبرب النافسان فالما المتابعة المريض والما فالزاد ذلك بأعراض اضطراب القلة المتحم أو

الفصام أو الاكتتاب الجسيم لوجدنا أن قدرة الشخص والأسرة على تحمل الأعراض فترة قبل اللجوء للطبيب النفسي أقل منها في حالات الوسواس القهري ويستثنى من ذلك بالطبع حالات الوسواس القهري الشديدة التي لا يستطيع المريض تحملها ولا أهله.

٢- ميل الكثيرين من مرضى الوسواس القهري إلى إخفاء معاناتهم لخوفهم من العبيرة على الكفرة أو ضعف الإيمان (في حالة المرضى الناس جنونا أو دليلا على الكفرة أو ضعف الإيمان (في حالة المرضى المنتينين) أو ضعف الشخصية أو غيره: ثم أن هناك ملعوظة أخرى (987، 1985) ربما كانت لها علاقة أيضا بالنقطة السابقة، وهي أن مريض الوسواس القهري يتميز بالساع نطاق ما يعتبره طبيعيا من التصرفات مقارنة بغيره من المرضى فإذا أضفنا ذلك إلى خوفه من انهام الناس له بالجنون أو الضعف لفهمنا لماذا هو مستعد لتحمل الماناة في صمت.

T- أما ما يضاف إلى ذلك فهو عدم اكتشاف آضطراب الوسواس القهري من لجه الطبيب العام أو المتخصص في غير الطب النفسي على رغم لجوء المريض لطلب العلاج من آثار الوسسواس القهري، فمضلا هناك من مرضى اضطراب الوسواس القهري الذين يعانون من أفعال قهرية تتعلق بالنظافة من يعرضون على الوسواس القهري الذين يعانون من أفعال قهرية تتعلق بالنظافة من يعرضون على طبيب الأمراض الجلدي أو حساسية وراء ذلك. والمريض بالطبع لن يتكلم من تلقاء نفسته في أغلب الحالات؛ وهناك ما هو اقل شهرة ولكنه منتشر في بلادنا ويتعلق بمرضى اضطراب الوسواس القهري الذين يعانون من وساوس تتعلق بالنضباط القولون Bowel Obsession عده. حيث يشكل الواحد منهم في نقضه للوضوء وهي كثير من الأحوال يستجيب القولون بشكل عصبي فيزيد الأمور منوءاً. كثيرون من هؤلاء المرضى لا ينتبه إليهم بشكل عصبي فيزيد الأمور منوءاً. كثيرون من هؤلاء المرضى لا ينتبه إليهم الطبيب الباطني ولا يجالوان ني بحث وراء شكاواهم وعادة ما يكتفي بوصف مهنات القولون.

وهكذا نستطيع أن نشبه حال مرضى اضطراب الوسواس القهري بمثال الكرة الثاجية المغمورة جزئيا في الماء (والذي سمعته من الدكتور آحمد عكاشه في إحدى محاضراته ونسبه إلى بروفيسور هافتر) كما في الشكل التالي (الشكل ۱). والحقيقة أن هذه هي الحال في كثير من الاضطرابات النفسية ولكن هذا التشبيه ينطبق أكثر ما ينطبق على اضطراب الوسواس القهري:

#### مفاهيم كانت ومفاهيم ما زالت عن الوسواس القهري

 ۱- فجزء ضئیل من الكرة التلجیة يظهر فوق سطح الله وهؤلاء هم المرضى الذین یعرفون أنهم معرضى باضطراب نفسي اسمه اضطراب الوسواس القهرى

أد وأما الجزء الكبير المغمور تحت الماء فيشمل جزءا كبيرا يمثل المرضى الذين لا يعرفون أنهم مرضى فيحسبون أن هذا هو قدرهم أي أن الله خلقهم كذلك!

٣. وأما الجزء الصغير تحت الماء فيمثل أولتك المرضى الذين يفقدهم الأطباء أي الذين لا ينتبه الأطباء إلى كونهم مرضى باضطراب الوسواس القهري، لأنهم يمرضون عليهم لأسباب أو شكاوى مرضيه أخرى رغم كون القهري، لأنهم يدرضون عليهم لأسباب أو شكاوى مرضية أخرى رغم كون الوسواس القهري وذلك لسببت: أولهما أن المريض يعتبر أفكاره التسلطية وأقعاله القهرية إما طبيعية أو جديرة بالكتمان لكي لا يظنه الناس مجنونا، وثانيهما أن السواد الأعظم من الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة وتأنيهما أن السواد الأعظم من الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة هو ضطراب الوسواس القهري ولا تختلف أفكارهم عنه عن أفكار الناس من غير الأطباء.

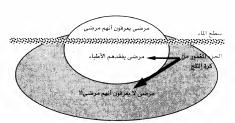

الشكل (١): مثال الكرة الثلجية المغمورة جزئيا في الماء

أما الاحتمال الثاني ففيه وجاهة أيضا، وإن كانت أقل إلى حد ما من وجاهة الاحتمال الأول، فحسب هذا الاحتمال تكون الدراسات الحديثة التي أجريت على المجتمع الأمريكي قد وسعت من حدود تشخيص اضطراب الوسواس القهري بعض الشيء فأدخلت أفرادا غير مصابين بالاضطراب في زمرة المرضى، وأعطتنا تقديرات مبالغا فيها لمدى انتشار اضطراب الوسواس القهرى؛ والحقيقة أن الدراسات التي نكلم عنها استعان القائمون عليها من جمعية الأطباء النفسيين الأمريكية بأشخاص مدربين على أسس المقابلة الطبنفسية، لكنهم ليسوا أطباء نفسيين، لأن دراسة أكثر من ثمانية عشر ألفا من الناس لا يمكن أن يقوم بها أطباء نفسيون حتى في أمريكا بالطبع! المهم أن هؤلاء المقابلين الطبنفسيين المدربين استخدموا معايير التشخيص الموجودة في التصنيف الإحصائي الأمريكي الثالث للاضطرابات النفسية (American Psychiatric Association, 1980)؛ وهذه المعايير مكتوبة بشكل يجعل الأمور مختلطة بعض الشيء، لكنه في الأساس تصنيف أريد به أن يعرفه رجال القانون والمؤسسات الاجتماعية المختلفة في أمريكا، ويعتمد على وجود الظاهرة الموصوفة مقابل عدم وجودها، من دون أن يدخل أي تحليلات تتعلق بالأسباب؛ وإنما يعتبر معيار تأثير العرض المعين على أداء الفرد لوظيفته وعلاقته بمجتمعه وإحساسه بنفسه هو المعيار الوحيد للحكم على عرض أو مجموعة أعراض بأنها اضطراب نفسى؛ ومن الواضح طبعا أن هذا المعيار هلامى إلى حد كبير وتختلف فيه التقديرات حسب اعتبارات شخصية واجتماعية وثقافية عديدة؛ ومن الواضح أيضا أن ما يقوم به من يشخص بناء على قواعد جامدة مكتوبة أمامه يفعل شيئا مختلفا إلى حد بعيد عما يقوم الطبيب النفسي به خلال مقابلته لمريضه، خاصة أن اضطراب الوسواس القهري يختلف عن غيره من الاضطرابات في كونه لا يشخص من خلال أسئلة تقدم للمريض ليجيب عنها، فحتى أحدث مقاييس الوسوسة لا تصلح لتشخيص هذا الاضطراب من دون مقابلة إكلينيكية، كل هذا في الحقيقة كان من المكن أن يلقى بظلال الشك على نتائج الدراسات الأمريكية، لولا أن تلاحق الدراسات بعد ذلك في أمريكا وفي غيرها من بلدان العالم أثبت بما لم يعد يدع مجالا للشك أن الوسواس القهري أكثر انتشارا مما كنا نظن.

## (٦) البصيرة واخطراب الوسواس القهري

وأما هذا المفهوم فواحد أيضا من المفاهيم المرتبطة بالسؤال القديم الجديد عن كون مريض الوسواس القهري عصابيا أم ذهانيا؟ ويقصد بالبصيرة Insight في الطب النفسي كون المريض باضطراب نفسي على دراية بأن لديه من المشاعر أو الأفكار أو التصرفات ما يجعله في حاجة إلى مساعدة من الطبيب النفسي أو على الأقل ممن يقوم مقام الطبيب النفسي في محتمعه، فإذا افترضنا أن الناس في مجتمع ما يعرفون من هو الطبيب النفسى وما طبيعة عمله فإن مريض اضطراب الاكتئاب الجسيم مثلا يعرف في أغلب الأحيان أن لديه من المشاعر الاكتئابية ما يستدعى مساعدة الطبيب النفسى، وهو لذلك يلجأ إليه ويطلب منه المساعدة، ومن المكن أن يكون مريض الاكتئاب الجسيم، في الحالات التي تبلغ حد الذهان، على غير دراية بأن السوداوية التي وصلت إليها أفكاره هي بسبب الاكتثاب، فهو هنا يعرف أن مشاعره الاكتئابية غير طبيعية، لكنه لا يعرف أن فكرته أو اعتقاده بأن أحدا لا يستطيع مساعدته هي فكرة ضلالية بسبب الاكتئاب الذي يعانيه، ومعنى ذلك أن مرضى الاكتئاب الجسيم يملكون دائما البصيرة بطبيعة مرضهم النفسى إلا في الحالات الذهائية من الاكتتاب، فإذا أخذنا مرضى اضطرابات القلق على اختلاف أنواعها فإن المريض هنا يعرف أنه مريض، بمعنى أنه قلق ولديه شعور بالتوتر أكثر من الحدود الطبيعية، وهو يدرك أيضا أن الخوف الذي يعيشه غير طبيعي، وأن عدم قدرته على الاسترخاء قد تعدت الطبيعي بالنسبة إليه ويعرف أيضا أن الأفكار التي ترتبت على خوفه وعدم اطمئنانه الدائمين هي في الغالب أفكار خاطئة، وهكذا يتمتع مريض القلق بكم كبير من النصيرة تحالته.

وأما مريض اضطراب الوسواس القهري، الذي مازال اضطرابه موضوعا تحت عباءة اضطرابات القلق، فإن أمره مختلف إلى حد كبير، فبالرغم من أن الفكرة التقليدية عن هذا المريض كانت أنه من أكثر المرضى النفسيين بصبيرة بجالته، واكثرهم عنابا بسبب ذلك (خاصة في الفترة قبل العقدين الأخيرين). أيام لم يكن لدى الطبيب النفسي ما يصفه من علاج حقيقي لهذا المريض، وأن هذا المريض المسكين يتعذب لأنه يعرف أن أفكاره وأفعاله القهرية إنما هي انجراف عن الطبيعي، وهو يقاومها بكل ما أوتي من قوة، لكنه يضشل في

المحصلة النهائية من التوقف عن التفكير أو عن ممارسة الأفعال القهرية التي يرفضها، ويظل المريض بخير مادام يقاوم. لأن توقفه عن المقاومة كان يعني أنه بدأ يضقد بصبيرته، وأنه كما ناقشنا سابقا في مشهومي «اضطراب الفوسواس القهري نوع من الجنون» قد الوسواس القهري نوع من الجنون» قد بدأ السير على طريق نهايته الفصام، بالرغم من أن هذه هي الفكرة التقليدية إلا أن تطور الافكار وتطور أساليب القياس النفسي للبصيرة مع تراكم الملاحثات العلمية في السنوات الأخيرة بدا يضع هذا المفهوم التقليدي موضع المناقشة والتقنيد، فكانت النتيجة في غير مصلحته،

فمن المعروف أن أوائل الأطباء التفسيين ذكروا أن يعض مرضى الوسواس القهري لا يظهرون بصيرة سوية تجاه أعراضهم المرضية (Schneider, 1925) و(Lewis, 1936) و(Ingram, 1961) و(Pujol & Savy, 1968)، لكن هؤلاء الأطباء ومن تلاهم لم يكونوا مستريحين إلى اعتبار ذلك الصنف من المرضى مرضى وسواس قهري، وبعضهم كما قلت من قبل كان يسميهم حالات ذهان وسواسي أو وسواس ذهائي، وبعضهم كان يسميهم حالات وسواس فهري مع أفكار مبالغ في تقديرها، وبعد ذلك يفترة من الزمان بدأ بعض الأطباء النفسيين البحث في إمكان تقسيم مرضى الوسواس القهري حسب وجود مقابل عدم وجود البصيرة (Solyom et al., 1985) و(Kozak & Foa, 1994)، وكيف أن بعض المرضى لا يملكون البصيرة منذ بداية اضطرابهم، وليس في المراحل المتأخرة كـمـا كـانت الأفكار القـديمة تقـول (Solyom et al., 1985)، وبدأت بعـد ذلك دراسة هذه النقطة بشكل أكثر تنظيما، خاصة بعد اكتشاف العقاقير العلاجية، وبعدما نبه التصنيف الأمريكي الأخير American DSM-IV) (Psychiatric Association, 1994) إلى وجود مجموعة من مرضى اضطراب الوسواس القهرى من دون بصيرة أو بيصيرة مذبذبة With Poor Insight فأصبحت بعد ذلك عملية تقييم البصيرة لدى المريض النفسى من الخطوات المهمة خلال العمل مع المرضى وخلال إجراء الأبحاث ، فأصبحت بصيرة المريض تقيم من خلال أسئلة مثل:

١- بماذا تفسر أن معظم الناس لا يشاركونك فكرتك أو رأيك هذا؟

٢ـ هل تتوقع فعلا عواقب سيئة غير القلق إذا لم تلتزم بما تمليه عليك هذه الفكرة؟ ٣ـ هل تحاول مقاومة هذه الأفكار أو الأفعال؟
 ٤ـ إلى أي مدى تعتبر فكرتك أو أفعالك هذه غريبة أو شاذة؟

وكانت النتائج غير المتوقعة في الكثير من الحالات بحيث أصبح من المفضل تقسيم مرضى اضطراب الوسواس القهرى على عدة متصلات لأبعاد البصيرة المختلفة، فهم ليسوا سواء كما كان يظن في الماضي كما أن هناك احتمالا لوجود علاقة بين اضطراب أو نقص البصيرة عند مريض اضطراب الوسواس القهرى وعدم استجابته للعقاقير، فمن المعروف بالطبع أن نقص البصيرة يعني عدم تعاون المريض مع المعالج السلوكي، لكن نقص البصيرة في حالة استخدام العلاج بالماس SRI أو الماسيا SSRI قيد يعني (Erzegovesi et al., 2001) الحياجية إلى اضافة أدوية تعمل على ناقل عصبي آخر غير السيروتونين وهو الدوبامين (Koran et al., 2000) و (McDougle et al., 2000) ولذلك استخدمت في العالاج العقاقير المضادة للذهان سواء القديمة منها أو الجديدة ..McDougle et al. 1994 و (Ravizza et al., 1995) و (Ravizza et al., 1996) و (Saxena et al., 1996) عندما لا يستجيب مريض اضطراب الوسواس القهرى لمحاولات العلاج بالماسا أو الماس (Erzegovesi, 2002)، ومعنى ذلك أن الاهتمام بتقييم البصيرة عند مريض اضطراب الوسواس القهري لم يعد متعلقا بالتفكير في معناه من حيث قدرته التفسيرية لسبب الاضطراب بقدر ما أصبح متعلقا بتآثير ذلك في التنبؤ باستجابة المريض لدواء معين من عدمها، وفي نوعية الأدوية التي يفضل استخدامها مع مريض معين، ولذلك أجريت دراسة (Lelliot et al. 1988) عام ١٩٨٨ تم فيها تقييم مدى التصيرة الموجودة لدى عينة من مرضى اضطراب الوسواس القهري، وعقد ارتباط بين مدى البصيرة وبين الاستجابة للعقاقير التي كانت في بدايات استخدامها وقتذاك، وفي هذه الدراسة رأى ثلث المرضى أن طقوسهم القهرية منطقية، وأن ممارستها تقيهم شرورا بخافونها، كما أن ١٢٪ من المرضى في هذه الدراسة كانوا لا يقاومون أفكارهم التسلطية ولا أفعالهم القسهرية، بل إن القائمين على هذه الدراسة لاحظوا أنه كلما كانت الفكرة التسلطية أو الفعل القهرى أكثر غرابة وشذوذا بدا المريض متمسكا به!

ومن الملاحظات الطريف في حالات الوسواس القصري في الأطفال والمراهقين أن البصيرة تكون مذبذبة إلى حد كبير (Jenike & Mulle. 1988) ورا (Jenike et al., 1998) و(Johnston & Fruehling, 1993)، فحينما يكون الطفل أو

المراهق في حالة هدوء نسبي لأفكاره التسلطية أو أفعاله القهرية فأنه يقر بلا معقوليتها وسخفها، بينما يكون في أحيان أخرى غير متأكد أو على قدر من الشك فيها وبراها منطقية وصحيحة، بل إنه يقاوم أي محاولة لمناقشتها، وذلك في الغالب ما يحدث عندما يكون واقعا تحت تأثير إلحاحها عليه، ويحكى لنا أحمد عكاشة (Okasha, 2001) عن تقرير سمعه في المؤتمر العالمي الأول لاضطراب الوسواس القهـري (Foa & Kozak, 1993) والذي انعـقـد في إيطاليـا في سنة ١٩٩٣، حـيث تمت دراسـة عـدة مـجـمـوعـات من المرضى باضطراب الوسواس القهري في سبعة أماكن في أمريكا، وبينت نتائج هذه الدراسة وجود مدى واسع من البصيرة بين هؤلاء المرضى، فقد كانت غالبيتهم العظمى غير متأكدين من عدم منطقية أفكارهم أو أفعالهم القهرية! بل إنه عندما قيمت البصيرة عبر التاريخ الطولى للحالات تبين أن خمسة بالمائة من مجموع الرضى متأكدون من صحة ومنطقية أفكارهم وأفعالهم القهرية، وأما نتائج الدراسة التي قام بها عكاشة (Okasha, 2001) على المرضى المصريين، وكانت أول دراسة عربية (حسب بحثى) يقيَّم فيها بُعد البصيرة في مرضى اضطراب الوسواس القهري، فقد بينت ما يقول عنه الدكتور عكاشة أنه كان مدهشا، وهو أن أحدا من المرضى لم يظهر مستوى ممتازا من البصيرة! فقد كانت البصيرة:

ا ـ متأثرة تأثرا بسيطا Mildly Affected في نسبة ٢٦٪ من المرضى،

٢ـ وكانت متأثرة تأثرا متوسطا Moderately Affected في نسبة ٥٠ ٪ من المرضى.

٣ـ وكانت متأثرة تأثرا شديدا Severely Affected في نسبة ٤٤٤٪ من المرضى.

ويعتبر موضوع البصيرة في مريض اضطراب الوسواس القهري من المواضيع التي لاقت اهتماما كبيرا خلال العقد الأخير، نظرا لتراكم الملاحظات السيرية (الإكلينيكية) من الأطباء النفسيين عن مرضى الوسواس القهري النين يتدابذ مستوى البصيرة لديهم، إضافة إلى ما يعتبره البعض وضما مستفرا لاضطرابات القلق، والحقيقة أن فهم ذلك البعد في كل مريض من مرضى الوسواس القهري هو من الواجبات المهمة التي يجب على الطبيب النفسي القيام بها لأن ذلك - ولا شك مستكون له انتخابساته لا على أين نقسم هذا المريض أو ذلك بل على العلية العلاجية نفسها، لأن المريض المقتنع بمعقولية افكاره التسلطية أو العملية العلاجية نفسها، لأن المريض المقتنع بمعقولية افكاره التسلطية أو

بضرورة ممارسة أفعاله القهرية، هو مريض لن يتعاون بالشكل الكافي مع أي من أساليب العلاج وخاصة مع العلاج السلوكي، وإن كانت نتائج الدراسات في هذا الموضوع (Foa,1979) و(Lelliot et al.,1988) لا تزال متضاربة إلى حد كبير . وبالرغم من أهمية موضوع البصيرة لم تكن هناك، حتى عهد قريب، مقابيس نفسية متفق عليها لقياس مستوى البصيرة لدى المريض، خاصة أن مفهوم البصيرة نفسه مفهوم يستفز الكثير من الخلافات بين المتحاورين في الطب النفسي وعلم النفس على حد سواء، ولقد قام إيزن وآخرون Eisen et) (al., 1998 بتكوين مقياس يتكون من سبعة بنود، اسمه مقياس براون لتقييم المعتقدات Brown Assessment of Beliefs Scale لقياس درجة الاعتقاد لدى المريض، ويتمتع هذا القياس بدرجة عالية من الصدق Validity و الثبات (Attiullah et al., 2000) Reliability)، وقد استخدمه إيزن في دراسة قارن فيها البصيرة بين مرضى رهاب التشوه Dysmorphophobia ومرضى اضطراب الوسواس القهري (Eisen et al., 1997)، وأظهرت نتائجها أن ثلاثين بالمائة من مرضى اضطراب الوسواس القهرى لا يتمتعون إلا بقدر قليل من البصيرة بالمعقولية أعراضهم، ولكن أحدا منهم لم يكن يعانى من أفكار وهامية (ضلالية).

معنى ذلك أن وجود البصيرة عند مريض اضطراب الوسواس القهري لم يعد مهما مثلما كان في الماضي القريب، وعدم وجودها لم يعد يعني علاقة بالفصام أو بداية للسير في اتجاهه، كما كان يعني حتى سنوات تكاد تعد على الأصابح، فما أكثر ما تغيرت الماهيم، وما أكثر ما أصبح المرء يشك في كل ما كان يظنه أكيدا فيما يتعلق بالوسواس القهري.

### (v) العلاقة بين اضطراب الشفصية القسرية واضطراب الومواس القهري

كانت الفكرة القديمة عن هذه العلاقة هي أن وجود اضطراب الشخصية التسعرية عند شخص ما إنما يهيئ ذلك الشخص للإصبابة باضطراب الوسواس القهري في وقت ما من حياته، خاصة عندما يتعرض لضغوط حياتية أيا كانت تلك الضغوط، وكان القدماء من الأطباء النفسين يقدمون العديد من النماذج لهذا المفهوم، فنائلا كانوا يرون أن الشخصية الانتزائية أو الانطوائية Schizoid Personality نهيئ الشخص للإصابة باضطراب القصام

Schizophrenia ، ويرون أن الشخصية المزاجية أو النوابية Schizophrenia تهيئ الشخصية المزاجية وكذلك الشخصية القسسيرية Anankastic Personality تهيئ الشخص للإصابة باضطراب الوسواس القهري.

وكانت مراجع الطب النفسي القديمة (Janet.1908) تذكر أن ما بين الثلث والنصف من مرضى اضطراب الوسواس القهري يعانون أصلا من اضطراب الرسواس القهري يعانون أصلا من اضطراب الشخصية القسرية أو على الأقل من عدد كبير من سجاتها، إلا أن وجود مجموعتين كبيريني من المرضى ظل دائما يشكك الأطباء النفسيين في صحة تلك القكرة عن ارتباط اضطراب الوسواس القهري سببيا باضطراب الشخصية القسرية، وأما هاتان المجموعتان فإحداهما تمثل مرضى اضطراب الوسواس القهري الذين لا يوجد في سمات شخصياتهم ما يشير إلى وجود سمات الشخصية القسرية على الإطلاق، والمجموعة الأخرى تمثل مرضى اضطراب الشخصية القسرية الذين لا يصيبهم اضطراب الوسواس القهري بالرغم من تعرضهم لكروب شديدة في حياتهم.

وكانت التفسيرات التي تقدمها مدرسة التحليل النفسي لا تقدم تحليلا منفصلا لكل من اضطراب الشخصية القسرية واضطراب الوسواس القهري وإنما كان التركيز على مضهوم الشق السادي من المرحلة الشرجية، وكانت أطروحات مدرسة التحليل النفسي في هذا الموضوع كثيرة (Freud. 1895) و (Freud. 1908) و (Freud. 1968) في الحقيقة رغم فشلها للتكرر (Stekel. 1949) و (Abraham. 1921) في مسلعدة المرضي بالتحليل النفسي.

وهكذا ظل الجدل دائرا حول تهيئة سمات الشخصية القسيرية لمن يحملها للإصابة باضطراب الوسواس القهري إلى ما يقارب بداية العقدين الأجملها للإصابة باضطراب الوسواس القهري إلى ما يقارب بداية الدراسات الأخيرين من القرن العشرين (وربما إلى يومنا هذا) إلا أن غالبية الدراسات (Baer & Jenike, 1940) و (Scinto et al., 1991) و (Baer & Jenike, 1940) و (Thomsen & Mikkelsen, 1993) أن ما يبن 70 و 70 و 70 من مرضى اضطراب الوسواس القهري ليسبوا من أن ما يبن 70 و 70 من مرضى اضطراب الوسواس القهري ليسبوا من المحاب اضطراب الشخصية القسرية ولا من أصعاب اضطراب الشخصية القسرية . (Rasmussen & Tsuang, 1844)

و(Black et al.,1993) و(Black et al.,1995) ترى نوعــا من الصلة مــا بين الاضطرابين، متماشية في ذلك مع توجهات مدرسة التعليل النفسي هذين الاضطرابين، متماشية في ذلك مع توجهات مدرسة التعليل النفسي (Okasha et al.,1996) في دراستهم فقد بين أن سمات الشخصية القسرية توجد في نسبة تصل الى۲۲٪ من المرضى، بينمــا توجـد في ٥/١٪ من أقــارب المريض باضطراب الوسواس التهري.

ووجهة النظر الغالبة الآن هي أن اضطراب الوسواس القهري يعدث عادة مع نوع ما من أنواع اضطرابات الشخصية والذي لا يشترط أن يكون اضطراب الشخصية اضطراب الشخصية القسيرية، بل هو عادة لا يكون اضطراب الشخصية القسيرية، وأحدث الدراسات الآن تبين وجود نوع من أنواع اضطراب الشخصية في نسبة تصل إلى 70 ٪ من مرضى اضطراب الوسواس القهري الشخصية في نسبة تصل إلى 70 ٪ من مرضى اضطراب الوسواس القهري امكان أن تكون طريقة قياس الشخصية أو مقايسها هي التي تتأثر بشكل أو بآخر بسخات تكون موجودة مع اضطراب الوسواس القهري (Ricciardi et al., 1992) بصنواس القهري ومن ماضطراب الوسواس القهري يرن الاضطراب الوسواس القهري يرن الاضطراب الوسواس القهري يرن الاضطراب الوسواس القهري ين الاضطراب النسبة الأخرى.

ومن الواضح في حقيقة الأمر أن العلاقة ما بين اضطراب الوسواس القهري واضطراب الشخصية القسرية ليست علاقة سببية مثلما كانت تحاول نظرية التحليل النفسي إقناعنا، لأنه رغم وجود تشابه في الأعراض احيانا ورغم وجود سمات معينة مشتركة في مرضى الاضطرابين، إلا أننا لا نستطيع اعتبارهما لا على نفس التصل، بمعنى أن اضطراب الوسواس القهري يمثل تدهورا في اضطراب الشخصية القسرية نتيجة مثلا للكروب التي تواجه صاحبها في عياته، ولا نحن نستطيع اعتبارهما يمثلان خطين الشخصية هي أن نقاط الانتقاء ما بين هذين الاضطرابين إنما تنتج عن الشخصية هي أن نقاط الانتقاء ما بين هذين الاضطرابين إنما تنتج عن علمد هذين الاضطرابين أحدهما أو تلامسهما بشكل أو بآخر عند الصفات المتعلقة المتردد التحلقة المردد المسفات التعلقة الشردد المسفات التعلقة الشردد المرادد المسفات التحلقة الشردد المسفات المتعلقة الشردد المسفات المتحلقة الشردد

indecisiveness، وربما صفة البخل أيضا والتخزين القهري. Hoarding بينما يوجد من بين أشكال اضطراب الوسواس القهري ما له علاقة بأنواع أخرى من الشخصيات.

وفي دراسة حديثة لأحمد عكاشة على مرضى اضطراب الوسواس القهرى من العرب المصريين (Okasha,2001) أظهرت النتائج أن نسبة ٦٦٪ من مرضى اضطراب الوسواس القهري لا يعانون من اضطراب شخصية قبل مرضية أصلا وإن كانت لديهم سمات شخصية مرضية متباينة لكنها لا تكفى لتشخيص اضطراب شخصية معن، بينما كان اضطراب الشخصية القسرية موجودا في نسبة ١٤٪ فقط من المرضى، وفي المقابل كان ١٠٪من المرضى يعانون (ومازالوا طبعا) من اضطراب الشخصية التجنبية Avoidant Personality Disorder، كما كان١٠ ٪ أيضا منهم يعانون (ومازالوا بالطبع) من اضطراب الشخصية الزورانية (أو البارانويدية) Paranoid Personality Disorder، كما يذكر عكاشة نتائج بعض الدراسات التي بحثت في علاقة اضطرابات الشخصية بالوسواس القهرى وعرضت في المؤتمر العالمي الأول لاضطراب الوسواس القهري الذي عقد في كابرى بإيطاليا عام ١٩٩٣ (Horesh et al., 9 (Mavissakalian et al., 1993)b g (Rasmussen & Eisen, 1993) (1993 وكلها تتفق مع نتائج دراسته الأخيرة، ويستنتج أحمد عكاشة من ذلك عدم اشتراط وجود اضطراب الشخصية القسرية في المرضى الذين يصابون باضطراب الوسواس القهرى.

وهكذا نكون قد استعرضنا مجموعة من الفاهيم المتعلقة باضطراب الوسواس القهري التي لا يزال كثير منها في مرحلة التغير والتشكل، ولا تزال الدراسات المتعددة تغير من أساليبها حسب الفاهيم التجددة، ولكن إسهامنا نحن الأطباء العرب لا يزال محدودا إلى حد كبير في هذا المجال.



# اضطراب الوسواس القمري في الأطفال

## أولا: نظرة عامة وبعض الصور المرضية

يعبود الدافع إلى إفبراد فيصل خياص لاضطراب الوسواس القهرى في الأطفال إلى سببين هما: وجود معلومات حديثة كثيرة تشير إلى انتشاره وأحقيته بالاهتمام، إضافة إلى اكتشاف علاقة لبعض حالات الوسواس القهرى في الأطفال بالتهاب الحلق وبواحدة أكشر مضاعفاته شيوعا وهي الحمى الروماتزمية. وأما السبب الشاني فهو وجود إشارات إلى احتمال كون اضطراب الوسواس القهرى الذي يبدأ في فترة الطفولة مختلفا عن ذلك الذي يبدأ لأول مرة في فترة الرشد، وعلى الرغم من أن وصفها لاضطراب الوسواس القهرى في الأطفال ذكر منذ حوالي القرن (Janet,1903) إلا أن الموضوع لم يحظ بالاهتمام والدراسة المنظمة إلا في العقد الأخير، وربما كان السبب في ذلك راجعا إلى عدم وعى الناس باضطراب الوسواس القهرى من جهة، بالأضافة إلى عدم إفصاح الطفل من جهة أخرى عن أفكاره التسلطية أو

في عدد لا يستهان به من الحسالات يمارس الطفل الحسالات يمارس الطفل اصعاباته القسمرية ويوسارع المارة تصل العام، وربما أكثر، قبل أن يثبته أحد أفراد أسرته أو حتى طبيبه إلى حدود اضطراب نفسي» المنسية المن

المؤلف



أفعاله القهرية، لأنه عادة لا يفطن إليها، وعادة ما يعرض على الطبيب لسبب أخر. كاكتئابه مثلاً أو القهاب جلده من كثرة الفسل واستخدام النظفات، أو التهاب لثمه من كثرة استعماله للفرشاة ومعجون الأسنان، وذلك بالطبع من دون أن يذكر لا هو ولا أحد من أهله شيئًا عن الأعراض القهرية إلا إذا تنبه الطبيب وسال عنها.

وعلى الرغم أيضا من أن الدراسات القديمة على مرضى الوسواس القهري من الكبار كانت تشير إلى أن نسبة بتراوح بين الثلاثين والخمسين في المائة منهم بدات أعراضهم في الظهور خلال الطفولة أو المراهقة، فإن البحث تأخر في المنظراب الوسواس القهري في المعافر، على أساس أنه اضطراب نادر الحدوث (Valleni-Bassile et al., 1967) و... 1994 (واحقيقة أن الإحصاءات الحديثة (Douglas et al., 1995) (1994) الإصافات المسيد إلى معدل حدوث لاضطراب الوسواس القهري في الأطفال أعلى بكثير مما كانت تشير إليه الإحصاءات القديمة (كما هي الكبار) فهو يصيب طفلا أو طفلين من بين كل مائتي طفل وعلى على الحال في الكبار) فهو يصيب طفلا أو طفلين من بين كل مائتي طفل وعلى الدراسي (1993 أكسرية وفي أدائه الدراسي (1993 أكسرية وفي أدائه الدراسي (1993 أكسرية في مجتمعاتاً العربية ومع نقص وعي الناس والأطباء بالتالي بالطب النفسي كله، فضلا عن الوسواس القهري.

كما أن انتباه الأطباء النفسيين أنفسهم إلى اختلاف اضطراب الوسواس القهري في الأطفال عنه في الكبار لم يكن في وقت من الأوقات كما هو الآن، فعلى النهم من أن الأعراض القهرية متشابهة في الشكل وفي المحتوى (Hanna. 1995) والمساب (Thomsen.1995) بين الكبار والصغار. إلا أن هناك احتمالا لوجود اختلاف في الأسباب، وربما شيء من الاختلاف في نوعية الاستجابة لملوق العلاج المختلفة ما بين اضطراب الوسواس القهري في الأطفال والكبار، بل إن هناك ما يشير إلى احتمال وجود عدة أنواع من الوسواس القهري في والأطفال (Rana. 1989) و(Swedo et al. 1989) و(Thomsen,1995) وأولام المناب المخالف في أنسجة المناب المنابين بالأعراض القهرية مثلما يلاحظ بعد حالات رقص سيدنهام (أو الرقاص) و(Swedo et al. 1998) والذي يلي الحص الروماتزمية (Swedo et al. 1997) و(Swedo et al. 1998) اي أن له

#### اضطراب الوسواس القهري في الأطفال

عـلاقـة باضطراب المناعـة الذاتيـة، وكذلك تلاحظ الأعـراض القـهـرية في الأطفال بعد إصابات النوى القـاعـدية في الدماغ، وكذلك بعد التهـاب المخ الفيروسي، وكل ذلك إضافة إلى علاقتها باضطراب العرات أواللوازم الحركية أو الصوتية إنما يشير إلى حدوث أعـراض الوسـواس القهري نتـيـجـة لتلف مناطق معينـة من المخ هي في معظم الأحوال في النوى القاعدية خاصة النواة المنابة وكذلك الحزام والفص الأمامي للمخ.

ومن المهم أن ابين، هبل الدخول هي تضاصيل هذا الموضوع، أن هناك طقوسا طبيعية يمر بها معظم الأطفال، خاصة ما بين السنتين الرابعة والثامنة من العمر، مثل هفز السلمة الأخيرة أو السلمتين الأخيرتين عند الوصول إلى البيت ومثل العد، وترتيب الأشياء بطريقة معينة وغيرها، إلا أن هناك فرقا لبيت ومثل العد، وترتيب الأشياء بطريقة معينة وغيرها، إلا أن هناك فرقا المقوس المقامي المتابعة بعملية النمو الطبعية والماي تمثل القواعد الاجتماعية المختلفة، وبين المقوس القهرية التي يعاني مثل القواعد الاجتماعية المختلفة، وبين ما تأخذ الأعراض القهرية التي يعاني منها الطفل أو المراهق أحد الأشكال التالية (1988، ما المسلمية أو المراهق أحد الأشكال إعطاء الأمثلة لا الحصر، لأن كل أنواع السلوك البشري يمكن إذا انطبق عليها اتعريف الفكرة التسلطية أو الفعل القهري أن تكون كذلك (Rapoport, 1988)

## أولا: الأفكار التسلطية

١- الاهتمام الزائد بالقذارة أو الجراثيم أو ملوثات البيئة.

٢- الخوف من حدث مرعب كالحرائق أو الموت أو المرض يحدث للذات أو
 الشخص مهم كالأم أو الأب أوالجد مثلا.

٣ـ التنظيم والترتيب والدقة الصارمة.

٤\_ الشكوك الدينية.

 الاهتمام الزائد أو الاشمئزاز من مخلفات الجسم أو إفرازاته المختلفة كالبول أو البراز أو اللعاب.

 ٦. الانشــغـال الزائد بالأرقـام (التي تجلب الحظ والأخــرى التي تجلب النحس مثلا).

- ٧ أفكار أو صور أو اندفاعات جنسية شاذة أو محرمة.
  - ٨ الخوف من إيذاء الآخرين أو الذات.
- ٩- الحاجة إلى السؤال المتكرر (عن أن شيئا سيئا لم يحدث) أو
   الاعتراف المتكرر.
- ١٠ التكرار اللاإرادي لأصوات أو كلمات أو أنضام لا معنى لها ولكنها تحشر نفسها في وعي الطفل.
  - ١١ـ الخوف من قول أشياء لا يجب قولها أو أسرار لا يريد الطفل إفشاءها.

# ثانيا: الأفعال القهرية

- الغسل (للأيدي أو الأسنان) أو الوضوء أو الاستحمام بشكل طقسي أو مبالخ فيه.
- تكرار طقوس معينة كالدخول والخروج من الباب أو الصعود والهبوط
   على السلم عددا معينا من المرات.
- ٢- التحقق المتكرر من غلق الباب أو أنبوب الغاز أو من إتمام الواجب
- المدرسي أو القدرة على كتابة كلمة معينة. ٤- طقوس معينة للتخلص من الملوثات (مثلا الغسل من اليمين إلى اليسار
  - أو من أعلى إلى أسفل). ٥- اللمس بطريقة معينة.
  - ٦ ـ ممارسة طقوس معينة لمنع الأذي عن النفس أو عن الآخرين.
    - ٧- الترتيب أو التنظيم.
    - ٨- العد (حتى رقم معين مثلا).
- تخزين وتجميع الأشياء بطريقة طقسية (مع استثناء الهوايات بالطبع كجمع الطوابع مثلا).
- ١٠ التنظيف الزائد عن الحد المعقول للأدوات المنزلية أو المدرسية أو قطع الأثاث.
  - ١١ ـ الحركة بشكل معين أو الكلام بشكل معين أو الكتابة بشكل معين.
- وعادة ما تكون بداية الأعراض في سن الخامسة أو أكبر من ذلك. ونظرا إلى أن الطفل يحس على مستوى ما بغرابة ما يفطه واختلافه فيه عن أقرانه. أو عن بقية أفراد أسرته، فإن الكثيرين منهم يخفون أعراضهم القهرية عن

أهلهم: خاصة في الطفل الأكبر سنا والذي يحس - إلى حد ما - بعدم منطقية ما يقعل، ويخاف من لوم الأهل له أو اعتقادهم بأنه يستطيع أن يتوقف عن أفصاله تلك التي لا معنى ألها، ويظل الطفل في معاناته الدفينة تلك محاولا احتوامها، إلى أن يفوق إخفاؤها طاقته. والملاحظة العملية في الطب النفسي تقول إنه في عدد لا يستهان به من الحالات يعارس الطفل أفعائه القهرية ويصارع أفكاره التسلطية لمدة تصل إلى العام، وربعا أكثر، قبل أن ينتبه أحد أفراد أسرته أو مدرسته أو حتى طبيبه إلى وجود اضطراب نفسي،

وعلى النقيض من ذلك نجد الكثيرين من الأطفال يشركون أفراد الأسرة في وساوسهم وأفعالهم القهرية، خاصعة أولئك الأطفال الذين تتكون طقوسهم القهرية من شقين: الأول هو سؤالهم لأحد أفراد الأسرة عن أنهم لم يمرضوا أو أن مكروها لم يحدث لشخص محبوب لديهم، ويكون الشق الثاني من المقسى هو أن يجيب الأب، أو الأم بأن الطفل على ما يرام، أو أن الشخص المحبوب لم يصبه مكروه! وعندما يرفض الأب أو الأم المشاركة في ذلك، لأنه تكفي الطمأنة مرة أو مرتين، نجد أن الطفل يضطرب ويتوثر بشدة، وهنالك من يطلب من أفراد الأسرة جميعا مشاركته في الطقوس التي يهارسها كطقوس النطاقة أو التنظيف أو مراقبته للتأكد من أنه يفعل المفروض بشكل مضبوطا.

المسابق العربية قليلة جدا، إذا ما قارناها بالدراسات الغربية، ففي مصر والحقيقة أن الدراسات العلمية لاضطراب الوسواس القهري في الأطفال في منطقتنا العربية قليلة جدا، إذا ما قارناها بالدراسات الغربية، ففي مصر المحابين باضطراب الوسواس القهري، مستخدمة مقياس ليتون للأطفال المصابين باضطراب الوسواس القهري عائلات هؤلاء الأطفال، وكان أهم ما خلصت إليه الباحثة هو أن الضغوط العائلية من أهم الأسباب المرسبة لاضطراب الوسواس القهري على هؤلاء الأطفال، وفي الكويت قام فريح العنيزي (فريح المنيزي)، ١٩٩٧)، بدراسة طبق فيها المقياس العربي للوسواس القهري على تلميذ المرحلة المتوسطة (٢٠٠ تلميذ و14 تلميذة)، وأظهرت النتائج أن التلميذات الكويتيات لهن متوسطات أعلى من التلاميذ في الوسوسة القهرية. وفي البحرين طبق توفيق عبد المنعم، ٢٠٠٠) المقياس العربي للوسواس على عينة (٤٠٠) شخص) من طلاب المدارس الشانوية العربيل للوسواس على عينة (٤٠٠) شخص) من طلاب المدارس الشانوية

والجامعة، وكان أهم أهداف هذه الدراسة توضيح المالم الأساسية لاضطراب الوسواس القهري وأعراضه لدى البحرينيين، بحيث يستشاد من ذلك في تخطيط برامج الإرشاد النفسي.

وتضم الصفحات التالية عرضا للتواريخ المرضية لاضطراب الوسواس القهري في الأطفال العرب، تظهر فيها الأعراض القهرية في تفاعلها مع أداء الطفل الدراسي والأسري والاجتماعي، وكذلك تظهر كيفية تعامل الأهل معها وردود أفعالهم المختلفة، كما يوجد بعد كل حالة تعليق على الأعراض الموجودة فيها وعلى محاولة العلاج:

# (١٣) «النقر والنتف وشلل الأزرار 1٠

كان راجح (وليس هذا هو اسمه الحقيقي) تلميذا ذكيا متفوقا في الصف الثالث الابتدائي؛ عندما بدأ يلاحظ أنه ينزع بعض شعرات رأسه في أثناء أنهماكه في المذاكرة، ولم يخبر أحدا بذلك لأنه توقع أن يكون أمرا عابرا، وبالفعل لم يتكرر ذلك كثيرا، لكنه بدأ ينقر بظفره على حسنة صغيرة في أعلى رقبته تحت أذنه اليسرى كلما استغرق في المذاكرة، وكان النقر والحك في المكان نفسه يصل في كثير من الأحيان إلى أن يتسبب في جرح وانسياب لنقط الدم؛ ولكنه أيضا فضل ألا يخبر أحدا بذلك؛ خاصة أنه انشغل بفكرة مخيفة هي أنه لن يستطيع استخدام الحمام المدرسي لأنه لا يمكن أن يكون نظيفًا! وكيف يكون حمام يستخدمه أكثر من خمسمائة طفل نظيفًا؟ ومن يومها قرر ألا يفطر، ولما كانت أمه تصر على أن يتناول وجبة الإفطار، كان يطلب منها أن تضعها له في الجقيبة على أساس أنه سيأكلها في الطريق؛ وكان يتخلص من شطائره تلك بإلقائها في سلة المهملات، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي تخلص بها من مخاوفه من الاضطرار إلى استخدام الحمام في المدرسة؛ لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد بدأ يصر بشكل مبالغ فيه على أن يكون مكانه في آخر الطابور المدرسي في الصباح بحيث لا يكون وراءه أحدا... وذلك لأن فكرة ما تسلطت عليه مؤداها أن أحد الأطفال سيتقيأ على ظهره وقفاه أثناء طابور الصباح؛ وكان راجح حتى هذه الفترة لا يفصح عما في نفسه لأحد، ربما لأن عدم طبيعية مخاوفه تلك لم تكن واضحة تماما في ذهنه، لكنه كان يعرف جيدا أنه مختلف عن الآخرين وكان يجد نفسه عاجزا عن الاستمتاع بالكثير مما يستمتع به زمالاؤه؛ لكنه على أي حال كان لا يزال متفوقا في دراسته، وكان مدرسوه يرونه طفلا نابها، وإن كان عصبيا بعض الشيء؛ أما هو فكثيرا ما كان يكتفي بتخيل أنه يلعب ويعيش حياة طبيعية خالية من المخاوف لكنه لا يدرى أين ولا كيف؟! إلا أنه في خلال النصف الثاني من العام الأخير بدأ يقلق بشدة على ما سوف يحدث في أثناء الامتحانات، وهل سيستطيع تذكر كل شيء؟ أم أنه سينسي، وكان على الرغم من أنه متضوق وعادة ما يسبق المدرسين في قراءة واستذكار الدروس لم يكن يستريح إلا إذا سمَّع الدرس غيبا مرة لأمه ومرة لجدته، رغم أن جدته لا تعرف القراءة إلا قليلا، لكنه كان يصر على أن ذلك يعطيه الكثير من الاطمئنان، كما كان يتصل بوالده في مكان عمله ليسأله: «هل معنى أنني حفظت الدرس وسمعته غيبا مرة لنفسى ومرة لأمى ومرة لجدتي هل أنا هكذا لا يمكن أن أنسي؟ وماذا قد يحدث لو فوجئت في أثناء الامتحان بأنني نسيت؟»، وكان يكرر هذا الفعل عدة مرات يوميا، إلى درجة أن والده طلب من مدير مكتبه ألا يحول مكالمات راجح له، وأصبح كثيرا ما لا يرد على الهاتف المحمول إذا رأى رقم البيت في غير وقت المدرسة، ولم تتأزم الأمور كما يرى إلا بعد أن توفى الله جدته التي كان شديد التعلق بها، فمن ليلتها وهو يصارع فكرة تلج على ذهنه، هي أنه تسبب في موت جدته، لأنه قطع واحدا من أزرار قميصه في صباح ذلك اليوم، وأصبحت عملية تزرير القميص أو البنطلون وعملية فك الأزرار تستهلك منه ما يزيد على الساعة كل يوم لأنه يخاف إذا انقطع زرار آخـر أن يموت جـده أو أحـد والديه، وهكذا بدأت أمـه تلاحظ تأخره في لبس ثيابه وتأخره في خلعها بشكل يزيد على المعقول، ولم يكن لديه سبوى البكاء عندما حاولت أمه أن تعرف سبب تصرفه الغريب، ولما لم تستطع أن تفهم سببا لذلك أحضرته إلى الطبيب النفسى الذي يعالج ابن عمه من اللوازم الحركية.

ويوضح هذا التاريخ المرضى، أول ما يوضح، علاقة هوس نتف الشعر "Neurotic Excoriations" Skin Picking الجلد "Trichotillomania" وكذلك نقسر الجلد (وكلاهما تحت اضطرابات نطاق الوسواس القهيري) باضطراب الوسواس القهري، وكذلك تظهر العلاقة الوراثية باضطراب العرات أو اللوازم الحركية أو الصوتية Tic Disorder ويظهر أول ما يظهر من وساوس وأفعال فهرية خوفه من

التلوث وامتناعه عن استخدام الحمام المدرسي، وعن عدم تناول إفطاره لكي لا يضطر إلى استعمال هذا الحمام، ثم تظهر بعد ذلك أفعال قهرية مبنية على افكار تسلطية كإصراره على الوقوف في آخر الطابور لكي لا يتقيأ أحد زملائه على قفاه وظهره، ثم يظهر بعد ذلك خوفه وقلقه من أن لا يستطيع التذكر، فتراه يسترجع الدرس ثلاث مرات وتراه يريد من والده طمأنته باستمرار، ثم يظهر واضحا خلال عدة أفكار تسلطية وأفعال قهرية نوع التفكير اللامنطقى أو السحري Magical Thinking الذي يميـز الكثيـرين من مـرضى اضطراب الوسواس القهري، كما تتضح رغبته في إشراك أفراد الأسرة في الفعل القهرى، فهو يبدأ الفعل القهرى بالسؤال وتكون تكملته هي رد الشخص الذي يسأله راجح بالرد الذي يطمئنه، وقد تحسن راجح بسرعة كبيرة على عقار الكلوميبرامين، ولم يشتك من أي من الآثار الجانبية التي أخبرتُه بإمكان حدوثها، وكان بعد أربعة أسابيع من تناول العقار أسرع في ارتدائه ملابسه، كما كان أقل إلحاحا في أسئلته التي يحاول من خلالها أن يطمئن نفسه ويهدئ من وساوسه. وأما سلوكياته داخل المدرسة فقد كان من حسن حظه أن الاختصاصية النفسية في مدرسته كانت من اللواتي يحسن أداءهن لعملهن ويتقين الله فيه، فكانت نعم المساعد في عملية العلاج، واستمر راجح على العقار فترة تزيد على ثمانية الشهور، وما زال حتى وقت كتابة هذه السطور، وهو الآن يتصرف بشكل طبيعي تماما في المدرسة وفي البيت، إلا أنه ما زال ينزع بعض الشعرات من رأسه خاصة في أيام الامتحانات.

# (۱٤) «رقيته فلم يتثاءب!»

كُان تأمر (وليس هذا هو اسمه الحقيقي) في أولى سنواته في المرحلة الثانوية من الدراسة، وقد دخل على الطبيب النفسي مع جده لأبيه الذي يعيش تامر في كلفه حيث يعمل والداه في بلد خليجي شقيق. وكانت شكوى الجد هي أن تغيرا طرآ على سلوك تأمر في الفترة الأخيرة، وأنه أصبح يأتي بحركات غريبة بيديه ويكثر من الشرود، كما أنه أصبح مترددا بشكل واضعة. إضافة إلى أنه لا يريد النهاب إلى المدرسة، وجده حائر لا يدري ماذا يفعل؟ وظن الجد في البداية أن الأمرعابر وأن قدوم والدته من الخليج سوف يحل المشكلة، ويعيد حفيده إلى هدوئه المتاد، ولكن عودة والدنه لم تغير من الأمر شيئا، اللهم إلا أن نوم تامر تحسن بعض الشيء؛ وقد قام الجد برقيته،

خاصة أن هذا التغير ظهر عليه بعد يومين من تسلمه شهادة تقدير من المدرسة كلها لمدة نصف المدرسة كلها لمدة نصف المدرسة كلها لمدة نصف العام الأول كله؛ ولذلك ظن الجد أن حفيده محسود، ولكن الحال لم تتغير بعد الرقية، كما أن الولد لم يتثاءب (وهو ما جعل الجد يستبعد احتمال الحسد)، ولذلك قرر عرض حفيده على الطبيب النفسي.

وعندما سأل الطبيب تامر عن تعليقه على ما حكاه جده، قال «أنا لا أدرى يا دكتور، ولكنني لا أريد الذهاب إلى المدرسة، فكل شيء هناك يصيبني بالضيق والغم، كما أن زملائي لا يحبونني ويسخرون مني كثيرا، ولم يعد لي أصدقاء، وحتى الذين يتكلمون معى يتكلمون من أجل مصلحتهم، فهم يريدون منى مساعدتهم في حل المسائل الرياضية الصعبة، وما أكاد أنهي الشرح لهم حتى يبدأوا في انتقادي، ولا أحد منهم يستطيع أن يساعدني إذا احتجت أنا إلى المساعدة، وأنا أيضا لا أثق في مستواهم، فأنا الأول دائما، وإن كنت في الفترة الأخيرة لا أذاكر كما كنت، فكلما جلست أمام الكتاب انتابتني نوية من البكاء الطويل الذي لا أدري له سببا، فأنا لا أستطيع التركيز كما كنت .... وهنا سأله الطبيب النفسى: ولماذا ينتقدك زملاؤك يا تامر؟ فأجاب: «إنها المشاورة (أي الإشارة بيديه) يا دكتور، فأنا لا أستطيع منعها، ولا أستطيع تفسيرها عندما يسألني عنها أحد لأننى لا أعرف أصلا لماذا أفعلها اله، فسأله الطبيب عن توضيح ما يقصده (بالمشاورة)؟ وهنا تدخل جده وقال: «تامر يفعل بيديه وأحيانا برأسه حركات غريبة لا معنى لها، كأن يفرد ذراعه ويثنيها مرة لليمين ومرة لليسار، ويعيد ذلك بذراعه اليسرى، فهو دائما يبدأ بالذراع اليمنى وأحيانا يهز رأسه ثلاث مرات لليمين وثلاث مرات لليسار ال ويحدث ذلك من دون سبب واضح منذ أكثر من شهرين، وأنا في البداية لم أعر الأمر اهتماما، لكنه زاد على الحد واكتشفت أن الولد لا يستطيع منع نفسه من هذه الحركات، وأنه إن حاول الكف عنها تعب واصفر وجهه وجرت عليه قطرات العرق، أنا أقرب الناس إلى تامر، فهو ينام في حضني منذ ثلاث سنوات، والحقيقة أنني في البداية لم أكن أوافق على غيابه من المدرسة إلى أن اتصل بي أحد مدرسيه وأخبرني بضرورة عرضه على الطبيب النفسي لكي لا تتفاقم الأمور، فزملاؤه كأنما كانوا يبحثون عن عيب فيه ليجدوا ما يواجهون به تفوقه عليهم». وهنا قال الطبيب: إذن هي مجموعة من الحركات

التي تفعلها رغما عنك يا تامر، أو تفعلها بإرادتك لتتجنب الشعور بالضيق إذا لم تفعل؟ فأجاب تامر: «نعم هي للسبب الأخير، فأنا أستطيع ألا أفعلها، لكنني أحس بعدم الراحة والتوتر كلما حاولت ذلك». وسأله الطبيب: وهل هناك في رأيك سبب لذلك؟ أو هل هناك أفكار تدور في رأسك مرتبطة بأي شكل بهذه الحركات؟ فأجاب تامر: «لا أدرى، وليس عندى تفسير واضح في رأسي!» وهنا سأله الطبيب عن التردد، فأجاب جده: «تردد أو حيرة لست أدرى؛ لكننى سأصف لك ما لاحظته عليه بنفسي يا دكتور، فمثلا هو بعد أن ينتهى من مذاكرة دروسه يقوم ليضع الكتب في المكتبة الموجودة على جدار غرفته، فكل شيء في غرفته مرتب دائما، وهذه صفة ورثها عني، فأبوه فوضوى كبير. المهم أنه يضع الكتاب على الرف المخصص له، ثم يذهب ناحية السرير ثم يقوم فيتجه إلى المكتبة فيمد يده ليأخذ الكتاب نفسه الذي وضعه منذ ثوان، ثم يفتحه ثم يغلقه ثم يعيده إلى مكانه على الرف مرة أخرى! وكان في البداية يفعل ذلك عدة مرات بين الخمس والتسع ويكتفي بذلك، لكنه في الأسبوعين الماضيين أصبح يأخذ الكتاب، ثم يذهب إلى المكتب به، وأحيانا يقوم ليتوضأ ثم يعود ليمسك الكتاب؛ فيفتحه فيغلقه، من دون أن يقرأ منه شيئًا، ثم يقوم ويعيده إلى مكانه على الرف مرة أخرى، ويفعل ذلك أيضا عدة مرات بين الخمس والتسع، ثم يتجه ناحية السرير، وما أن يلمس السرير حتى يغير اتجاهه إلى المكتبة مرة أخرى، ثم يمد يده اليمنى ليأخذ الكتاب مرة أخرى فيفتحه فيغلقه من دون أن يقرأ منه شيئًا، ثم يقوم ويعيده إلى مكانه على الرف مرة أخرى! ويكرر ذلك عدة مرات!! وفي مرة من أسبوع مضي قلت له: « ... يا بني أنت أول المدرسة وذهنك متقد الذكاء، وأنت أول الصف الثانوي في المدرسة كلها؛ وقد ذاكرت أكثر مما يكفي، فلماذا تتردد؟ هل أنت قلق من الدروس؟ هل تريد مدرسا خصوصيا في البيت؟ اطلب ما تشاء مني. أنا جدك وأبوك وأمك، فتمنى على ما تشاء يا ولدى... فلم يجبني إلا بالبكاء الذي زادني حيرة على حيرة يا دكتور. هذا الولد لم يكن يبكي حتى وهو صغير، إنه رجل من يوم مولده، ولابد أن شيئًا جللا قد حدث، ولكنني احترت فيه، ولم يعد بعد الله إلا أنت أو الشيوخ رغم تجاربي معهم من قبل في علاج ابن عمه، أرجو أن يوفقك الله إلى تجنيبي ذلك الطريق..... ثم أن هذا ليس كل شيء، إنه إذا جاء وقت الصلاة ينزل إلى المسجد القريب من البيت ليصلى جماعة، كما اعتاد، وينزل وحده منذ سنة شهور، لأنني لم أعد اقوى على نزول السلم وصعوده، وفي الفترة الأخيرة أصبح يفعل عجبا، فهو بنزل السلم من الدور الثالث حتى الدور الأرضى، فإذا وصل إلى باب المنزل عاد ليصعد إلى الشقة مرة أخرى، ومن أمام باب الشقة ومن دون أن يفتح الباب ينزل مرة أخرى إلى باب المنزل، ويعيد ذلك أيضا في بعض الأحيان. والأغرب أنه في الأسبوعين الأخيرين، وربما من قبل ذلك - لا أدرى - فما سأحكيه لك الآن حكاء لي قريبنا الذي يسكن في المنزل المقابل، وسلم منزلنا مكشوف له، قال قريبنا: إنه منذ أسبوعين لاحظ أن تامر يفتح باب المنزل بالمفتاح ثم يخرج منه، ثم يعود فيغلق الباب ثم يصعد سلمة أو سلمتين... ثم يعود فيفتح الباب ويخرج منه، ثم يعود مرة أخرى للدخول والغلق والصعود فالنزول ففتح الباب فالخروج من الباب فالدخول منه مرة أخرى فغلق الباب فالصعود ... وهكذا، وتامر لا يعرف أن أحدا براه وهو يفعل ذلك، وهذه أول مرة يسمع فيها ذلك الكلام». وهنا سأل الطبيب النفسى تامر عن تفسير ما حكاه جده فإذا الولد غارق في البكاء، وكأنما تضج به الدموع على صمته ووجهه الصموت، وأخذ ينظر إلى جده... ثم إلى الطبيب النفسى نظرة لاحظها الطبيب، فطلب من الجد أن يأخذ حفيده معه إلى المسجد القريب ليصليا العشاء، ثم يعود به فينتظر خارج غرفة الطبيب، وأن يدخل تامر وحده للطبيب في جلسة نفسية فردية بعد ساعة».

وعندماً عاد تامر لياخذ جاسته الفردية كان واضح القلق والتوتر بسبب ما فاجاه به جده آمام الطبيب قبيل العشاء؛ وهداه الطبيب وأخبره آن ما سوف يقوله هو للطبيب هو بمثابة السر ولن يحكيه الطبيب لأحد إلا بإذنه، ولكن نامر قال إن الشكلة الم تعد أن يعرف الناس أو لا يعرفوا المشكلة الأن أنه هو نفسه لم يعد يعرف إن كان سلوكه طبيعيا أو لا، ثم انيحرف في البكاء مرة أخرى، فانتظر الطبيب عدة دقائق ثم طلب من تامر أن يحركي له مخاوضه بالتفصيل فقال تامر: «أنا لا أعرف إن كنت سأستطيع إفادتك أو لا، ولك بالتفصيل فقال تامر: «أنا لا أعرف إن كنت سأستطيع إفادتك أو لا، ولكن ولكناية كلها تتعلق بالعواقب الوخيمة التي تتربص بي، فأنا عندما أتردد في هنح الكتاب وغرق الكتاب أكون أفاوه فكرة عجيبة تقول لي إنني أغلقت الكتاب بالطريقسة الخطا، وأن ذلك إن لم أتداركه في الحسال يمكن أن يؤثر في بالطريقسة النخطا، وأن ذلك إن لم أتداركه في الحسال يمكن أن يؤثر في الدرجات التي سأحصل عليها في آخر العام، ولا أستطيع أن أتخلص من هذه الدرجات التي سأحصل عليها في آخر العام، ولا أستطيع أن أتخلص من هذه

الفكرة إلا إذا قمت بتكرار إغلاق الكتاب بحيث أكون متأكدا من أن صفحاته لم تنش من دون أن أدري؛ ثم بعد ذلك خطرت لي فكرة مؤداها أنه يجب أن أتوضأ لكي يكون إغلاق الكتاب مضبوطا ومباركا من الله أيضا، فإذا كنت متوضاً منذ صلاة العشاء، وعادتي أنني أنام على وضوء لأن جدي يفعل ذلك، وأن لم أكن متوضئا أقوم لأتوضا؛ وأنا في الحقيقة خائف يا دكتور من كوني حكيت للك لأنني أعرف أن الأفكار والخواطر السيئة مثل الأحلام السيئة بيب الا احكيها لأحد، لأن ذلك يكون سببا في حدوثها، وقد علمني جدي ألا حكي الأحلام السيئة لأن ذلك شؤه في حد دائم، أنا خائف يا دكتور . وقطمانه الطبيب بقوله إنه لا علاقة مطلقا بين أن تحكي الحلم وأن يتحقق. وكذلك الشوة مواحد أنه أنا خائف يا دكتور . وقطمانه الأبيب بقوله إنه لا علاقة مطلقا بين أن تحكي الحلم وأن يتحقق. الحافظ وهو أرحم الراحمين؛ وتلا قوله تعالى: ﴿ ... فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؛ صدق الله العظيم (سورة يوسف: الآية ١٤).

ثم سال الطبيب تامر أن يفسر له صعود السلم بعد نزوله ونزوله وصعوده وفتح باب البيت والخروج منه ثم الدخول والخروج... هكذا، فقال تامر: «الشيء نفسه يا دكتور، فكرة أخرى عجيبة تقول لي إنني إن لم أصعد السلم وأنزله بشكل كاف قد تكون النتيجة أن أذهب إلى أصدقاء السوء لا إلى المسجد ولا إلى المدرسة، وأنا بالطبع لا أريد أن تفسد أخلاقي، فأنا الوحيد الذي يصلى الظهر في المدرسة وزملائي يعتبرون ذلك دليلا على أنني ما زلت طفلا على رغم أنهم يسخرون منى كثيرا بوصفى بالشيخ. نعم أنا أخاف جدا من فكرة الانحراف! وأصبحت الآن لا أدري هل هناك ما يستدعى كل ما أفعله؟ أم أنني مجنون؟ أنا لم أقل هذا الكلام لجدى يا دكتور، لأنني أخاف عليه إذا عرف أنني مجنون، وفي الوقت نفسه أخاف من أن يكون كلامي معك الآن سببا في حدوث الشر الذي يتربص بي.، وهنا سأله الطبيب: وما الذي يج علك تتوقع تربص الشر بك؟، فأجاب تامر: «لا أدرى ولكنني أخاف يا دكتور، وإحساسي بالخوف من الشر ليس له تفسير، إنه هو البداية والحركات التي أضعلها بيدي وبرأسي هي أول طريقة كنت أتخلص بها من ذلك الإحساس، فقد كانت تريحني في بداية الأمر، لكنها لم تعد تريحني ولم أعد أستطيع التخلص منها؟ هل أنا مجنون؟ أرجوك إن كانت هذه هي الحقيقة آلا تصدم جدى فهو مريض بعدة أمراض ولا يتحمل". وطمأنه الطبيب وقال له

إنه سوف يطمئن جده بالطبع ولن يصدمه: ثم لفت نظر الطبيب احمرار أطراف أصابعه وتعرج الأظافر فسأل: ما بال أصابعك يا تامر؟ هل تغسل يديك كثيرا؟ فاحمر وجهه من الخجل، وقال: «لا شيء، أنا فقط آكل أظافري عندما اكون منهمكا في المذاكرة».

وعندما دخل الحد قال: «أنا نسبت يا دكتور أن أخبرك بموضوع ربقه الذي يجمعه في هنه، وكثيرا ما يبسخه على الارض أو على الوسادة أو حتى على ملارسه، وقد تكلمت معه في ذلك كثيرا، وهو يعلم أنه تصرف غير لالاق، لكنا كلما وعد بالا يفعل ذلك رجع عن وعوده. وهناك أيضا ما يغعله في شعره، فهو كلما وعد بالا يفعل ذلك رجع عن وعوده. وهناك أيضا أو مثابها لتلفزيون في أغيل أركاة مثلاً أو مثابها لتلفزيون لم يفعل ذلك مادام مستغرقا في ما يفعل، وإن لم يفعل ذلك مادام مستغرقا في ما يفعل، وإن لم يفعل ذلك فهو يقوم بقضم أظافره بأسنانه، ولا تكاد أظافره تطول بسبب لا يوضع لم حكلية ريقة تلك من أجاب بأنه يشعب بالقرف ولا يستريح إلا إذا تقل ما يتجمع في همه من اللعاب. وسأله الطبيب: ماذا تقصد بالقرف، فقال: "قل ما يتجمع في همه من اللعاب. وسأله الطبيب: ماذا تقصد بالقرف، فقال: الفلسطينين! أو عندما أرى أو أسمع أي شيء مقرف. وسأله الطبيب أمام جده عن حكاية برم الشعر تلك، وهل يقوم بنتقه بعد ذلك، فقال: «لا»، وأكد جده أنه لا ينزع الشعر، من مكانه ولكنه فقط يبرمه بين أصابهه.

تريحه، كما يتضح التفكير اللامنطقي أو السحري Magical Thinking في بالرابط المنطقي بين الفكرة التسلطية والفعل القهري الذي يواجهها المريض به، كما يتضح دور الورائة المحتمل من الجد وابن العم الذي لم نعرف شيئا عن طبيعة مرضه، وفيما يتعلق بمحاولة العلاج، فإن الأمور لم تسر بالشكل المتوقع، فلم يستفد تامر من محاولة العلاج بالماس ولا بالماسا إلا قليلا، على رغم مرور ثلاثة شهور على استعمال الدواء، مما أرغم الطبيعة على إضافة عقار الريسبيردون كعقار تعزيزي، ثم اتضح بعد فقرة من المداوية على العلاج أن إشفاق جدد عليه كان من أسباب تأخر التعمن المنتظر، فلم يكن جده متعاونا في الحقيقة، وكان يريد أن يتحسن الولد من دون تعب، لكن تامر نفسه كان يرى أن مخاوفه الأن أقل، وأن الدواء أفاده كثيرا وحسن قدرته على استذكار دروسه، ولم يبد الرغبة في إكمال العلاج السلوكي.

# (۱۵) «کلهم مدمنون۱»

كانت فيروز (وليس هذا هو اسمها الحقيقي) في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي (وعمرها ١١ عاما)، وقد دخلت على الطبيب النفسي مع والدها ووالدتها، وقد بدا عليها الكثير من التوتر وعدم الاطمئنان، وقالت أمها: «فدوز با دكتور تغيرت بشكل مفاجئ، وهي ابنتي الوحيدة، ولكنني لا أستطيع أن أفعل لها شيئًا، ولا حتى أن أفهم ماذا حدث لها. إنها أصبحت تخاف من أخبها الكبير والوحيد بشكل لا يحتمل! إنها لا تدخل غرفة أخيها منذ أكثر من شهر، حتى إن لم يكن موجودا، ولا تأكل من الطبق الذي يأكل فيه، ولا تجلس على الكرسي الذي جلس عليه. إنها استطاعت الاستغناء عن الكمبيوتر الذي كانت تعشقه لأنه موجود في غرفة أخيها، ثم إنها ترتعد وتصفر وتبكى إذا زاره أحد من أصحابه! وأخوها طالب جامعي متفوق ومؤدب، وليس في حياته ما يستدعي خوفها منه ولا من أصحابه، ولا أدرى هل للموضوع علاقة بالتلفزيون أم لا، لكنها منذ ستة أسابيع أصبحت تتكلم طوال النهار والليل في موضوع واحد هو موضوع الإدمان، وأن أخاها قد بصبح مدمنا، أو أنه مدمن ونحن لا ندرى به، وأصحابه بالتأكيد مدمنون. وفيروز تخاف من أن ينتقل إليها الإدمان من أخيها . وأنا لا أدرى من قال لها إن الإدمان مرض معد؟ ثم إنها وترت حياتنا جميعا، ولا تكف طوال النهار والليل عن السؤال: هل أنا أصبحت مدمنة؟ هل أصبت بالعدوى من أخي؟ ولا يفيد ردنا لطمأنتها، فهي لا تطمئن إلا لفترة وجيزة وتعود تسأل، وأبوها مشغول طوال النهار في عمله لا يستطيع أن يتحمل أسئلتها، وأنا الأخرى وإن كانت طاقتي أكبر، ولكنني لا أظن أنني سأظل هكذا إلى ما لا نهاية!». وأما ابوها فقال: «أنا لا أعرف ماذا حدث للبنت، لقد ضقت بها وحاولت مرارا أن اناقشها بهدوء، لأنها أصبحت تفكر بطريقة غير سليمة، كما أن طريقتها في تجنب أخيها حتى ونحن في الشارع تثير الكثير من التساؤلات عند الناس، ولكنها على رغم ما يبدو عليها من الاقتناع بكلامي وكلام أمها لا تغير تَصرفاتها، والمشكلة أنني أحس بمدى معاناتها وعذابها، فهي صادقة في احساسها بالخوف ولا تدعيه، ولكن هذا الخوف غير مبرر، لأنها حتى وإن كان الكثير من الشباب ينحرفون وينزلقون في طريق الإدمان فأخوها لا يمكن ان يفعل ذلك لأنه رجل عاقل ومتزن، ثم إنه أول دفعته في الجامعة، وليس له احُوة أو أخوات سواها، وهو يحبها، وكنا نأخذها من غرفته بالإجبار حتى أقل من شهرين، لأنه كان يعلمها الكمبيوتر والإنترنت، وكانت كثيرا ما تنام إلى حوار الكمبيوتر، ولكن كل هذا تغير وبطريقة لا نفهمها. والحقيقة با دكتور الها كلما حاصرتها في النقاش بالعقل والمنطق، ووصلت معها إلى أنها بحب ان تكف عما تفعله لكي لا تصبح في نظر الناس مجنونة لا تفعل شيئا إلا أن سكى: وفي الأسبوع الأخير تفاقمت الأمور فقد بدأت تبكي في أثناء وجودها س المدرسة وتشتكي من آلام في بطنها ومن صداع، ولم تستطع طبيبة الدرسة أن تجد تفسيرا لذلك، فاتصلت المدرسة بأمها لتحضر لأخذها من المدرسة يوم السبت، وعندما تكررت شكواها يوم الأحد طلبوا منها أن تقابل الاختصاصية النفسية ظنا منهم أن السبب مشكلة في البيت. وعندما حكت مها للاختصاصية النفسية نصحتها بالعرض على الطبيب النفسى، ولعل الله حعل الشفاء على يديك».

وعندما نظر الطبيب النفسي إلى فيروز كانت دموعها تنهمر في صمت،

قد بدا عليها الترقب لما سيقوله الطبيب، ولكنه سائها عن تفسيرها لما يقوله
الداها فيقالت: «أنا أخياف من أن أصبح صدمنة، وكل الشباب معدمنون
حريدون أن يدمن الجميع إوانا أحيافظ على نفسي لكي لا يحدث لي مبا
حدث لهم! «، وهنا سألها الطبيب، صحيح أن هناك الكثير من الشباب اليو.
حدث لهم! «، وهنا سألها الطبيب، صحيح أن هناك الكثير من الشباب اليو.
حون فريسة للإدمان، ولكنهم ليسوا مجرمين بحيث يريدون إيذاء الأخرين.

إنهم مـرضى في حـاجـة إلى العـلاج النفـسي يا فيـروز، ثم مـا عـلاقـة أخـيك بذلك، إنه بالتأكيد ليس مدمنا كما سمعت من والديك، أم أن هناك ما لا أعرفه أنا فقالت: «أنا لا أدري إن كان مدمنـا أم لا، لكنني أخاف منه ومن كل شيء يلمسه، وليس منه وحده يا دكتور، أنا أخاف من كل الشباب الأولاد، ثم إنهم يمكن أن يتسببوا في إصابتي بالإدمان دون قصد منهم! \*. فسألها الطبيب: كيف؟ وما هو نوع الإدمان الذي تقصدين؟ فقالت: «كيف؟ لا أدرى كيف، والإدمان هو الإدمان يا دكتور أن تصبح عبدا لدواء أو أي نوع من المخدرات التي تشم أو تحقن أو تدخن. أنا سمعت كل شيء في الدش يا دكتور له، فقال لها الطبيب: أنا أعرف، لأنه واضح من كلامك أنك على قدر كبير من الذكاء، ولكن الذي لا أدرى كيف يفوت عليك هو أن أخاك متفوق في دراسته وملتزم في سلوكه وأنت تعرفين أنه يحبك، فكيف تشكين فيه إلى هذا الحد، وأنت تعرفين أن المدمن تظهر عليه عالمات الإدمان. ألا تعرفين علامات الإدمان يا فيروز؟ فقالت: «علامات الإدمان لا تظهر على المدمن بالشكل الذي ينتبه إليه الناس إلا بعد فوات الأوان، ويمكن أن يكون أخي في بداية الطريق، ويمكن أن أكون أنا قد تعرضت بشكل أو بآخر للإدمان ولا أزال في مرحلة مبكرة منه، وكثيرا ما تحدث لي أوجاع في بطني وفي رأسي، ربما كانت هذه هي العلامات؛ وأنا أشعر بذلك ولا أطمئن إلا إذا طمأنتني أمي أو طمأنني أبي، ولا أستطيع النوم إلا إذا سألتهم وطمأنوني! كما أنني أريد أن أصدق أخي ولكنني لا أستطيع، وأريد أن أعود إلى اللعب مع أصحابي، ولكنني أخاف أن تكون لديهم العدوى! \*، فقال لها الطبيب: ما حكاية العدوي هذه؟ إن الإدمان لا يعدي، لأنه اضطراب سلوكي لا تسببه جرثومة مثلا. فبدت عليها الجدية وقالت: «لا، إنه وباء، والوباء كلمة تستخدم في وصف انتشار الأمراض المعدية بشكل لا يستطاع التحكم فيه، لقد سألت مدرسة العلوم عن معنى كلمة وباء وأخبرتني بذلك، ثم إن هناك من يتحول إلى مدمن دون أن يكون له يد في ذلك!». وبعد ذلك سأل الطبيب أم فيروز عن أي إصابة للبنت في أثناء ولادتها، وعن سنوات طفولتها الأولى، وعن حدوث حركات تكرارية أو امراض طويلة خلالها، فأجابت بالنفى. وعندما سألها عن إصابتها بالتهاب اللوزتين في الفترة الأخيرة قالت: إنها كثيرا ما تصاب بالتهاب الحلق، ولكنها تعالجها منه بالمضاد الحيوى، ولم تكن تظن أن هناك

علاقة بين التهاب اللوز وما يحدث الآن، وإن كانت المرة الأخيرة منذ حوالي تْلاتْة أشهر قد طالت فيها فترة الالتهاب، لأن فيروز رفضت العلاج بالحقن! وتبدو هذه الحالة مختلفة نوعا ما عن الحالات الثلاث السابقة، لأن المحود في معظمه هو نوع من الانشغال الوسواسي بالخوف من الإدمان أو إصابة بالإدمان، وتوقع النية الشريرة في أقرب المقربين ومن غير مقدمات منطقية لذلك، بما يوحى بأن الأمر متعلق بما شاهدته من خلال القنوات الفضائية من برامج تهدف أساسا إلى التوعية ضد الإدمان، لكن ما يحدث بعد ذلك هو سلوك اجتنابي Compulsive Avoidance Behavior إضافة إلى طقوس السؤال زغبة في الشعور بالاطمئنان Need for Reassurance، حيث تسأل البنت والدتها ووالدها وتصر على تكرار السؤال وتطلب إجابات مطمئنة، ولكنها على رغم ذلك لا تقتنع بالشكل الكافي لتغيير سلوكها الاجتنابي تجاه أخيها، هذا فضلا عن غياب المنطق في الفكرة التسلطية الأساسية، لأنها تعرف أن المدمن لا يعدي وأن الإدمان لاينتقل بالعدوى، لكنها تشك في أن أخاها يمكن أن يجعلها عدمنة مثله لكي لا يكون هناك أفضلية لأحد عليه، وهي فكرة تفسر بها ما هي مضطرة إلى فعله، لأنها تعرف أن أخاها يحبها ولا يمكن أن يفعل ذلك، ثم تبدأ عد ذلك أعراض القلق الأخرى في الظهور بصورة الشكاوي الجسدية في المدرسة، وأما أهم النقط التي أود الإشارة إليها فهي علاقة هذا الاضطراب الوسواسي القهري المفاجئ بالتهاب الحلق واللوزتين الذي تكرر عدة مرات إلى ان أصبحت الأم على دراية بكيفية علاجه، لكنها بالطبع لا تعرف إمكان أن تكون له علاقة باضطراب الوسواس القهرى، إلا أنه يستدعى في أذهاننا تلك الابحاث العديدة الجديدة التي تعتبر بعض أنواع اضطراب الوسواس القهري المبكر واحدا من اضطرابات المناعة الذاتية. وقد بينت تحاليل الدم بالفعل وجود ا يفيد تشخيص الحمى الروماتزمية، واستخدم الطبيب النفسي حقن البنسلين الملويل المفعول لعلاجها إضافة إلى الماس الذي تحسنت فيروز تحسنا دراميا لبه فلم تكن بعد ثلاثة أسابيع من استعماله ترى حاجة إلى العلاج، وكان هذا َّ والديها أيضًا، إلا أن الطبيب النفسي نصحهم بالاستمرار على الماس مدة ` تقل عن ستة أشهر فضلا عن استخدام البنسلين بصورة مزمنة كنوع من وضاية تجاه التهاب الحلق الذي يمكن لو تكررت إصابة فيروز به أن تعود (عراض، وربما بشكل أشد وربما أظهرت استجابة أقل للعلاج.

وتين هذه الحالات لاضطراب الوسواس القهري في الأطفال ما قد يشير إلى احتمال كونه نوعا مختلفا عن اضطراب الوسواس القهري الذي يبدأ أول ما يبدأ في الكبار، فمن الواضح أن هناك اختلافا إلى حد ما بين نوعي الاضطراب هذين، فمثلاً نجد أن النوع الذي يبدأ في سن مبكرة يكون أكثر في النساء (Geller et). ومن الدراسات التي يبدأ في التي يبدأ في سن صغيرة له علاقة أكثر بالأسباب الوراثية (Nestadt et al., 2000) علاقة أكثر بالأسباب الوراثية (Nestadt et al., 2000) والمضاوفة في المضوفة وأنه المتحلطة أكثر بالأسباب الوراثية (Mestadt et al., 2000) التي يبدأ في المضوفة أو الكبر، هي الأفكار التسليطية والأفعال الفهرية والتفاعل بينهما، وهو ما يبرز والمالجن والباحثين النفسيين،

على رغم ذلك هناك دراســات تبين أنه في حــالة اضطراب الوســواس القهري الذي تبدأ أعراضه ما بين سن الخامسة والتاسعة من العمر يكون ما يصل الذي تبدأ أعراضه ما بين سن الخامسة والتاسعة من العمر يكون ما يصل أن من الدراســات (1903 Nestadt et al.. 2000) ما يشــيـر إلى أن اضطراب الوسواس القهري الذي تبدأ أعراضه بعد سن السابعة عشرة من العمر، لا تظهر في أقارب المريض فيه دلائل تشير إلى وجود العامل الوراثي كعامل فاعل في سبب الإصابة باضطراب الوسواس القهري.

وهناك دراسات حديثة عديدة تشير إلى احتمال كون الأعراض المرضية والتصاحب المرضي Comorbidity في حالات الوسواس القهري، التي تبدأ في سن صغيرة، مختلفة بعض الشيء عنها في الحالات التي تبدأ الأعراض فيها في الكبار، فمثلا تكثر في الأطفال أفعال قهرية غير مسبوقة بافكار تسلطية (1908) (Geller et al., 1998)، كما تكثر أفكار التلوث والعدوانية والأفكار التسلطية الجنسية، وكذلك طقوس النظافة والتكرار والتحقق والدرتيب واللهس، وإضافة إلى ذلك يكثر التصاحب المرضي مع اضطرابات المزاح Tic Disorders، ومع اضطرابات المزاح Mood Disorders، ومع اضطرابات المزاح Mood Disorders، وكذلك أيضا النظافة والانتراث المزاح Secific Detelopmental Disorders.

والحقيقة أن الطواهر المختلفة التي نجدها هي حالات الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب الوسواس القهري، خاصة ما يلاحظ من ضروق بين حالات الوسواس القهري المصاحبة بإضطراب العرات والحالات الأخرى، إنما تدفع إلى التفكير هي تقسيم حالات الوسواس القهري طبقا لذلك، فقد بينت دراسة حديثة (1977). (Miguel et al., 1977) في راسة طراب الوسواس القهري غير المصحوب باضطراب السرات لديهم ظواهر معرفيه، Phenomena ، ولديهم أيضا و المحافظة والموافقة والمحافظة والمحافقة المحافظة (الحدوثة المحافظة المحافظة) و (do Rosario-Campos et al., 2000)

وخلاصة القول هي أن هناك دراسات متلاحقة وحديثة تبحث في اضطراب الوسواس القهري مبكر البداية Onet باعتباره مختلفا عن النوع المتاخر البداية، وكذلك من ناحية كونه نوعا واحدا أو عدة أنواع. فهناك من يرون أن بعض الحالات لها علاقة باضطراب العرات، وهناك من يرون أن بعض الحالات لها علاقة باضطرابات المناعة بالضبط كالحمى الروماتزمية Rheumaric Fever. وهناك من يرونها في إطار اضطرابات نطاق الوسواس القهري التي تتشكل المفاهيم منها يوما بعد يوم، ولعننا نستطيع القول إن صورة الوسواس القهري واحدة وإن اختلفت الأسباب والمفاهيم والتصنيفات.

# ثانيا: الأسباب والمسار المرضى والمآل والعلاج

لم يكن هناك حتى الأمس القريب من يسأل عن أسباب للوسواس القهري في الأطفال باعتبارها مختلفة عن أسبابه في الكبار: فحسب نظرية التحليل النفسي توجد أسباب العصابات كلها في سني العمر الأولى، ويعيش عصاب الوسواس القهري مع صاحبه بالطبع إلى أن يكبر، ولذلك كانت الأسباب هي الأسباب ولا داعي للسؤال. لكن الذي يبدو أن التطور الذي تحقق في أساليب التشخيص وفي

## و جواس القهري

 ٨٠. وما حدث في الطب النفسي من توجه ناحية البيولوجي، وما لاحظه لاطباء النفسيون وأطباء الأمراض العصبية من علاقة واضحة ما بين أعراض الوسواس القهري وأمراض النوى القاعدية Ganglia Diseases Basal، خاصة مرض رقص سيدنهام Sydenhams Chorea الذي يحدث في الأطفال كواحد من أشكال الحمى الروماتيزمية، وتحدث فيه حركات سريعة متكررة لا إرادية في الأطراف وفي اللسان مع نقص في مستوى التوتر العضلي Hypotonia وفي الأفعال المنعكسة Hyporeflexia، وينتج ذلك كله في أعقاب التهاب الحلق (التهاب اللوزتين) بسبب العدوى بالبكتيريا العقدية أو المكورة Streptococcal Throat infection وما يتلوها في بعض الأطفال والمراهقين من تكون أجسام مضادة ضد النواة المذنبة Caudate Nucleus، فقد أظهرت عدة دراسات وجود أجسام مضادة موجهة ضد نسيج النواة المذيلة أو المذنبة في دم معظم الأطفال المصابين برقص سيدنهام، وأجسام مضادة كذلك ضد نواة ما تحت المهاد Subthalamic Nucleus، وكــلاهمــا أجــزاء من النوى القــاعـدية؛ فـمنذ عــام ١٩٥٨ وهنــاك تقــاريـر طبيــة (Chapman et al., 1958) عن وجود أعراض الوسواس القهرى في الكثيرين من مرضى رقص سيدنهام؛ كما بينت دراسات عديدة وجود علاقة ما بين أعراض الشخصية القسرية أو أعراض اضطراب الوسواس القهرى وبين الإصابة باضطراب الرقباص (أو رقص سيدنهام) في الطفولة (Freeman et al., 1965) و(Husby et al., 1976) وتلا ذلك دراســات على الأطفــال المصــابين باضـطراب الوسواس القهري في الطفولة جرى فيها تصوير المخ باستخدام الأشعة المقطعية البرمجة Computed Tomography Scaning، وقورنوا بعينة ضابطة من الأطفال في مثل سنهم، فأوضحت إحدى الدراسات (Swedo et al., 1989b) صغر حجم النواة المذنبة في الأطفال المصابين باضطراب الوسواس القهري.

كل هذه الدراسات إضافة إلى وجود ارتباط بين اضطراب الوسواس التهري وبين اضطراب «توريت» أو اضطراب اللوازم (العرات) للزمن Chronic النومن Tic Disorder وجهدت الباحثين في الطب النفسي إلى احتمال وجود عدة أنواع من اضطراب الوسواس القهري في الأطشال، أحدهم على الأقل مرتبع بإضطراب المناعة الذاتية الناتج عن التهاب الحلق بالبكتيريا العقدية، أي التهاب اللوزتين الحادي المعروف والمنتشر جدا في كل الأطفال، والمسمى المقترية لهذا النوع من الاضطراب النفسي العصبي الناتج عن خلل ما يصبب

### اضطر اب الوسواس القهري في الأطفال

النوى القناعدية هو البنانداس PANDAS وهي اختصار لعبارة: Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal و(Swedo et al., 1997) Infection هذا النوع (Swedo et al., 1997) المناسبية في الأطفال عدة شروط أو صفات هي:

۱- وجــود اضطــراب الوســواس القــهــري أو اضطــراب العـــرات (اللوازم الحركية).

٢- أن تبدأ الأعراض قبل سن البلوغ.

آن يكون المسار المرضي للأعبراض أو لزيادة شدتها مسارا
 نوابيا Episodic، بمعنى أن المسار يتميز بفترات اتقاد وانطفاء
 (هدأة وتفاقم) للأعراض.

٤ - وجود ارتباط بعدوى الحلق بمجموعة «أ» من البكتيريا العقدية.

٥ \_ وجود ارتباط بالأمراض العصبية.

وتعكس هذه الصفات بالطبع اقتراض وجود علاقة بين اضطراب المناعة الذاتية المرتبط بالعدوى البكتيرية واضطراب الوسواس القهري في الأطفال: ولعل في الأبحاث الجديدة والمعاصرة والمتلاحقة (Garvey et al., 1999) المعارضة والمعاصرة والمعاصرة والمتلاحقة (Leonard et al., 1999) المعارخ بنقل البلازما أو وفق الإميونوجلوبيولين، وكلاهما طريقة علاج لاضطرابات المناعة، ما يشير إلى فتح جديد في فهمنا لعلاقة اضطراب الوسواس القهري في الأطفال وربما في الكبار فيما بعد بمنطقة النوى القاعدية Basal Ganglia في الدماغ.

ولا يختلف المسار والمآل المرضي لاضطراب الوسواس القهري في الأطفال كثيرا عنه في الكبار، فاضطراب الوسواس القهري اضطراب مرذين بطبيعته لكن الذي تؤكده الدراسات العلمية العديدة أن طرق العلاج المتاجعة تستطيع تقديم الكثير من النفح، وتساعد الطفل على مواصلة حياته ودراسته بشكل طبيعي، فمثلا أظهرت إحدى الدراسات (1993، (1993، وضيفة مرضى اضطراب الوسواس القهري من الأطفال أن:

 ١٨ ٪ تحسنوا بدرجة كبيرة واستطاعوا ممارسة حياتهم وهم يتابعون العلاج الدوائي والسلوكي والمعرفي.



٢- وفي ٦ " اختفت جميع الأعراض لديهم أو ربما كانوا في فترة كمون أو انطفاء تام للأعراض. لأن المروف عن مسار اضطراب الوسواس القهري هو ان يمر بفترات انطفاء واتقاد للأعراض، وعليه لا يستطيع الباحث أن يجزم إن الاضطراب قد انتهى تماما، لأن من الممكن أن يكون في مرحلة الكمون أو الانطفاء المرحلي للأعراض.

٦٢ ٪ لم تظهر عليهم علامات التحسن؛ وغالبا ما يكون السبب في
 ذلك راجعا إلى عدم التزامهم بالعشار الدوائي أو عدم تعاونهم مع
 المعالج السلوكي.

وفي دراسة أخرى أحدث (19.6. Pleeter et al., 1996) يقول الباحثون إنه على الرغم من وجود أساليب علمج، أشبتت أنها ناجحة في علاج اضطراب الوسواس القهري، إلا أن متابعة المرضى من الأطفال تشيير إلى بقاء العديد من الآثار المرضية على سلوك الطفل على رغم محاولات العلاج، والدراسات الثي بين يدي كلها غربية للأسف، لأن دراسة اضطراب الوسواس القهري في الأطفال في منطقتنا العربية لا تزال في بداياتها، فهناك فقط كما ذكرت من قبل دراسة لمي الرخاوي (1992-1994) المرضية وقد عنيت بالعوامل الأسرية ومرسبات الإضطراب وليس بالمسار المرضي ولا المال لهؤلاء الأطفال، وكذلك دراسة الباحث فريح العنيزي على الأطفال الكويتيين (فريح العنيزي، 1937) التي عنيت بالنواحي المسحية ومشارنة الذكور بالإناث: لكنني لم أهشد في بعثي إلى دراسات عربية أخرى.

وطرق العلاج المتاحة لاضطراب الوسواس القهري في الأطفال هي الطرق نفسها المتاحة لعلاج الكبار مع مراعاة عدة اختلافات أهمها:

١- أن عملية تقييم الحالة والأعراض ومناسبتها للمرحلة العمرية للطفل تأخذ أهمية جوهرية في نجاح العملية العلاجية فيما بعد؛ ومن الهم جدا أن ينتبه الطبيب النفسي إلى أي اضطرابات نفسية أو عصبية مصاحبة لاضطراب الوسواس القهري لأن الخطة العلاجية تختلف تبعا لذلك.

٢- هناك ما يشبه الضرورة لإشراك الأسرة ولدراسة التفاعلات النفسية العاملة ما بين الطفل ووالديه وإخوته. لأن لذلك تأثيرا كبيرا على نجاح العلاج أيا كان نوعه. آ- يفضل مع الأطفال، خاصة كلما كان السن أصغر، أن يستعمل العلاج السلوكي المعرفي لأنه كما هو في الكبار يعطي نتائج أكثر ثباتا، كما أنه يفيد في تعليم الطفل سلوكيات جديدة تساعده على التغلب على ميوله الوسواسية: وإن كان الاعتماد على العلاج السلوكي المعرفي وحده غير ممكن في الحالات الشديدة أو المصحوبة باضطراب نفسي آخر كاكتثاب جسيم مثلا أو باضطراب «توريت» ففي مثل هذه الحالات لابد من استخدام العقاقير باضطراب «توريت» ففي مثل هذه الحالات لابد من استخدام العقاقير الدوائية منذ البداية حتى يصبح من المكن تطبيق العلاج السلوكي المعرفي عالى البرنامج الذي أثبت فاعليته في عديد من المالحات المدون من المدون.

فاما العلاج السلوكي المعرفي فإن البرنامج الذي أثبت فاعليته في عديد من الدراسات هو التعرض مع منع الاستجابة Exposure with Response Prevention ويتكون البرنامج العلاجي من ثلاث مراحل هي (March & Mulle . 1998):

أولا: تجميع المعلومات: فكل شيء عن أعراض اضطراب الطفل هنا مهم جدا فمثلا، أبن ومتى تزيد الأعراض وما الأشياء أو الأفعال التي يتجنبها؟، ويضمل أن ترتب هذه الأشياء بحيث يمكن أن يكون التعرض تدريجيا من ويضمل أن ترتب هذه الأشياء بحيث يمكن أن يكون التعرض تدريجيا من الأقل إخافة للطفل إلى الأكثر لكي يكون من المكن طمأنة الطفل إلى أن من يفعل السهل يستطيع بقليل من التدريب أن يفعل الأسعب؛ ومن المهم المالة الدراسي مدى الإعاقة التي تسببها الأعراض للطفل وتأثيرها في تحصيله الدراسي وأدائه واجباته المدرسية، وكذلك كل شيء عن التاريخ المرضي للطفل نفسه والتاريخ المرضي لأسرته، كذلك من المهم تحليل الأفعال والطفوس الشهرية وكذلك الأفكار التسلطية المساحبة لها، ومن المهم أيضنا شرح النظريات للخاصة بكيفية عمل العلاج السلوكي بشكل مبسط للطفل وللأسرة، لأن كثيرين من الأهل بالطبع لا يعرفون شيئاً عن العلاج السلوكي وكيفية عمله والطفل عادة ما يكون خاشا جدا، خاصة بسبب إحساسه بالجهول المخيف الذي هو مقبل عليه.

تأنيا: التعريض مع منع الاستجابة بمساعدة المعالج: من المهم أن يكون التعريض مع منع الاستجابة بمساعدة المعالج: من المهم أن يكون التعريض في الواقع الحقيقي في كل الحالات التي يكون ذلك فيها ممكنا. فمثلا إذا كان الطفل يتجنب ربط حداثه لأنه يضطر بعد ذلك إلى غسل يديه خمسين مرة، أو أنه يتجنب الإمساك بمقبض الباب أو السيارة أو أي شيء غيرها لما يتسبب به ذلك من طقوس قهرية مرهقة فإن التعريض في الواقع غيرها لما يتسبب به ذلك من طقوس قهرية مرهقة فإن التعريض في الواقع الحقيقي ممكن في كل هذه الحالات، وإن كان من الممكن أيضا أن يبدأ المعالج

السلوكي مع الطفل بالتعريض بالتغيل كمرحلة مبدئية للتخفيف على الطفل وتعويده على تحمل القلق المتزايد: إلا أن هناك حالات لا يمكن فيها التعريض في الواقع لأنها تتعلق بافكار تسلطية غير مرتبطة بأفعال قهرية ارتباطا مباشرا، أو بافكار تسلطية لا يمكن إجراؤها أصلا كان يكون الخوف مثلا من أن يطعن الطفل صديقه بسكين فهنا لا بد من التعريض بالتغيل؛ ومعنى ذلك أن يعطن الأفكار التسلطية والأفعال القهرية يمكن أن يعرض لها الطفل في الواقع الحقيقي وفي وجود المالج، ولكن بعضها يحتاج إلى مساعدة الأسرة، وهذا هو الجزء الثالث من البرنامج العلاجي السلوكي.

ثالثًا: الواجبات المنزلية ودور الأسرة: بعد أن يتعلم الطفل من المعالج كيفية التعامل مع القلق المتزايد عند تعرضه للمثير الذي كان يتجنبه أو يخافه، مع عدم الاستجابة للطقوس القهرية التي كانت تساعده على تقليل ذلك القلق. تبقى أشياء ومواقف مرتبطة مثلا بمنزل الطفل أو بمدرسته أو غير ذلك، وهنا لابد من الاتفاق مع الطفل ومع الأسرة على جدول سلوكي مبسط ومناسب لعمر الطفل، بحيث يستطيع الطفل أن يكتسب الثقة بقدرته على علاج نفسه منفسه، لأن هناك مواقف وأماكن لا يمكن بالطبع أن يوجد فيها المعالج مع الطفل؛ كما أن دور الأسرة مهم جدا لأن الكثيرين من الآباء والأبناء يفسدون عمل المعالج بسبب إشفاقهم على الطفل مع عدم فهمهم لنظرية العلاج؛ فهناك من الأهل مثلا من يرى أن يريح الطفل من العذاب الذي يشفق عليه منه فيقوم بربط رباط حـذائه بدلا منه، لأن الطفل يرى في ربط رباط الحـذاء سـبـبــا للتلوث! وعضو الأسرة هنا لا يدرى أنه بذلك يساعد على إعاقة الطفل ويفسد العملية العلاجية برمتها؛ وبدلا من أن يعين الطفل على قهـر مخاوفه يقوم بمساعدته على عدم مواجهتها؛ وهناك من الأهل من يفعل ذلك لمجرد أنه لا بعرف، ومنهم من يضعل ذلك لمجرد أنه يشفق على الطفل ومنهم من يضعل ذلك لأنه هو نفسه كان مريضا باضطراب الوسواس القهري، أو لأن أحد أقاربه كان كذلك، فهنا يتدخل عامل الشعور بالذنب والمسؤولية عن معاناة الطفل (Knox et al., 1996)، ولابد للطبيب النفسي من إدراك ذلك والانتباه إليه.

واما العلاج الدوائي للوسواس القهري في الأطفىال فإن الأدوية المتاحة لعلاج اضطراب الوسواس القهري في الكبار هي الأدوية نفسها المرشحة للاستخدام في الأطفال إلا أن عدد الدراسات، التي تؤكد كون هذه الأدوية أمنة للاستعمال في الأطفال، أقل بالطبع جدا من الدراسات التي تثبت ذلك في الكبار؛ وبما أن عقار الكلوميبرامين هو أقدم هذه العقاقير طرحا في الأسواق فإن هناك خبرة أكبر في استعماله ومن المعروف أن الأطفال يتحملون آثار هذا العقار الجانبية بصورة أفضل من الكبار، وقد استخدم عقار الكلوميبرامين كثيرا في دراسات علاج التبول الليلي اللاإرادي في الأطفال (Satoh, 1983) و(Saton, 1985)؛ ولعل في نتائج الأبحاث الأخيرة التي تشير إلى أفضليته كعقار مضاد للوسوسة على مجموعة الأدوية الأكثر تطورا منه، أي التي تعمل باختصاص أكبر على السيروتونين، كذلك لعل في كونه أقل تكلفة من تلك الأدوية الأحدث ما يشجع على استعماله كسلاح أول للطبيب النفسي العربي؛ أقول ذلك على أنه الرأى الذي أراه حتى وإن كانت دراسات قد شككت في نتائج الدراسات التي أعطت الأفيضلية للكلوميبرامين على الأدوية الجديدة (March et al., 1997)، لكنني شخصيا لي خبرة طويلة مع هذا العقار في علاج التبول الليلي اللاإرادي في الأطفال، ومعظم ما يحدث من أثار جانبية في الكبار لا يحدث في الصغار، فإذا أتينا إلى العقاقير الجديدة المختصة بالسيروتونين فإن الفلوفوكسامين (Riddle et al., 1996) والسيرترالين تتوافر لكل منهما دراسات استعملا فيها في أطفال في الثامنة (الفلوفوكسامين) وسن السادسة (السيرترالين) (March & Mulle, 1998) وليسست بين يدى دراسات عن السبيتالوبرام أو الباروكستين أو الفلوكستين؛ وهذه الأدوية بالطبع مفيدة في علاج اضطراب الوسواس القهري في الأطفال، لكن من المهم أن يكون أهل الطفل على استعداد من الناحية الاقتصادية لاستعمال هذه العقاقير لفترة طويلة.

وفي مجموعة الأطفال التي يعدث فيها اضطراب الوسواس القهري، أو تتزايد أعراضه بشكل ملعوظ بسبب النهاب حلوقهم (النهاب اللوزتين) بسبب عدوى الحاق بالبكتيريا العقدية (المكورة) Streptococcal Throat Infection () فإذا المصابين بأعراض فإن أهم ما يبين هذه المجموعة من بين مجموعات الأطفال المصابين بأعراض الوسواس القهري هو أن يستقسر الطبيب النفسي عن بداية ظهور الأعراض، وعن صحة الطفل قبل ظهورها، وعن التهاب الحلق في الفترة القريبة الماضية، وأن يفعل تقريبا بالضبط كما يضعل الطبيب الباطنية أو طبيب الأطفال ليشخص الحمل الرومانيزيفية: ثم يناتج بالطريقة نفسها كذلك، أي

أنه سيصف البنسلين الطويل المفعول ليعالج اضطراب الوسواس القهري إذا ثبت أن الطفل يعاني من الحمى الروماتزمية بل إن هناك دراسة Riddle et. 1940... الدينت تحسنا دراميا في أطفال يعانون من اضطراب الوسواس القهري بعد عمليات تغيير بالازما الدم Plasma Exchange، وكذلك حدث تحسن بعد حقن الإميونوجلوبيولين في الوريد Intravenous Immunoglobula وكانتا تتحدث عن اضطراب من بين اضطرابات المناعة.

ومن الأفضل في بلادنا أن يجمع الطبيب النفسى بين النوعين الكبيرين من العلاج (أي الدوائي والمعرفي السلوكي)، على أساس أن ذلك هو الأفضل علميا (Leitman et al., 1999)، ولأن غالبية الأسـر العربيـة تحتاج إلى أن ترى استجـابة سريعة للعلاج وكذلك شفاء تاما إن أمكن، وهما لا يتحققان، بعد مشيئة الله، إلا بجمع العلاج الدوائي مع العلاج المعرفي والسلوكي، وأنا أقول ذلك رغم علمي بصعوبة تطبيق مبادئ العلاج السلوكي عندنا لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا، لكنني أطالب الأطباء النفسيين العرب أن يحاولوا التطبيق، حتى إن استلزم ذلك منهم مزيدا من الوقت لتعليم الناس؛ فأنا أرى أن من واجب الطبيب النفسي أن يعلم مريضه وأسرة مريضه، لأن الله أنعم عليه بعلم لابد لكي يكون مسلما حقا أن ينفع قومه به، وفي بداية العلاج بالماس SRIs أوالماسا SSRIs لابد من إخبار الطفل أو المراهق وإخسار أهله بأن تحسنا لا ينتظر قبل مرور فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ولابد من الصبر على الدواء، وأنه من المتوقع في الأسبوع أو الأسبوعين الأولين من العلاج أن يحس الطفل أو المراهق بأن العلاج يزيد من قلقه، وربما تخيل بعضهم أن العلاج يجعل حالته أسوأ، وهذا ناتج عن أعراض الماس أو الماسا الجانبية المبدئية في بداية العلاج، والتي تصل أحيانا إلى حد الإحساس بالنرفزة الشديدة أو التهيج Jitteriness Syndrome ، وعادة ما تتحسن الأمور بعد اليوم العاشر من بدء العلاج إذا استمر المريض عليه، وقد يصح أن يكون الم،ا س هو الذي يبدا به لأن الأطفال يتحملونه أكثر من الكبار، كما يصح أن يغير الطبيب ما بين أنواع الم.اس.ا المختلفة، وربما يكون تقليل جرعة العقار أحد الحلول، خاصة ان معظم الأطفال يحتاجون لجرعات أقل، وأهم شيء هو عدم القفز إلى الحكم على العلاج بأنه لم ينجح قبل مرور الشهور الثلاثة، وفي مثل هذه الحالة يمكن تغيير أحد عقاقير الماسا بآخر، كما بمكن استخدام الخيارات التعزيزية المختلفة. ولعل الكلونازيبام ومضادات الذهان في جرعات قليلة هما من أكثر الخيارات التعزيزية احتمالا للنجاح. حسب دراسات العلاج التعزيزي في الكبار (De Haan, الما من افي ورادا .. (1998). وإنه لمن المؤسف أن موقسرات الاستجابة للعلاج بالما اسما في الأطفال، بمعنى من يستجيب ومن لا يتوقع أن يستجيب، هي أسوا، من ناحية معرفتنا بها كاطباء، من الحال بالنسبة إلى الكبار (American Academy of Child الكبار (1998) (American Academy of Child ) كان وجود تصاحب مرضي مع اضطراب العرات، أو وجود تاريخ مرضي في عائلة الطفل أو المرافق لاضطراب «توريت» أو اضطراب العرات، هي مؤشرات على عدم الاستجابة للهما سا.

والسؤال الذي أحس به يدور هي ذهن القارئ الآن فهو: إلى متى يستمر أعلقائنا معرضين لهذا الملاج الدوائي؟ والدراسة العلمية في هذا المؤضوع تقول إن ٨٨/من الأطفال الذين أوقفوا الما س بعد ضترة طويلة من العلاج عادت أعـراضهم إلى الظهور خلال شهرين من وقف العـلاج (American) 1977). في الدراسات المائلة في الكبار.

واما خبرتي الشخصية خلال ممارستي للطب النفسي في بلد عربي، فلدي معلومات تشير إلى أنه: بين مرضى اضطراب الوسواس القهري، سواء من يتحسن منهم بالدواء وحده أو من يتحسن بالدواء والعلاج السلوكي المعرفي، بين هؤلاء أطفالا وكبارا بالطبع، من لا تعود إليهم الأعراض بعد استخدام الدواء لمدة على الأقل، ويبنهم من تمود أعراضهم بعد فشرة طويلة من الدواهف عن الدواء، التدريجي، وينهم من ترتد أعراضه بعد ما بين شهر وثلاثة أشهر من وقف الدواء؛ لكنني أنصح بمحاولة وفف المعالج بعد استعماله لمدة عام، وإذا عادت الأعراض يعود أنصع بعدي المتكال المحافلة وهكذا، كما أن مرضى الوسواس القلقي الذين النين استفادوا من العلاج لمعرفي السلوكي ظلوا دائما أفضل من غيرهم في قدرتهم على شهم نفوسهم وطبيعة مرضهم، ومنهم من أصبح يعرف متى يحتاج إلى العقار ومتى يحتاج إلى جلسة علاج معرفي.





# الوسواس القهري بين الاضطرابات النفسية الأخرى

# أولا: الحدود التشفيصية لاضطراب الوسواس القهرى

تعتبر الحدود التشخيصية لأضطراب الوسواس القهري غير واضحة إلى حد كبير، بمعنى أن التماس أو التداخل ما بين أعراض الوسواس القهرى وأعراض العديد من الأضطرابات النفسية لا يمكن تجاهله؛ فكما يتضح من الشكل التالي هناك تداخل ببن اضطراب الوسواس القهرى واضطرابات الاكتئاب، واضطرابات القلق بأنواعها، واضطرابات الرهاب بأنواعها، واضطرابات العادات والنزوات (أو الاندفاعات) Habit and Impulse Disorders، أو اضطرابات القيدرة على التحكم في الاندفاعات Impulse Control .Disorders، حسب التسمية الأمريكية (وتشمل اضطرابات العادات والنزوات مجموعة من الاضطرابات مصثل: هوس نتف الشعب Trichotillomania ، وهوس السبرقية Kleptomania ، وهوس الحبريق Pyromania واضطراب نقير الجلد المتكرر Compulsive Skin Picking، وقضم الأظافر

ان بعض مرضى الوسواس القهري يصابون بالفصام، وكذلك فالفصام يبدأ أحيانا بأعراض قهربة،

أحمد عكاشة

onychophagna وغيرها الكثير)، كما أن هناك تداخلا مع اضطراب الفصام ومع الاصطرابات الناتجة عن تغير تركيبي في المخ لأي سبب من الأسباب كالعدوى أو إحسابات الرأس، وكنذلك هناك تداخل مع اضطراب اللوازم الحركية (أو إحسابات الرأل) أو اضطراب أوريت: ثم أن هناك تداخلا مع اضطرابات الأكل النفسية، وأيضا مع اضطرابات الجمدية، مثل اضطراب توهم العلل البدنية أو المراقية الإمام Hypochondriasis، مثل أضطراب توهم المراقبة Obegrisonalization Disorder أو اضطراب لختلال الإنبية المحدي Discorder وهو أحد الاضطرابات الانشقافية Discorder مناطرابات المتعربة مثل المتعربة ا

ويقول أحمد عكاشة في شرحه للتشغيص التفريقي العاصر (أحمد عكاشة، للعصاب القهري الوسواسي في كتاب الطب النفسي المعاصر (أحمد عكاشة، الحماء من التعاقب أعراض فهرية يجب التساؤل أولا: هل هذه الأعراض ثانوية لأمراض أخرى، أم أنها أعراض فهرية من مرض الوسواس الفهرية ولمعرفة ذلك يجب الاستماع وفحص المريض جسميا ونفسيا بدقة شديدة: إذ تظهر الأعراض القهرية بكثرة مع الأمراض العضوية مثل الحمي المخية، وبعض إصابات الفص الصدغي في الدماغ، وأذكر أحد المرضى الذي كان يعاني جنون الحرائق، وكان يعالج على أساس وسواس قهري مسيطر: ولكن ثبت بعد مدة أنه مصاب بورم في الفص الصدغي في المغاء.

ويضيف عكاشة: وكثيرا ما يبدأ الذهان الدوري واكتثاب سن اليأس بأعراض قهرية، وبالطبع تكون الشخصية هنا دورية والنوبات متكررة، وتصاحبها الأعراض الفسيولوجية والسيكولوجية لمرض الاكتثاب؛ كذلك الشعور بالنف وتأنيب الضمير، ويصعب التشخيص أحيانا عندما تبدأ الأعراض القهرية، خصوصا إذا صاحبتها بعض الأعراض الخيلائية، فهنا الأعراض القهرية، خصوصا إذا صاحبتها بعض الأعراض الخيلائية، فهنا سبتجه التشخيص ناحية الفصام؛ ويجب تقرير ذلك في بدء الأمر، حيث إن علاج هذا المرض يختلف تماما عن الوسواس القهري، ويتضح لنا تفاعل الأعراض القهرية مع معظم الأمراض النفسية والقلية، فيصاب مريض الوسواس القهري بالاكتئاب النفاعلي، وكذلك يفجر مريض الاكتثاب الذهاني أعراضا فهرية: ثم إن بعض مرضى الوسواس القهري يصابون بالفصام، وكذلك فالفصام ببدأ أحيانا بأعراض فهرية ... وهكذا».

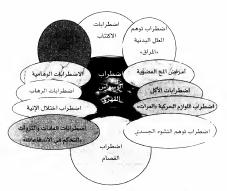

الشكل (١): الحدود التشخيصية الأضطراب الوسواس القهري

القصود من هذا الكلام هو أن الطبيب النفسي أثناء سماعه لريضه – سواء لتشخيص حالته أو علاجها أو متابعتها نفسيا، أو هذه الأدوار الثلاثة معا، كما يفعل كل طبيب نفسي في الواقع – إنما يجد ما يشبه الأفكار الوسواسية في كثير من حالات الاضطرابات النفسية التي ذكرتها، والتي تظهر في الشكل السابق، كما يجد في بعضها كاضطراب العرات (اللوازم الحركية) ما يشبه الأفعال القهرية، ويخامره ما يستدعي استبعاد أن يكون أخطأ في تشخيصه لمريضه!

## أولا: التداخل التشخيصي مع اضطرابات الاكتئاب

ففي الكثير من حالات الاكتئاب يجد الطبيب النفسي نفسه يتعامل مع إفكار تسلطية أو وسواسية في مريض تشخيصه الأصلي هو اضطراب الاكتئاب الجسيم، أى أن هناك أعراض الاضطرابين معا في مريض واحد.

ولكن أعراض اضطراب منهما تكون هي الغالبة على الصورة المرضية، أو هي سبب شكوى المريض الأولية: فيكون أمام الطبيب ثلاثة خيارات تشخيصية على الأقل:

- (١) أن اضطراب الاكتثاب الجسيم يمكن أن يشتمل على أفكار وسواسية أو أفعال فهرية كجزء من أعراض اضطراب الاكتثاب نفسه.
- (٢) أن اضطراب الوسواس القهري يمكن أن يشتمل على أعراض اكتثاب
   كجزء من أعراض اضطراب الوسواس القهري نفسه.
- (٣) أن الاضطرابين يمكن أن يكونا موجودين معا في المريض نفسه في الوقت نفسه.

ولا ننسى هنا أن الإنجليــز القــدامى (Rachman. & Hodgson.1980) من المفصيين فللاسفة واطباء ورجال دين ربطوا ما بين اضطراب الموسواس القهري والاكتثاب، بل إنهم أطلقوا على حالات اضطراب الوسواس القهري والاكتثاب، بل إنهم أطلقوا على حالات اضطراب الوسواس التقهري والمنافقة بين الاكتثاب الشديد، وقد سبق أبو بكر الرازي الإنجليز في هذا الربطم عندما أطلق على اضطراب الاكتثاب اسم الوسواس السوداوي، والملاقة بين الاكتثاب والوسواس القهري ونوعية وأهمية أو مغزى هذه العلاقة ستناقش بعد قبل في هذا الفصل نصبه، ولكننا هنا نتكلم عن الحدود التشخيصية غير الواضحة لاضطراب الوسواس القهري.

وهي تصنيف منظمة الصحة العالمية الأخير للأمراض النفسية والسلوكية · ICD/١ عدة إشارات إلى هذه العالقة التداخلية بين اضطراب الوسواس القهري واضطراب الاكتئاب الجسيم: «كما أن هناك علاقة وثيقة بين الأعراض الوسواسية، خاصة الأفكار الوسواسية والاكتئاب، فكثيرا ما اليني مرضى اضطراب الوسواس القهري اعراضا اكتئابية، كما أن المرضى النائية بين الأعراض الإكتئابية كما أن المرضى الإياد الإياد المتئابية فعادة قد يكتسبون أفكارا وسواسية أثناء الأعراض الاكتئابية مصحوبة بتغيرات موازية في شدة الأعراض الوسواسية وبعد ذكر الدلائل التشخيصية بعود التصنيف للتعبير عن هذا التداخل التشخيصي مرة أخرى كما يلي: «وقد يكون التشخيص التفريقي بين النشخيص التفريقي بين التشخيص التفريقي بين التشخيص الوسواس القهري وبين الاضطراب الاكتئابي صعبا، وذلك لأن نوعي اضطراب الوسواس القهري وبين الاضطراب الاكتئابي صعبا، وذلك لأن نوعي

الأعراض كثيرا ما يجتمعان معا، وفي نوبة حادة من الاضطراب تعطى الأولوية في التشخيص للاضطراب الذي ظهرت أعراضه أولا، أما إذا توافر الاثنان دورن غلبة أي منهما، فمن المضلل اعتبار الاكتئاب هو الشخيص الأولي، وفي حسالة الاضطرابات المزمنة تعطى الأولوية للاضطراب الذي تستديم أعراضه في غياب الاضطراب الآخر، (منظمة الصحة العالمية، 1944 - 107).

وأما ما هو عكس الاكتئاب ـ أي الهوس Mania، والذي يمكن أن يتناوب في الشخص نفسه مع حالات الاكتئاب في اضطراب الاكتئاب الثنائي القطب Bipolar Depression، كـمـا يمكن أن يوجـد وحـده في بعض الحـالات - فـهـو اضطراب نفسى يتميز بانبساط مزاج المريض وزيادة نشاطه وحدة ذاكراته مع قلة احتياجه إلى النوم، وكذلك بكثرة الكلام وسرعته أحيانًا، مع الطيران من موضوع إلى موضوع لمجرد وجود رابط بين الموضوعين في نطق مسمى كل منهما، فمثلا السلام يذكره بالسلالم والحمام بالحمام وهكذا، كما يتميـز بانفلات المريض نفسيا بحيث يتكلم فيما لا يليق الكلام فيه مثلا في وجود الآخرين. وكلما زادت شدة هذا الاضطراب اقتربت تصرفات المريض من الاختلال إلى أن يصل إلى حالة لابد فيها من إدخاله إلى المستشفى النفسي، أما أن تكون هناك احتمالية لتداخل التشخيص هنا مع تشخيص اضطراب الوسواس القهرى فهو ما لا بيدو معقولا ولا مستساغا، لكن الحقيقة هي أن الممارسة العملية تعطي أحيانًا نماذج لذلك، فهناك العديد من مرضى اضطراب الهوس الدوري أو الاضطراب الثنائي القطب تبدأ نوبات الهوس لديهم بما يشبه الوسوسة في النظافة مثلا، وكذلك تكرير أفعال معينة، إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون عابرا وفي بداية النوبة، حيث إنه من الصعب، مع زيادة الانفلات النفسي والتشتت الذهني، الذي سرعان ما يتعاظم في هذه الحالات، من الصعب أن يستمر المريض في ممارسة أنشطة تتسم بالتنظيم والتكرار، كما أن مثل هذه الأفعال لا تحمل من خصائص الأفعال القهرية إلا شكلها الخارجي، وما يلبث الطبيب النفسى بعد قليل من الملاحظة أن يفرق بين الحالتين.

القطب Bipolar Affective Disorder . وعدم ايزيد الأمور تداخـلا هو عـدم استجابة هذه الحالات للدلاج بالليثيوم أو المنتجابة هذه الحالات للدلاج بالليثيوم أو المنتجابة هذه الحالات الدلاج بالليثيوم أو المنتجيب للعلاج المنتجيب لعلاج الاضطـراب الثاني القطب وليس لعلاج الوسواس التقليدي، بل إنـه هي بعـض الحالات يــؤدي استخدام الم،ا من أو الم،ا من أو الم،ا من أو المرابع الحيالات يــؤدي استخدام الم،ا من أو الم،ا من أو (Perugi et al., 1998) و(Perugi et al., 1998).

# ثانيا: التداخل التشخيصي مع حالات اضطراب توهم المرض (أو المراق)

أما عن تداخل تشخيص اضطراب الوسواس القهرى مع حالات المراق (أو ما يسمى بالاضطراب المراقى (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص ١٧٤) أو اضطراب توهم المرض Hypochondriacal Disorder)، فهو المثال الأقرب حتى في آذهان العامة للوسواس القهري، فكثيرا ما يجيء مريض المراق ليقول لطبيبه النفسي إن لديه وسواس المرض أو وسواسا مرضيا، ويظهر بعد القليل من الكلام مع الطبيب أنه يعاني مرض توهم العلل البدنية؛ فهذا مريض تتسلط عليه فكرة مؤداها أن لديه مرضا عضويا ما من الأمراض الخطيرة، كأمراض القلب أوالسرطانات أو الإيدز أو حنون البقر، وهو لا يستطيع التخلص من هذه الفكرة مهما حاول ومهما طمأنه الأطباء، ومهما أجروا له من الفحوص الطبية التي تثبت خلوه من المرض الذي يتوهم أنه لديه؛ فهنا أيضا يجد الطبيب النفسى ما يذكره بالأفكار الوسواسية، بل إن بعض الحالات يصل الأمر فيها إلى ما يشبه الفعل القهرى عندما تأخذ رغبة المريض في أن يطمئن على نفسه بسؤال الطبيب أو غيره مثلًا شكل الفعل الذي يقـاومـه المريض لدواع، مـثل آنه لا يريد أن يكون مملا أو لحـوحـا ولكنه يفـشل في مقاومته: وعادة ما تبدأ الحالة في أعقاب سماع المريض لمعلومات عن أي من الأمراض، خاصة في وسائل الإعلام المختلفة، وليست كل الحالات بالطبع تشبه اضطراب الوسواس القهري، لكن المثال التالي هو لحالة قريبة الشبه به:

# (١٦) جنون البقر

سمع عزام (وهذا ليس اسمه) برنامجا تُليفزيونيا عن مرض جنون البشر وأعراضه، وبدأت فكرة أنه مصاب بجنون البقر تهاجمه وتقحم نفسها في وعيه، وقد كان يعاني من نوبات شعور بالإرهاق والكسل، على رغم أنه لم يبنل أي مجهود، وقد رأى هي ذلك ما يثبت أنه مصاب بجنون البقر، وأن هذا هذا العلامات المبكرة، ولم تقده طمانة أصدهائه ولا أعضاء أسرته ولا سبعة أطباء هام بزيارتهم، وبدأ يخاف من أكل لحوم البقرا، بل أنه كان يتجنب الجلوس على على المنادة عليها من يأكلونه، وكان عادة ما يحس بالدوخة والرغبة في التقير في على مفاوقة وتوتر شديدين إذا رأى من يأكلون لحوم البقر، وإذا أضفال لذلك أنه تحسن بعد فترة من استخدامه لأحد العظافير المستخدمة في علاج الوسواس القهرى «الم.اس.ا SSRI»، فإن مشكلة التداخل تصبح أعقد.

فهناك إذن فكرة وسواسية أو تسلطية عند مريض المراق يمكن أن تأخذ مررة شكل مسرض في القلب أو مسرض في الكلى أو أن الشخص مصساب بالسرطان أو بالإيدز أو غير ذلك (1991). (Fallon et al., 1991) و (Fallon et al., 1991) و المنابع ألم المنابع ألم المنابع ألم المنابع ال

أما عن كيفية التقريق بين هذين الأضطرابين فإن الأمر يحتاج إلى تحليل أعراض المريض بشيء من التدبر، فبينما نجد مريض المراق يخاف من أن يكون مصابا بمرض خطير ما، نجد مريض الوسواس القهري يخاف من أن يتعرض للإصابة بالمرض الخطير، وبينما ترتبط الأحداث المتعلقة بالمرض والفحم بأحاسيس جسدية يفسرها مريض المراق بأنها علامات المرض لا نجد مثل هذا الارتباط في معظم حالات الوسواس (Fallon et al. 1996).

# ثالثا: التداخل التشخيصي مع أمراض المخ العضوية

وأمــا أمــراض المخ العـضــوية Organic Brain Syndromes، التي تشــمل أمــراضا تتبع تخصص الطب أمــراضا تتبع تخصص الطب النفسي، وهذه الأخيرة هي التي غير الأمريكيون الآن اسمها إلى الاضطرابات المريكيون الآن اسمها إلى الاضطرابات المرفية Cognitive Disorders، على أسـاس أن كل الأمــراض النفسية حسب

الفهم الحالي للأمور هي أمراض مغ عضوية. إلا انني أفضل هنا استخدام التسمية القديمة لأن ما أناقشه هو بالفعل أمراض تقف ما بين التخصصين. ولا يشترط أن تكون أعراضها معرفية فقط، فقد وصف الكثيرون من الأطباء النفسيين أعراض طقوس فهرية تحدث في أمراض المخ العضوية:

فمثلا في حالات مرض باركينسون أو الشلل الرعاش Parkinson's Discase، مثل مرض وكذلك بعض حالات ما بعد التهاب المخ الفيروسي Posencephalitic، مثل مرض «وكذلك بعض حالات ما يهدف إيكونومو Posencephalitic»، وكذلك تحدث الأعراض القهرية في بعض حالات الرقص Chorea. بعض حالات الاضطراب الذاتوي أو الإجترازي، كما يترجمه البعش (علاة وبعض حالات الاضطراب الذاتوي أو الإجترازي، كما يترجمه البعش حالات التقمل الدين كمافي، ٢٠٠١) Disorder (١٠٠٠). الدين كمافية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والإرادة حيالها، ولا يستطيعون منع أنفسهم من تكرازها رغم عدم رغبانهم فاقدو الإرادة حيالها، ولا يستطيعون منع أنفسهم من تكرازها رغم عدم رغبانهم في ذلك، إلا أن هذه الحالات تختلف الأحراض القهرية فيها عن رغبتهم في ذلك، إلا أن هذه الحالات تختلف الأحراض القهرية فيها عن الأعراض القهرية في اضطراب الوسواس القهري من عدة وجوه:

 ١ تحدث الأضعال القبهرية في حالات أمراض المخ العضوية دون أن يسبقها التفكير فيها بصورة واعية أو شعورية يدركها المريض.

 ٢- يسبق أداء الطقوس الشعور القهري بحتمية أداثها، وهذا عكس ما يحدث في حالات اضطراب الوسواس القهري.

 عادة ما تكون الطفوس الفهرية الناتجة عن أمراض المخ العضوية بدائية الطابع وبسيطة، بينما تكون الطقوس القهرية في اضطراب الوسواس الفهرى معقدة في الغالب.

٤- تكون أعراض الوسواس العضوي الأصل، أي الناتج عن مرض عضوي بالمخ دائما طقوسا حركية، وحتى عندما تآخذ الطابع العقلي القهري Mental Compulsion «أي عندما تكون الأفعال القهرية أفعالا عقلية كالعد مثلا»، فإنها عادة ما تكون مصحوبة بعرات حركية (لوازم حركية) Motor Tics. أي حركات عضلية لا إرادية.

٥- عادة ما تكون الأعراض القهرية الحركية الناتجة عن مرض الخ
 العضوي موجهة لفعل شيء ما، بينما تكون الأفعال القهرية في اضطراب
 الوسواس القهري موجهة إلى تجنب شيء ما.

وهذا التفريق هو ما تصدقه المارسة العملية للطب النفسي حسب خبرتي وخبرة بعض زملائي، وإن كانت دراسة حديثة (Berthier et al.,1996) قام بها أطباء أمراض عصبية في آسبانيا لم تحد في نوعية الأعراض ما يمكن أن يساعد في التغريق، وقسم منفذو تلك الدراسة مرضاهم إلى نوعين؛ أحدهما مرضى اضطراب الوسواس القهري المكتسب Ocquired OCD، وسموا النوة وأظهرت نتائج دراستهم تلك أن عدم وجود تاريخ مرضى أسري باضطراب وأوظهرت نتائج دراستهم تلك أن عدم وجود تاريخ مرضى أسري باضطراب ووجود تأثيرات في الجهاز العصبي تلهري الأعراض، إضافة إلى زيادة احتمال ووجود تأثيرات في الجهاز العصبي تقهر بالكشب عن مرضى اضطراب الوسواس القهري المجهول السبب كما مسموه، وأما الأعراض من حيث شدتها الوسواس القهري المجهول السبب كما مسموه، وأما الأعراض من حيث شدتها ونوعيتها فقد تشابهت كما تشابهت كذلك النقائص السيكولوجية العصبية ضاماطات المدوني مدوني المرضى مقارنة بمجموعة ضاطة من الأشخاص المادين.

واما نتأتج تصوير المخ في الدراسة السابقة فقد بينت في مرضى اضطراب الوسواس القهري المكتسب وجود العديد من الإصابات العصبية في القشرة القشرة المخية ، خاصة في آجزاء القشرة المخية الججهية والصنفية والمنطقة الحزامية المخزامية . والمقاتض القاعدية ، أو في منطقة النوى القاعدية ، أو في منطقة النوى القاعدية ، أو في منطقة النوى القاعدية ، أو في المناطق نفسها التي تظهير الدراسات العديدة تغييرها بشكل أو بأخر في مرضى اضطراب الوسواس القهري عامة ، فإن القائمين بالدراسة يستتجون من ذلك وجود علاقة لاضطراب الوسواس القهري باختلال وظيفة أو تركيب الحلقات العصبية بين الشرا التشرة والمسفية المغ وبين النوى القاعدية .

# رابعا: التداخل التشخيصي مع اضطرابات الأكل

وأما اضطرابات الأكل مثل اضطراب فقدان الشهيةالعصبي (أو القهم Anorexia رحمة تصنيف منظمة الصحة العالمية العاشر) Nervosa العصبي حسب ترجمة تصنيف الشره المرضي أو العصبي (أو النهام العصبي Nervosa أو اضطراب الضور أو الشره المرضي أو العصبي (أو النهام العصبي Bulimia Nervosa حسب ترجمة تصنيف منظمة الصحة العالمية العاشر) (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص ١٨٧-١٩٢)؛ فإن المريضة بالقهم العصبي ينطبق عليها ما يمكن تسميته بالانشغال الوسواسي القهري بالنحافة، وتفعل أفعالا فهرية في الكثير من الحالات مثل أن تجد أن عليها أن تزن نفسها كل ساعتين مثلا، كما أنها تقف أمام المرآة عارية لتلاحظ مناطق تجمع الدهون في جسدها، وكيف تتغير حسب النظام الغذائي الصارم الذي يكاد يخلو من الغذاء لصرامته، ثم أن هناك منهن من تشتكي بانشغالها الوسواسي بكم السعرات الحرارية الموجودة في كل قضمة من أي نوع من أنواع الطعام، بحيث لا تستطيع التوقف عن هذه الأفكار؛ وكذلك المريضة بالنهام العصبي التي تتصف بوجود نوبات من فقدان التحكم في كم ونوعية الأكل تسمى بنوبات الدقر (أو الأكل الشره) Binge Eating، ويليها على الفور قيام المريضة بالتقيؤ، الذي تستثيره هي بإدخال إصبعها أو كفها في فمها والضغط على الجزء الخلفي من اللسان، أو بأى طريقة أخرى. والكثيرات من مريضات النهام العصبي يعانين أفكارا وسواسية تتعلق بهذه النوبات وبقدرتهن على منعها مقابل عجزهن عن ذلك، كما أن فعل الأكل نفسه خلال النوبة يصاحبه إحساس بالحبر على الفعل أو عدم القدرة على التحكم في الفعل؛ كل هذه الأفكار والأفعال القهرية المصاحبة لاضطرابات الأكل توحى بعلاقة ما بالوسواس القهرى، وإن لم تكن تكفى لتشخيص اضطراب الوسواس القهري، مادامت متعلقة في محتواها بالأكل أو الاستقاءة أو متابعة الوزن أو شكل الجسد.

لكن هناك حالات تكون فيها وساوس وأفعال قهرية لا علاقة لها بذلك مثل الفسيل المفرط لليدين أو العد القهري، وفي دراسة حديثة الماه (Albert et al., غنط الفسيل المفرط الله (200 لمريضات النهام اللواتي يعانين من النساء اللواتي يعانين من النساء اللواتي يعانين من النساء اللواتي يعانين من النساء اللواتي يعانين اضطراب الوسواس القهري فقط، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فرق من ناحية الأعراض الوسواسية بين المجموعتين، كما كان لوجود الأعراض الوسواسية الأعراض الوسواسية الإسلام العلاج.

وأما ما يستثير التأمل فهو وجود أعراض اضطرابات الأكل في مرضى اضطراب الوسواس القهري، أي عكس ما تقدم؛ حيث بلاحظ الطبيب النفسي أن أفكار وسلوكيات الكثيرين من مرضى الوسواس القهري المتعلقة بالأكل والصورة العقلية للجسد تختلف عنها في الأشخاص العاديين، وتقترب من أفكار وسلوكيات مرضى اضطرابات الأكل، وأذكر أن واحدة نحيلة من مريضاتي كانت تعانى من اضطراب الوسواس القهري، وكانت أفكارها التسلطية وأفعالها القهرية تدور في إطار النظافة والطهارة والخوف من العدوى، وتصادف أن رأيتها وهي تتناول غذاءها في المستشفى، فإذا هي تلف قطع الدجاج بعد نزع الجلد عنها بالمناديل الورقية، ثم تقوم بعصرها داخل المنديل إلى أن يتشبع المنديل بالدهن السائل، وتعيد ذلك سبعة مرات، حتى لو لم يعد شيء من الدهن يمتصه المنديل! وعندما سألتها أعطتني محاضرة عن أضرار الدهون وعن نسبة الكوليسترول، وعن عدم رضاها عن جسدها الذي يمكن أن يزيد في أي وقت، ثم عرفت منها بعد ذلك أنها تقوم بقلى البيض في الماء، وتكتفى بسلق الأرز دون أي استخدام للدهون؛ كانت مريضتي هذه أقل من وزنها المثالي بسبعة كيلو جرامات، وكان الواضح أنها ستستمر في فقدان الوزن، ولكنها لم تكن تحس بالرضا عن جسمها؛ مثل هذه الأفكار والسلوكيات يجدها الطبيب النفسى في مريضة فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي، ولكن وجودها في مريض اضطراب الوسواس القهري الذي تتعلق وسياوسه وأفعاله القهرية بأمور كالنظافة والطهارة والخوف من العدوى لهو شيء جدير بالتأمل.

# خامسا: التداخل التشخيصي مع اضطرابات اللوازم الحركية

أما اضطراب اللوازم (العرات) المزمنة Chronic Tic Disorder الذي يتميز بوجود لوازم حركية أو صوتية، وكذلك اضطراب «توريت» Disorder. والذي يتميز بوجود كل من العرات الحركية والصوتية في الميض نفسه: فإن هذه العرات تمثل مشكلة تشخيصية صعبة في كثير من الأحيان: فهذه العرات شعر المريض بعدم قدرته على منعها، على رغم ما تسبيه له من الإحراج ومن انتقادات الناس: وهناك إلى جانب العرات في وسواسية تحشر نفسها في ذهن المريض بالضبط كافكار اضطراب الوسواس القهري التسلطية، ولعل من المفيدة أن يتأمل الطبيب النفسي محتوى الأعراض الفكري والشعوري جيدا؛ لأن هناك وساوس يمكن أن تصاحب العرات وتكون مرتبطة بها عندما يكون محتواها الشعوري تصاحب العرات وتكون مرتبطة بها عندما يكون محتواها الشعوري

والفكرى مناسبا، كأن يحس المريض بأفكار تسلطية مؤداها أنه لم يؤد اللازمة بالشكل الصحيح، فيضطر إلى تكرارها - مثلا - لأن ذلك بالطبع مختلف عن أفكار تتعلق بالموت أو الجنس أو العدوانية، ففي الحالة الأولى تكون الأفكار التسلطية مرتبطة بالاضطراب الأصلى، وهو اضطراب توريت، ولكن ذلك التشخيص لا يكفى في الحالة الثانية ويفضل أن يشخص الطبيب اضطراب الوسواس القهرى إضافة إلى اضطراب توريت: وينطيق الكلام نفسه على ما يلاحظ من أفعال فهرية في مرضى العرات الحركية المزمنة أو مرضى اضطراب توريت، لأن العرات الحركية المركبة كالنقر على حزء ما من الحسم بشكل معين، أو لمس الأشياء أو الأشخاص بشكل معين ومحدد مثلا، أو التقبيل أو اللكم أو العض إلى آخره، كل ذلك بمكن أن يدخل تحت عباءة العرات الحركية ما دام يشكل غاية في حد ذاته بالنسبة إلى المريض، بينما الأفعال القهرية الأخرى كالعد أو الغسل المتكرر أو إعادة التحقق، التي يقصد منها منع حدث غير مرغوب فيه ولكنها لا تكون غاية في حد ذاتها، هذا النوع من الأفعال القهرية مرتبط باضطراب الوسواس القهري، وإن وجد في شخص يعاني اضطراب توريت، فإن الطبيب النفسي يضيف له تشخيص اضطراب الوسواس القهري، ولعل أهم ما يميز مرضى العرات هو وجود ما يسمى بالظواهر الحسية الجسدية Somatosensory Phenomena ، وهي مشاعر جسدية بالضيق تسبق فعل العرة، وتحث الشخص وتدفعه إلى تكرارها، إلى أن يحس بأنه فعل العرة بالشكل المضبوط، وهذه مختلفة عن الأفكار التسلطية المعرفية وعن القلق المستقلي (أي المرتبط بالجهاز العصبي المستقل أو الأوتونومي)، الذي يسبق الأفعال القهرية في مرضى الوسواس القهري.

وكثيرا ما يجد الطبيب النفسي نفسه في حيرة لا تشخيصية فقط، وإنما علاجية أيضا: لأن علاج اضطراب العرات الحركية أو اضطراب توريت مختلف من الناحية الكيميائية عن علاج اضطراب الوسواس القهري، فقد اثبتت التجارب العلمية في الطب النفسي أن العرات الحركية تعالج باستخدام المقاطير التي تقلل نشاط الناقل العصبي الدوبامين: بينما يعالج اضطراب الوسواس القهري باستخدام العقاقير التي تزيد من كم أو تأثير ناقل عصبي آخر هم السروتونن! والحقيقة أن هناك تشابها لا يمكن إغفائه بين الاضطرابين من حيث الأعراض القهرية، حتى في المرضى الذين لا يعانون أفكارا أو صورا وسواسية، أي أن توقع الأطباء النفسيين لوجود علاقة بيولوجية بين الاضطرابين كان من المفترض أن يثبتة تجريب المفاقير الدوائية بحيث يستجيب مريض أي من الاضطرابين للعقاد نفسه؛ ولكن ذلك لم يحدث للأسف خاصة في المرضى الأكثر عددا، وهم الذين يعانون لوازم صوتية أو حركية غير مصحوبة بأفكار أو صور وسواسية؛ ولكن الذي ظهر إلى حد ما في الدراسات التي أجريت على مرضى اضطراب الوسواس القهري، الذين يعانون أعراض لوازم حركية، إضافة إلى أعراض الوسواس الهوري، الذين يعانون أعراض لوازم حركية، إضافة إلى أعراض الوسواس، هو أن هذه المجموعة من المرضى ربما تستجيب لكلا النوعين من العقاقير إذا استخدما أي أن المريض يأخذ عقارا يزيد السيروتونين وعقارا يضاد الدوبامين.

# سادسا: التداخل التشخيصي مع رهاب التشوه

وأما مريض اضطراب توهم التشوه الجسدي Body Dysmorphic Disorder، أو كما كان يسمى قديما رهاب التشوه Dysmorphophobia، فإن المريض هنا يعاني فكرة تسلطية أو وسواسية بكل معنى الكلمة، لكنها متعلقة بتشوه في شكل منطقة معينة من الجسد، ومن أشهر هذه المناطق الأنف أو الشفتان أو الثدى أو الأرداف؛ فيزور عيادة الجراح ويتكلم معه في إحساسه بأن أنف مثلا كبير أكثر من اللازم أو معوج بشكل أو بآخر، وفي أغلب الأحوال يكون ذلك غير صحيح أو على الأقل مبالغا فيه بدرجة كبيرة، وهذا المريض يشبه مريض اضطراب توهم العلل البدنية في أنه لا يستطيع تصديق الأدلة التي تثبت خلوه من التشوه أوالعيب الخلقي في أنفه مثلًا، إلا أن مدى اقتناعه بوجود التشوه لا يصل إلى مستوى الضلالة أوالهذاء، أي أنه ليس مريضًا ذهانيا، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التخلص من الفكرة، كما أن هذا المريض يفعل أيضا أفعالا فهرية من قبيل التحقق والرغبة في الاطمئنان على شكل العضو الذي يتخيل فيه التشوه من كل المصادر المكنة، وأشهرها بالطبع هو الجراح، خاصة جراح التجميل، فإذا أخطأ جراح التجميل وأجرى للمريض حراحة تجميلية ساءت العاقبة وازداد دور الطبيب النفسي صعوبة: لأن المشكلة لم تكن في شكل العضو وإنما في إدراك المريض لشكله! إذن

فالطبيب النفسي هنا يجد مريضا يعاني فكرة تسلطية لا هو بالقتتع بها تعاما ولا هو بالقادر على نسيانها، ويجد من يصف أفعال النظر إلى المرآة للاطمئنان وإعادة الاطمئنان وتكرار الزيارة لكل من يستطيع الوصول إليهم من الجراحين أو أطباء الأمراض الجلدية في الحالات المتعلقة بالجلد، كانها أفعال فهرية يضطر إلى فعلها لأنها تريحه من القلق والتوتر.

# سابعا: التداخل التشخيصي مع اضطراب الفصام Schizophrenic Disorder

أما مريض الفصام فحديث تداخل تشخيصه مع تشخيص الوسواس القهري حديث ذو شجون؛ خاصة بعد التغير الذي طرأ على الكثير من المفاهيم في الطب النفسي؛ لأن مالحظات الأطباء النفسيين القدامي لمرضاهم كثيرا ما كانت تشير إلى وجود أعراض وسواس فهري في البداية الأولى لحدوث اضطراب الفصام، وبعضهم كان يرى أن نسبة من مرضى الوسواس القهري سيصبحون مرضى بالفصام بمرور الوقت؛ والعكس أبضا صحيح، فأعراض الوسواس القهري قد تنشأ في أي وقت خلال المسار المرضى لمريض اضطراب الفيصيام (Zaharovits ,1990) و (Fear et al., 2000)، وهذا ما كون مناخا نشأت فيه المفاهيم التي كانت تربط بين الوسواس القهرى والفصام، أي الذهان، وأن الوسواس قد يكون بداية الطريق للفصام، أو قد تكون أعراضه في حد ذاتها حماية للمريض من السقوط في متاهات الفصام، حتى أن بعض مرضى الفصام القدامي يحكون، خلال متابعتهم مع الطبيب النفسي، كيف أن طبيبه الأول كان يرى لديه أعراض الوسواس القهرى ولا يصف للمريض طريقة لعلاجها، أو كان حتى يحذره من محاولة علاجها!، لأنها في رأى الطبيب النفسي القديم - كما يستشف من الحكاية -كانت تحمى ذلك المريض من الاستسلام التام لاضطراب الفصيام! أو كانت تضعف أو تؤخر زحف الفصام! وهذا ما نجد في تعليقات الأطباء النفسيين، في صدور أطروحاتهم العلمية، صدى له (Castle & Groves ,2000)، فمثلا تقول نجمة الخرافي (نجمة يوسف، ١٩٨٥، ص٣٠) أثناء حديثها عن نتائج الجراحة النفسية التي تجرى لحالات الوسواس القهرى المستعصية: «كما أن حالات مرضى الفصام المصحوب بأعراض وسواسية تتدهور بعد البتر، لأن الأعراض الوسواسية تعطل التدهور الذي يسببه الفصام، لذلك إذا كان

المعالج يشك في احتمال إصابة مريض الوسواس بالفصام أيضا، فإن عليه أن يستبعد هذا الاحتمال بحقاته بدواء الريتالين في الوريد الذي يهيج الأعراض الفصامية الكامانة أو المستترة»، فإلى أي حديا ترى يكون هذا النوع من التداخل التشخيصي الذي تشير إليه الباحثة، فيضطر الطبيب إلى إعطاء المريض حقنة منبهة في الوريد من أجل أن تظهر الأعراض المستترة خلف أعراض الوسواس القهري؟

والمتأمل في كل من اضطراب الفصام واضطراب الوسواس القهري يجد أن كلا منهما يغير أفكار المريض، وكلا منهما يغير مشاعره ويؤثر في إرادته وفي آحاسيسه الجسدية وإفعاله العضلية: والممارسة العملية الطب النفسي نتين أن كلا من اضطراب الوسواس القهري واضطراب الفصام يمكن أن يظهر بأعراض تشبه أعراض الاضطراب الآخر، ويشكل محير في أحيان كثيرة، بل إن من مرضى اضطراب الفصام من يدخل على الطبيب النفسي شاكيا من الوسواس وكثيرا ما يكون بالقبل يعاني فكرة تسلطية وأفعالا قهرية ولا يكاد الطبيب النفسي يرى من أعراض الفصام فيه إلا أطيافاا

والحقيقة أن دراسة علاقة اضطراب الوسواس القهري التشخيصية باضطراب الفصام لم تكن ممكنة بسهولة قبل النصف الأخير من الشمانينيات. لأن قاعدة تشخيصية عند الطبيب النفسي كانت تقول إن الفصام كتشخيص يتسع لكل التشخيصات الأخرى، أو بتمبير عربي إن تشخيص اضطراب الفصام بعب ما عداء من تشخيصات قبله أو بعده، وهذا هو ما غيره الأمريكيون في تقسيمهم الثالث والرابع للأمراض النفسية (APA.1987)، والأمريكيون بالطبع لم يغيروا المرض ولا المرضى لكنهم غيروا الطريقة التي يفكر بها الطبيب النفسي، إذا سار على نهجهم، وكانت نتيجة ذلك أن توالت دراسات صايع عرض بالتسواك أو التصاحب المرضي لذلك أن توالت دراسات صايع حرف بالتسواك أو التصاحب المرضي بحيث أصبح هناك مريض يعاني فقط اضطراب الوسواس القهري، وآخر بعين فقط اضطراب الوسواس القهري، وآخر يعاني فقط اضطراب الوسواس القهري، وآخر

وتصل نسبة حدوث أعراض الوسواس القهري في مرضى اضطراب القصام، حسب بعض الدراسات، إلى ١٥ // 1970، (Robinson et al., 1976)؛ أو ما بين ١٠/ و٣٥/ كما أن المسار والمآل المرضى في حالة حدوث الاضطرابين معا

اسوا بكثير منه في حالة وجود اضطراب واحد منهما؛ وهو ما يدفع بعض الأطباء النفسيين إلى افتراض وجود شريحة من مرضي الفصام تختلف عن الأخرين، ويقترحون تسمية هذه المجموعة من المرضى (Castle & Groves من المرضى (Schizo Obsessive Subtype بمن الفصام الوسواسي Addiction (Schizo Obsessive Subtype) ومن المهم أن أذكر القارئ بأن تشخيص فكرة ما كفكرة تسلطية، أو فعل ما كفعل فهري في مريض الفصام، بحيث يستطيع الطبيب النفسي تشخيص اضطراب الوسواس القهري في مريض الفصام هو أمر غير يسير في معظم اضطراب الوسواس القهري في مريض الفصام هو أمر غير يسير في معظم الأفكار أو الأفعال المسقية عليها، الأفكار أو الأفعال المبنية عليها، الأفكار أو الأفعال المبنية عليها، وفي إيقان المريض بعدم صححة أولا معقولية أو تضاهة الفكرة أو الشعل أو ريادته عن الحد ثم مقاومته لها، وشعوره بسيطرتها عليه، كل هذه الأسس لا تستطيع في مريض الفصام أن تمسكها بسهولة آيدا.

## ثامنا: التداخل التشخيصي مع اضطرابات العادات والنزوات

وهذه مجموعة اضطرابات نفسية آخرى لم تكن درست بالشكل الكافي العصور الماضية، وبعضها لم يزل تشكل المفاهيم حوله إلى حد يجعل في العصور الماضية، وبعضها لم يزل تتشكل المفاهيم حوله إلى حد يجعل المفاهيم الاندفاع والتحكم في الأفعال في السلوك البشري كله، وهي المفاهيات النفسي، بل في السلوك البشري كله، وهي المفاهيات (Control Disorders Impulse)، أو حسب تسمية التصنيف العلي الاندفاعات ماضطرابات العادات والنزوات Habit and ويتماها المنطرابات العادات والنزوات Habit هي:

 الفشل في مقاومة اندهاعة أو نازع أو هوى للقيام بفعل ما ضار للشخص نفسه أو للآخرين.

٢- شعور متعاظم بالاستثارة قبل القيام بذلك الفعل.

الإحساس بالمتعة أو الرضى أو التخلص من الضغط النفسي أثثاء
 القيام بذلك الفعل.

وهذه السمات الثلاث هي التي تجمع مجموعة من الاضطرابات المتباينة! ففيما عدا هذه السمات تختلف اضطرابات التحكم في الاندفاعات اختلافا كبيرا بعضها عن بعض في طبيعة الفعل نفسته (مثللا من العنف في

الاضطراب الانفجاري المتقطع إلى نتف الشعر في هوس نتف الشعر)، وفي معدل تكرار الفعل (مثلا من التكرار النادر للعنف في الاضطراب الانفجاري المتقطع Intermittent Explosive Diorder إلى التكرار المستمر لهوس نتف الشعر Trichotillomania طوال اليوم) وكذلك في نتيجة الفعل (من مجرد لعب القمار في اضطراب المقامرة المرضية حتى إشعال الحرائق في هوس الحريق Pyromania )، المهم أن ما يعنينا هنا هو تداخل الحدود التشخيصية لهذه المجموعة من الاضطرابات مع اضطراب الوسواس القهري، وخاصة فيما يتعلق بشق الأفعال القهرية نفسها، لأن العجز عن منع أو تأجيل سلوك متكرر. على رغم عزم الشخص على منع نفسيه منه، هو منا يحدث في اضطراب الوسواس القبهري، وهو نفسيه منا يحيدث في اضطراب التبحكم في الاندفاعات، وهنالك بالطبع فارق بين الحالتين في دوافع تكرار الفعل نفسه، لأن الدافع في حالات اضطراب الوسواس القهري يكون الرغبة في التخلص من الألم النفسي الناتج عن منع تكرار الفعل، بينما يكون الدافع لتكرار الفعل في معظم حالات اضرابات التحكم في الاندفاعات أو اضطرابات العادات والنزوات هو تعظيم اللذة، وششان بين الحالتين، لكن المريض في شكواه إنما يبرز الجانب القهري في اضطرابه في الحالتين؛ وهناك بالطبع نقاط التقاء واختلاف بين هذه الأنواع من الاضطرابات وبين اضطراب الوسواس القهري.

## تاسعا: التداخل التشخيصي مع اضطراب اختلال الإنية Depersonalization

وفي اضطراب اختلال الآنية Depersonalization. الذي يشكو فيه المريض من تغير دائم أو متكرر (على شكل نوبات) في إدراكه لذاته أو إحساسه بها، بمعنى أن هناك خللا يسبب فقدا أو تغيرا لإحساس المرد بذاته. كما اعتاد عليه قبل حدوث الاضطراب، وهو ما يصفه المريض تعبيرات عديدة مثل أنه يسعد بأنه مفصول عن ذاته بحيث يكون كمن يراقبها من الخارج، أو أنه يراقب عملياته العقلية أو الجميدية، أو أنه يحس بفقدان القدرة على التحكم يحس مشاعره التي اعتاد عليها، أو أنه يحس بفقدان القدرة على التحكم الكامل في أفغاله العقلية أو الجميدية، أو أنه يحس بنق مشاعره مخدرة أو مناسلة، إلى آخر هذه الأوصاف التي يستعملها المريض، وهو دائما يقول للطبيب النفسي إنه لا يستطيع التجبير عن إحساسه الحقيقي، ولا يجد

الكلمات المعبرة عما يحس به، لكنه في جميع الأحوال إحساس يسبب الكثير من الضيق ويظل المريض بالطبع موقننا أن ما يحس به مخالف للحقيقة وهذا ما يعذبه!

وما يعنينا هنا هو الانشغال الوسواسي للكثير من المرضى بهذا الاضطراب بخبراتهم الحسية الغربية، وما يعمله بعضهم من تكرار طلب الطمأنة من الطبيب النفسي أو من غير د شكل يجعل شخيص اضطراب الوسواس القهري حاضرا في الذهن: إذه فكل من اسطراب اختلال الإنبية واضطراب الوسواس القهري يشمل أفكارا مرفوحيه من الشخص. لكنها تتكرر على وعيه بالرغم منه. وفي حالات الوسواس الفهري تكون الأفكار متعلقة بعدم التحقق والمبالغ في تقدير الأخطار، بينما هي في حالات اضطراب اختلال الإنبية تتعلق بعدم الراحة واختلال الحواس، فيما يتعلق بإحساس الشخص بذاته أو جسده أو علاقته بالأشياء: بل إن من الأطباء النفسيين من يعتبر اضطراب اختلال الإنبية تكرارا استحواذيا لإحساس أولي باستغراب الذات أو الواقع الخارجي.

## عاشرا: التداخل التشخيصي مع الاضطرابات الوهامية (أو الضلالية)

الاضطرابات الوهامية (أوالضلالية) واحد وإما مجموعة من الإضطرابات الوهامية (أوالضلالية) واحد وإما مجموعة من الوهامات الاضطرابات يتكون فيها إما وهام (ضلال) واحد وإما مجموعة من الوهامات تكون الفادة التي تكون عادة مستمرة، وقد تستمر طوال العمر، بعيث تكون الفادكرة الوهامية (الوهام أو الضلال) أو مجموعة الوهامات هي السمة الصيرية (الإكلينيكية) الوحيدة أو الأساسية في الاضطراب (منظمة الصحة العالمية عن تقداخل تشخيص منده الاضطراب الوسواس القهري مشابه للكلام عن تداخل تشخيص اضطراب الوسواس القهري معين يتعلق الأمر بالفرق ما بين الفكرة التسلطية أو الوسواسية وبين الفكرة الإمامية (الشلالية) (Stengel 1945)، ولعل الفضل ملية لتوضيح ذلك الفرق هو تخيل نطاق أو متصل بين الفكرة المستقيم كما في الشكل (٧)، ونضع في أحد طرفية أولئك لمرضى باضطراب الوسواس القهري، بمعنى أنهم مقتمون بعدم مصحة أو لا معقولية أفكارهم أو أفعالهم القهورية، وهم بالتالي يقاومونها بينما نضع في الطرف الأخر من الخط أولئك

المرضى باضطراب الوسواس القهرى، الذين لا ينطبق عليهم التعريف التقليدي، فهم مقتنعون بصحة أفكارهم التسلطية وأفعالهم القهرية، وهم بالتالي لا يقاومونها. وما بين طرفي الخط المستقيم - أو المتصل المتخيل نستطيع أن نضع الكثيرين من المرضى بعضهم يشك مثلا في إمكان أن تكون الفكرة التسلطية صحيحة، وبعضهم لا يحاول مقاومتها. على رغم أنه يراها غير صحيحة، بمعنى أن هناك عدم توافق بين رأيه على المستوى المعرفي وبين أفعاله على المستوى السلوكي، وهناك أيضا خاصة في الأطفال والمراهقين من مرضى الوسواس القهرى من يتذبذبون ما بين الاقتناع بصحة ومعقولية الفكرة، خاصة عندما تهاجمهم الوسوسة بشدة، وبين الإقرار بعدم صحتها ولا معقوليتها في أوقات هدوء الفكرة التسلطية. وهناك من يتفاوت رأيهم في عواقب عدم فعل الأفعال القهرية ابتداء من «من المؤكد أن عواقب وخيمة سوف تحدث»، حتى «لن يحدث شيء أكثر من زيادة القلق والتوتر إن لم أمارس طقوسي القهرية»، وهكذا يكون هناك من هم أقرب إلى الشكل التقليدي لاضطراب الوسواس القهري، ويكون هناك من هم أقرب إلى الشكل القريب من الذهان «الاضطرابات الوهامية» أو الشكل اللا تقليدي أو الذهائي لاضطراب الوسواس القهري، وعلى رغم أن أي فكرة وهامية يمكن أن تتداخل مع الفكرة التسلطية، إلا أن أنواعا معينة من اضطرابات الأفكار الوهامية تكون أكثر عرضة للتداخل مع اضطراب الوسواس القهرى، وهي الأفكار التي تمثل البعد الذهائي لاضطرابات كتوهم العلل البدنية أو توهم التشوه الجسدي، وكالهما يشخص اضطراب فكرة ضالالية حسدية Delusional Disorder . Somatic Subtype، وكذلك كثيرا ما يحدث التداخل مع . Delusional Disorder . Jealous Subtype اضطراب الغيرة الضلالية



" -

وهناك اهتمام في الفترة الأخيرة بقابلية بعض مرضى اضطراب الوسواس القهري للتحول إلى مرضى بالاضطرابات الضلالية لأنه يبدو ان يعض الرضى فقط يحدث لهم ذلك، ومن الملاحظات التي تأكدت بالدراسة للعلمية أن المرضى الذين تكون أفكارهم التسلطية متعلقة بموضوع واحد لا عدة مواضيع هم الأكثر عرضة لذلك التحول (1999هـ 2010) وكذلك وجد احتمال لعلاقة ما بين النزوع إلى هذا التحول وبين الاكتئاب وسمات . Schizotypal Personality Disorder .

# أحد عشر: التداخل التشخيصي مع اضطرابات القلق

فاذا تكلمنا عن تداخل الحدود التشخيصية لأضطراب الوسواس القهرى مع الحدود التشخيصية للقلق: فإن من المهم أن نتذكر أن القلق كعرض نفسى هو بالفعل الشعور والانفعال الذي يحيط بالوساوس والأفعال القهرية في كل المرضى: فاقتحام الفكرة التسلطية لوعى المريض ينتج كما كبيرا من القلق، ثم ان مقاومة هذه الفكرة في حد ذاتها تسبب القلق، والفشل في طردها من الوعى يضاعف القلق وهو ما يحدث أيضا في حالة الأفعال القهرية؛ فمنع المريض لنفسه من تكرار الفعل القهرى يولد كما كبيرا من القلق، واستسلام المريض لتكرار الفعل يقلل من نسبة ذلك القلق، ولو حتى لفترة وجيزة. المهم أن القلق يحيط بالأفكار التسلطيــة وبالأفعــال القهريــة، فهــو الموجـود قبلـها في حالة الفعل القهري، وكلما حاول المريض منع الفعل ازداد القلق، وهو الموجود في حالة الأفكار التسلطية بعدها ومعها وأثناءها أيضا (Lipinski & Pope, 1994). المهم أن ذلك لم يكن يسبب مشاكل تشخيصية للطيب النفسي \_ مثلما تسبب الاضطرابات الأخرى التي يحويها الشكل (١) \_ ولا يسبب الآن هذا النوع من المشاكل، ولكن الذي وضع اضطراب القلق مجاورا لاضطرابات الاكتئاب هو شيء آخر، ألا وهو ما فعله الأمريكيون عندما وضعوا اضطراب الوسواس القهري كله كواحد من اضطرابات القلق، وسوف أفصل الأمر أكثر في الجزء التالي من هذا الفصل، فما يعنينا هنا هو التداخل التشخيصي فقط، ومن بين اضطرابات القلق حسب التصنيف الأمريكي، التي تتداخل مع اضطراب الوسواس القهرى اضطرابات الرهاب واضطراب الضغوط التالية للصدمة (أو الكرب التالي للرضح، منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص ١٥٧):

## ١- اضطرابات الرهاب Phobic Disorders

وتشمل اضطرابات الرهاب أو الخواف: الرهاب الاجتماعي social Phobia. ورهاب الأماكن المفتوحة أو رهاب الساحة Agoraphobia (منظمة الصححة العالمية، 1949. ص201)، ولكن ما يعنينا منها في هذا المقام هو الرهاب Specific من 1940، ولكن ما يعنينا منها في هذا المقام هو الرهاب السبيط Specific أن ما يصاحب هذا الاضطراب من سلوك تجنبي يشبه السلوك التجنبي لمرضى الوسواس القهري، كما أن المؤضوع الذي يتعلق به الخوف الرهابي في مرضى الرهاب النوعي يكون في كشير من الأحيان مشابها لموضوع المخاوف الوسواسية في مرضى الوسواس القهري، فمثلا الخوف مل الإصبابة بالعدوى أو من التلوث يمكن أن يكون موضوعا لكلا الاضطرابين، وكل ثلاث نقاط يمكن وكل ثلاث نقاط يمكن أن التحديد الطبيب النفسي في ذلك.

- عادة ما يكون مرضى الرهاب أكثر خوفا من مواجهة الشيء الذي يخافونه مقارنة بمرضى الوسواس القهري، الذين يهتمون أكثر بما سيضطرون إلى ممارسته من طقوس قهرية إذا حدثت المواجهة مع موضوع خوفهم، أي أنهم معنيون بما سيترتب على ذلك من مجهود سيرغمون عليه.

ـ عادة ما تكون مخاوف مرضى الرهاب أقل تعقيدا من مخاوف مرضى الرهاب محددة وموجهة إلى شيء الوسواس القهري: فمخاوف مرضى الرهاب محددة وموجهة إلى شيء بعينه (مثلا الخوف من أن يغشى على الواحد إذا رأى فارا أو إذا سحب منه بعض الدم(). أما مرضى الوسواس القهري فيميلون إلى تعقيد المخاوف ويشغلون مثلا بأن طرقا لا يمكن إحصاؤها يمكن أن تسبب لهم الأذى إذا تصرضوا إلى الشيء الذي يخافونه: وهم معنيون أكثر بعدم التحقق أو عدم الإتمام.

- ويضاف إلى ذلك أن القلق الذي يبديه مرضى الرهاب أكثر ـ في معظم الأحوال ـ من قلق مرضى الوهاب أكثر ـ في معظم الأحوال ـ من قلق مرضى الوسواس القهري عندما يتعرضون للشيء الذي يخافون منه، وربما كان ذلك لأن مريض الرهاب لا يكون أمامه سوى الهرب، وهو واحد من السلوكيات المرتبطة بالخوف والقلق، بينما مريض الوسواس القهري لديه خيار آخر وهو الطقوس التي سيفعلها ليقلل من إحساسه بالخطر.

۲- اضطراب الضغوط التالية للصدمة (الكرب التالي للرضح) Post Traumatic Stress Disorder:

ومن بين اضطرابات القلق (حسب التصنيف الأمريكي واضطرابات الكرب حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية للأمراض النفسية) التي تتداخل في آحيان كثيرة مع اضطراب الوسواس القهري، ما يسمى باضطراب الضغوط التالية للصدمة Post Traumatic Stress Disorder (أو الاضطراب الكربي التالي للرضح (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص ١٥٧)، وهو اضطراب يصيب من يتعرضون لأحداث مأساوية تفوق الحدود العادية للكرب في الخبرة البشرية. وبتميز هذا الاضطراب بنوبات متكررة من اجترار الرضع Trauma «الحدث المأساوي» من خلال ذكريات اقتحامية أو رجائع زمنية Flashbacks، ومن الممكن أيضا أن تكون هناك أفكار اقتحامية تعذب المريض، وهناك كذلك الأحلام والكوابيس التي تحدث على خلفية شعورية مستمرة من الإحساس بالتنمل (أو التنميل) والتبلد الانفعالي، والانفصال عن الآخرين. المهم أن مربط الفرس هنا هو كون الذكريات أو الرجائع الزمنية اقتحامية بالشكل الذى يجعلها تشبه التخيلات والصور الافتحامية التي يعانى منها مريض اضطراب الوسواس القهري (Lipinski and Pope, 1994) و& (Lipinski and Pope) (March ,1995) وكون وجود سمات الشخصية القسرية أحد العوامل المهيئة لحدوث هذا الاضطراب، ولكن وجود حادثة الرضح هو ما يميز حالة اضطراب الكرب التالي للرضع (Asarnow et al., 1999)،

وأما السلوك التجني الذي يسلكه الكثيرون من مرضى الاضطراب الكربي التألي للرضح فإنه يجعل الصورة مشابهة لمرضى المخاوف الوسواسية القهرية، وكثير من هؤلاء المرضى باضطراب الكرب التألي للرضح ينفقون جهدا عظيما في سبيل تجنب التعرض للمشعرات Dea ( الثيرات) التي تذكرهم بما حدث (أي التي تذكرهم بالرضح أو الحدث المأساوي الذي تسبب تعرضهم له في حدوث الاضطراب)، ويتصرفون في كثير من الأعيان بالشكل نفسه تقريبا الذي يتصرف به أصحاب المخاوف القهرية، وأما هذه الشعرات فإنها هي بعض الأحيان تكون مرتبطة بالرضح فقط من بعيد، وأحيانا بصورة رمزية فقط، أي أن المرضى يعمونها إلى حد بعيد (1999)، مما يذكرنا بعدم اشتراط الرابطة المنطقية بين ما يتجنبه مريض المخاوف القهرية وبين ما هو خائف منه،

## ثانيا: علاقة اخطراب الوسواس القهري باخطرابات نفسية أخرى

## (١) عــلاقة اضطراب الوسواس القهري باضطرابات القلق

كان تصنيف الأمراض النفسية حتى عام ١٩٨٠ (عندما صدر التصنيف الأمريكي الثالث) يفصل بين ما هي اضطرابات عصبابية توضع تحت عباءة الصحاب قسم الصحاب قسم الصحاب قسم على اعتمال العصاب قسم كبير كان يشتمل على عصاب الفلق بأنواعه: الحاد والمزمن وعصاب الوسواس القهري وعصاب الوهاب بانواعه العلى وعصاب الرهاب بأنواعه، وكان المكرين يوصف بأنه عصابي، بمعنى أن من المكن أن نظهر عليه أعراض عصاب الرسواس القهري يحير الأطباء النفسيين أين يضعونه؟ فعرضى الوسواس القهري يحير الأطباء النفسيين أين يضعونه؟ فعرضى الوسواس القهري مختلفون بعضهم عن بعض: فبعضهم تكون أعراضه أخف، وبعضهم وبعضهم يقاوم الأعراض، وبعضهم سعتسلم لها، وبعضهم يوخم بالإطفاء النفسيية بعد معظم حالات أشد، وبعضهم المنطرات الوسياس القهري واقعة تحت عباءة العصاب، وقايل منها داخل ناحية النفسان وغالباء ما يشخصه فصاما، وكان بعض الأطباء النفسيين منذ ذلك الوقت يقترحون وضع اضطراب الوسواس القهري كاضطراب الوسواس القهري كاضطراب الوسواس القهري كاضطراب الوساب والذهان.

المهم أن عباءة العصاب كانت أوسع بكثير من أن تضيق على اضطراب الوسواس القهري أو غيره من الاضطرابات العصابية، لكن الأمريكيين عندما وصنعا تصنيفهم الثالث للأمراض النفسية DSM-III خلعوا هذه العباءة تماما والبسوا الاضطرابات التي كانت داخلها عباءة سموها اضطرابات القلق مستوى العالم، ولهذا السبب حوفظ على عباءة العصاب القديمة ونقلت من مستوى العالم، ولهذا السبب حوفظ على عباءة العصاب القديمة ونقلت من التقسيم العالمي التاسع وDSM (WHO.1978) وما قبله بالطبع إلى التقسيم العالمي الأخير Ol-ICD الذي رعته منظمة الصحة العالمية WHO عام 1874. على رغم تغيير اسمها فيه 29 (WHO.1978) إلى (الاضطرابات المصابية والاضطرابات المرسابية الشكل .Neurotic .

إلا أن ما فعله الأمريكيون كان حافزا بالطبع للقيام بأبحاث تثبت مقابل أبحاث تثبت مقابل المحاث تثبت مقابل المعلى المنصور إلى إلى إجابة السؤال العلمي الصعب التالي: هل هناك علاقة بين الاضطرابات التي قسمها الأمريكان تحت عباءة اضطرابات القلق غير القلقة وسبب أهمية هذا السؤال هو أنه على رغم كون القلق جزءا لا يتجزأ من معاناة كل مريض بإضطراب الوسواس القهوري إلا أن القلق جزء لا يتجزأ كذلك من معاناة مريض اضطراب الفصام ومريض اضطراب الاكتثاب الجسيم. وأستطبع أن أعد كل الاضطراب وليس كانفسية هنا، ولكنه القلق كاعراض مصاحبة للإضطراب وليس كانضطراب قليم هو أن أضلاب الوسواس القهري هو الذي يشمل القلق هو الذي يشمل الناق هو الذي يشمل اضطراب الوسواس القهري هو الضراب الوسواس القهري كما يرى الأمريكيون.

لذلك كان معنى السؤال العلمي هو: هل هناك نقاط التقاء أخرى غير القلق بين الوسواس القهري واضطرابات القلق الأخرى؟ مثلا هل هناك تشابه في الأسباب المرضية، أو في الاستجابة لطرق العلاج المختلفة، ومن بينها الاستجابة للمموهات (أو للعقاقير الزائفة) Placebo Response، وهي أقراص تشبه أقراص الدواء الذي تقيم الدراسة المعينة تأثيره لكنها تحتوي على مادة خاملة بحيث يستطاع الفصل ما بين احتمالين: أحدهما هو التأثير الكيميائي الدوائي للعقار المراد تقييمه، والثاني هو التأثير النفسي لتناول المريض أقراص دواء، لأن هناك في جميع بني آدم ما يشير إلى وجود مثل هذا التأثير إلى الحد الذي يبدو غربيا في نظر الكثيرين حتى من الأطباء، وفي مجالات يظنها الناس عادة لا وجود للتأثير النفسى فيها، فمثلا في حالة التهاب الحلق أو العدوى التي تعالج بالمضادات الحيوية أيا كان نوعها تصل نسبة استجابة المرضى للمموهات ما يقارب الخمسين في المائة، ويعتبر المضاد الحيوى ممتازا بل ساحقا ماحقا إذا كانت نسبة الاستجابة له أعلى من الاستجابة للمرضيات الخاملة بعشرة أو عشرين في المائة! فإذا قارنا استجابة مريض أي اضطراب من اضطرابات القلق المختلفة باستجابة مريض اضطراب الوسواس القهرى، لوجدنا مرضى الوسواس القهرى لا يستجيبون للعقاقير الزائفة، بينما تصل نسبة الاستجابة لها إلى ما بين ٢٠٪ و٥٠ ٪ في اضطرابات القلق الأخرى: يضاف أيضا إلى ذلك أن مضادات القلق لا تفيد

في علاج اضطراب الوسواس القهري، اللهم إلا أنها تقلل من الضغط النفسي الذي يعانيه المريض قليلا، أي أنها تهدئه فقط! كما أن هناك دراسات أخرى تقـارن بِن توقيت الاستـجـابة للعـلاج الدوائي ومســار هذه الاسـتـجـابة بين الوسواس القهري وبين اضطرابات القلق المختلفة.

والحسقيقة التي تدعمها الممارسية العملية للطب النفسي هي ما تشير إليه تناتج هذه النوعية من الدراسات(Rev Veaugh-Geiss et al., 1989)) (Goodman et al., 1989)) (Goodman et al., 1989)) (Goodman et al., 1989) (Goodman et al., 1989) (Goodman et al., 1989) (What is expected in the control of the con

وفي الوقت نفسه الذي أجريت فيه هذه الدراسات تتابعت دراسات آخرى (Montgomery et al., 1990) و(Goxdman et al., 1989) (De Veaugh-Geiss et al., 1989) بتبحث عن تشابه بين اضطراب الوسواس القهري وبين اضطرابات أخرى منها ما كان (ميله تحت عباءة العصاب، ومنها ما لم يكن معروفا تماما أيام العصاب التي أراد لها الأمريكيون أن تنتهي. وبناء على ذلك هان احتواء اضطراب التي أراد لها الأمريكيون أن تنتهي. وبناء على ذلك هان احتواء اضطرابات القلق أصبح بمنزلة الوضع المؤقت. وأصبحت الرؤى الجديدة في الطب النفسي تفتح المجال لمفهوم يضم قائمة اضطرابات عديدة، بعضها قديم وبعضها موصوف حديثا تحت عباء استستميم - ربما - في التصنيفات المقبلة «أصطرابات نطاق الوسواس القهري ستسمى - ربما - في التصنيفات المقبلة «أصطرابات نطاق الوسواس القهري «Obsessive Compulsive Spectrum Disorders من

الاضطرابات أصبحت تزيد بوما بعد يوم، وتزيد قدرة الأطباء النفسيين على فهمها وتقسيمها وبيان الفروق بينها، إلى الحد الذي جعلها جديرة بدراسات منفصلة أدعو الله أن يعينني على القيام بها.

# (٢) علاقة اضطراب الوسواس القهري باضطراب الاكتئاب

تظهر أعراض الاكتئاب في كثير من مرضى اضطراب الوسواس القهري. وربعا تبدو هذه الأعراض في بعض الحالات كدر فعلى مشهوم لأعراض وي بعض الحالات كدر فعلى مشهوم لأعراض الوسواس القهري. الاسمواس القهري، لكنها ليست دائماً كذلك: فهناك من مرضى اضطراب الوسواس القهري لائه لا يرتبط بفترات اعتلال مزاجي كالاكتئاب يبدو حدوثها القهرية، وهكذا لا نستطيع في مثل هذه الحالات أن نرجع سبب اعراض الاكتئاب إلى رد فعل المريض على أعراضه القهرية. ويثور التساؤل حول الاكتئاب العراض الاكتئاب الوسواس القهري، أم هي أعراضه القهرية وفيد التساؤل حول أم على أعراضه القهرية وفيد التساؤل حول باضطراب الوسواس القهري، وجدير بالذكر هنا أن أول من نبه إلى وجود بالمنظرات الوسواس القهري أبو بخر عائمات المنازل والمنازل إلى المنازل الناسامي أبو بخر الزاي (١٥٥ - ٩٢٣ م) في القرن الناسامي أبو بخر الزاي (١٥٥ - ٩٣٣ م) في القرن الناسامي ألعاشر، كسا أطلق الرازي على اضطراب الاكتئاب الجسيم اسم الوسواس السوداوي، وهو بذلك سبق كل النبر في في الانتباء إلى هذه العلاقة (Youssef.194).

ومن اللاحظات التي تشيير إلى وجود علاقة بين اضطراب الوسواس القهري واضطراب الاكتثاب الجسيم أن المسار المرضي لبعض مرضى القهري ياخذ شمال الوسواس القهري ياخذ شمالا دوريا، بمعنى أن الأعراض تظهر وتختفي على شكل دوريا، بمعنى أن الأعراض تظهر وتختفي على شكل بويات خلال حياة المريض، وهو ما يشبه مسار الاكتثاب الدوري، ومما يزير الأمرز تقسطية، وأحيانا من اندفاعات انتحارية تشبه إلى حد كبير الاندفاعات القهرية عند مرضى اضطراب الوسواس القهري، وتصل نسبة مرضى الاكتثاب الجسيم الذين يعانون أعراضا تشبه أعراض الوسواس القهري، والما نسبواس الشهري، وتمل نسبة القهري أضافة إلى أعراض اكتثابهم إلى ٢٠٪. كما أن حوالي الثلث من مرضى اضطراب الاختثاب الجسيم الذين يعانون أعراضا تشبه أعراض الوسواس

القسسرية، وتزيد هذه النسبة على الثلث إذا حصرنا كلامنا على نوع من الاكتئاب بسمى باكتئاب سن التقاعد Involutional Depression، وهو يحدث هي سن متأخرة بعض الشيء، ويتميز بوضوح الأعراض الوسواسية فيه.

وقد لاحظت في أكثر من مريضة أن نوعية الأفكار التسلطية التي تحدث في مرضى الاكتئاب الجسيم عادة ما تكون مصبوغة بصبغة اكتئاب (كأن تحس أم مثلا بأنها كتلة من الأذي وتخاف على ابنائها وزوجها من أن تتسبب في أذاهم أو عدواهم بشكل أو بآخر) وتكون أفعالها القهرية متمشية مع هذا النوع من الأفكار (كأن تخاف الأم نفسها من أن تلمس أو أن يلمسها أبناؤها لأنها كما قلت مصدر أذى وعدوى)، ومعنى ذلك أن الطبيب النفسي يجد نفسه أمام أعراض اضطرابين نفسيين في مريض واحد وفي الوقت ذاته، وفي الماضي عندما لم يكن هناك علاج لاضطراب الوسواس القهري، بينما كان هناك العديد من طرق علاج الاكتئاب، كان الاهتمام بتشخيص اضطراب يمكن علاجه يدفع الكثيرين من الأطباء النفسيين إلى إعطاء الأمل للمريض بأن الأفكار التسلطية أو الأفعال القهرية التي يعاني منها هي جزء من اضطراب الاكتئاب، وكان العلاج يوجه للاكتئاب، فإذا تحسن مزاج المريض أصبح على الأقل أقدر على مقاومة أعراضه القهرية، إن لم تختف تلك الأعراض مع تحسن اضطراب الاكتئاب، لكن اكتشاف علاج للوسواس القهري، وكذلك اكتشاف وجود فروق في اختيار الأدوية وفي طريقة استجابة الاضطراب للدواء أصبح يلزم الطبيب النفسي بتحديد تشخيصه بصورة آدق: لكي يتمكن من تحديد نوعية العقار الذي سيصفه، وليتمكن أيضا من إخبار مريضه بكيفية تغير الأعراض ونوعية مراحل التحسن التي سيمر بها.

العلاقة بين الاكتثاب والوسواس القهري قديمة كما ذكرت من قبل، ولكنها جديدة أيضاً: لأن النظر إلى نوعية الأدوية التي تعالجه يجعلنا نفكر مرة أخرى في هذه العلاقة: فكل العقاقير التي تعالج اضطراب الوسواس القهري إنما هي عقاقير تعالج الاكتثاب أصلا بغض النظر عن وجود أعراض وسواس قهري أو عدم وجودها في المريض؛ لكن العكس غير صحيح، فليست كل العقاقير التي تعالج اضطراب الاكثاب الجسيم تصلع في علاج اضطراب الوسواس القهري، إذ لابد من أن تكون لها مضعول زيادة الناقل العصبي السيروتونين في مشابك الالتقاء العصبي.

كما أن الاستجابة لهذا النوع من مضادات الاكتئاب تختلف من حيث توقيتها بين مريض الوسواس القهرى ومريض الاكتئاب: ففي مريض الوسواس القهرى تبدأ الاستجابة مبكرا فتقل الأعراض القهرية وفي الوقت نفسه تقل الأعراض الاكتئابية المساحبة لها؛ بينما تتأخر استجابة أعراض الاكتئاب إلى ما لا يقل عن أسبوعين في مريض اضطراب الاكتئاب الحسيم: إذن فأعراض الاكتئاب الموجودة في مريض اضطراب الوسواس القهري تتحسن بشكل سريع مقارنة بأعراض الاكتثاب في مريض اضطراب الاكتئاب الجسيم، وكل ذلك يوحى باختلاف في طبيعة الأعراض الاكتئابية المصاحبة لأضطراب الوسواس القهري عن تلك الموجودة في اضطراب الاكتئاب الجسيم: يضاف إلى ذلك أن الاستجابة للعلاج في اضطراب الاكتئاب الجسيم عادة ما تكون إما استجابة كاملة وإما لا استجابة كاملة، سنما استجابة اضطراب الوسواس القهري كثيرا ما تكون استجابة جزئية، بمعنى أن الأفكار التسلطية تصبح أقل إلحاحا وأكثر خضوعا لمقاومة المريض عنها قبل العلاج، بل إن هناك من يذهب أبعد من ذلك ليقول إن أعراض الاكتتاب المصاحبة الضطراب الوسواس القهري لا تستجيب أحيانا لأي نوع من مضادات الاكتئاب، وإنما تستجيب فقط للعقاقير التي تعمل عملها المضاد للاكتئاب من خلال زيادتها للسيروتونين، أي الم.ا س أو الم.ا س. ا .(Goodman, et al., 1990)

ثم إن دراسات الحجب المزدوج Double Blind Studies باستخدام العقاقير الزائمة (المموهات) لمقارنة عقار الكلوميسرامين بها قد بينت أن مرضى الزائمة (الموهات) لقارنة عقار الكلوميسرامين بها قد بينت أن مرضى الأكتاب الجسيم في أنهم:

ا- لا تستجيب أعراضهم للمموهات Placebo. على ما متقادهم بانهم يتفاولون دواء فعالا، وهم في ذلك مختلفون عن مرضى الاكتتاب الجسيم الذين يستجيبون بنسب تصل إلى ما يقارب الخمسين بالماثة للعقار الزائف في بعض الدراسات.

" - إذا غير العقار النشط بعد ظهور التحسن في أعراض الوسواس القهري وأعراض الاكتثاب المساحبة له من دون علم المريض أيضا يحدث انتكاس سريع في التحسن المبدئي، بعيث تعود أعراض الوسواس وأعراض الاكتئاب بسرعة في الظهور مرة أخرى، وهو ما يثبت فاعلية الدواء بشكل معكوس، وهذا أيضنا مختلف عما يحدث لأعراض الاكتشاب في مريض الاكتثاب الجسيم إذا تعرض للتجربة نفسها (Pato et al..1988)، ولكي أوضح ذلك فإنني سأشرح أسلوب الدراسة المصودة هنا:

وهي الدراسة المحكومة بالحجب المزدوج للعقار الزائف Double Blind Placebo Controlled Study، ففي هذا النوع من الدراسات يقسم المرضى إلى قسمين، يتناول قسم منهم - وليكن القسم الأول - العقار الفعال، بينما يتناول القسم الثاني عقارا زائفا (مموها) له الشكل نفسه والمواصفات نفسها، ويتم ذلك من دون علم لا من المريض ولا ممن يقوم بإعطائه الدواء (الحجب المزدوج)، فلا أحد يعرف مَن من المرضى يتناول عقارا نشطا ومن يتناول عقارا زائفا، وإنما يعرف ذلك من خلال أرقام كودية توجد على علب الدواء المتماثلة في كل شيء، ويكون مفتاحها مع واحد من الباحثين لا يشترك في الجزء العملي من الدراسة. وبعد مرور فترة من الوقت - تختلف حسب نوعية الدراسة - يُعكس الوضع السابق، بحيث يتناول القسم الأول من المرضى عقارا زائفا، بعد أن كان يتناول عقارا نشطا، ويتناول القسم الثاني العقار النشط بعد أن كان يتناول عقارا زائفًا، ويتم ذلك أيضًا من دون علم لا من المريض ولا ممن يقوم بإعطائه الدواء. وهكذا يمكن إثبات فاعلية الدواء، مع استبعاد أن يكون التأثير راجعا للإيحاء، ويتم كذلك إثبات أن بقاء التحسن الذي يطرأ على المريض إنما يعتمد على استمراره في تتاول الدواء، والذي حدث مع مرضى الوسواس القهري أن أعراضهم القهرية وأعراضهم الاكتتابية تحسنت بشكل ملحوظ وسريع مع استخدامهم للعقار النشط، ثم عادت للظهور مرة أخرى بسرعة عندما نقلوا إلى العقار الزائف برغم عدم علمهم بذلك.

أعود بعد ذلك إلى مناقشة ما يحدث خلال المارسة العملية للطب النفسي، لأنه أيا كانت طبيعة الأعراض الاكتئابية الموجودة في مريض الوسواس القهري فإن وجود أعراض اضطراب الوسواس في هذه الحالة يستدعي استخدام نوعية معينة من عقاقير الاكتئاب وهي التي تختص بتأثيرها على السيروتونين، ومن نعمة الله على المريض وعلى الطبيب النفسي أنها تعالج الاكتئاب سواء كانت معه أعراض وسواس قهري أو لم تكن، وهي في ذلك مختلفة عن مضادات الاكتئاب الأخرى التي رائسية تقرر في كل الناقلات العصبية بشكل متساو أو على ناقل عصبي آخر غير السيروتونين، فكلها تعالج اضطراب الاكتئاب بنجاح. لكنها لا تعالج اضطراب الوسواس القهري.

# (٣) علاقة اضطراب الوسواس القهري باضطراب الفصام:

تعتبر العلاقة بين اضطراب الوسواس القهرى واضطراب الفصيام من أكثر النقاط التي تثير الجدل في الطب النفسي، فعلى رغم أن دراسات جرت فيها متابعة مرضى اضطراب الوسواس القهرى ولم تثبت حدوث تحول من الوسواس القهري إلى الفصام (Kringlen .1965)، أشارت دراسات أخرى (Stengel ,1945) و(Robinson et al., 1976) إلى تحول بعض المرضى من الوسواس القهري إلى الفصام، يضاف إلى ذلك الكثير من الملاحظات العملية التي تظهر فيها أعراض الوسواس القهري في مريض باضطراب الفصام في وقت ما في أثناء مسار اضطرابه، وربما يكون توقيتها في بداية المرض، أي قبل تشخيص الفصام (ولعل هذا هو السبب في المفهوم القديم الذي كان يرى أن أعراض الوسواس القهري تمثل حماية للمريض من الدخول في الفصام). إلا أنه في حالات أخرى من مرضى الفصام تظهر الأعراض القهرية في وقت متأخر من المرض، وأما نسبة وجود أعراض الوسواس القهرى في مرضى اضطراب الفصام فكانت من ٧١/- ٥, ٣ ٪ في الدراسات الأقدم (Jahrreiss ,1926) و(Rosen,1957)، وأما في الدراسات الحديثة (Zaharovits, 1990) فتصل نسبة وجود أعراض الوسواس القهري في مرضى اضطراب الفصيام إلى ١٥٪، وهي نسية لا يستهان بها، ولا أحد يدرى هل ترجع هذه الزيادة في النسبة إلى زيادة وعي الناس بأعراض الوسواس القهري، فأصبحوا يذكرونها للطبيب النفسى، بعد أن كانوا لا يذكرونها؟ أم أن هذه الزيادة تعنى ـ مرة أخرى ـ وجود علاقة ما بين الاضطرابين؟ ولعل في سرد تاريخ الحالتين التاليتين ما يوضح ما يقابله الطبيب النفسى من تصاحب مرضى بين اضطراب الفصام واضطراب الوسواس القهرى:

(١٧) «المفتاح والقميص والتحقق!»

كان ممدوح (وهذا ليس اسمه الحقيقي) رجلا في الثالثة والأربعين من عمره يعمل في تجارة الأدوات الصحية، وكان واضح التردد والشك من قبل حتى دخوله إلى الطبيب النفسي، فقد اتصل بعيادة الطبيب ليأخذ موعدا اكثر من ست مرات! وعندما وصل دخل العيادة وخرج منها أكثر من مرة،

وحين دخل أخيرا إلى الطبيب النفسي كانت شكواه: «أنا إنسان متردد أو شكاك، لست أدري. ولعلني الاثنان معا، مشكلتي يا دكتور هي الوسواس، ذلك المرض اللعين الذي يرافقني منذ ما يزيد على العشرين عاما، يتركني فترة ويرتد على فترات، وهو باختصار يا دكتور تكرير الأشياء بشكل لا معنى له، فمثلا إذا أغلقت القفل الموضوع على باب المحل الذي أمتلكه أغلقه كما يغلقه الناس جميعا بالطريقة نفسها، لكنني أقوم بشده إلى أعلى بعد غلقه لأتأكد من أنه مغلق ثم أشده مـرة إلى أسـفل ثم إلى أعلى، وأنا أعـرف أنه مـغلق وأعرف أثنى أغلقته، وأننى تأكدت من ذلك، لكنني لو لم أقم بذلك حتى أطمئن أعود بعد أن أمشى عدة خطوات من المحل لأفعل الشيء نفسه مرة أخرى. تخيل أنني في بعض الأحيان أعيد فتحه لكى أغلقه من جديد مع أنني أفتحه بالمفتاح ومعنى أنني أفتحه بالمفتاح هوآنه مغلق أصلا، وأنا أفتحه لأغلقه، فهل من معنى لذلك؟ إنني أخفيت مرضي عن الناس كثيـرا، ولكن الواضع أنهم يعرفون وإن لم يكلمني أحد في ذلك! وخذ مثلا آخر، فكل الناس يشترون القمصان الجديدة، وأنا اشتريت منذ أسبوعين قميصا جديدا قماشته من نوع مختلف عما عهدته من قبل، ولكنه واضح الفخامة وسعره مرتفع. المهم أننى لسوء حظى قرأت الكلام المكتوب على أقصوصة تتدلى داخل الياقة بجوار رقم المقاس والموديل مكتوب عليها «يغسل قبل ارتدائه» فهل هذا غريب؟ هل هناك شيء غريب يا دكتور؟ بالنسبة إلي أنا كان هناك بالطبع شيء عجيب آلا وهو السؤال: هل يغسل قبل ارتدائه أول مرة فقط أي لأنه جديد أم يغسل قبل ارتدائه كل مرة؟ هل يمكن أن يخطر مثل هذا السؤال على بال أحد؟ إنه أنا لقد ظللت ليالي ثلاثا حائرا أحاول الإجابة عن هذا السؤال!! ثم إنني أعد النقود التي في حافظتي والتي في جيبي والتي في درج مكتبى كل يوم عشرين مرة على الأقل، الحقيقة يا دكتور أنك أول طبيب نفسى أعرض نفسى عليه منذ زمان طويل، فقد قاطعت الأطباء النفسيين منذ ما يزيد على عشر سنوات، وقد أصبحت أعرف علاجي، ألا يكفي أنني دخلت المستشفى النفسي ثلاث مرات إحداهن، وهي الأولى، كانت في أحد البلدان الخليجية، وعرفت بعد طول العذاب كيف يكون العلاج، وأصبحت أواظب على أقل جرعة تحافظ على من الدواء، لكن الوساوس تهاجمني من فترة لأخرى، ولا يبدو أن العلاج يفيد فيها أصلا، وحتى الأطباء الذين

عرضت نفسى عليهم أو عرضت عليهم من قبل لم يعالجوا الوسواس بل إن أكبرهم نصحني بألا أعالجه ولا أدري لماذا؟". وهنا سأله الطبيب: وما أسباب دخولك إلى مستشفى الأمراض النفسية، أنا أعدك أن أساعدك على التخلص من وساوسك تلك إن وفقني الله، ولكنني أريدك أن تحكى لي حكاية مرضك هذا من بدايتها، فقال ممدوح: «تقريبا منذ سنوات المراهقة وأنا أكرر بعض الأفعال، مثلا بعد أن أسلم كراسة الإجابة بعد نهاية الامتحان، علما بأنني تأكدت أكثر من مرة من أنني كتبت اسمى عليها أعود إلى المراقب وأطلب منه أن يسمح لى بأن أنظر على كراسة الإجابة لأتآكد من أنني لم أنس كتابة اسمى، ويطاوعني المراقب مرة ويتأكد هو الآخر معى لأنها مسؤولية عليه هو أيضًا، لكنني ما إن أصل إلى بوابة اللجنة حتى أعود إليه مرة أخرى لأطلب الطلب نفسه، وهكذا كانت هناك أشياء كثيرة من هذا النوع، ولكنني بعد سفري إلى الخليج بعدما حصلت على دبلوم التجارة بسنتين حدثت بعض الضغوط علي في مكان عملي، وبدأت أسمع أصواتا وأنا وحدي تكلمني عن أشياء تتعلق بما ينوى صاحب العمل فعله معى، وكنت أصدق هذه الأصوات، كما كانت تكرر على الأحاديث التي تدور خلال النهار، وكأنني أحمل جهاز تسجيل في رأسي يعمل من تلقاء نفسه، وكنت لا أستطيع النوم بسبب هذه الأصوات، وهكذا دخلت إلى المستشفى لأول مرة، وبعد أن عدت إلى بلدى تكرر الشيء نفسه، ولكن مع جيراني، حيث كان هناك خلاف بسبب شباك فتحته في غرفة نومي، وكان الشباك يطل على قطعة أرض لهم، لكنه لم يكن يجرحهم، ورغم ذلك حدثت مشاجرة بيننا، وبعدها قاموا بتقديم شكوى ضدى في قسم البوليس، وهكذا بدأت الأصوات تعود مرة أخرى وصدقتها أيضا، وتهورت على جارى وكانت النتيجة دخولي المستشفى مرة أخرى وهكذا، لكنني كل مرة دخلت فيها المستشفى كنت لا أشتكي من الوساوس، لأنها لا تكون موجودة أصلا، وحتى في المرة الأخيرة بعدما كنت قد لاحظت أنها تعود إلى بعد الخروج من المستشفى بفترة، رغم عدم انقطاعي عن العلاج، طلبت من طبيبي في المرة الأخيرة أن يعطيني علاجا للوساوس، لكنه رفض بشدة، لدرجة أننى خفت أن أطلب منه ذلك مرة أخرى!! أنا الآن أستعمل جرعة مخفضة من العلاج الأخير، لكنني كل فترة تعاودني الوساوس، فهل يمكن علاجها لأن أكبر أبنائي بدأ ينتقدني، وقد شعرت بالخجل الشديد لذلك». من الواضع في هذه الحالة تداخل أعراض الفصام مع أعراض الوسواس القهري، وكذلك هذا النوع من التبادل بين الأعراض من حيث توقيت ظهورها فتكون البداية أعراض اضطراب الوسواس القهري ثم تظهر أعراض اضطراب الفصام التي لا جدال فيها من هلاوس سمعية وضلالات، وتختفي الأعراض القهرية في أثناء وجود الأعراض الذهائية ثم تعاود الظهور بعد ذلك.

# (١٨) «صليت العشاء؟ هل صليت العشاء؟١»

أما عبد الفتاح (وهذا ليس اسمه الحقيقي) فوصل إلى الطبيب النفسي (إسلام شاهين، ٢٠٠٢) بعد سنتين من المعاناة التي كان يشاركه فيها أهله وأصدقاؤه وجيرانه، فقد بدأت حالته وهو في سن الثامنة عشرة على شكل تكرار للجمل التي يقولها كنوع من التأكيد، فكان يقول لأخيه مثلا إنه صلى العشاء قبل أن يدخل سريره للنوم، وما إن يدخل غرفة نومه حتى يعود إلى الصالة ليقول لأخيه إنه صلى العشاء قبل أن يدخل سريره للنوم، ثم يدخل على أمه في غرفتها ليخبرها بأنه صلى العشاء قبل أن يدخل سريره للنوم، ثم يتصل بصديقه المقرب وابن خالته في الوقت نفسه ليخبره أنه صلى العشاء قبل أن بدخل سريره للنوم؛ وكان يكتب في دفتر يضعه بجوار سرير نومه بعد ذلك أنه صلى العشاء قبل أن يدخل سريره للنوم، ثم يدخل سريره بعد ذلك وبرحمه الله بالنوم، وكان تفسير أهله لذلك أنه لا يثق بنفسه، وأنه لابد سيتغلب على هذه الأفعال التي لا معنى لها ولم يكن أحد من أهله يناقشه كثيرا في ذلك، كما أنهم لأحظوا أن ردودا معينة إذا فالوها له ردا على إخباره لهم بأنه صلى العشاء قبل أن يدخل سريره للنوم، مثل نعم لقد رأيناك أو سمعناك، أو مثل ما تفعل كل يوم يا ممدوح أنت تطلبنا بعد أن تصلى مثلما اتفقنا معك إذن فأنت صليت، هذه الإجابات كانت تريحه وبالفعل يدخل لينام بعدها؛ أما إذا حدث غير ذلك وعبر المحيطون به عن مشاعرهم الحقيقية مثل: لقد مللنا منك، أو الله يكون في عونك، أو يا بني إلى متى تظل تشك بنفسك؟ فإن النتيجة تكون وخيمة، فكان يظل يبكى ويعيد القول بأنه صلى العشاء قبل أن يدخل سريره للنوم والله، وكان يريد منهم فقط أن يطمئنوه ولكنهم زادوه عذابا على عذابه. أما هو فكان يحاول أن يقاوم، ولكنه لم يكن يستطيع أن يقاوم لأن الرغبة في التحقق كانت أقوى من كل قوة داخله. أما ما

كان يحسه الطبيب النفسي في أثناء حكاية عبد الفتاح لقصته تلك فكان أن عبد الفتاح يحكي حكاية شخص آخر، وكانت مشاعره هو أي مشاعر عبد الفتاح يحكي متعادلة تجاه عبد الفتاح صاحب الشكاة! أو كان الأهمال التي يفعلها ليست سخيفة من وجهة نظره، على رغم أنه يصفها بأنها أهمال لا معنى لها، ولذلك حاول مقاومتها ولكته لم يفلح!! واستمرت حالته بهذا الشكل سنة ونصف السنة، وأما محاولاته للملاج التي بدأت بعد ذلك فكانت، كما تضح من التذاكر الطبية التي كانت معه،

۱- استخدم معه أحد أنواع الم ا س.ا SSRI لفترة طويلة ولجرعة مناسبة بلا تحسن يذكر .

 ٢- استخدم معه واحدا من مضادات الذهان التقليدية أي التي تعمل على الدوبامين (واقترح استخدام مرد» كاختصار عربي لمضادات الدويامين) لفترة مناسبة ولكن بجرعة صغيرة من دون أي تحسن يذكر.

٣- قام أحد الأطباء باستخدام الصدمات الكهربية حتى وصل عدد
 الجلسات إلى اثنتى عشرة جلسة من دون فائدة تذكر.

٤- وفق الله أحد الأطباء النفسيين إلى وصف عقار الكلوزايين، وهو واحد من مضادات الذهان الجديدة «م. سد»، وعلى جرعة تساوي ثلث الجرعة المهودة كبداية للملاج في اضطراب الفصام، ولحسن الحظ تحسن المريض بشكل ملحوظ، وإلى حد أنه اعتبر نفسه واعتبره أهله شفي تماما.

وبعدما تحسنت أحواله بالفعل وبشره الجميع بالشفاء قاطع عبد الفتاح الطبيب النفسي وقاطع المواظبة على تحليل الدم المطلوب منه كل شهر للتأكد من سلامة عدد كريات الدم البيضناء، وأكمل دراسته المتوسطة وتزوج وقطع بعد زواجه العلاج؛ ومرت فترة طبية في حياته، ولكنه فجاة بدا يشك في أن يعططون له. ويدا خطأ وهي حامل، وأن زملامها في العمل يعرفون ذلك، بل يخططون له. وبدأ يسمع أصواتا تؤكد له ذلك، ولم يكن ينام إلا قليلا، ولم يكن يكن يأكل إلا قليلا، ولم يكن يكن يأكل إلا قليلا، ولم يكن ينام الله قليلا، ولم يكن يكن يأكل إلا قليلا، ولم يكن يضعل أي أفعال قهرية في أشاء ذلك، وموجعت هذه الحالة بجرعات متوسطة من أدوية الذهان التقليدية «هالوبريدول» (Halopridol)، وتحسن بصورة كبيرة وسريعة لم يكن حتى الطبيب نفسي آخر يتوقعها، وبعدها بمدة شهر واحد عرض عبد الفتاح على طبيب نفسي آخر الاستشارته فما كان منه إلا أن غير مضاد الذهان القديم بعضاد قديم أيضا،

ولكنه من مادة آخرى أغلى قليلا في الثمن لأنها مستوردة، فعادت الأعراض تدريجيا، على رغم أنه كان ملتزما بجرعة مناسبة من الدواء الغالي القديم .
وهنا قررت الأسرة إعادة مرضه على الطبيب الذي كان قد وفقه الله وكتب له 
أول دواء يشفيه، وهو الكلوزابين Clozapine، وأعاده الطبيب النفسي إلى 
الكلوزابين مرة آخرى، ورفع الجرعة بالتدريج إلى الجرعة المعتادة في علاج 
اضطراب الفصام، وتحسن المريض من ناحية الوهامات والهلاوس السمعية 
المدق شهر بعد اكتمال جرعة العلاج بأسبوعين، ولكن أفعاله القهرية عادت إلى 
الظهور بشكل منفر، مثلا كان يقول الجملة عشر مرات، ويطلب منك في كل 
مرة أن تظهر له اهتمامك وتصديقك لجملته التي سمنتها أنت عشر مرات، 
ويكرر الجزء الأخير عشر مرات. فمثلا ضرب أخوه المثل التالي لجملة يكثر 
من تكريرها عبد الفتاح: «قلت لك إن امراتي حامل والجنين بخير وليس 
هناك ما يستدعي القلق وأنا لذلك لست قلقاء.

مر المريض بعد ذلك بفترة عامين تحسنت فيها أعراض الفصام تماما، وبقيت بعض الوساوس والأفعال القهرية التي لم تكن تعيقه عن حياته، ولا تضع على المحيطين به الكثير من القيود وكان طوال هذه الفترة يواظب على عقار الكلوزابين في جرعته الفصامية، وعندما حاول الطبيب النفسي تقليل الجرعة تدريجيا لاحظ بداية رجوع أعراض اضطراب الفصام كالهلاوس والأفكار الوهامية فأعاد الجرعة إلى وضعها السابق، ومر ذلك بهدوء خلال فترة العامين، وبعدها أنقص المريض جرعة الكلوزابين بينه وبين نفسه ولم يخبر الطبيب مع بداية توسيع المدة بين الجلسات، ولذلك فوجيَّ الطبيب بمريضه في نوبة شديدة من أعراض اضطراب الفصام اضطر فيها إلى استعمال جرعة أعلى من الجرعة الفصامية المعتادة في عقار الكلوزابين، فتحسنت أعراض الفصام بعد ثلاثة أسابيع، لتسلم المريض مرة أخرى للأفعال القهرية بالشكل نفسه الذي اعتادت أن تحدث به كل مرة، وهنا أضاف إليه الطبيب عقارا من الماسا « SSRIs » ووصل بالجرعة إلى الحد المناسب لعلاج اضطراب الوسواس القهري، ولم يحدث أي تحسن في أفعاله القهرية، على رغم الاستمرار على هذا النظام العلاجي أربعة أشهر، وعندما اصبحت هناك معاناة من كثرة إفراز اللعاب وهو أحد الآثار الجانبية المعروفة لعقار الكلوزابين اضطر الطبيب إلى إنقاصه تدريجيا مبدلا به عقار

الربسبيردون Risperdone من أدوية الفيصنام الجديدة، وهو واحد من منظامات السيروتونين والدوبامين «م سد» مثله مثل الكلوزايين. إلا أنه لا يسبب الآثار الجانبية نفسها، وكن الأفعال القهرية لم تتحسن، وكذلك لم تعد أعراض الفصام إلى الظهور، وظل المريض على حاله لمدة شهرين أضاف الطبيب بعدهما إلى علاجه عقار الكلوميبرامين، ومضى على ذلك شهران ولم تتغير الحالة، فما زال يعاني من تكرير الجمل التي يقولها، ولسان حاله يقول إنه بريد أن بتأكد من أنه قالها.

يظهر في هذه الحالة أيضا ذلك التبادل بين أعراض الفصام والأفعال الفهرية التي تأخذ شكل تكرار الأفعال, رغبة في التحقق كما نظهر مقاومة أعراض الوسواس القهري الصاحبة لأعراض الفصام للعلاج بصورة عامة. وبعيدا عن المشاكل التشخيصية التي يواجهها الطبيب النفسي بسبب ذلك فإن ما نريد مناقشته هنا هو معنى وجود أعراض الوسواس القهري في مرضى اضطراب الفصام؟

 ١- هل يعني ذلك وجود علاقة سببية بين الاضطرابين بمعنى أن أحدهما يؤدى إلى الآخر، أو أن سببا واحدا يمكن أن يؤدى إلى أي منهما؟

ير ي ... و ... ٢- هل أعــراض الوســواس القــهــري يمكن أن تكون جــزءا من أعــراض اضطراب الفصام؟

٣ هل هو مجرد تصاحب مرضي Comorbidity بمعنى وجود الاضطرابين
 معا في نفس الوقت؟

 ٤- ما تأثير وجود أعراض الوسواس القهري في مريض الفصام على المآل المرضى للفصام؟

فإذا أردنا مناقشة التساؤل الأول: فإن المفهوم الضمني الذي يناقش هو مضموم تحول الفكرة التسلطية Obsessive Idea إلى هذاء أو فكرة وهامية Delusional Idea والفرق الجوهري ما بين الاثنين هو أن الفكرة التسلطية يوفضها المريض ويتمنى الخلاص منها، لأنه يدرك انها مقززة أو لا معنى لها. ولذلك هو يقاومها بكل ما أوتي من قدرة، ولكنه في النهاية مجبور عليها، أما الفكرة الوهامية فهي على العكس فكرة يؤمن بها المريض ويراها الحقيقة بعينها ويريد من الآخرين تصديقها، فإذا أردنا أن تنفهم طبيعة ذلك التحول وكيفية حدوثه فإن اتمال الحالات التي يحدث فيها ذلك بشير إلى وجود ما

يسبب كربا أو ضغطا نفسيا شديدا في حياة المريض باضطراب الوسواس القهرى، ثم يلى ذلك تحول الفكرة التسلطية عنده إلى فكرة وهامية، فمثلا نجد المريض الذي يعانى من أفكار التلوث التسلطية وقد فصل من عمله بسبب عدم قدرته على التوافق مع مقتضيات العمل فتحولت الفكرة التسلطية إلى فكرة وهامية مؤداها أنه عوقب بسبب تسببه في نشر التلوث مثلا، أو إلى فكرة وهامية مؤداها أنه مذنب إلى الحد الذي لا يمكن أن يغضره الله عز وجل، لأنه تسبب في نشر التلوث، ومعنى ذلك أن ما حدث هو رد فعل ذهاني في مريض باضطراب الوسواس القهري، والمهم أن الأمر يظل في معظم هذه الحالات، إن لم يكن كلها، أمرا عابرا وغير متبوع بظهور أعراض الفصام. وأما التحول الذي يقف الطبيب النفسي أمامه حائرا فهو تحول من نوع آخر يحدث عندما يبدو المريض باضطراب الوسواس القهرى مقتنعا بتفاهة الفكرة أو عدم صحتها، ولكنه لم يعد يستطيع مقاومتها أو مقاومة الأفعال القهرية الناتجة عنها، أو أن يتحول من الرفض وعدم الاقتناع إلى الاقتناع، ولو جزئيا بالفكرة، فقد رأيت من المرضى من يستسلمون تماما الأفكارهم التسلطية المتعلقة بالتلوث أو أفعالهم القهرية المتعلقة بالنظافة، ليس لأنهم يعجزون عن مقاومتها، ولكن لأنهم أصبحوا مقتنعين بأن هذا هو ما يجب على كل الناس فعله، والأفكار والأفعال المرضية في هذه الحالات غالبا ما تأخذ مسارا مزمنا ولا تكون مرتبطة زمنيا بحدث حياتي سبب الكرب للمريض، فهل يمثل هؤلاء المرضى نوعا مختلفا من اضطراب الوسواس القهرى، أم هم أقرب إلى اضطراب القصام؟.

والأجابة عن هذا التساؤل لا يمكن أن تكون بسيطة ولا سهلة، ولمل أفضل طريقة للإجابة هي تخيل نطاق بمثل بخط مستقيم نضح في أحد طرفيه أولئك المرضى باضطراب الوسواس القهري الذين ينطبق عليهم التعريف التقليدي للشكرة التسلطية والأعراض القهرية، بعمني أنهم مشتندون بعدم سححة أو لا معقولية افكارهم أو أفعالهم القهرية، وهم بالتالي يقاومونها، بينما نضع في الطرف الآخر من الخط أولئك المرضى باضطراب الوسواس القهري لذين لا ينطبق عليهم التعريف التقليدي، فهم مقتندون بصحة أفكارهم التسلطية وأفعالهم القهرية، وهم بالتالي لا يشاومونها، وما بين طرفي الخط المستقيم نستطيع أن نضع الكثير من المرضى، بعضهم يشك

مثلا في إمكان أن تكون الفكرة التسلطية صحيحة، وبعضهم لا يحاول مقاومتها، على رغم أنه يراها غير صحيحة، بمعنى أن هناك عدم توافق ما يين رأيه على المستوى المعرفي وما بين أفعاله على المستوى السلوكي، ومكذا يكون هناك من هم أقرب إلى الشكل التقليدي لاضطراب الوسواس القهري، ومكذا التقليدي لاضطراب الوسواس القهري، ويكون هناك من هم أقرب إلى الشكل القريب من الذهان أو الشكل غيير التقليدي لاضطراب الوسواس القهري، لكن كل ذلك لا يعني اضطراب النصام، لأن الفصام لا يشخص بناء على وجود المكرة الضلالية وحدها ولا النصام، لا ان الفصام بل إن هناك من مرضى اضطراب الوسواس القهري من التدهور الذي يحدث في حالات الفصام، بل إن هناك من مرضى اضطراب الوسواس القهري من يهدف الطبيب النفسي، أكن التأمل في كلما المريض وتحليلها عادة ما يبين أن المرض مرتبط بالوساوس ومشابه للأفكار أله لمنابذ النقير نفسها وعادة ما لا يكون صوتا بعمنى الصوت،

إذن هنعن في إجابتنا عن التسساؤل الأول، وهو هل يؤدي اضطراب الوسواس القهري إلى الفصام؟ نستطيع أن نقول لا، لأن مريض الوسواس القهري، حتى لو لم يأخذ الشكل التقليدي للوسواس القهري، وحتى لو وصلت الفكرية إلى حدود الذهان، يظل مختلفا عن مريض الفصام، ونعزز ذلك الرأي بان محاولات علاج هذه الحالات التي يسميها البعض الفصام، ونعزز (Straus) و (Robinson, 1976) و (Solyone et al., 1968) و (Solyone et al., 1968) و تقلح، بينما يستفيد الكثيرون من الأدوية التي تزيد السيروتونين، وربما تتحسن استجابة بعضهم بإضافة مضادات الذهان بجرعات أقل من تلك التي تستخدم عادة لعلاج الذهان، ولكن الذي لا خلاف في تأثيره الجيد هو عقاقير الوسواس القهري،

وأما التساؤل الثاني، وهو هل يمكن أن تكون أعراض الوسواس القهري جزءًا من أعراض الفصام؟ والتساؤل الثالث حول إمكان التصاحب المرضي بين اضطراب الوسواس القهري واضطراب الفصام؟ هان محاولة الإجابة عنهما تعيد إلى الذهن المفهوم القديم الجديد الذي تعلمناه عن اضطراب

الفصام، وهو أن المريض بالفصام يمكن أن تظهر عليه كل أعراض الاضطرابات النفسية خلال مساره المرضى، ومعنى ذلك أن أعراض الوسواس القهري ليست استثناء، كما تعود إلى الذهن حالات عديدة كان أول لجوئهم إلى الطبيب النفسى بسبب أعراض قهرية مثل الغسل المتكرر، ومثل تكرار دخول الباب والخروج منه، وغير ذلك من الأعراض، ثم يتطور الأمر بعد ذلك بحيث يكون تشخيص اضطراب الفصام أمرا لابد منه. وفي بعض الحالات تفيد مراجعة الطبيب النفسي لذاكرته عن أعراض ذلك المريض القهرية في تذكيره بما بشير إلى عدم مطابقتها لأعراض الوسواس القهري، فريما لم يصفها المريض بالشكل نفسه الذي يصف به مريض الوسواس القهري أعراضه، وربما بدت الوساوس أو الأفعال القهرية شاذة بعض الشيء! ولكن ذلك لا يصدق في كل مرة فهناك حالات تكون فيها أعراض كل من الاضطرابين أعراضا تقليدية لا يحار فيها الطبيب النفسي؛ فهل يعني ذلك أن بعض حالات الفصام تظهر فيها أعراض الوسواس القهرى كجزء من أعراض الفصام: ويعضها تظهر أعراض الوسواس القهرى كاضطراب قائم بذاته، ولكنه مصاحب للفصام؟ يبدو أن هذه هي الحقيقة، ولعل ما يساعد في التفريق بين الحالين هو تقييم شدة ومدة بقاء الأعراض القهرية، فهناك أعراض فهرية عابرة يمكن أن تحدث لكل إنسان سواء كان مريضا بالفصام أو لم يكن، ولكنها لا تصل إلى الشدة التي تجعل تشخيص حالته اضطراب وسواس قهرى ممكنا، كما أن متابعة المريض خلال فترة طويلة من الزمن بحيث يستطيع الطبيب النفسى تقرير ما إذا كانت الأعراض القهرية عابرة أو متكررة وهكذا.

والواقع أن أسلوب التشخيص اختلف إلى حد كبير بعد التقسيمات الأمريكية الوصفية التي تلاحقت في السنوات الأخيرة مما أثر إلى حد كبير على الطريقة التي يفكر بها الأطباء النفسيون في العالم كله فلم يعد الطبيب النفسي معنيا بمثل هذا التساؤل، كما كان من قبل، وذلك لأن النفكير في النفسي محدوث الاضطراب لم يعد له دور في التشخيص إلا قليلا، وذلك مختلف عما قربى عليه معظم الأطباء النفسيين الذين بدأوا تعلمهم للطب النفسي في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، أي قبل ظهور التقسيم الأمريكي الثالث، فقد كان التساؤل عن كيفية حدوث المرض يجعل كل طبيب نفسي

يستخدم معطيات النظرية النفسية التي يميل إليها أو يؤمن بها، وكانت تسميتهم للأمراض النفسية تختلف تبعا لذلك، وهو ما دفع الأمريكيين إلى القاء الحديث عن الأسباب المرضية جانبا، لأنها مشار خلاف، والاكتفاء بالتشخيص على اساس الأعراض الموجودة هي المريض، والتي لن يختلف عليها، أي الطريقة الوصفية في التشخيص؛ واستتبع ذلك أيضا مفهوم المتصارب المرضي بحيث أصبح يمكن للطبيب النفسي أن يشخص أكثر من أضطراب نفسي في مريض واحد ما دامت الأعراض الموصوفة تكفي لذلك؛ والثاني أصبح ممكنا أن تشخص اضطراب الوسواس القهري كاضطراب قائم بانه في مريض الفصام، وفي الوقت ذاته، وذلك ما لم يكن ممكنا قبل التقسيم الأمريكي الثاك.

وأما التساؤل الرابع والأخير، وهو ما تأثير وجود أعراض الوسواس القهري في مسار اضطراب الفصام؟ فإن الآراء القديمة للأطباء النفسيين (Stengel , 1945) و(Rosen , 1957) والتي كسانت ترى في وجسود أعسراض الوسواس القهري في الفصام ما يشير إلى حسن المآل المرضى الضطراب الفصام لا تجد الكثير من الدعم هذه الأيام؛ فقد كانوا يرون أن الأعراض الوسواسية تمثل نوعا من الحماية أو المواجهة للتحلل النفسي الذي يسببه اضطراب الفصام حتى أن منهم (Pious .1950) من كان يرى أن الانشاف ال بالوساوس والطقوس القهرية، إنما يساعد مريض الفصام على البقاء على علاقة بالواقع!، هذه الآراء كانت إلى حد كبير متأثرة بأوضاع مرضى الفصام قبل اكتشاف الأدوية حيث كان تدهورهم لا مفر منه، وكانوا يجمعون في مصحات الطب النفسي وينعزلون عن الحياة إلى آخر أعمارهم فتنعدم قدرتهم على أي عمل وتنعدم قدرتهم على مجرد الإحساس بالمشاعر العادية البسيطة، ففي مثل هذه الحال ربما يكون لأعراض الوسواس القهري نوع من النفع ولو حتى على مستوى إبقاء نوع من النشاط بمارسه المريض في حالة الطقوس القهرية ونوع من المشاعر حتى لو كان الخوف والضيق بسبب الأفكار التسلطية، وبعدما اكتشفت مضادات الذهان وأصبح اضطراب الفصام من الأمراض التي تعالج، وكثيرا ما تعالج دون الحاجة إلى الدخول إلى المستشفى النفسى، أو قد يكون الدخول لفترة قصيرة يعود بعدها المريض إلى ممارسة دوره في المجتمع، أي بعد أن تغير المآل المرضى الضطراب الفصام، أصبح الحديث مختلفا وأصبحت الآراء مختلفة، فما يعنيه التصاحب المرضي بين اغتمالها الفصله والمنطقة المرضي بين اغتمالها الفصله والمثل أو وسوء المآل المرضي القصاء، والحقيقة أن السبب في سوء مال القصاء المسجوب بالوسواس القهري يمكن أن يكون واحدا من ثلاثة احتمالات (Cummingx.1993) ولا توجد الدراسات التر تكفي لتعليب واحد منها على الآخر:

الأول: هو أن اضطراب الفصام الذي تصاحبه أعراض الوسواس القهري
 هو نوع خبيث من أنواع الفصام. أي أنه مختلف عن اضطراب الفصام دون
 أعراض الوسواس القهرى أصلا.

ـ الثـاني: أن وجود اضطرابين منفـصلين في المريض نفـسه لابد أن يؤدي إلى تدهور أكبر، وأن يقلل من قدرة المريض على مواجهة أعراض كل من الاضطرابين.

الثالث: أن سوء المآل المرضي للفصام عندما تصاحبه أعراض الوسواس
 القهري إنما يرجع إلى الطبيعة المزمنة لأعراض الوسواس القهري.

وقد حديثت في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في فهمنا للاختلافات التركيبية والوظيفية في المغ البشري في كل من اضطراب القصام واضطراب القصام واضطراب القصورية لهناك المسواس القهري: فهناك المعدية من المرات العصبية «بود نوع من الشذوذ القشرة المخية، يفترض وجود نوع من الشذوذ المشرقة فيها في مرضى القصام ومرضى الوسواس القهري، فهناك دوائر عصبية مفترضة ما برن مناطق مختلفة من قشرة المخ فهي: القشرة قبل من النوى القاعدية Perfrontal Cortex على العالمية المتحديث المحافظة المتحديث المحافظة المتحديث المحافظة المحافظة المتحديث الجائبية منها Dorso-lateral للجبهية الجائبية منها Dorso-lateral للمحافظة المحافظة المتحديث الجائبية منها Perfrontal Cortex (Alexander et al., 1986) Anterior Cingulate Cortex (Alexander et al., 1986) Anterior Cingulate Cortex (Alexander et al., 1986) المتحديث (Groenewegen et et (Alexander & Crutcher, 1990) والمحتفظة هي الجسم المخططة (Thalamus alasta) والمهادة الشاعة الشاعة التحافظة المتحديثة Gilobus Pallidus.

ويبين التشريح المجهري لهذه الدوائر العصبية أن السبار العصبي من منطقة إلى آخرى، يتصل أيضا بالمناطق المختلفة الأخرى بشكل بعزز مفهوم الدوائر المتوازية Parallel Circuits، كما أن من خواص هذه الدوائر العصبية

أن هناك نوعين من الاتصال ما بين آجزاء هذه الدواثر أحدهما هو الاتصال المنافق أي المصيدة المصيدة وأما النوع الآخر من المنافق أخرى من أجزاء الدائرة العصبية المحسدة، وأما النوع الآخر من الإتصال فهو النوع المنتوح الذي قد يشمل مناطق أخرى من أجزاء الدماغ (Parent و (Alexander & Crutcher.1990)) وأحد ارتبطت الحلقة العصبية بين القشرة قبل (1.1992). وأحد ارتبطت الحلقة العصبية بين القشرة قبل المحبية الطهرية الجانبية والنوى القاعدية Dorso-lateral Prefrontal Cortex وبن قشرة لينافطراب القصام، بينما ارتبطت الحلقة العصبية المقددة بين قشرة المخاججية الجانبية وبين النوى القاعدية الحانبية الموساس القهري.

فأما الحلقة العصبية المفترضة لاضطراب الوسواس القهري Crutcher,1990 Brodmann's فتبعداً من القشرة المخية الحجاجية الجانبية Chritc-Frontal Corex والمستعدة ويودمان العاشرة المجاني Orbito-Frontal Corex والمستعدة والنيخ المستعدة والمستعدة المستعدد والمستعدد والمستعد

وأما الحلقة العصبية المفترضة لاضطراب الفصام (والحديث عنها أقل في المناطقة العصبية المفترضة لاضطراب الفصام (Alexander&Crutcher.1990) والمقادة الوسواس القهري الشهيرة) (Prefrontal بخبية الجانبية المجانبية Brodmann's area 9 and كوتحديدا من منطقتي برودمان التاسعة والعاشرة مما Grorex وتحديدا من منطقتي برودمان التاسعة والعاشرة مما رأس النواة المذيلة الكرة محطتها الشائية: الجزء الظهري الجانبي من رأس النواة المذيلة

في مقابل الجوزه البطني الوسطي من النواة المنابلة والسطي من النواة المنابلة ولم النواة المنابلة ولم النواة المنابلة ولمقابلة وحزاء من النوى في حلقة اضطراب الوسواس القهري). ثم تكون الحطة الثالثة جزءا من النوى القطاء المناب والمسطي النظهري من المهاد Wentro-Anterior & الخماء الرابعة هي المنابلة والوسطي النظهري من المهاد & Mediodorsal Thalamus (وهما المحطنان الشائلة والرابعة أنفسهما في حلقة الوسواس القهري، أي أن هناك تداخلا ما بين الحلقتين العمسيتين) وتعود بعد ذلك إلى القشرة الخية قبل الجبهية الجانبية Obrso-lateral Prefrontal Corte أيضا كما في حلقة اضطراب الوسواس القهري،

ولعل في الشكل التالي (الشكل ١) ما يوضح الأمر بصورة أيسر:

## + استثارة \_ تثبيط

الحلقة العصبية لاضطراب الفصام الحلقة العصبية لاضطراب الوسواس القهرى



الشكل (١) رسم مبسط يبين التداخل ما بين الحلقتين العصبيتين المُترضتين للوسواس القهري والفصام

من الواضح إذن، من خـلال إمـعـان النظر في هذه الدواتر العـصـبـيـة المفترض اضطرابها في كل من اضطراب الفصيام واضطراب الوسواس القهرى، أن وجوه التشابه أكثر بكثير من وجوه الاختلاف، وهذه الدوائر العصبية المفترضة بالطبع لم تفترض من ضراغ، وإنما كانت نتاج . تراكم العديد من نتائب دراسات تصوير المخ التركيبي والوظيفي المتطورة. حيث ظهرت تغيرات في بعض المناطق التي تتكون منها هذه الدواثر، وبعضها جرى إثبات تأثر التغيرات الحادثة فيه بعد فترة من العلاج، وحدث ذلك في دراسات متعددة أجريت على مرضى اضطراب الوسواس القهري (Andreasen et al., 1990) و(Baxter,1992) و (Martinot et al., 1990) و (Adams) et al.1993) و (Rauch et al..1994) وكـذلك على مـرضى اضطراب الفـصـام (Flaum et al., 1995) (Andreasen et al., 1994) (Bauchsbaum et al., 1992) و (Andreasen et al., 1997) و(Tibbo & Warneke, 1999). إذا منا تخيلنا إمكان وجود ما لا نعرف ـ وهذا أمر أكيد علميا ـ من الاتصالات العصبية ما بس أجزاء هذه الدوائر، وما بينها وبين أجزاء أخرى من الدماغ، فإن لدينا على المستوى البيولوجي ما يفسر الظاهرة المتكررة لوجود أعراض اضطراب الفصام وأعراض اضطراب الوسواس القهرى في مريض واحد. هذا بالطبع لا يعنى أن التغيرات الكيميائية أو الوظيفية في دماغ مريض الفصام هي التغيرات نفسها التي تحدث في مريض الوسواس القهري لكنه يوضح فقط إمكان التداخل في الأعراض لأن هناك تداخلًا في التصورات المفترضة للتغييرات التي تحدث في الدماغ، ولعل ذلك يساعد في تفسير حالات التصاحب المرضى بين الفصام والوسواس القهري (Ghaemi et al.,1995).

وإذا انتشل الحديث بنا إلى دور التاقلات المصبية في كل من اضطراب الفصام واضطراب الوسواس القهري، ذلك الدور الذي تمكنا من تخيله بعد أن هكراً بطريقة ممكوسة، حيث بداناً من أن الدواء الذي حسن الاضطراب الا يؤر في الناقل العصبي «ب»، ثم استنجنا من ذلك أن الاضطراب الا إنما ينتج من خلل في الناقل العصبي «ب»، وهذه كما ذكرت من قبل هي طريقة تفكير ممكوسة ربها أنفرد بها الطب النفسي دون غيره من قروع الطب الأخرى، الهم أن الناقل العصبي الدوبامين قد جود دراسته باستقاضة، وكذلك دراسة خريطة الملسالا للفطرة الله الشعاب النفسي الدوبامين قد جود دراسته باستقاضة، وكذلك دراسة خريطة المشابك النفسي الدوبامين قد جود دراسته باستقاضة، وكذلك دراسة ناواع مستقبلات الفعل

الدوباميني Dopamine Receptor الموجودة على جدار الخلايا العصبية، وكانت كل هذه الدراسات ثاقجة في الأساس من دور الدوبامين في اضطراب القصام، لأن أويه أنقصام القديمة كانت قدرتها على علاج اضطراب القصام تدري إلى تتبيطها للدوبامين في مضادات الدوبامين (م د)، أما دور الدوبامين في اضطراب الوسواس القهري فلا تزال الدراسات فيه في بداياتها، وإن كانت دراسة علاقة اضطراب الوسواس القهري باضطرابات العراصة Tic Disorders أواضطراب «توريت» هي المحرك الذي يوجه الإبحاث في هذا الاتجاه، خاصة أن بعض حلالات اضطراب «توريت» هي المحرك الذي يوجه الأبحاث في هذا الاتجاه، خاصة أن بعض حلالات اضطراب «توريت» هيا بالحرك الذي يوجه الأنصام القديمة نفسها.

وأما الناقل العصبي السيروتونين فإن دوره في اضطراب الوسواس القهري قد أصبح مشتهرا إلى الحد الذي أصبح العامة فيه يسمعون عنه من حين إلى آخر من خلال كلام الأطباء أو وسائل الاعلام المختلفة، حيث درس في كل من اضطراب الوسواس القهري واضطراب الاكتئاب الجسيم، فكلاهما بعالج باستخدام مشبطات استرجاع السيروتونين (ماس) أو مشبطات استرجاع السيروتونين الاختيارية (ماسا)، أما دور السيروتونين في اضطراب الفصام فقد بدأ الكلام فيه حديثا أيضا، وذلك بعد اكتشاف أدوية الفصام الجديدة التي تثبط كلا من الدوبامين والسيروتونين (مدس) والتي يرجعون أفضليتها على الأدوية القديمة إلى تأثيرها المثبط للسيروتونين، ومن الملاحظات الطريفة لكثير من الأطباء النفسيين في مناطق مختلفة من العالم (Fenton & McGlashen ,1986) (Patel & g (Baker et al., 1992) g (Patil , 1992) g (Cassady & Thaker , 1992) g (Eales & Layeni , (Buckley et al., 1994) (Mozes et al., 1994) Tandon, 1993) (Kopala & 4 (Remington & Adams .1994) 4 (Allen & Tejera .1994) 4 .1994) (Honer .1994) و (Leykovich et al., 1995) و (Toren et al., 1995) و (Alzaid & Jones) و (Alzaid & Jones) (1997). و(Dodt et al.. 1997) وأثناء استعمالهم لأدوية الفصام الجديدة تلك ما ذكرته من قبل من ظهور أعراض الوسواس القهري في مريض الفصام بعد تحسن حالته، وهو ما كان يعتبر دليلا على صحة افتراض علاقة نقص السيروتونين بوجود أعراض الوسواس القهرى، لأنك إذا زودت تركيزه في المشابك العصبية باستخدامك للماس قلت الأعراض، وإذا قللت تركيزه في الشابك العصبية باستخدامك للمسرد في مريض القصام ظهرت أعراض الوسواس القهري في بعض المرضى بعد فترة من الاستخدام.

إذن هالتداخل ما بين اضطراب الفصام واضطراب الوسواس القهري ليس على مستوى الأعراض، ولا على مستوى الدوائر العصبية الفترضة هي الدماغ هقط، وإنه أيضا أيضنا على مستوى الدوائر العصبية أي السيووتونين والدوبامين، ولعل في معرضتا بوجود العديد من أنواع مستقبلات الفعل الدوباميني Opamine Receptors على جدار الخلايا العصبية في مناطق المخ المختلفة وأنواع هذه المستقبلات تزيد يوما بعد يوم، لعل ذلك يجملنا نقتع بأن الأمر أكثر تعفيد من كان يمكن ومن كل ما يمكن الآن أن تضمور.

# ٤- علاقة اضطراب الوسواس القهري باضطراب «توريت» واضطراب اللوازم الحركية

على الرغم من تكرار ملاحظة الأطباء النفسيين وأطباء الأمراض العصبية لحدوث أعراض اضطراب الوسواس القهرى مع مختلف أمراض النوى القاعدية Diseases Basal Ganglia كرقياص سيدنهام (Swedo et al.. 1989) ورقياص هنتنجتون Huntingiton's Chorea ومرض باركينسون أو الشلل الرعاش (von (Economo .1931)، وكلها أمراض عصبية بالطبع إلا أن أكثر أمراض النوى القاعدية مصاحبة الضطراب الوسواس القهرى هو اضطراب «توريت» Zohar et) ( al., 1999) a واضطراب اللوازم («العرات» حسب ترجمة منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص٢٩٦ ـ ٢٩٨)، حسب ترجمة (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص ٢٩٨-٢٩٦) الحركية المزمنة، حتى أن هناك دراسات حديثة قد بينت نتائجها أن ما بين الثلث والنصف من مرضى اضطراب «توريت» الكبار (Pauls et al.. 1986) و (Frankel et al., 1986) و (Pitman et al., 1987) والصنفار (Grad et al., 1987) على حد سواء يصابون باضطراب الوسواس القهرى؛ كما أن كلا الاضطرابين يظهر في عائلات المرضى بمعنى أن المريض بالعرات الحركية المزمنة أو المريض باضطراب «توريت» له أقرباء يعانون من اضطراب الوسواس القهري، وكذلك المريض باضطراب الوسواس القهرى له أقرباء يعانون من اضطراب «توريت» أو اضطراب العرات الحركية المزمنة؛ وهو ما دفع الكثيرين من الأطباء النفسيين إلى استنتاج أن هناك علاقة سببية بين هذين الاضطرابين (Zaharovits,1990)، بمعنى أن جينا ما من المادة الوراثية البشرية أو أن خللا ما في منطقة النوى القــاعــدية في الدمــاغ يمكن أن يؤدي إلى اضطراب «توريت» أو اضطراب الوسواس القهري أو العرات الحركية المزمنة، إلا أن ماهية ذلك الجين أو ذلك الخلل لم تحدد بعد على وجه الدقة، ومن الطريف أن دراسات جرت فيها متابعة مرضى اضطراب «توريت» من الأطفال حتى سن المراهقة قظهرت لديهم أعراض اضطراب الوسواس القهري، وعكس ذلك أيضا حدث أي أن متابعة المصابين باضطراب الوسواس القهري في سن المراهقة بينت حدوث اضطراب العرات أو اضطراب «توريت» بعد عدة سنوات في بعضهم (Peterson et al...2010).

وأما من ناحية الصورة المرضية لأضطراب «توريت» فإن العرة أو اللازمة الحركية تعنى حركة مفاجئة متكررة وغير منتظمة في مجموعة معينة من العضلات، وهي في شكلها تشبه الحركات الطبيعية للإنسان لكن الذي يجعلها اضطرابا هو تكرارها على رغم محاولة الشخص أن يتوقف عنها، وإحساسه بأنه مضطر لفعلها ليتخلص من إحساس جسدي بالضيق ينتابه ويشتد عليه كلما حاول الكف عن تكرارها؛ وغالبا ما تحدث اللازمة في محموعة العضلات الصغيرة حول العنن أو النصف السفلي للوجه أو العضلات الكبرى في الرقبة أو غيرها؛ وقد تأخذ أي شكل من أشكال الحركات البشرية بسيط كالرمش بالعين أو (طرفة العين Eye Blinking) أو هز أو رحمة الكتف Shoulder Shrugging أو هز أو رجمة الرأس أو الرقبعة Neck Jerking؛ وقد تكون أكثر تركيبا كتعبير وجه معين مثل تكشير قسمات الوجه Facial Grimacing، وقد يكون ذلك التعبير غير لائق اجتماعيا مما بتسبب في الأحراج للشخص أو لأهله؛ ومن العرات الحركية المركبة أيضا ضرب النفس والقفز والوثب على قدم واحدة (الحجل)، وإن كانت الحدود بين العرات الحركية البسيطة والمركبة ليست واضحة دائما (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص ٢٩٦-٢٩٨).

واما العرات الصوتية فينطبق عليها التعريف نفسه إلا أنها تكون آصواتا لا حركات جسدية، ويمكن أن تكون بسيطة كصوت التخم (تنظيف الحنجرة) Throat Cleaning أو التتنق Sniffing أو الهسسمة Hissing أو المستق Hissing أو الهسمي Hissing أو أسخت كال أسباب أو أستكون مركبة بحيث تصدر عن الشخص كلمات مفهومة وكثيرا ما تأخذ شكل السباب أو الكلمات البديئة. ومن الشألغ أيضنا استخدام كلمات غامضة في كثير من الأحيان أو تكرار الأصوات أو الكلمات التي تصدر عن الشخص نفسة هي كثير من الأحيان أو تكرار الأصوات أو الكلمات التي تصدر عن الشخص نفسه (منظمة الصحة العالمية،

1999. مراكم ٢٩٩٠)، طإذا كان الشخص يعاني من لوازم حركية فقط أو لوزم صوتية فقط أو للإم صوتية فقط أو للإم صوتية فقط فإن تشخيصه يكون اضطراب العرات المزمت Chronic Tic أما إذا اجتمعت العرات الحركية مع العرات الصوتية في مريض واحد، سواه في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة، فإن تشخيصه يكون اضطراب وفويت، ومن المهم هنا أن أشبير إلى أن هناك ثلاثة أنواع على الأقل من اضطرابات العرات أكثرها انتشارا هو النوع العابر الذي تحدث فيه للوازم حركية أو صوتية ينطبق عليها التعريف السابق، لكنها لا تستمر أكثر من سنة من الزمن، وأما اللوع المركبة أو صوتية هإن اجتمعت العرات في الحرات فيه إما حركية أو صوتية هإن اجتمعت العرات في الحركية والصورت فقد أصبح التشخيص هو اضطراب «توريت».

وعادة ما يزيد القلق من تكرار وشدة هذه العرات في حين أن التركيز في موضوع أو عمل معين يقللها إلى حد ما، ومن المعروف أنها تختفي أثناء النوم: وتبدو العرات وكأنها عمل لا يقاوم، ومع ذلك فمن المكن كبحها لفترات متباينة من الوقت: وعادة ما يظهر اضطراب العرات على الطفل ما بين السنة الخامسة والسنة العاشرة من العمر، وقد أظهرت بعض الدراسات أن نسبة ٥٪ من الأطفال عند سن السابعة يعانون من العرات، بعضهم بشكل عابر وبعضهم بتحول إلى اضطراب العراث المزمن وبعضهم إلى اضطراب «توريت». واضطرابات العرات تظهر في الأولاد أكثر بكثير منها في البنات، وهناك تباين عظيم في شدة العرات بحيث يمكن تخيل متصل من الشدة، ففي طرف تكون الظاهرة أقرب إلى الطبيعية حيث يبدي طفل من كل خمسة أطفال أو طفل من كل عشرة أطفال عرات عابرة في وقت ما، وفي الطرف الآخر من المتصل توجد متلازمة "توريت" Tourrete's Syndrome وهي اضطراب غير شائع إلا أنه مزمن وغالبا ما يكون مُقعدا Incapacitating، ومن غير المؤكد أن الأسباب واحدة في هاتين الحالتين الموجودتين على طرف المتصل ما بين العرات العابرة وبين متلازمة «توريت» مرورا باضطراب العرات المزمنة، لأن احتمال وجود أسباب مختلفة لما يظهر تشابه كبير في أعراضه من الأمراض احتمال قائم وقوي.

ونظرا لأن ٢٠٪ من الأطفال المسابين باضطراب الوسواس القهري يعانون أيضا من اضطراب العرات وه٪ منهم يعانون من اضطراب «توريت». فإن من الأطباء النفسيين من يفترض أن نوعا من أنواع اضطراب الوسواس القهري على الأقل مرتبط باضطراب العرات أو اضطراب «توريت»، وبعضهم يرى أن لهذا النوع من الوسواس القهري خواص معينة تختلف عن النوع الآخر اضطراب الوسواس القهري إلا أن نتائج الدراسات في هذا الموضوع لا الأخر (Di Lazzaro) (Ziemann et al., 1997) و(Di Lazzaro) و(Ziemann et al., 1997) وSimple (Di Lazzaro) و (Swerdlab et al., 1998) و (Swerdlab et al., 1998) و (Swerdlab et al., 1998) و (Swerdlab Excitability خليات الاستخبارية لمشرة المخاطب عبي عبد الدماغ (خلك من خلال تقنيية جديدة هي الحد المغاطب عبي عبد الدماغ (خلك من خلال تقنية جديدة هي الحد المغاطبة عبي عبد الدماغ (تتغير بشكل متشابه في اضطراب الوسواس القهري واضطراب «توريت» في «الوب المهاري ذات العلاقة باضطراب «توريت» في أسرة مريض اضطراب «توريت» في أسرة مريض اضطراب الوسواس القهري (Broocks et al.,1998).

وأما نتائج دراسات تصوير المغ الحديثة فإنها تشير تقريبا إلى التغيرات الدماغية نفسها سواء من الناحية التركيبية أو من الناحية الوظيفية (Greenberg et al., 2000):

ا- فمن التاحية التركيبية نجد في كل من هذين الاضطرابين أن الجسم الثفني أو الجسم الجاسخ Heyma كي كلد الاضطرابين أيضا ينقص حجمها بما المذيلة Corpus Caludam مي كلد الاضطرابين أيضا ينقص حجمها بما يتراوح ما بين 80 و 71، وكذلك نجد في كليهما فقدا لعدم التناسق (الطبيعي) ما بين النواة للذيلة اليمنى واليسرى.

٢- وأما من الناحية الوظيفية فإن المقارنة بين نتاتج دراسات التصوير الوظيفي أيضا في بعض النقاط الوظيفي أيضا في بعض النقاط ومتعاكسة في بعض النقاط ومتعاكسة في بعض النقاط ومتعاكسة في بعض النقاطة ومتعالسة بدون المتعاربة والمقاد، مع إمكان عقد الولاول في مناطق النوى القاعدية والفشرة الحجاجية والمهاد، مع إمكان عقد ارتباط بين معدل النشاط في المخ وبين كون أعراض الاضطراب لدى المريض في حالة كمون أو هدوء أو في حالة استشارة مثلا عند مقاومة الفعل القهري أو العرة، بحيث يمكن استاج وجود علاقة لا يمكن الشك فيها.

وعلى الرغم من أن معرفة الأسباب الأكيدة لكلا الاضطرابين والتغيرات التشريحية المساحبة له في خريطة الوصلات العصبية الدماغية لا تزال في

مرحلة البداية. إلا أن كلا منهما يصاحبه نقص أو خلل في التحكم التثبيطي chabibitor Control أو زيادة في النشاط العصبية chabibitor (قدوم بين قشرة الغ الجمهية Frontal Cortex (Corpus Striatum لهنصة المحافظ Corpus Striatum. وقد أوضيحت هذه الحلقة العصبية من قبل في الفصل الثالث (الشكل ٣)، وما يهمنا هنا هو أن الحلقة العصبية من قبل في الفصل الثالث (الشكل ٣)، وما يهمنا هنا هو أن هذه الملومات من دراسات الحث المتناطبسي عبر الدماغ تشير إلى إمكان تقسيم اضطراب الوسواس القهري مستقبلة إلى: نوع ذي علاقة باضطراب «توريت» أو اضطراب العرات Tic Related ونوع آخر غير ذي علاقة به.

# ٥- علاقة اضطراب الوسواس القهرى باضطرابات الشخصية

من المهم بداية هنا أن أبين الفرق بين مفهوم اضطراب الشخصية هي الطب النفسي وبين مفهوم الاضطرابات الأخرى كاضطراب الاكتشاب أو الوسواس القهري مثلا: فمعنى اضطراب الشخصية هو أنه اضطراب ممتد قد يستوعب العمر مع المريض، ولا تستطيع أن تحدد له بداية ونهاية، مثلما هي الحال في معظم إن لم يكن كل الاضطرابات النفسية الأخرى، فاضطراب الشخصية إذن هو أسلوب حياة بيداً مع الشخص منذ سني مراهقته، أي من قبل أن بدخل في مرحلة النضج، ويتميز بكونه أسلوبا ثابتا بفتقد المرونة ويظهر في معظم إن لم يكن كل أفكار الشخص ومبادئه ومشاعره، ويؤثم بالملعب في العلاقات البين - شخصية للإنسان، وهو يسبب قدرا كبيرا من المثانة لا للشخص وحده بل للمحيطين به أيضا، وهناك بالطبع أنواع عديدة من اضطرابات الشخصية قسمت إلى ثلاث مجموعات، حسب نوعية الأفكار والشاوكيات الشي قسمت إلى ثلاث مجموعات، حسب نوعية الأفكار والشاوكيات الشي تشابه هي كل مجموعة منها.

وعندما وضع الأمريكيون تصنيفهم التشخيصي الإحصائي الثالث، جعلوا تشخيص اضطراب الشخصية على معور مستقل عن تشغيص الاضطرابات النفسية الأخرى، التي يفترض فيها أنها عابرة أو أنها تطرأ على حياة الشخص بعد فترة من الحياة بصورة طبيعية. بينما الأمر مختلف في حالة اضطرابات الشخصية. لأنها كما قلت تبدأ في نهاية المراهقة أو مبكرا في بداية مرحلة الرشد، ومعنى ذلك أن الشخص بهكن أن يأخذ تشخيصا على المحور الأول من محاور التشخيص، مثل اضطراب الوسواس القهري، ويأخذ أيضا تشخيصا على المحور الثاني وهو اضطراب شخصية أيا كان نوعه. ومن الملاحظات التي وجدها الباحثون في الطب النفسي، كما وجدها الأطباء النفسيون أن نسبة كبيرة هن مرضى اضطراب الوسواس القهري ياخذون النفسيون أن نسبة كبيرة هن مرضى اضطراب الوسواس القهري ياخذون هذا الموقف متكرر دائما مع معظم اضطرابات القلق الأخرى كنوبات الهلم مثلا لكن نسبة وجود اضطراب شخصية في مرضى الوسواس القهري كانت تظهر دائما أعلى من غيرها ققد بلغت معدلات انتشار اضطرابات الشخصية في مرضى الضراب الوسواس القهري كانات تظهر المؤلفة في مرضى التشخصية في مرضى التشخصية ويتم مرضى التشخصية ويتم مرضى التشخصية من النظر عن نوعية إذا عرفنا أن هذه التناتج متكررة في الدراسات المختلفة بغض النظر عن نوعية الأدوات أوالقياسات النفسية المستخدمة فيه (Mavissaklian et al., 1993) وه(1907 في (Barcat et al., 1993) و(Barcat et al., 1993) و(Barcat et al., 1993) و(Barcat et al., 1993) و(Barcat et al., 1993) والمن مرضى الضواب القهري عنها في مرضى الوسواس القهري الذين لا تصل اضطراب الوسواس القهري عنها في مرضى الوسواس القهري الذين لا تصل حلاتهم إلى الشدة التي تستدى دخول المستشفيات الفسية (العالم المدواس القهري الذين لا تصل حلاتهم إلى الشدة التي تستدى دخول المستشفيات المستشفية.

تظهر كيل أنبواع اضطرابات الشخصيية في مبرضى اضطراب الوسواس القهري، لكن أكثرها تكرارا هي تلك الموجودة في الجموعة السائلة من اضطرابات الشخصية Cluster (عيد المجموعة الثالثة من اضطرابات الشخصية (Custer (al.1993)) (Baixsakalian et al.1990)) (Bejerot et al.1993) (Bejerot et al.1993) من اضطرابات الشخصية بالمجموعة القلقية أوالخوافرة (Compulsive Personality Disorder), واضطراب الشخصية التسبية المحتصدية الاعتصادية المحتصدية الاعتصادية المحتصدية المحتصدية المحتصدية الإولى (Avaicous of Personality Disorder الشخصية الشطراب الشخصية التوزينية الاولى Paranoid Personality Disorder (وجد ذلك الاضطراب في Paranoid Personality Disorder فيمية لا الإستمان بها (Bejerot et al.1998)، كما وجد ايضا من المجموعة الأولى نمية لا يستمان بها (diseptot et al.1998)، كما وجد ايضا من المجموعة الأولى نمية لا يستمان بها (diseptot et al.1998)، كما وجد ايضا من المجموعة الأولى المتحامية النوع المسمى باضطراب الشخصية النوع السمى باضطراب الشخصية النوع المسمى باضطراب الشخصية النوع السمى باضطراب الشخصية النوع السمى باضطراب الشخصية النوع السمى باضطراب الشخصية النوع المسمى الضطراب الشخصية النوع المسمى الضطراب الشخصية النوع المسمى الضطراب الشخصية النوع المسمى الضطراب الشخصية النوع السمى الضطراب الشخصية النوع السمى الشطراب الشخصية المسمى الضطراب الشخصية المسمى الشطراب الشخصية المسمى الشطراب المسمى الشطراب المسمى الشطراب المسمى الشطراب الشخصية المسمى المسمى الشطراب المسمى الشطراب ال

وجوده مع اضطراب الوسواس القهري يجعل المآل المرضي للوسواس اسوا من كل الأنواع، وكما سانين في فصل اضطراب الشخصية القسرية فإن العلاقة التي كانت تشترص قديما بين اضطراب الشخصية القسيرية واضطراب الوسواس القهري لم تستطع الثبات أمام العديد من الأبحاث والدراسات الوسواس القهري لم تستطع اينينيا هنا هو معنى وتأثير وجود اضطراب العلمية الحديثة، لكن ما يمنينا هنا هو معنى وتأثير وجود اضطراب الشخصية في مسار ومآل اضطراب الوسواس القهري.

اما عن معنى كثرة وجود اضطراب شخصية مع اضطراب الوسواس القهري فيفاك أربعة احتمالات، لكل منهم وجاهته، فأما الأول فهو أن اضطراب الوسواس القهري على المحور التشخيصي الأول يهيئ الشخص للإصابة باضطراب شخصية على المحور التشخيصي الثاني، ولا بد من أن نسترجع هنا أن كثيرا من حالات اضطراب الوسواس القهري تبدأ في الطفولة ولذلك يمكن أن تؤثر في تكوين الشخصية.

وأما الاحتمال الثاني فهو عكس الاحتمال الأول، أي أن وجود اضطراب شخصية يهيئ الشخص للإصابة باضطراب الوسواس القهري، والحقيقة أن وجود اضطراب شخصية يهيئ الشخص الإصابة بالعديد من الاضطرابات النفسية، خاصة من مجموعة العصاب القديمة أي ما يسمى اليوم بمجموعة اضطرابات القلق Anxiety Disorders، ومنها الوسواس الشهري والاضطرابات شبه الجسدية Somatoform Disorders حسب الشهريكية الإجريكية الجديدة.

وأما الاحتمال الثالث فهو أن عاملا بيئيا أو حيويا مشتركا يهين الشخص للإصبابة بكل من اضطراب الوسواس القسه حصية، والحقيقية أن اشتراضا كهذا يصعب إثباته في الوقت الحاضير على الأقل فليس من السهل مثلا إثبات أن تكون طريقة معينة في التربية، أو سمة معينة من سمات الشخصية، هي العامل المشترك الذي يهين الشخص للإصابة بكل من سمات الشخصية، هي العامل المشترك الذي يهين الشخص للإصابة بكل من الاضطرابين.

واما الاحتمال الرابع فهو أن وجود اضطراب الوسواس القهري على المحتمال الرابع فهو أن وجود اضطراب الوسواس القهري على المحور التشغيصي الأول هو الذي يتسبب في تشغيص اضطراب الشخصية على المحور الثاني، بمعنى أن القياسات النفسية المستخدمة، أو طرق المقابلة النفسية التى نشخص على أساسها، لا تضرق بنسبة ماثة في المائة بين

الأعراض التي هي أعراض اضطراب نفسي على المحور التشخيصي الأول وبين ما هي أعراض أو سمات اضطراب شخصية على المحور الثاني، ولعلني أسوق الأسباب لميلى الشخصي لهذا الرأى:

1- مثلاً، إذا نظرنا إلى عدد من القراعد الوصفية لتشخيص اضطراب الشخصية القسرية، كالتردد في اتخاذ القرارات، والالتزام بالدقة الشديدة، وحدم القدرة على التخلص من الحاجبات القديمة، كل هذه الصفات يمكن أن تتنج من عدم القدرة على الشعور بالتأكد أو الثقة Crability to Feel Certain ، أي الشعور بالشك، وهذا عرض مركزي وجوهري من الأعراض التي يشخص على أساسها اضطراب الوسواس القهري، وهو كذلك من العلامات الموجودة في أضطراب الشخصية التخديية واضطراب الشخصية التخديدة أن العدارات التراكد التنافيدية).

٢ - ومن ناحية أخرى، وجدت مجموعة من الباحثين (Baer.et al..1992) أن المرضى الذين يعانون من اضطراب وسواس فهري واضطراب شخصية في الوقت نفسه كليرا ما يتصفون بعدة صفات منها: الحساسية النفسية المفرطة، عومده اللبات الانفعالي واضطراب العلاقات بين الأشخاص، وكذلك عدم الكفاءة الوظيفية إضافة إلى الدقية المفرطة والتبردد الشديد، وذلك بغض النظر عن نوع اضطراب الشخصية الموجد لديهم.

٣- ثـم إذا كـان وجـود اضط\_راب شخصية مصاحبا لاضط\_راب الوضط\_راب الوضط\_راب الوضط\_راب القـهـري يكـاد يكـون هو القـاعـدة، بل إن بعـضـهم يقـول (Baer et al..1986) و(Janke et al..1986) و(Rasmussen & Tsuang.1986) و(Baer et al..1990) و (Mavissakalian et al..1990) و (Ricciardict و (Mavissakalian et al..1990) و (Ricciardict و (Miavissakalian et al..1990) و (Ricciardict و (Miavissakalian et al..1990) و الأصلام الوالمانة ، واحد على الأقل هو القاعدة وليس الاستثناء. وأنا استعمل هذا التعليق نفسه لأدل على الأتجاه المعاكس لما يدلل عليه هذا الكلام، فالنتائج الأمريكية تقـول إن التصاحب بين اضطراب الشخصية واضطراب الوسواس القهري يكاد يقارب القاعدة، وأنا أقول إن هذا دليل على قصور طرق التشخيص الوصفية التي يشخص بها معظم العالم الأمريكي اليوم.

٤- ثم إذا رأينا دراسات علمية تجرى لإثبات أن عـلامات اضطرابات الشخصية، المساحبة لاضطراب الوسواس القهري تتحسن بعد فترة من العلاج بعقار الكلوميبرامين (Ricciardi et al.,1992)، أو عقاقير علاج الوسوسة

بوجه عام على رغم أننا نعرف أن علامات اضطراب الشخصية لا تتحسن بالعقاقير، فالحقيقة التي تواجهنا هي حسب رأيي المتواضع أن الاحتمال الرابع هو أكثر الاحتمالات وجاهة، لأن تغير الشخصية بالدواء ما زلت لا أميل إلى تصديقه!

وأما عن تأثير وجود اضطراب شخصية مع اضطراب الوسواس القهري، فإن ما يبدو للوهلة الأولى وما هو واضح هو أن وجود اضطراب الشخصية، إن كان موجودا مع اضطراب الوسواس القهري، فهو سبيل إلى سوء الثال، وهذا ما تؤيده لدراسات المذكورة في الفقرة السابقة، لأن وجود اضطراب الشخصية مع أي من الدراسات المذكورة في الفقرة السابقة، لأن وجود اضطراب الشخصية مع أي من المشاكل التي تتكرر في علاقات النفسي، هذا بالإضافة إلى الكروب الناتجة من تدهور علاقاته بالأخرين الذي لا بد أن تكون من نتائجه سوء مأل اضطراب الوسواس القهري، أما ما يبدو غريبا في هذا السياق فهو أن يقال أن وجود اضطراب الوسواس القهري، ما ما يبدو غريبا الشخصية يجعل من اضطراب الشخصية اضطراب العوالية المالات الناتحسن بالعقاقير (Ricciadice alay بالأطباء النفسيين، لكن الذي يمون من يكون من يكون منطقيا هو أن ظهرو أعراض الوسواس القهري على مريض باضطراب الشخصية يمكن أن يكون منطقيا هو أن ظهور أعراض الوسواس القهري على مريض بإضطراب الشخصية يمكن أن يكون منطقيا هو أن ظهور أعراض الوسواس القهري على مريض بإضطراب الشخصية يمكن أن يكون منعارة بالكروب المناتحسن أكبر.

## ٦\_ علاقة اضطراب الوسواس القهري باضطراب نقص الانتباه المفرط الحركة

يظهر اضطراب نقص الانتباه المفرط الحركة Disorder (ADHD) و تحت الفشة التشخيصية «اضطرابات فرط الحركة» Disorder (ADHD) و تحت الفشة التشخيصية «اضطرابات فرط الحركة» Hyperkinetic Disorders (ADHD) في تصنيف منظمة الصحة المالية الأخير للأمراض التقسية والسلوكية (CD/I) تحت اسم اضطراب النشاط والانتباء Activity and Attention ويوصف بأنه «عبارة عن توليفة من سلوك مفرط النشاط قليل التهذيب، مع عدم اكتراث شديد وعدم القدرة على الاستمرار في أداء عمل اوتكن بداية ظهور هذا الأعراض في سن مبكرة (عادة في السنوات الخمس الأولى من المعرف ويا Constitutional بعراء حاسما على العليدون أن شذوذا بنيويا ما Constitutional يلمورة حاسما على العليدون أن شذوذا بنيويا ما Constitutional يلمورة حاسما و تحت المتحراء على المساوكة على المعرفة التعرف المنافرة الخمس الأولى من المعراء ويعتمد الكليرون أن شذوذا بنيويا ما Constitutional يلمورة حاسما

في نشأة هذه الاضطرابات، ولكننا في الوقت الحالى تنقصنا المعرفة الكافية بشأن أسبابها المحددة، ومميزاتها الرئيسية هي فقدان المثابرة على النشاطات التي تستدعى اندماجا معرفيا، ومبلا إلى الانتقال من نشاط إلى آخر من دون الانتهاء من أي منهما، بالإضافة إلى نشاط مفرط غير منظم وغير مرتب، وتستمر هذه الإعاقات عادة أثناء سنوات الدراسة وحتى أثناء الحياة الراشدة، لكن كثيرا من الأفراد المصابين يظهرون تحسنا تدريجيا في النشاط والانتباه، ومن مشاكل التشخيص التفريقي Differential Diagnosis أن نوعاً من فرط النشاط وعدم الانتباه، مختلف تماما عن ذلك الذي يميز اضطراب فرط الحركة، قد يبرز بين أعراض الاضطرابات القلقية أو الاكتئابية، وبالتالي لا يجوز أن يؤدي التململ Restlessness، الذي يحدث نموذجيا في الاضطراب الاكتتَّابي القلقي، إلى تشخيص اضطراب فرط الحركة، كذلك فإن التململ الذي كثيرا ما يكون جزءا من القلق الشديد لا ينبغي أن يقود إلى تشخيص اضطراب فرط الحركة، وإذا استوفيت معايير أحد اضطرابات القلق، أو أحد الاضطرابات المزاجية Mood Disorders، فلا بحوز أن يضاف بنساطة تشخيص اضطرات فرط الحركة لمحرد اختلال التركيز أو وجود توتر نفسى حركى، ويستخدم التشخيص المزدوج فقط إذا كان من الواضح أن هناك وجودا مستقلا لاضطراب فرط الحركة، تشير إليه أعراض لا تكون مجرد جزء من أعراض اضطراب المزاج (منظمة الصحة العالمية،١٩٩٩، ص٢٧٦-٢٨٠).

وقد لاحظ كثير من الباحثين الأمريكان، خاصة في السنوات الأخيرة، ووقد تصاحب مرضي Comorbidity بين اضطرابي الوسواس القهري ونقص الانتياه المقرط الحركة في نسبية كبيبرة، تصل إلى ٢٠٠ من الأطفال والمراهقين من المصابين بإضطراب الوسواس القهري (Swedo et al..1989) إلى درجـــة ان والمراهقين من المصابين بإضطراب الوسواس القهري (Geller et al..1990) إلى درجـــة ان تسامل بعضهم عن حقيقة هذا التصاحب وهل هو بالفعل تصاحب، كما الاضطرابين أم أن الأعراض التي يشخص اضطراب نقص الانتباء المفرط الحركية بناء على وجودها يمكن أن تظهر مشيلاتها الكاذبة في مرضى اضطراب الوسواس القهري؟ فمثلا، يمكن أن تتسبب الأفكار الاقتحامية في اضطراب الوسواس القهري؟ فمثلا، يمكن أن تتسبب الأفكار الاقتحامية في كما يبدو لأول وهلة دليلا على وجود مثل ذلك التصاحب.

والحقيقة أن الدراسات التي تتحدث عن التصاحب المرضى بين اضطراب الوسواس القهرى واضطراب نقص الانتباه المفرط الحركة، كلها دراسات أمريكية تتبع التصنيف الأمريكي الأخير (DSM-IV)، ويبدو أن الأمر فيه كم كبير من التداخل والارتباك من حيث أن الأمريكان الذين يستخدمون هذا التصنيف في التشخيص يشخصون بالظواهر، ونادرا ما ينفذون إلى أعماق الحالة، وذلك على الرغم من أن التداخل التشخيصي هنا قد يكون سببا في الكثير من المشاكل بسبب اختلاف طريقة العلاج ونوعية العقاقير المستخدمة في محاولات علاج كل من هذين الاضطرابين (Riddle et al., 1990)، فـفي حـالة اضطراب نقص الانتباء المفرط الحركة تستعمل المنبهات Stimulants كعقار الأمفيتامين Amphetamine ومشتقاته، وهذه النوعية من العقاقير يمكن أن تتسبب في زيادة أعراض الوسواس القهري بشكل مؤلم ومزعج، وإن كانت هناك ملاحظات (Woolley & Heyman , 2003) تشير إلى حدوث تلك الزيادة مع بعض العقاقير المنبهة دون غيرها في بعض المرضى، فمثلا هناك من تسوء أعراض الوسواس القهرى لديهم عند استخدامهم لعقار المثيل فينيديت Methylphenidate، بينما لا تسبوء أعراضهم عند استخدام عقار آخر هو الديكسامفيتامين Dexamphetamine، أما الماس أو الماسا التي تستخدم في علاج اضطراب الوسواس القهري فإنها تسبب في بداية العلاج \_ كما ذكرت من قبل \_ نوعا من التململ الحركى وزيادة في النشاط، وهو ما قد يزيد أعراض مريض اضطراب نقص الانتباء المفرط الحركة سوءا.

وعلى الرغم من التشكيك في صدق التصاحب المرضي ما بين هذين الاضطرابين، فإن التاريخ المرضي والصورة المرضية للحالة التالية تقول غير ذلك:

(١٩) الغيرة والحقد وفرط التشتت

كانت لياء طالبة متفوقة في إحدى الكليات العلمية في الحادية والعشرين من عمرها، عندما جاءت تشكو للطبيب النفسي من وساوس الغيرة والحقد التي تعذبها ليل نهار وتشعرها بالذنب الشديد، لأنها تغار من أي إنسان، حتى من أمها التي ماتت، ولا تنسى أنها لم تحزن عليها ولم تكن ترعاها في مرضها الأخير كما يجب من بنت نحو أمها، ثم أنها تغار من أخواتها واحدة، وعليهن من صديقاتها، وتغار هي نفسها من صديقاتها في الدراسة!

وتشعر بالحقد على كل من تجده متفوقا، ثم أن هذه المشاعر كلها تصاحبها منذ مراهقتها، وهي لا تنسى تعرضها لتحرش جنسي من قبل أمين المكتبة في مدرستها الابتدائية، وهو ما أفقدها الثقة في البشـر جميعا، وهي تعرف ألا داعي ولا منطق في ما يدور في رأسها من أفكار تتعلق بالحقد وبالغيرة وترفض ذلك ولكن رأسها لا يتوقف عن التفكير، كما أن زملاءها وأقاربها يصفونها بأنها «مرووشة» أي كثيرة الاندفاع وطائشة الحركات، ولا تكاد تستقر لا في جلسة ولا في حديث، هي تعرف أن السر في عدم حميمية علاقتها بأمها ـ رحمها الله ـ هو أنها كانت طفلة سيئة وصعبة المراس بشكل لا يحتمل، فقد كانت أمها تخجل من اصطحابها خارج البيت، لأنها من فرط طيش حركاتها تسبب حوادث في كل مكان، ولهذا السبب كانت تضرب أكثر مما يضرب إخوتها الستة مجتمعين! وهي الآن أقل حركة بالطبع مما كانت في طفولتها، لكن حركاتها لا تزال تتصف بالطيش، وكثيرا ما يعلق الآخرون على ذلك. والكلام نفسه ينطبق على حديثها، لكن أكثر ما يعذبها هو الوسوسة بأن الله لابد سيعاقبها على عقوقها لأمها، ولابد أن أبناءها سيفعلون الشيء نفسه معها، وهذه الفكرة التي بدأت بعد وفاة أمها تتسلط عليها لا تزال على رغم مرور عام ونصف العام على وفاة الأم!

توضع هذه الحالة شكلا من أشكال التداخل والتواكب أو التصاحب بين أفكار الغيرة التسلطية التي تكفي لتشخيص اضطراب الوسواس القهري، إضافة إلى وجود تاريخ مرضي لاضطراب نقص الانتباه المفرط الحركة في المقلولة، وإن لم يبق منه إلا ما يوصف بالأعراض المتبقية من اضطراب نقص الانتباء المفرط الحركة المالاك Robid التي تتمثل في الانتفاعية والطيش وكثرة التململ والتشتت، وقد تحسنت الأفكار التسلطية بشكل كبير بعد استخدام الهاس، لكن الأعراض المتبقية من اضطراب نقص الانتباء المفرط الحركة لم تتغير.

ووجود التصاحب المرضي بين اضطراب الوسواس القهري واضطراب نقص الانتباء المفرط الحركة إنما يحمل من التبعات أكثر من مجرد المشاكل التي تنتج من اختلاف نوعية العقاقير المستخدمة في كل منهما، لأن لكل من الاضطرابين مشاكله ومتطلباته الاجتماعية والوظيفية، كما أن وجود أعراض فرط الحركة وقلة الانتباه في بعض

مسرضى اضطراب الوسسواس القهسري قد يكون مؤشرا لمجموعة مختلفة مسن مرضى الوسسواس القهسري، ربما تكون لها أسبياب مختلفة (Geller et al., 2001b) و (Geller et al., 2001b).

وعلى الرغم من كل ما سبق فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة. حسب النظرية التي ترى أن أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه الموجودة في الأطفال والمرامقين المسابين باضطراب الوسواس القهري إنما هي أعراض تأنوية للأفكار الاقتحامية وللفلق المساحب للوساوس، ويجب بالتالي أن تكون بدايتها بعد بداية أعراض الوسواس القهري، إلا أن نتائج الدراسات التي أجريت حتى الآن تشير إلى عكس ذلك (Geller et al., 2002) لأن الطفل أو المرامق عادة ما تبدأ معاناته باضطراب نقص الانتباء المفرط الحركة، وتبدأ معاناته من الوسواس القهري بعد ذلك، وهو ما رأيناه في حالة لمياء.



# 10 اضطراب الشخصية القسرية (القمرية)

اضطرابات الشخصية في الطب النفسي تعبر عن مقه وم يشمل عدة حسالات نفائية وم يسن معن عددة حسالات نفائية وهي سن Developmental Conditions تنظه يسب ثانوية لاضطراب تفسي أخر أو مرض معاغي، وإن كان من المكن أن تسبق أو أن تتزامن مع اضطرابات نفسية آخرى (منظمة الصحة العالمية، 1944، ص ۲۱۲)، واضطراب الشخصية يعبس عن نمط سلوك ذي الهمية إكلينيكية يعبس عن نمط سلوك ذي الهمية الكلينيكية والثبات وتكون تعبيرا عن نمط الحياة المهيز للفرد والثبات بتاماه مع نفسه ومع الآخرين.

وغالبا ما تظهر علامات اضطراب الشخصية مبكرا في مسار النماء الفردي كنتيجة لكل من العوامل النيوية والخبرات الاجتماعية، فهي بمعنى أخر تعبير عن تفاعل مجموعة من السمات الشخصية المجتمعة في شخص ما مع معطيات الحياة الاسرية والاجتماعية، ومع سمات الشخصيات الموجودة فيها، وهي أنماط

الشردد صفة من صفات الشخصية القسرية تعوق صاحبها عن اتخاذ القرار الناسب،

المؤلف

سلوكية عميقة الجذور ومستمرة، تظهر نفسها كاستجابات وطيدة وثابئة لنطاق واسع من المواقف الشخصية و الاجتماعية، وهي تمثل انحرافات متطرفة أو على الأقل مهمة عن الطريقة التي يدرك ويفكر ويشعر بها شخص متوسط في ثقافة بعينها، مع التركيز على علاقته بالآخرين، وتميل السلوكيات الناتجة عن السمات إلى الثبات وإلى أن تتضمن مجالات متعددة من السلوك والأداء النفسي، وتكون في معظم الأحوال، ولكن ليس دائما، مصحوبة بدرجات متباينة من الضيق الشخصائي، ومشاكل الأواء الاجتماعي والوظيفة الاجتماعية أمنظمة الصحة العالمية، 1849، ص ۱۲۷).

وأما الدلائل التشخيصية العامة للإضطرابات النوعية في الشخصية Specific Personality Disorders حسب النسخة العربية من تصنيف الاضطرابات النفسية العاشر ICD/I0 بنظمة الصحة العالمية WHO فهي كما يلي:

«هي حالات لا يمكن إرجاعها مباشرة إلى ضرر أو مرض جسيم بالدماغ.
 ولا إلى أي اضطراب نفسي آخر، وتستوفي المعايير التالية:

ا ـ سلوكيات واتجاهات غير متجانسة بشدة، تشمل مجالات متعددة من الأداء، على سبيل المثال: الوجدانية، والتنبه، والتحكم في النزوات، وطرق الإدراك والتفكير، وأسلوب الارتباط بالآخرين.

 لكون نمط السلوك الشاذ باقيا، وطويل المدى، ولا يقتصر على نوبات من المرض النفسي.

 ت- يكون نمط السلوك الشاذ عاما، ويؤثر سلبا في التأقلم بشكل واضح مع نطاق واسع من المواقف الشخصية والاجتماعية.

الظاهر المذكورة أعلاه تظهر دائما أثناء الطفولة أو المراهقة، وتستمر
 أثناء مرحلة الكهولة.

 ديؤدي الاضطراب إلى ضائقات شخصية جسيمة، لكن قد يتضح ذلك فقط في مرحلة متأخرة من مساره.

آ- يكون الاضطراب مصحوبا عادة، ولكن ليس دائما، بمصاعب واضحة
 في الأداء المهني والاجتماعي، (منظمة الصحة العالمية، ۱۹۹۹، ص ٢١٤).

ويعتبر التفريق بين اضطراب الشخصية القسيرية واضطراب الوسواس القهري مناظرا للفرق بين السمات Truits هي مقابل الأعراض والعلامات أو الحالات Symptoms and Signs or States (الحالات عبارة عن مجموعة من الأعـراض والعـلامـات) وقـد فـرق فـولدز Foulds وزمـلاؤه بين السـمـات والأعـراض (أحمد محمد عبد الخالق، ١٩٩٢) اعتمادا على ثلاثة محكات (كولز، ١٩٩٨):

السمات توجد لدى كل فرد، بينما الأعراض والعلامات لا توجد إلا
 لدى المريض ومجموعته المرضية فقط.

٢- تكون السيمات منسجمة نسبيا مع الأنا Egosytonic, بينما الأعراض والعلامات مؤلمة موجعة, إما للمريض Egodystonic أو لأصدقائه أو ذويه.

٣- السمات باقية ثابتة نسبيا، بينما الأعراض والعلامات زائلة عابرة نسبيا. ويعتبر هذا الأسلوب في التفريق مستمدا في الحقيقة من أفكار فرويد ومن تلاه من أصحاب مدرسة التحليل النفسي، فهم من رأوا في اضطراب الشخصية القهرية (أو القسرية) وفي اضطراب الوسواس القهري نقطتين على المتصل نفسه ما بين السمات في ناحية والأعراض العصابية في الناحية الأخرى، إلا أن الملاحظات الإكلينيكيـة وكـذلك نتـائج المقـاييس النفـسـيـة لا تدعم هـذا الرأي في الكثير من الحالات، كما أن التقسيم الإحصائي الأمريكي الثالث في نسخته المراجعة DSM-IIIR وكذلك الرابع DSM-IV وضعا اضطراب الوسواس القهرى مع اضطراب الاكتئاب واضطراب عسر المزاج Dysthymic Disorder، كثلاثة مضاعفات ممكنة لاضطراب الشخصية القسيرية، ومن الغريب أنهم لم يضعوا اضطراب الوسواس القهري كواحد من مضاعفات أي نوع آخر من أنواع اضطرابات الشخصية المختلفة! على رغم أن الخبرة العملية في الطب النفسي تقول غير ذلك. ولعل في تشابه الأسماء بين هذين الاضطرابين ما زاد من الخلط، ولهذا السبب أفضل استخدام كلمة القسرية بدلا من القهرية عند الحديث عن الشخصية (وإن كانت كل من القهرية والقسرية ترجمة صحيحة لكلمة Compulsive، لكن كلمـة قـسـرية هي ترجـمـة لكلمـة إنجليـزية أخـري هي Anankastic والتي استخدمها تصنيف منظمة الصحة العالمية العاشر ICD/10 (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩، ص ٢١٧) ولم يستخدم كلمة Compulsive لوصف اضطراب الشخصية الذي نتكلم عنه).

وأصحاب الشخصية القسرية العادية، التي لا تصل إلى مرحلة الاضطراب، هم أشخاص يتصفون بوجود بعض السمات السلوكية التي يمكن أن تعد صفات مرغوبة، أو خصالا حميدة، أو خصائص بوسم بها

الأخيار من البشر كالنظافة والدفة والنظام ويقظة الضمير والوهاء بالعهد وغيرها من الصفات المحمودة في المجتمع، وبعض هذه الصفات، حتى في درجتها المتطرفة، بمكن أن تعد لازمة لبحض المهن، كالنظافة المشرطة درجتها المتطرفة، بمكن أن تعد لازمة لبحض المهن، كالنظافة المشرطة المباحث في المباحث في المباحث في المباحث في المباحث مثلاً، ويقطة الشمير والوفاء بالعهد بالنسبة لأي الإفلاع لدى الطيار مثلاً، ويقطة الضمير والوفاء بالعهد بالنسبة لأي إنسان صالح (أحمد محمد عبد الخالق، ١٩٩٢)، لكن هذه الصفات والسمات إذا وصلت شدتها وزادت حدتها عن الحد الذي يسمح لحياة الشخص وتفاعلاته مع الأخرين بالسلاسة، فإنها قد تصل إلى مرحلة الشعراء الشخصية القسرية، والتي تتسبب في بعض الأحيان في إعاقة حياة الفرد بدلا من تيسيرها، وتؤثر سلبا في حسن أدائه لدوره في الحياة، وسوف أضرب مثلا لاضطراب الشخصية القسرية بالتاريخ المرضي للحالة التالية:

## (٢٠) «القاموس الدقيق»

كان محمود (وهذا ليس اسمه الحقيقي) محاسبا يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما عندما لجباً إلى الطبيب النفسي بعد الاحاح وإصرار زوجته، التي وصل بها الوضع إلى جعل لجوثه إلى الطبيب النفسي شرطا لاستمرار زواجهما، لأنها ـ كما قالت ـ لم تعد تحتمل جفاف مشاعره ومتطلباته الغريبة ولا مبالاته بأحاسيسها واحتياجاتها العاطفية هي وأولادهما، وعدم التزامه بالواجبات الاجتماعية على رغم تيسره ماديا ونجاحه في عمله الذي يعضي فيه وقتا أطول بكثير من كل من هم في ونجاحه في عمله الذي يعضي فيه وقتا أطول بكثير من كل من هم في ولا أحد في درجته الوظيفية يسافر مثل هذه الرحلات، لأن محاسبا صغير الني يقوم المائية ومائية المنابقة على يرأسه زوجها؛ السرية ماعدا القطاع الذي يرأسه زوجها؛ المن عمود نفسه فيرى أنه ليست هناك مشكلة معينة في علاقته وأما محمود نفسه فيرى أنه ليست هناك مشكلة معينة في علاقته بزوجته المنابقة ومناسبة له كما يحس. لكنه لا يجت نفسيا النفسي فقط لأنه يحب روجه ويريد تهدئتها!

بدا محمود مهندما في مظهره بشكل واضح، وكان اهتمامه بالحفاظ عليه واضحا حتى أنه ضبط اتجاه رباط عنفه على بطنه أربع مرات خلال المقابلة. وكان صوته هادئا جادا وحديثه منضبطا محدد الكلمات وكأنه معد مسبقا، وإن بدا خاليا من المشاعر إلى حد كبير، حتى وهو يتكلم عن أولاده، إلا آنه كان ينم عن حب عميق لهم.

وعندما وجه الطبيب النفسي الحديث ناحية عمله في الشركة، التي يرأس أكبر وأهم قطاعاتها، ظهر عليه شيء من التحفز والضيق وما لبث أن صارحه بوجود بعض المشاكل في عمله. لأن مسؤولياته إنما تزيد عاما بعد عام، ولا أحد يستطيع أن يقوم بالعمل بالشكل الذي يقوم هو به، وهو الشكل الوحيد الذي ينبغي كما يرى؛ فالمفروض أنه مثال وقدوة للكثيرين لأنه بالتـزامـه وتفـانيـه في عـمله اسـتطاع أن يحـقق الكثيـر من المكاسب لشركته، كما حقق لنفسه مكانة وصلها وهو في أوائل الأربعينيات (لا أواخر الخمسينيات)، حتى أنه نال شهرة في كل فروع الشركة بأنه يستطيع متابعة حسابات ثلاثة مشاريع في الوقت نفسه، ولا يخطئ ولا يتأخر عن موعده ولكن أحدا لم يتعلم منه على ما يبدو! فهاهم مساعدوه لا يتبعون تعليماته في كتابة التقارير، مما يضطره إلى كتابة كل شيء بنفسه، ويضطره أحيانا إلى السفر لإتمام الاتفاقات لأن مساعديه لا يؤدون المهام كما ينبغي، وهاهم واحد وعشرون متعاقبون من السكرتارية (بمعدل ١ أو ٢ كل عام) لا يلتزمون بمواعيد الحضور الصباحية ويتحينون الفرص للانصراف قبل الموعد، وهذه أشياء لا يطيقها هو ثم ما هي حججهم؟ إنها دائما أنه يهتم ويطلب منهم الالتزام بالتفاصيل الدقيقة لكل شيء وهذا هو سبب نجاحه! فكيف يريدون أن يستمر نجاح الشركة إذا لم يلتزموا بطريقة العمل التي يراها؟ وكيف ينصحه زملاؤه بترك بعض المهام لمساعديه وتفويضهم فيها، إذا كان هو أكثر الناس دراية بعدم التزام المساعدين؟ إنه يعامل ضميره في عمله ثم إنه هو المسؤول أمام الله.

سررى ٣ إلا أن تراكم المسؤوليات عليه جعله في كثير من الأحيان غير قادر على اتخاذ القرارات، فأي دراسة يؤجل وأي دراسة ببدأ بها؟ إن تحديد الأولويات عملية مرهقة له جدا خاصة في الفترة الأخيرة، لكن أحدا لا يستطيع اتخاذ القرار له، ولا بد أن يقرر هو؛ وعادة ما أصبع بلجأ إلى عمل جداول

لتتظيم عمله وعمل مساعديه، ويجد نفسه مضطرا إلى متابعة أومراقبة المساعدين في عملهم (د. وهكذا ... أصبح يعمل أكثر من ١٦ ساعة يوميا وهو مهمد كل وقت بالا يتمكن من أداء المقروض تأديته في الوقت المناسب؛ إن اتساع مسؤولياته للأسف يعني خروج بهض الأمور من يديه، وهولا يثق في قدرة الآخرين على أداء العمل كما ينبغي ( ويتعجب من سلوك الآخرين، قدرة الآخرين، من أقربائه، حيث إنهم يتصفون بعدم القدرة على الالتزام، لأنه كثيرا ما يضع لهم خططا وجداول لتنظيم حياتهم، لكنهم لا يقبلون أولا بلتزمون (

اتصف محمود طوال حياته بالحرص على التفوق وناله في معظم المرات، لكن وفاة والديه في حادث سيارة أليم وهو في الثانوية العامة تسبب في حصوله على درجات أقل بكثير مما كان يخطط له، لكنه على كل حال استطاع أن يحقق لنفسه المكانة المرموقة بالتزامه في عمله وتفانيه فيه؛ كان أبوه جراحا كبيرا اشتهر بدقته وتفانيه في عمله؛ وكانت أمه مديرة مدرسة بنات ثانوية، وكان محمود طفلا نظيفا مرتبا وتلميذا متفوقا إلى درجة أنه اشتهر بين زمالائه بالقاموس! وضحك ضحكة مقتضبة وهو يقول إنه كان يعتقد، وهو في بداية المرحلة الإعدادية، أن حفظ الكلمات الموجودة في قاموس اللغة الإنجليزية سوف يمكنه من التفوق اللامحدود في اللغة! ثم اكتشف بعد ذلك أن هناك طرقا أسهل لتعلم اللغة! لكن زمـلاءه ما إن لاحظوا إمساكه بالقاموس الصغير أثناء الفسحة الدراسية، وهو يسترجع ما حفظه في اليوم السابق، حتى أطلقوا عليه اسم القاموس وهو ما لم ينسه لهم؛ وكان في سنى مراهقته خجولا إلى حد كبير لكنه يرى ذلك الآن ميزة أتاحت له التفرغ لدروسه وحمته من أن ينحرف! وهو يذكر جيدا أنه كان يحس في طفولته أن أهم شيء في علاقة والديه به هو النجاح فيما يفعل سواء كان ذلك في الدراسة أوغيرها، وإن كانت الدراسة بالطبع هي أكثر وأطول وأهم ما فعله في سني حياته الأولى، لكنه يتذكر بمرارة أن إحساسا بالخوف من أن يخطئ أوأن يهمل كان يعذبه لفترات طويلة في سنى حياته الأولى (حتى السنة العشرين) ولكنه استطاع بالحرص على إتقان ما يعمل أن يهمش ذلك الشعور، حتى أصبح لا يفاجئه إلا في اختلاءاته النادرة بنفسه هذه الأبام! وانتقل إلى الطبيب النفسي الإحساس بأن من يعدثه هو واحد من زملائه الأطباء: لكنه تنبه إلى أن من يحدثه هو واحد من مرضاه... محاسب الأطباء: لكنه تنبه إلى أن من يحدثه هو واحد من مرضاه... محاسب لا طبيب!! وهو ما يقابل التشخيص شخصية قسرية، لا بل اضطراب المرضى كما هو عن أصحاب هذه الشخصية - حتى إن ظلت تعبش صفاتها في نجاح مع أحداث حياة الإنسان فلم تصل إلى الحد الذي تعتبر فيه شخصية مضطربة لكي يشخصها الطبيب النفسي اضطراب شخصية شخصية هيرية! معروف عمن لديه ولو حتى بعض سمات هذه الشخصية أنه لا يريد أن يترك حتى التحكم في موقف الطب والمرض للطبيب!. وهو معتمدا يشعر بقوة من أمامه وضعف ما لديه يلجأ أحيانًا إلى التفاوض والرضا بأن يترك له بعض التحكم ويترك الباقي للطبيب! ههو لذلك يكلم الطبيب! ههو لذلك يكلم الطبيب وكانه طبيب ولوعلى الأقل حتى طبيب نفسه!.

محمود هذا .. هو النموذج الأمثل لما يسميه الطبيب النفسي «اضطراب الشخصية القسرية» فهم أناس يعيشون حياة تتركز كلها حول الانضباط والتحكم في مشاعرهم حدث والاحرج، وعن انضباطه في كل ولاحرج، وعن تحكمهم في مشاعرهم حدث شيء وفي كل صغيرة وكبيرة قل ما شئت، لكن الأمر بالطبع ليس كله مزايا كما يبدو للبعض، لأن الحياة مع مثل هذا الشخص ليست في حال من الأحوال سهلة أو مريحة فمن هم في وضع أولاء أو زوجته أو مرؤوسيه في العمل يعانون أي معاناة لأنه يريد من الجميع العمل بالطريقة نفسها التيمل يعمل هيو بها، ويريد الجميع منضبطين في كل شيء وبصورة لا يتوام ولا يتوام عامعطه الناس.

وفي موقف المريض أمام الطبيب ترى صاحبنا يغاف من ضياع دفة التحكم من يديه، ويخاف أن يفقد السيطرة على مشاعره، وكل ذلك يجعله يلجا في حكاية قصة أعراضه إلى ما يقارب فعل الفني في وصف الأعراض، فهو يعطي الطبيب قائمة مرتبة بالتاريخ والترتيب لما ظهر من أعراض حالته ويسردها له في دفة بتفاصيلها، وبلهجة من يتكلم عن شخص آخر يكاد يكون بعيد المارفة عنه، كل ذلك من فرط ما يبديه من بعد عاطفي عن الموضوع الذي يحكيه، أما إذا قرر آخيرا أن يمنح دفة التحكم في الموقف إلى غيره أو .

إذا وجد نفسه مضطرا لذلك بعنى أدق فإنه مريض مثالي من ناحية التزامه بتغليمات الطبيب، خاصة إذا أعطاه الطبيب فرصة لمارسة شيء من التعكم في الموقف، معنى ذلك أنه مريض مطبع ومطبق ممتاز للتعليمات واللوائح بحرفيتها: فهل هو فعلا كذلك؟ هذا ما لا يراه بعض أطباء النفس (Theodor & Roger.196a). حسيث يرون أن صساحب أصطراب الشخصية القسرية إنما يحمل في لا وعيه رغبة في التحدي والعصيان، أي أنه يخفي صراعا في لا وعيه ما بين الطاعة والانصياع وبين التحدي والعصيان.

إذن شمن يعاني من اضطراب الشخصية القسرية هو إنسان بهتم بشكل مفرط بالتفاصيل الدقيقة لكل شيء، ويطبق النظام الصارم على نفسه وعلى غيره وإلى الحد الذي ربما يفقد الأفعال مغزاها وغاياتها. لأن خوفه من أن يخطئ يمنعه من السماح بالتساهل ولو هي اضيق الحدود، فهو إنسان لا يستطيع أن يكون مرنا في كل سلوكياته وتماملاته مع الناس و مع نفسه ، و لا يستطيع أن يتفهم بسهولة كيف يستطيع الأخرون الحياة من دون انضباطا ( وهو بكل القاييس شخص عنيد إلى حد ملفت وفي منتهى القسوة مع نفسه ومع الآخرين! بضاف إلى ذلك أنه دائم الانتقاد للأخرين وبلا كلل ولا ملل، مما يجعل المحيطين به دائمي الخوف من لسانه! وهو يرى نفسه مسؤولا وكفئا لتحمل المسؤولية أنه مادام ملتزما بالقواعد واللوائح، ويعلي من قيمة هذا الالتزام ومن قيم مادام علترما بالقواعد واللوائح، ويعلي من قيمة هذا الالتزام ومن قيم وهم بالتالي غير آكفاء لتحمل المسؤولية لأنهم لا يستطيعه هو .

هإذا أردت أن ترى مثل هذا الشخص في موقف الضعف، فإن أضعف لحظات حياته هي تلك التي يطلب منه فيها أن يأخذ قرارا في آمر لاحظات حياته هي تلك التي يطلب منه فيها أن يأخذ قرارا في آمر لا يستطيع التحكم فيه أو في عواقب قرار مثل الخوف والتردد يستغرب له الجميع! فهو لا يستطيع المفامرة ولا يستطيع الاختيار مادام بين أمرين لا يستطيع حساب عواقب كل منهما، أولا يستطيع التحكم في نتائج أي منهما؛ هنا تراه يؤجل ويسوف ويعطيك الإحساس بأن الأرض ستتوقف إن أخطا في قراره.

يقول محمد غانم في وصفه لصعوبة اتخاذ القرارات عند صاحب الشخصية القهرية (محمد غانم، ١٩٩٨): «أصعب شيء لديه هو اتخاذ القرار، فلا بد من أن يفكر في أي موضوع من كل الوجهات ثم يتخذ القرار الأنسب، وربما تأخر هذا القرار وظهر التردد لأن المفاضلة ليست يسيرة، والاختيار دائما يكون صعباً. أصعب قرار لديه هو قرار الزواج، فهو قرار مصيري يتوقف عليه ما تبقى من عمره، كما أن الماضلة بين المرشحات عملية معقدة، فكل منهن تتمتع بالعديد من المزايا التي يصعب إغفالها لكن لديها بعض العيوب التي لا يمكن تجاهلها،... فهذه جميلة ورشيقة لكنها أقل من ناحية التعليم، وتلك هادئة وملتزمة لكنها اجتماعية أكثر من اللزوم، وثالثة متدينة ومن أسرة ذات حسب إلا أنها كبيرة في السن... وهكذا يمضي أيامه وهو عاجز عن اتخاذ القرار ... كلما هم بالميل إلى واحدة عطله عن اتخاذ القرار بعض صفاتها، بل إن صعوبة اتخاذ القرار التي يعاني منها صاحب هذه الشخصية أحيانا ما تبدو في أمور أبسط كشراء ملابس جديدة أو الاشتراك في نشاط رياضي أو التوجه إلى المناسبات الاجتماعية. التردد صفة من صفات الشخصية القسرية تعوق صاحبها عن اتخاذ القرار المناسب، ويستمر يفكر ويفكر وهو عاجز عن الخروج من دائرة الأفكار التي نسجت نفسها حول عقله ووقفت كحـجر عشرة فـي طريق اتخـاذ القـرار... وأنـت لا تستطيع أن تسـتصـدر منه قرارا سريعا، فهو يحتاج إلى وقت دائما للتفكير العميق و المفاضلة ىين البدائل...».

أما من ناحية علاقاتهم بالآخرين في المجتمع فهم أناس مؤدبون ومنضبطون إلى حد أن بإمكان من يعرفونهم أن يضبطوا ساعاتهم عليهم بالدقيقة وحتى بالثانية، وهم متدينون أيضا في كل سلوكياتهم الاجتماعية لكن طريقة علاقاتهم بالناس تختلف حسب مستوى الآخرين الاجتماعي، فمن المهم عندهم أن يكون لهم وضع ما عند رؤسائهم أو عند من يمثلون السلطة في المجتمع، وهم جاهزون للالتزام بها يريده الرؤساء ولاتباع أو امرهم إلى أبعد الحدود، أي أنهم جاهزون للطاعة العمياء مع رموز السلطة أيا كانوا. ويكتسبون بذلك وضعا مميزا في الكثير من مناحي الحياة، كما يبعدون اللوم عن انفسهم، لأنهم يطبقون أوامر السلطة فيسرفون في قسوتهم، فهم عند التعامل مع مرؤوسيهم أوالأقل منهم في المستوى الوظيفي أوالاجتماعي

يصب حون منظرفين في قسوتهم وتمسكهم بحرفية اللوائح والقوانين. ويدافعون أيضا عن هذه اللوائح على رغم أنهم في الوقت نفسه ـ كما قلت ـ يبعدون اللوم عن أنفسهم ويرجعونه على الآخرين من رموز السلطة (Theodore, et al., 1996) و(Theodore & Roger, 1996b).

أما ما تراه في أعماق الكثيرين منهم لوأمنت التدقيق في جوانب النفس الخفية فهو الإحساس بأنهم غير سعداء! وغير مستمتمين بنجاحهم وتتاتيجه في حياتهم، وبعضهم يتمنل لو كان عاش بطريقة أخرى وامتهن مهنة أخرى، ويحس بأنه كان دائم مجنرا على اتخاذ القرار الصحيح المبني على قواعد للنطق والعقل على حساب القرار الذي تشد له المشاعر والأهواء! فهم دائما أختاروا المضمون على حساب المجبوب: فلم يعيشوا ذواتُهُم بقدر ما عاشوا مبادئ أو قواعد صدقوها!

وهو أيضا إنسان يعجز عن التعبير عن عاطفته تجاه الآخرين، بمن فيهم القريبون منه كزوجته وأطفاله، لأن التعبير عن الحب والعاطفة هو نوع من الحبوب العاطفة هو نوع من الخضوع المنه المناعر، وهو بالتالي ضعف وتفريط في التحكم والانتخباطا، فهو الخضوع المناعج، الآخرون لكنه لا يوافق بسهولة داخل فصمه على الاستسلام للحجاء ثم أنه يعب التعامل مع الأشياء التي تقاس وتعد وليس مع المشاعر، ومن نقاب ويتماني فيه لأن العمل يعطي نتائج نقاب والخزوج مع الزوجة ولا الإولاد تمرح مختلف، ونتائجه وفوائده لا يمكن أن تقاس أو تحكم، كما أن زيارة الأقارب مختلف، ونتائجه وفوائده لا يمكن أن تقاس أو تحكم، كما أن زيارة الأقارب مختلف، ونتائجه وفوائده لا يمكن أن تقاس أو تحكم، كما أن زيارة الأقارب مضاحبنا وهكذا يتمسوف: وحتى إذا حدث أن قرر الخروج إلى نزهة أو رحلة ما يشكر للزهية فإنك تراه يجهز لكل شيء بشكل زائد عن الحد مما يفسد طعم الرحلة الترفيفية، وكثيرون من أصحاب الشخصية القسرية باخذون معهم ما يمكن أخذه من أوراق العمل لإتمامها أشاء الرحلة لكى لا يضيع الوقت مدى.

ومن المهم بالطبع الإشارة إلى أن تضاني صَّاحِبنا هَيِّ الممل ليس ناتجا من حاجة افتصادية، فالذي تكون عليه الحال غالبا هو العكس، لأن أصحاب هذا الاضطراب غالبا من كبار الناجحين في أعمالهم على اختلاف مهنهم؛ كما أن الكثيرين منهم يتصفون بالحرص إن لم يكن البخل في تعاملهم مع النقود وما يوازيها، فهم في المحصلة غير مسرفين وأغنياء؛ وهناك صفة توجد في الكثيرين أيضا من هؤلاء المرضى وهي عدم القدرة على الاستغناء عن حاجياتهم القديمة التي لا تحمل مثلا ذكرى معينة في حياتهم؛ حتى وإن كانوا متأكدين من عدم حاجتهم الحالية أو المستقبلية اليها، وحتى إن كانوا متأكدين من عدم مسلاحيتها لاستعمالهم.

يقول محمد غانم (محمد غانم، ۱۹۹۸): «وهو منظم لدرجة يصعب تصديقها ... اطلب منه أي ورقة فسوف يقدمها لك دون عناء، فكل شيء عنده مرتب في ملفات مفهرسة ومجدولة وهو لا يرمي ورقة أبدا ... اطلب أي فاتورة المسترياته من عددة أعوام ... اطلب خطابات أصدقائه خلال سفره ... اطلب أي ورقة روشتات علاج زوجته ... اطلب خطابات أصدقائه خلال سفره ... اطلب أي ورقة معاملاته المادية قاسية لأنه يقيم حسابا لكل قرش بل لكل مليم .. لا يملك البائع لا أن يرجع له باقي الفكة . فيما أنه اخذ حقه قلماذا لا يرجع ما لا يستحقه .. غاصة أنه يدون كل مشترياته بالليم ... يتهمه أولاده وزوجته بالبخل الشديد لكنه يقول لك: إنه ليس بخيلا، لكنه حريص ... إنه يعرف قيمة القرش ... لقد تعب في إحضاره ولابد أن يصرف في أصح وجه ولابد من أن ندخر نقودا للزمن حتى لا نظجا بلاحتياج ... والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ...ه.

وأما أبو زيد البلغي (أبو زيد البلغي با ١٩٨٤) فقد ذكر بعض صفات شخصية الموسيين وكان رائعا في قدرته على النفاذ إلى ميلهم إلى سوء التوقع فقال: والمسوسين وكان رائعا في قدرته على النفاذ إلى ميلهم إلى سوء التوقع فقال: كذلك بوجدون سيئي الظانون في مجعل أمورهم، فلا يعرض لهم أمر من الأمور المكنة التي تتصرف على وجهين إلا ذهبت أوهامهم إلى الوجه الذي هو أصعب أواخوف، فهم دائما يتوقعون الأسواء، ووجه الشبه كبير بين كلام أبي زيد البلغي هذا وهما يناقش في الأبحاث الغربية الحديثة (Talis & والبعاشا الغربية الحديثة (Lydiard et al., 1982) ويعد أبي زيد البلغي ما الكوادية (Calis & والبعاشا الغربية الحديثة (Seption et al., 1992)

## معايير التشفيص:

يظهر اضطراب الشخصية القسرية كواحد من أنواع الاضطرابات النوعية في الشخصية حسب التصنيف الأخير للأمراض النفسية والسلوكية ICD/I0 لنظمة الصحة العالمية WHO تحت اسم اضطراب الشخصية القسرية

Anankastic Personality Disorder. ويعرف بأنه اضطراب في الشـخـصـيـة يحتاج تشخيصه في شخص ما (إضافة إلى توافر الدلائل التشخيصية المامة لوجود اضطراب نوعي في الشخصية) إلى وجود دليل واضح على توافر ثلاث على الأقل من الملامح التالية:

- (١) مشاعر الشك والحذر الشديدين.
- (٢) الانشغال بالتضاصيل، والقواعد، والقوائم، والتظام، والتنظيم، أو مخططات العمل.
  - (٣) الكمالية التي تتداخل مع إكمال الواجبات المطلوبة.
- (٤) الدفة المفرطة والشك الشديد، والانشغال غير الضروري بالإنتاج لدرجة استبعاد المتعة والعلاقات الشخصية.
  - (٥) الحدلقة المفرطة والالتزام الشديد بالتقاليد الاجتماعية.
    - (٦) التصلب والعناد .
- (٧) الإصرار غير المقبول من قبل المريض على أن يخضع الأخرون بشكل كامل إلى طريقته في عمل الأشياء، أو التردد غير المقبول في السماح للآخرين بعمل شيء.
- (٨) فرض أفكار أو نزوات ملحة وغير مقبولة (منظمة الصحة العالمية.
   ١٩٩٩، ص٢١٧، ٢١٨).

وفي الدليل المصري لتشخيص الأمراض النفسية DMP-I (الجمعية المصرية للطب النفسي، ١٩٧٩ ص ٢٤)، في قسم اضطرابات الشخصية والطباع ضمن اضطراب نمط الشخصية، نجد تحت عنوان الشخصية الوسواسية: بيتميز هذا النمط من السلوك بالمبالغة في الامتمام بالأصولية، والتساب بقيم الضمير وبعدة يقظته، وبالتالي فإن الشخص المنتمي إلى هذه المجموعة قد يبدو صلب الرأس معاقا من الداخل، شديد الشعور بالواجب والأصول، حي الضمير، وغير قادر على الاسترخاء بسهولة، كما يتميز بالدفة المتاهية والحفاظ على المواعد وفرط النظاهة والترتيب».

من المهم بعد كل هذا السرد أن أنبه إلى اعتبارين مهمين، الأول: أن كل ما ذكرته من صفات فيما سبق من وصف إذا أخذت صفة منه وحيدة فكانت صفة في شخص ما فإنها لا تعطيه التشخيص الطبنفسي «اضطراب الشخصية القسرية»، بل على العكس كثيرا ما نراها وقد أخذ الإنسان منها جانبها المفيد وتخلص بذكائه من جانبها الضارا أما الاعتبار الثاني فهو أن الصفات المذكورة كلها يمكن أن توجد مجتمعة، ولكن بصورة مخفضة، في أسان طبيعي سليم من الثانيا النفسية ولكنه شخصية قسرية منزافقة مع حياتها وناجحة في علاقاتها بالناس، ويعنى ذلك أن هناك شروطا التشخيص شخص ما «اضطراب شخصية قسرية!». كما ذكرت في شروط التصنيف العاشر (منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٨، ص١٩٦٧)، من أهمها أن تتسبب ألما النفات في إعاقة الشخص وظيفيا أو اجتماعيا، وأن تتسبب في عذاب المحيطين به وفي معاناته هو شخصيا، وكذلك أن تمثل لونا سائدا من ألوان السائدا من ألوان الشخص في كل مواقف حياته ومنذ بلوغة أو حتى من أيام طفولته، فهذه هي الشروط الأساسية عند الطبيب النفسي لتشخيص اضطراب الشخصية إلى كان وعه.

ومقارنة باضطرابات الشخصية الأخرى يعتبر اضطراب الشخصية القسرية واحدا من أكثرها انتشارا، حيث يبلغ معدل انتشاره ا٪ حسب الدراسات الغربية، و هو بشكل عام أكثر حدوثا في الرجال وتتراوح النسبة بين امراة لكل رجلين وأربع نساء لكل ستة رجال يصابون بهذا الاضطراب، وتحدث كذلك غالبا في الولد الأكبر في الأسرة أكثر مما تحدث في غيره وربما كان لطريقة التربية، التي تلزم الأخ الأكبر بألا يخطئ، دور في ذلك.

## نظريات عن الأسباب:

وأما عن النظريات المتعلقة بأسباب هذا الاضطراب فإن الوراثة، لا شك، 
تلعب دورا، فهي أكثر في التواقم المتجانسة منها في التواقم غير المتجانسة، 
وكذلك في الإخوة غير التواقم، ولكن النظريات النفسية، وخاصة نظرية 
التحليل النفسي لفرويد، لا تزال تتمتع بالكثير من الوجاهة المنطقية في 
تشيير تكون هذه الشخصية، حيث تعيدها إلى التثبيت في المرحلة الشرجية 
السنة الثانية من عمره وبين الأم حول النظافة والتحكم في رغباته، أو بصورة 
أوضح حيث تتركز الصراعات على قدرته على ضبط عملية التبرز: فهات 
تتجسد النظافة والتحكم والخوف من التسبب والفشل كمزايا وقدرات يحاول 
الطفل اكتسابها من أجل أن ينال رضى الأم والمجتمع؛ والذي يحدث أن الطفل

يتعلم أن قدرته على إمساك البراز رغم رغبته في التبرز ترضي أمه. ويكتشف بالتدريج قدرته على التلاعب بمشاعرها وإرضائها مرة وإغضابها مرة من خلال التحكم والتسيب!

وهكذا برى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن الطفل بعدما كان في السنة الأولى من عمره يتبرز وقتما شاء، فإنه الآن أصبح أكبر وعليه أن يتحكم في فضعه، وأن يعلن رغبته في التبرز لكي تقوم الأم بأخذه إلى الحمام مثلا أو بنهيئة الوضع لذلك. وكثيرا ما تلاحظ الأم أن الطفل يطلب منها أن تأخذه إلى الحمام مثلا ثم لا يتبرز، وما تكاد تلبسه ثيابه حتى يفيلها، أو قد تكون الأم هي التي قررت أن يتبرز طفلها بعد تناوله للطعام، فلا يتبرز الطفل وتعتبرها إلى أن تلبسه ثيابه فيتبرز بعد ذلك. كل هذه أفعال يفعلها الأطفال وتعتبرها بعض الأمهات عندا، وهي كما يرى فرويد عند وعدوانية أيضنا تجاه الأم; وبعض الأمهات يقمن بضرب أو تعنيف الطفل عندما يقعل ذلك. وهو ما يؤدي إلى تتبيت النمو النفسي للطفل عند ما لمرحلة إذا حدث بصورة متكررة إلى تتبيت النمو النفسي للطفل انفسسي، وعلى رغم أن هذا الفهم صادق عند المحالين النفسيين إلا أن هناك دلائل كثيرة متواترة على عدم صدقه.

وهناك العديد من البرامج النفسية لتعليم الأمهات الطريقة السليمة لتحريب الطفل على عادات التبرز السليمة، بحيث لا تأخذ العملية شكل التسريع بقدر ما تأخذ شكل الشجيع للطفل على التعلم، وعلى التحكم في أفعاله التي تولد لا إرادية ثم مع تطور ونعو الجهاز العصبي يصبع من الممكن أن تكون إرادية، فيصبع بإمكانه الالتزام بقيم المجتمع البشري، وكل هذه البرامج إنما وضعت من أجل تفادي حدوث التأثير السين لقسوة الأم أو استعجالها في تدريب طفلها، الذي حذر منه أصحاب مدرسة التحليل النفسى، وعلى رأسهم سيجموند فرويد نفسه.

ومن المحروف طبئا أن التحكم الفسيولوجي في عملية التبرز يكون، عند الولادة حتى منتصف السنة الثانية من المعر، مقتصرا على جدار المستقيم والأعصاب التي تنقل الإحساس منه إلى المنطقة المجزية من النخاع الشوكي عندما يمتلئ المستقيم بالفضلات، ومن هذه الأخيرة تنطلق الإشارة المصبية عائدة إلى جدار المستقيم لينقبض ليفرغ ما فيه، وإلى صمام فتحة الشرج لينبسط ويتسع، فتحدث عملية التبرز بغض النظر عن الظروف أو التوقيت أو

المحيطين بالطفل، وأما ما يحدث في الكبار أو الذين يستطيعون التحكم في عملية التبرز فهو أن المركز العصبي الموجود في الجزء العجزي من النخاع الشوكي لا يتخذ القرار من تلقاء نفسه، وإنما يبعث استشارة عصبية للقشرة المخية كما لو كان يسالها: •هل يا ترى تمتبر الطروف مناسبة للتبرز؟»، فإن اجابته القشرة المخية به بنعم»، بعنى أن الإنسان الأن وحيد مثلا في دورة المياه، وقد خلع ملابسه، أصدر الأمر بانقباض جدار المستقيم و أنبساط الصعام الشرجي، وإن أجابت القشرة المخية به •لا»، فالإنسان الأن في الشارع مثلا أو في غرفة النوم أو في الطريق إلى دورة المياه، فيان المركز العجزي يصدر أمرا عكسيا بانبساط جدار السنقيم و انقباض الصمام الشرجي حتى يصدر أمرا عكسيا بانبساط جدار السنقيم و انقباض الصمام الشرجي حتى تتغير الطروف و تصبح مناسبة للتبرز؛

معنى ذلك أن الطفل دون السنتين أوالسنة والنصف من العمر، لا يكون جهازه العصبي متطورا بالشكل الكافي لتمكينه من التحكم في عملية التبرز وضبطها حسب مقتضيات الموقف الاجتماعي أو الأسري، كما أن هناك بعض الأطفال ستأخرون عن غيرهم، لأن هناك فروقا فردية في كل شيء يتعلق بالنمو النفسي والعصبي في الأطفال، المهم أن بعض الأمهات لا يدركن ذلك أو يحاولن إسراع قدرة الطفل على ضبط هذه العملية، إما لرغبتهن في الإحساس بأن الطفل كبر بسرعة، وإما لأنهن مهتمات بالنظافة أكثر من اللازم، أو لأنهن مشغولات، وإما لأنهن أنفسهن مريضات بالوسواس القهرى أو اضطراب الشخصية القسرية، فتكون عملية تنظيف الطفل مرهقة لهن بشكل كبير، ويحاولن بالتالي الإسراع بتدريب الطفل على إعلان رغبته في التبرز أو الدخول إلى دورة المياه إن كان يستطيع السير، فإذا تصادف أن تستعجل الأم أو أن تكون فاسية وتستخدم العقاب، مع كون الطفل متأخرا إلى حد ما في تطور جهازه العصبي نشأت عن ذلك مشكلات تؤدي - حسب نظرية التحليل النفسى - إلى التثبيت عند المرحلة الشرجية من النمو النفسس، وهذا هو السبب الذي يؤدي، حسب هذه المدرسة، إلى تشكل السمات القهرية في الشخصية كالعناد والاهتمام الزائد بالدقة والانضباط والنظافة والتحكم والحرص أو البخل وغيرها(وائل أبو هندي، ٢٠٠٢).

ومن المهم أن أشير إلى أن هذا التفسير أوالتعليل الذي تقدمه مدرسة التعليل النفسي إنها هو في النهاية تصور قد يصدق وقد لا يصدق، ولم تجر حتى الآن دراسة لإثباته، اللهم إلا بعض الدراسات التي تبحث عن الأسباب

من خلال التذكر والمريض في سن الشباب أو الكهولة، أي أنها دراسات استرجاعية هذا النوع من الدراسات استرجاعية هذا النوع من الدراسات مشكوك فيها بالطبع، ولا أظن دراسة تتم فيها متابعة الأطفال من سن السنين، حين شكل معالم الشخصية في العشرين من العمر مثلا ممكنة، لأن اعتبارات كثيرة تمنع من ذلك، كما أن الشرح الذي تقدمه مدرسة التحليل النفسي لا يقدم شرحا منفصلا لاضطراب الشخصية القسرية كاضطراب طاحة سمات مختلفا عن شرحه لاضطراب الوسواس القهري كاضطراب حالة وإنما يعتبر أصحاب هذه المدرسة أن هذين الاضطرابين يقمان على متصل واحد، وهو ما قد يبدو من أول وهلة لكن العديد من الدراسات العلمية الحديثة لا تؤيده (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢).

وأما من الناحية المرفية فإن أصحاب الشخصية القسرية يختلفون من ناحية طريقة التفكير ومن ناحية الاعتقادات والأساليب التي يفهمون العالم من خلالها ويتصرفون على أساسها، ولعل المعتقد الأساسي في عقولهم هو أن الأخطاء سيئة، وأنني بجب آلا أخطئ لكي لا أكون سيئا، وطريقته في ذلك بالطبع هي محاولة الوصول إلى الكمالية في كل ما يفعل، ويطلبه من كل من يستطيع الحكم على أفعالهم، ومما وجدد رواد التوجه المعرفي في العلاج النفسي (Beck. ct

- (١) يجب أن أعتمد على نفسي، إذا كنت أريد الأشياء أن تنجز بحق وكما يجب.
  - (٢) الآخرون عادة غير مبالين، وغالبا غير مسؤولين أو غير أكفاء.
    - (٣) من المهم أن تتقن كل شيء تفعله، أهم شيء هو الإتقان.
  - (٤) إن لم يكن لدي نظام محدد في كل شيء فكل شيء سيضطرب.
    - (٥) من المكن أن يتسبب الخطأ البسيط في كارثة كبيرة.
      - (٦) يجب أن أكون متحكما تماما في مشاعري.
  - (٧) يجب على الآخرين أن يفعلوا الأشياء بطريقتي نفسها في فعلها.

## وهل هناك من طريقة للملاج؟

وأما ما يتعلق بلجوء صاحب هذا الاضطراب إلى الطبيب النفسي فإنه في أغلب الأحيان لا يلجأ إلى الطب النفسي من تلقاء نفسه، وإن لجأ فلأسباب آخرى مثل إحساسه مع تقدم العمر به بضعف ذاكرته مثلا، مما يسبب له قلقا كبيرا وتوترا وخوفا من فقدان القدرة على التحكم، أو أنه يلجأ إلى الطبيب النفسي لأن أعراض اضطراب الوسواس القهري قد ظهرت عليه وسبت له الكثير من الماناة، وهذا الاضطراب بالطبع يعدث لبعض أصحاب هذه الشخصية المنطرة في حياتهم، أو ربما لجأ إلى الطبيب النفسي ليعالجه من حالة اكتئاب، لأن الاكتئاب كثيرا ما لجياب ماضطراب الشخصية في منتصف العمر، و أما ما يعدث في يصبب مرضى التي تعرض على الطبيب النفسي فيهو ما حدث في حالة محموده، وهو أن أحد المحيطين به والمهمين في حياته يضغط عليه فترة طويلة من الرمن حتى يضطر إلى زيارة الطبيب النفسي، وهو ها عيم فقرة طويلة من المدابد الله

الأدوية في مجموعها لا تفيد في حالة اضطراب الشخصية القسرية، اللهم إلا لعلاج الاضطراب المستجدة القسرية، اللهم إلا لعلاج الاضطراب المستجدة في حياته، أما القابق، أو تتدعيم مواجهة المريض لمؤقف من المؤلفف المستجدة في حياته، أما النفسي المتكامل (1985 - 1988) والذي تعدرس فيحه كل حالة على حدة النفسي، ويتم بعد ذلك استغلال كل ما يمكن استغلال لا من خلال العلاج نقاط قوة في حياة المريض، لكي يتمكن من تغيير اسلوب حياته، وهي مهمة ليست بالسهلة لا على المريض لا كي يتمكن من تغيير اسلوب حياته، وهي مهمة المست بالسهلة لا على المريض ولا على الطبيب النفسي (1993 - 1988). التخاوف من منافلة، وذلك من خلال التوافق مع متطلبات الحياة من دون أن يتخلى عن صفاته، وذلك من خلال التوافق مع متطلبات الحياة من دون أن يتخلى عن صفاته، وذلك من خلال تهماحية الى النجاح إذا أحسن استغلالها، أي أننا نهدف من العلاج لا إلى التعيير الشخصية القسرية بعد الملاج مناحب شخصية المسرية مع المياة، من الطريق، بانشطرا الشخصية القسرية بعد الملاج مناحب شخصية هسرية مزاهقة مع الحياة، الشخياة الشغراء المناحب شخصية القسرية مع المياة المناح المياه المناحة على الشخصية القسرية بعد الملاج مناحب شخصية القسرية مع المياة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة المناحة عالمياة من العلاة مناح الشخصية القسرية بعد الملاج مناحب شخصية القسرية مع المياة المناحة المناحة المناحة المناحة عالمياة المناحة على المناحة عالمياة المناحة على المناحة على المناحة على المناحة على المناحة على المناحة عالمياة المناحة على الم

ما يحتاج إليه المريض باضطراب الشخصية القسرية هو أن يتعلم تحمل مشاعره والتي تحمل شيئا من الضعف في مضمونها، وأن يتخلص من خوفه من أن ينهار كلما عبر عنها، وأن يتعلم تحمل إمكان عدم تحكمه في الأخرين وفي المواقف الحياتية، وأن يوافق على منح الآخرين ذلك، وعلى التصرف بالشكل الذي يرونه نظير تحملهم هم للمسؤولية، وكذلك أن يتعلم تحمل وجود احتمالات لعدم إصابة الهدف رغم دفة التصويب ولامنطقية النتائج في بعض الأحيان، لأن هناك مجهولا في معظم الأحيان، ولا بد أن يدرك أن دوام الحال من المحال، ولا بد من القبول بذلك فإذا أمكن أن يتحمل المريض هذا المثاعر والأفكار، فإن شخصية قهرية متوافقة مع الحياة تكون هي الناتج لعملية علاج نفسي ناجحة.

في بداية العلاج النفسي يظهر المريض بشكل يسر الطبيب النفسي، لأنه مريض ملتزم مرتب دقيق في مواعيده، ومتفان في آداء ما يطلبه منه الطبيب، وفي الالتزام بما يتفق الطبيب معه عليه، حيث يهتم المريض، خاصة في بدايات العلاج، بأن ينال حظوة لدى طبيبه، وغالها ما يستطيع، لكن الذي يتضع بعد فترة من العلاج أن طاعتهم الواعية للطبيب مصحوبة بعصيان غير واح له ـ أي في لا وعهم، فهم كما ذكرت يعيشون ذلك الصراح بين الطاعة والمصيان في معظم نواحي حياتهم، إن لم يكن فيها كلها، والعلاج النفسي بالطبع ليس استثناء!

ثم إن التزام المريض يقابله بالطبع توقع لالتزام اكبر من الطبيب النفسي، وتتازل المريض عن التحكم للطبيب، إنفا يمثل في الحقيقة عبئا كبيرا يضعه على الطبيب، معنى كلامي أن خطأ الطبيب النفسي، ولو حتى كان على مستوى نسيان واحدة من التفاصيل الدقيقة التي يذكرها له المريض: هذا الخطأ إذا حدث فإن إصلاحه صعب للغاية، ولابد بالتالي لمن يقدم من الأطباء النفسيين على التصدي لعلاج مثل هذه الحالة أن يكون مستعدا للكثير من الالتزام والدفة والحرص على أن يكون طبيبا مثاليا، وأن يتذكر ذلك كلما أحس بضغط العملية العلاجية عليه (واثل أبو هندي، ٢٠٠٢).

## إذن من هو صاحب الضبير اليقظ Conscientious Personality?

لابد قبل أن أختتم هذا الفصل من أن أجيب عن هذا التساؤل الذي يجيء في موضعه في الواقع، لأن الشخصيية التي تتجمع فيها معظم صفات الشخصية القسرية التي ذكرت الكثير عنها منذ قليل، ولكن بصورة مخففة، ومع قدر مناسب من المرونة، ومن دون إهمال لشاعمر الآخرين ومشاعمر النفس، إنما هي الشخصية التي نصف صاحبها بأنه صاحب ضمير حي، فيماذا يتصف صاحب الضمير الحي الذي نقابله في أي مكان كل يوم وفي كل مكان (Oldhum & Lois .1995)

- (١) الجدية في العمل والإخلاص فيه بل والتضائي، مع القدرة على الاعتماد على النفس.
- (٢) الرغبة في أن يكون صادقا ونظيفا في كل ما يفعل، وفي كل ما يقول، وفي كل ما يعتقد.
- (٣) الرغبة في أن يفعل ويتصرف في كل شيء بالطريقة الصحيحة، بدءا من كيف ينسل وجهه في الصباح، إلى كيف يحقق أهداف رئيسه في العمل، بحيث يتوافق في كل ذلك مع ما يعتنق من مبادئ.
- (٤) الرغبة في إتقان أفعاله تطلعا إلى الكمالية والوصول إلى حالة اللاخطا.
- (٥) التمسك بالمبادئ والآراء، بل وزيادة التمسك بها، كلما حاول الآخرون ثنيه عن ذلك.
- (٦) حب النظام والدقة، والإلمام بالتفاصيل في كل شيء، مهما كان الشيء بسيطا في نظر الآخرين.
- (٧) الحكمة والتعقل والاقتصاد والحذر، والنظر في عواقب الأمور جيدا في كل تصرف، وفي كل قرار هو شخص لا يندفع ولا يخاطر.
- ( //) الاحتفاظ بالأشياء التي كانت لها أهمية، أو التي قد تكون لها أهمية يوما ما، مما قد يتسبب بشكل أو بآخر في تراكم الأشياء لديه مثل الأوراق والفواتير مثلا.

إذن فعلامة اضطراب الشخصية القسرية ليست أبدا وجود صفة أو سمة من السمات التي ذكرتها في هذا الفصل، حتى إن كانت صفة قوية الأثر في الشخص (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢). وإنما العلامة هي أن توجد مجموعة من هذه الصفات، إضافة إلى عدم المرونة والاستمرارية، من دون اعتبار للمواقف الحياتية التي كثيرا ما ترغمنا على التخلي عن أوائنا ومثلنا من أجل ما نراه الأهم والأولى هي الموقف المعين، عدم المرونة إذن هو الذي يخيف.





## التدين والوسوسة

في الواقع أن مبحث العلاقة بين التدين والوسوسة إنما يمكن السير فيه في ثلاثة اتجاهات: الأول، هو ذلك الهجوم الماكر الذي قام به سيجموند فرويد حين قال عن الدين «إنه وسواس الشعوب»، بمعنى أنه عصباب وسواسي عام يشترك فيه المؤمنون جميعا، وعن عصاب الوسواس القهري أنه دين من نوع خاص يعتنقه الشخص العصابي، وتلا ذلك ردود قام بها الغربيون من الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع حاولوا جميعا أن يثبتوا خطأ وجهة نظر فرويد تلك؛ لكن معظمهم سقط في فخ خبيث، جعل من نقدهم لرأي فسرويد في العلاقة بين الأدبان والوسوسة دعائم جديدة لرأيه ذاك، وكان هذا الضخ أن كل واحــد من هؤلاء الذين ردوا على ضرويد وقف يدافع عن دين الطائفة التي ينتمي هو إليها، ولم يجد غضاضة في اعتبار كلام فرويد ينطبق على أصحاب الدبانات أو المذاهب الأخرى ـ أو بكلمات أخرى وقف كل واحد منهم يدافع عن طائفت الدينية ويتهم الطوائف الأخرى، بأنها ربما انطبق عليها قول فرويد (Pruyser, 1971) \_ وينبع من هذا المبحث أيضا

- إن القسروق بين الطقسوس القسه رية لمرضى اضطراب الوسسواس القسهسري وبين الطقوس الدينية أكثر بكثير من نقاط الشبه بينهما»

المة لف

مناقشة العلاقة بين سمات الشخصية القسرية وبين التدين (Lewis .1994)، وتوضيح ذلك مهم جدا في رأيي لأن بعض الباحثين حاولوا أن يربطوا بين أعراض اضطراب الوسواس القهرى وبين التربية الدينية الإسلامية (Khanna & Channabasavanna, Greenberg ,1984) (Stern & Cobbs ,1978) (1988 و(Okasha et al., 1991)، وهذا أمر يحتاج إلى الكثير من المناقشة كما أن هناك من الغربيين من يدخلون الإيمان بالغيبيات الدينية، وغيبيات ما وراء الطبيعة كلها Metaphysical ، تحت مفهوم التفكيـر السحـري أو الخيـالي Magical Thinking الذي تتميز به طريقة تفكير الكثيرين من مرضى اضطراب الوسواس القهري. والاتجاء الثاني هو مبحث التغيرات العصبية الدماغية المصاحبة للخبرات الدينية، وما يظهر فيه من تداخل بين المناطق التي يحدث تغير في نشاطها أثناء أداء الشعائر الدينية والمناطق التي يعزي حدوث الوساوس والأفعال القهرية إلى اضطرابها وظيفيا أو تركيبيا، وقد أجريت دراسات لتصوير المخ بالتقنيات الحديثة مثل التصوير الطبقى للدماغ بقاذف البوزيتارون Positron Emission Tomography في كل من الحالين، أما الاتجاه الثالث الذي يجب السير فيه فهو خاص، إلى حد كبير، بنا كمسلمين: لأن الوسوسة عندنا قد تعنى التشدد في الدين، أي أن لها معنى آخر بعيدا أحيانا عن المرض النفسي عامة، وقريبا أحيانا من اضطراب الشخصية القسيرية، ونادرا من أعبراض اضطراب الوسواس القهيري نفسيه، كما أنني سوف أورد بشيء من التفصيل رسالة شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي (٥٤١\_ ٦٢٠هجرية) والتي كتبها في ذم الموسوسين.

## الاتجاء الأول: مِعَابِلَة فرويد بِينَ الطقوس الدينية والطقوس القطرية

عبر فرويد (1907. Freud) عن وجهة نظره في الطقوس القهرية التي يقع مريض اضطراب الوسواس القهري فريسة لها، فقد كان فرويد يرى أن هناك ما هو أعمق من التشابه الظاهري ما بين الشمائر الدينية والطقوس القهرية لدى مرضى الحصاب القهري فهم يعارسون هذه الطقوس بطريقة دقيقة وكان قانونا مستترا يتحكم في طريقة ممارستهم لهذه الطقوس بالرغم من أنها تبدو للآخرين - وربما للمرضى أنفسهم - عديمة المغنى وكذلك يبدو الالتزام بدقة تنفيذها، لكن لا مفر للمريض من الانصياع لها لكي لا يعذبه

القلق الناتج عن إهماله لهذه الطقوس، وينتج عن ذلك بعد فترة من المرض أن تصبح الطقوس القهرية تلك متسمة بما يشبه القداسة لدى المريض، ثم يقرر فرويد أن أي نشاط يقوم به الإنسان بشكل متكرر وبصورة دقيقة حسب فتواعد معينة وثابتة يمكن أن يصبح فعلا قهريا ما دام بعيدا عن المنطق، أي ما دام الشخص لا يعرف تفسيرا منطقيا لانتزامه بحرفية الأداء غير البوف والقلق إذا لم يلتزم وبكل ما يستطيع عن دقة، فإذا أردنا أن نقارن ما بين الطقوس القهرية وين الشمائر الدينية فإننا سنجد نقاط تشابه ونقاط اختلاف، فأما نقاط التشابه فهي:

١- وخزات الضمير والخوف والقلق الذي ينشأ عن إهمال أو عدم الأداء الدقيق لأي منهما فأنت إن لم تقم بأداء شعيرة دينية مفروضة عليك كالمسلاة مثلا في ميقاتها سوف تحس بوخر الضمير وبالقلق والشعور نفسه ينتاب الشخص الموسوس إذا لم يلتزم بأفعاله القهرية.

٢- كون هذه الأفعال مشروطة بتفرغ الشخص ذهنيا وجسديا لها عند أداثها فلا يجوز أن تقطع الشعيرة الدينية لتفعل شيئا آخر، أي أنه لابد من إتمامها أولا قبل البدء في عمل آخر كما لا يجوز أن تفكر في شيء سواها في أشاء أدائك لها . وهذا ما نجده في الأفعال القهرية أيضا.

٢- الاهتمام المفرط بحرفية الأداء للتفاصيل الصغيرة للشعائر الدينية والذي يشبيه أيضا الاهتمام المفرط بحرفية الأداء للتفاصيل الصغيرة للطقوس القهرية.

وكلام فرويد هذا كلام منطقي وواقعي أيضا ولكنه يقف عند حدود المشاهدة من الخارج فيما يبدو! ... وأما نقاط الاختلاف كما رأها عرويد فهي:

ا ـ كون الطقوس القهرية متباينة تباينا شديدا من حيث الشكل بينما يوحد ما يربط بين طريقة الأداء وتوجه الشعائر الدينية كلها في معظم الديانات.

٢- تؤدى الشعائر الدينية عادة في العلن، بينما تؤدى الطقوس القهرية في أغلب الأحيان في إطار من السرية والخصوصية نظرا لخوف الشخص من ان يسخر منه الآخرون.

٢- تبدو الطقوس القهرية ضي معظـم الأحيان أفعالا حمقاء بلا معنى ولا مغنزى مقارنة بالسمو الروحي والفكري العقدي الرمزي الذي تضفيه الشعائر الدينية على المؤمنين بها حين بمارسونها.

إلا أن فرويد بعد ذلك يعود إلى نفي بعض نقاط الاختلاف تلك، حين يقول إن المحلل النفسى يستطيع أن يستنتج المعنى الخفى للأفعال القهرية ولتفاصيلها؛ لأنها ذات معنى ومغزى للمريض حتى وإن لم يكن هذا المعنى موجودا في وعيه؛ أي أن فرويد يريد أن يقول إن الأفعال أو الطقوس القهرية والشعائر أو الطقوس الدينية هما في حقيقة الأمر شيء واحد، لكنه لا يقول ذلك صراحة وإنما يقول في النهاية أن الطقوس القهرية في مريض العصاب القهري (اضطراب الوسواس القهري) هي صورة زائفة أو محاكاة ساخرة للشعائر الدينية، ثم يعود فرويد مرة أخرى لعقد المقارنة بين الشعائر الدينية والأفعال القهرية فيقول إن من شروط المرض في العصاب القهري أن المريض يفعل أفعاله القهرية دون أن يكون على دراية تامة بسبب فعله لهذه الأفعال بهذه الطريقة، فهو لا يفهم المعنى الموجود في لا وعيه بالطبع، الذي يخدم حسب نظرية التحليل النفسي دوافع واندفاعات لا واعية، الشيء نفسه بحدث في ممارسة الشعائر الدينية، فالمؤمن التقى العادي لا يشغل نفسه بمعرفة الحكمة من أدائه لطقوس دينه بشكلها الذي تؤدى به رغم إمكان وجود تفسير لها عند رجال الدين أو المتفقهين فيه، ولعله يكتفي بأي معنى رمزي لها في وعيه.

وبعد ذلك يناقش فرويد دوافع مريض العصاب القهري فيضع افتراضا لوجود ثلاثة دوافع لدى كل من الشخص المتدين ومريض العصاب القهري. ففى حالة مريض العصاب القهرى:

 د هناك إحساس غير واع بالذنب مصدره الأحداث النفسية التي مر بها المريض في طفولته المبكرة، ويتجدد هذا الإحساس غير الواعي بالذنب بسبب الأحداث انتفسية الداخلية أو الخارجية.

٢ـ تسبب الأفعال القهرية قلقا مترصدا أو متربصا بالشخص (كلما أهمل أو تهاون في أدائها). مما ينتج توقعا لسوء العاقبة كنوع من العقاب على الأخطاء التي وقع فيها.

٣ـ تظل الرابطة بين سبب استثارة القلق والخطر الناجم عن ذلك السبب مختفية عن وعي المريض وهو بالتالي لا يستطيع التعامل مع الأمر بصورة منطقية. فيلجأ لا وعيه Unconsciousnes إلى استخدام الحيل الدفاعية (أو ميكانزمات الدفاع) Defense Mechanisms لتجنب خطر القلق.

وهذا بالطبع وصف صحيح لما يعانيه مريض اضطراب الوسواس القهري، لكن التفسير الذي يقدمه فرويد من حيث ربطه للوساوس بالإحساس بالذنب وبالغريزة الجنسية المكبوتة يظل غير مثبت ويحتاج إلى البرهان: وأما في حالة الشخص المتدر: فيقول فرويد:

ا- هناك إحساس بالذنب كما هو واضع ومؤكد هي مشاعر المؤمنين الأتقياء، لأنهم يرون أنفسهم مذنبين ويؤمنون في قلوبهم أنهم كذلك ، وحالهم يرش له «إلا أن يرحمهم الله بالخلاص».

٢- وينتج عن ذلك الإحساس الدائم بالذنب نزوع إلى ممارسة شعائر دينهم بورع ويستهلون أفعالهم اليومية بذلك، وكانهم يقاومون إحساسهم بالذنب ويضرب المثل هنا بذكر الله قبل الأكل مثلا.

٦- ويعزى كل تعهد مبالغ فيه بإقامة شعائر دينية معينة إلى قيمتها الدفاعية أو إلى الحماية التي تقدمها للشخص المؤمن، ويضرب فرويد مثلا بالصلاة من آجل حفظ الرب للمؤمن.

ويستمر فرويد بعد ذلك في تقديم التحليل النفسي لعصاب الوسواس القهري حيث تكون الاندفاعات الجنسية الدفينة هي المحرك الأساسي لحيلة الكبت Repression الدفاعية، ولكن هذه الحيلة لا تنفع فيلجأ اللا وعي إلى محاولات أخرى مستخدما حيلا دفاعية أخرى مبثل حيلة العزل Isolation ومبثل حيلة التكوين العكسى Reaction Formation ولكن كل ذلك لا يفلع في إزالة أعراض المريض القهرية والتي تصبح في النهاية هي الحل الوسط Compromise الذي يحمي المريض جزئيا من القلق من خِلال أدائه للطقوس القهرية: ثم يحلل فرويد فكرة الدين بالطريقة نفسها مع ملاحظة اختلاف الغرائز التي يختص الدين بتهذيبها عن تلك التي ينشأ منها العصاب (والتي هي جنسية تماما حسب نظريته) وهي كذلك متعددة وليست غريزة واحدة كما في العصاب ولكنها اندفاعات غريزية مرتبطة بالآنا Egoistic. يتدخل الدين لتهذيبها وقمعها وينتج عن ميل الشخص المؤمن لطاعة اندفاعاته تلك إحساس بالذنب والخوف من العقاب الإلهي وتنتج كذلك رغبة في المقاومة لهذا الميل وتصبح ممارسة الشعائر الدينية هنا بمثابة الحل الوسط أيضا.

ونستطيع في النهاية إجمال الاستنتاج التالي: فقد رأى فرويد أن وجه الشبه الرئيسي بين الوسواس القهري والممارسات الدينية هو: أن التخلي عن الاندفاعات الغريزية للنفس البشرية يمثل النقطة التي يبدأ منها كل من الطقوس القهرية والطقوس الدينية، ولكن هناك فرقا جوهريا في نوعية الغرائز التي يعني بها الدين، فهي متعلقة بالأنا أو بتنظيم حياة الإنسان في مجموعها، بينما يقتصر الأمر على الغريزة الجنسية في حالة العصاب: وعليه فكما كانت ممارسة الطقوس القهرية هي الحل الوسط الذي تصل إليه النفس حسب رأي مدرسة التحليل النفسي للتخلص من القلق والخوف، فإن ممارسة الشعائر الدينية هي أيضا الحل الوسط الذي يصل إليه المتدين للتخلص من إحساسه بالذنب والخوف من عقاب السماء، إذن ما فعله فرويد لم يكن أكثر من رأى رآه هو يمثل فهمه للأديان ـ من خلال نظريته التي حاول من خلالها أن يفسر كل ما يستطيع تفسيره من معطيات الحضارة البشرية -لم يكن فرويد رجلا متدينا بالطبع وكان يعيش في عصر كان التوجه الغربي العام فيه يبتعد عن الإيمان بالأديان وكانت الفرقة بين العلم والكنيسة ما تزال إلى حد ما موجودة في أذهان الكثيرين من معاصريه، كما أن بعض الحالات القديمة للموسوسين من المسيحيين المتدينين كحالة وليام الشهيرة التي كانوا يسمونها ميلانكوليا دينية Religious Melancholy حيث كان هذا المسيحي المتدين يجد نفسه مضطرا لقراءة الكتب الدينية نفسها كل يوم لمدة ثلاث ساعات ثم زادها إلى ست ساعات يوميا ووصل في النهاية إلى أنه لم يكن يفعل شيئًا في حياته إلا قراءة الكتب نفسها كل يوم! كل هذا الموروث الثقافي كـان في ذهن فـرويد بالطبع، كـمـا كـان هنـاك في ذلك الوقت نزوع لحــاولة تفسير كل شيء من خلال أي نظرية فلسفية أو اجتماعية تنشأ في ذلك الوقت ولم يكن التوجه نحو محاولة التكامل بين الأفكار وقبول التعدد الفكرى والثقافي قد أخذ مكان الصدارة في الفكر الغربي في ذلك الوقت، ومن ينظر بعيني رجل يؤمن بكل ما هو محسوس بالحواس البشرية الخمس في كل شيء، ولا يؤمن بوجود لما وراء الطبيعة خارج حدود نظريته بالطبع، من ينظر بهذين العينين إلى من يلتزم بتعاليم دينه التي يفرضها عليه إله لم يره ويمارس شعائر دينه لأنه يؤمن بأنها لابد أن تمارس كذلك، وإن لم يضعلها يحس بالخوف والقلق لا بد أن يرى تشابها ما بينه وبين مريض الوسواس

القهري: أنا بالطبع لا أبرر وجهة نظر فرويد ولا حتى الومه عليها لانني لا أراها إلا متماشية مع توجهاته وعقيدته التي وضعها لنفسه، وهو حر في ذلك، لكنني أؤكد أن إفراغ حياة أي إنسان منا من الإيمان بوحدانية الخالق وعبودية المخلوق الذي سيسال أمام الخالق يمكن أن يعول حياة الإنسان كلها إلى مجموعة من الأفعال القهرية (محمد حافظ الأطروبي، ٢٠٠٧) لأنه يفقدها المعنى ولا يقتصر الأمر هنا على الشعائر الدينية بل إنني أمده إلى كلا الأطفال التي نفعلها لأنها تكون بلا معنى، ما لم يضع الإنسان في ذهنه، وفي روعه، أنه محاسب أمام الله سبحانة وتعالى، وأنه يعيش هذه الحياة كمرحلة من وجوده وليست كل وجوده كما كان ينطلق فرويد.

وأما عن العلاقة ما بين التدين وسمة الوسوسة كسمة من سمات الشخصية القسرية فإنها موضوع أجري فيه العديد من الدراسات (Greenberg ,1984) و (Lewis ,1999) و (Lewis ,1999) (Greenberg ,1984)، وثبت بالفعل وجود علاقة ارتباط ما بين هذين البعدين من أبعاد الشخصية، كما ثبت أن العلاقة ليست بين التدين وأعراض اضطراب الوسواس القهري (Lewis .1994)، بل إن الفروق ما بين الطقوس القهرية لمرضى اضطراب الوسواس القهري وبين الطقوس الدينية أكثر بكثير من نقاط الشبه بينهما (Jensen.1990)، ولا أدري ما الذي يجعل بعض الباحثين يربطون بين التنشئة الدينية في المجتمع المصري وأعراض الوسواس القهري (Okasha et al., 1991) و(Okasha et al., 1994) و(Okasha , 2001)، بينما الأمـر يتـعلق آكـثـر بسـمـات الشخصية القسرية، ويبدو أن تداخلا في القياسات النفسية المستخدمة في الدراسة قد حدث بين أعراض الشخصية القسرية وبين أعراض الوسواس القهري ولم ينتبه إليه الباحثون، أما أن يكون للتنشئة الدينية دور في تشكل سمات الشخصية القسرية فهذا أيضا أمر قد يبدو لأول وهلة متوقعا، لكننا ليست لدينا الدراسات التي تكفي نتائجها لإثباته، ولعل الأسباب التي تجد لها الدعم الكافي علميا لتشكل هذه السمات من سمات الشخصية قد ذكرت من قبل في الفصل السابق.

ويدخل الباحثون الغربيون موضوعا آخر متعلقا، من وجهة نظرهم. بالاستعداد للإيمان بالخرافة وتصديقها، وهم يربطون ذلك أحيانا بسمات الشخصية القسرية وبالتدين وينفون ذلك الارتباط في أحيان أخرى. فهل هناك نوع ما من العلاقة بين القسيرية أو القهرية في السلوك البشري وبين الإيمان بالخرافات؟ والحقيقة أن هناك اختلافا في الأراء ما بين الدراسات والأجحاث المختلفة علاقة. فيناك من رأوا أن العلاقة بين السلوك القهري والإيمان بالمخرافة علاقة غير مباشرة في أحسن الأحوال (Leonard et al., 1990) بالمخرافة بين هدين النوعين من السلوك هي علاقة أكيدة وهناك من رأوا أن العلاقة بين هدين النوعين من السلوك هي علاقة أكيدة أن يكون موجودا عند جميع الناس ممن لا يعانون من أي اضطرابات نفسية أن يكون موجودا عند جميع الناس ممن لا يعانون من أي اضطرابات النفسية المختلفة ومن أصحاب اضطرابات الشخصيات المختلفة ومن أصحاب الشخصيات المختلفة ومن أصحاب الشخصيات المختلفة وان أن الشخصيات المختلفة مومات الشخصيات المختلفة والنشاؤر، وهو موضوع حديثنا هنا، وبين كون أداء الشخصية عنها البوغة والنشاؤر بلا بالمرافة في تطور المجتمعات البشرية كلها وفي تطور علم النفس نفسه (Smith, 1992) بنفسه (Smith, 1992)

ولكن الملاقة الأكيدة في رأيي الشخصي هي ما بين السلوك القهري أو الأفعال القهري أو المخال القهرية وبين نوع من التفكير يسمونه بالتفكير الخيالي أو السحري Magical Thinking وهي طريقة تفكير يتسم بها بالقبل الكئير من الموسوسين حيث تراهم يبالغون في توجسهم من عواقب عدم استجابتهم لأهماله التهرية، أو تراهم يفسرون الرابطة بين ما يفعلون من طقوس وبين ما هي مفعولة لأجله بطريقة مخالفة للمنطق، وإذا ضربت هنا بعض الأمثلة فإن الأمر سيتضح:

ا ـ أذكر واحدا من مرضاي الموسوسين كان يصبر على أن التزامه بارتداء جاكت من الصوف في قيظ الصيف هو الضمان الوحيد لكي لا تصاب ابنته الموجودة مع زوجها في إحدى دول الخليج بالتهاب رثوي!

٢- وآخر كان يؤكد أنه لابد أن يتلو أدعية معينة ٢٠ مرة يوميا لتبقى أمة
 الإسلام في كل مكان بخير.

" بريد / بين T. وطفلا في العاشرة من عمره كان يقوم برمي كل أقلامه من الشباك ليلة الجمعة لأنه بذلك يكون قد تخلص من كل الأخطاء التي ارتكبها طوال الأسبوع ومعا اثر كل المواقف التي تصرف فيها بغباء! ومن المشهور طبعا في الأبحاث الغربية أن علاقة ما توجد بين مرضى اضنطراب الوسواس القهري وبين هذه الطريقة من التفكير لكنهم يوسعون نطاق ما يرونه تفكيرا سحريا فيضمون تحته كل ما يعزى من خلالة قدرات لنطاق ما وراء طبيعية المي تخصهم، والتي لشوى غيبية التي تخصهم، والتي ويضمون له بالتالي الكثير من الأفكار والمعتقدات الدينية التي تخصهم، والتي لا تخصهم، فمثلا هناك اسمونة Triskaidekaphobia 17 و القد قسمت رهبة العدد ۲ Paraskevidekatriaphobia 17 و القد قسمت ببحث لأعرف النشأ الأصلي للتشاؤم من يوم الجمعة ومن الرقم ١٣، والتشاؤم ببحث لإعرف ما أن يوافق أحد الجمع ومن الرقم ١٣، والتشاؤم بصورة أكبر من أن يوافق أحد الجمع اليوم الثالث عشر من أحد الشهور وهو ما يحدث بالطبع ما بين مرة وثلاث مرات كل سنة، وكانت النتيجة:

ا معظم الأبحاث الغربية ترجع ذلك إلى ما حدث من أحداث مشؤومة سنة ١٣٠٧يوم الجمعة الذي وافق ١٣ اكتوبر في روما عندما أصر بابا الكنيسة الكاثوليكية بالاشتراك مع ملك فرنسا أنذاك بإعدام فرسان الهيكل وصلب زعيمهم.

٢- وبعضهم يرجعون التشاؤم من رفم١٢ إلى الحط المتعمد من قدره على يد القماوسة القدماء لأنه يتطابق مع عدد دورات الحيض الأنثوية كل سنة قمرية فكل أنثى تحيض ١٢ مرة فاعتبر القساوسة هذا الرقم رقما أنثويا ولأنه كان مقدسا في دبانات ما قبل التاريخ الوثنية التي كانت تقدس بعض الإلاهات، تعمد القساوسة ذلك.

٣- وعند قدماء سكان البلاد الاسكندنافية كان يشيع الاعتقاد الذي يظن أن له أصولا هندوسية بأن اجتماع ٣ ارجلا في مكان واحد هو نذير شؤم لهم، خاصة في حفلات العشاء فالرجل الثالث عشر غالبا يموت خلال عام على الأكثر.

2- ويوم الجمعة، حسب ترتيب الكتاب القدس، هو اليوم الذي طرد هيه آدم وحواء من الجنة، وهو يوم بداية طوفان نوح، وهو أيضا يوم صلب السيح. حسب المعتقدات المسيحية (Charles P. 1925) و(Charldler, 1970) و(Leonard) (Jack .1994).

وواضع أن التنشاؤم من يوم الجمعة ومن العدد ١٣ منتشر في البلاد الغربية إلى الحد الذي يجعل الكثيرين لا يخرجون من بيوتهم فيه خاصة إذا تصادف أن كانت الجمعة موافقة لليوم ١٣ من الشهر (١٣٥٥، Frost et al...1993)، إذن

فلدى الناس في البلاد الغربية ما يبرر تشاؤمهم فترى الفنادق العالية تسقط الرقم ١٢ في حساب الأدوار فيكون الطابق الثاني عشر وفوقه مباشرة الطابق الرابع عشر، كما أنهم في الغالب لا يرقصون غرفة بهذا الرقم، وبعض المستشفيات الكبيرة هناك والتي تغيل المستشفيات الكبيرة هناك والتي تغيل المستشفيات الكبيرة هناك والتي يقبل السنيء نفسه فيرقمون ١٢ ثم ١٤ بعدها مباشرة، بل إن الناس في طول أوروبا وعرضها يرقمون المنزل الثالث عشر حسب الترتيب في معظم الشوارع بالرقم ١٢ والذي يجدون له أساسا في تاريخ بالتهم.

ولعل من الملاحظات الطريفة فيما يتعلق بالرقم ١٣ أنه أول رقم مركب في المديد من اللغات ففي الإنجليزية أنت تعطي كل عدد اسما مفردا غير الاسم المديد من اللغات ففي الإنجليزية أنت تعطي كل عدد اسما مفردا غير الاسم النك ببدءا من العدد ١٦ فتقول ٢٥٠ وحتى العدد ١٣ فتقول المناح لكن العربة الا يوجد شيء أو يجب الا يوجد شيء أو يجب الا يوجد شيء تركيب الأرقام من جزاين فتقول وتفعل ذلك فيما لي من الأرقام متى المشرين (Charles P., 1925) لكن الأمر المورقة فنحن نبدا في التركيب من بعد العشرة مباشرة فنقول أحد عشر واثنا عشر واثنا عشر، وهكذا، ولذلك كان من الغريب أن يكون مناك صدى لذلك في بلادنا العربية ولا ينتبه احد إلى كون هذه التقالية أو البدء مستوردة، والأهم من ذلك هو أن يوم الجمعة عند المسلمين هو يوم البدء عستوردة، والأهم من ذلك هو أن يوم الجمعة عند المسلمين والأحاديث في فضله كثيرة، أذكر بعضها نقلا عن الطبيب النفسي في علاج مريضه معرفيا:

ا ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسـول الله صلي الله عليـه وسـلم قـال •خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجـمعة: فيه خلق آدم عليه السـلام، وفيه آدخل الجنة، وفيه أخـرج منها، ولا تقوم السـاعة إلا في يوم الجـمعة، صدق رسـول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وصـححه.

٢- عن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسـول الله صلي الله عليـه وسلم قال «سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه ٣- وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ـ ورسول الله صلي الله عليه وسلم جالس ـ إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت عبد الله عليه والله عليه صلي الله عليه وصدفت أو بعض ساعة، فلت أي ساعة هي؟ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «أخر ساعة من ساعات النهار «قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: «بلى أن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة، فهو في صلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه.

٤- وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فنها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد.

وقد أفاض ابن قيم الجوزية في كتابه (إبراهيم شوقي، ١٩٩٦) بـ «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، في دحض الاعتقاد بأثر الكواكب والرحانيات في العالم السفلي وأن في اتصالها سعودا ونحوسا، وناقش مثل تلك الأقوال بالحجة والدليل والعقل مسترشدا ومستشهدا بالآيات الشرائية والأحاديث النبوية، وخلص من ذلك كله إلى أن الطالع وغيره من المتقدات الخرافية وما يدعيه المتجمون كذب وبهتان واقتراء، والاعتقاد بها كثير وضلال.

# الاتجاه الثاني: التفيرات العصبية الدماغية المصاعبة للغبرات الدينية

ومن المباحث الجديدة عن التدين والوسوسة مبحث النغيرات العصبية الدماغية الصاحبة للخبرات الدينية وعلاقة ذلك بالصحة النفسية فقد وجدت بعض دراسات حديثة تبحث في



هـ ذه النقطـة (Ashbrook & Albright, 1997) و(Saver & Rabin, 1997) ه (D'Aquili & Newberg, 1999) همن المعروف أن أهمية استخدام الدين في العلاج النفسى لم تكن من الأمور التي تخضع للدراسة العلمية إلا منذ فترة وجيزة، وكان لكلمات فرويد على ما يبدو تأثيرها في تشكيل عقول الباحثين من علماء النفس ومن الأطباء النفسسيين، لكن ظلت هناك ملاحظات يقابلها العاملون في حقل الطب النفسي تؤكد وجود علاقة إيجابية بين التدين والصحة النفسية، لعل أشهرها هو قلة معدلات الانتحار في الأشخاص المتدينين عنها في غيرهم، لكن النقطة التي أود الإشارة إليها هنا هي هل إذا كانت الخبرة الدينية المصاحبة لممارسة شعائر الدين تحدث تأثيرا أمكن قياسه وتحديد مكانه في الدماغ بل وتصويره باستخدام تقنيات تصوير المخ الحديثة، فمثلا إذا كان تغير يحدث في التركيب اللوزي Amygdala أو الفص الجبهي للمخ Frontal Lobe ... فهل يمكن أن يكون لذلك دور في علاج الاضطرابات النفسية؟ حيث أمكن تصوير تغيرات وظيفة المخ في مناطق مطابقة لتلك التي تتغير حالتها الوظيفية أثناء ممارسة الشعائر الدينية. ولاحظوا أن ما يفعله الدواء النفسى - المحترم جدا في عصرنا هذا ـ هو إحداث تغيير في نشاط المخ في أماكن معينة منه، كما يتضح أكثر من مرة في الكتاب، لكنني لا أعرف من سيقوم بتمويل بحث يحاول تجريب أثر استخدام الخبرة الدينية المصاحبة لممارسة الشعائر في العلاج النفسي مع تصوير ما تحدثه من تغيرات في الدماغ.

من المعروف مشالا، أن هناك عبلاقية ما بين القص الصدغي للمخ Temporal Lobe وبين التدين كما تثبت لنا مشابعة عديدين من مرضى التشنجات التي يكون مصدرها هو الفص الصدغي للمخ: فبعض هؤلاء المرضى تتمثل نوبات الصرع لديهم في حالة من الوجد والنشوة الدينية أو الانجذاب الصوفي (Geschwind . 1973). وبعض هؤلاء المرضى يعانون \_ بعد فشرة من حياتهم مع ذلك المرض \_ تغيراً في الشخصية (Geschwind . 1979) يتميز بزيادة الاهتمام بالأمور الدينية أو التدين المصرط Hyper Religiosity). والرسم أو الكتابة المصرطة (Hyper Religiosity) والتي يظهر فيها الاهتمام بالتمسيل ويصف بعضهم رسومهم أو كتاباتهم تلك بأنها كتابة فهرية كما بهاني الكثيرون منهم من الوسوسة ولعل في (الشكل 1)، الذي يعثل رسوم واحد من هؤلاء المرضى ما يبين صعنى الرسم أو الكتابة المفرطة، التي تذكرنا برسوم مريض الوسواس القهري، فهناك إذن علاقة بين الفص الصدغي للمخ وبين التدين وبين الوسوسة والأهمال القهرية، وهناك من الدراسات الحديثة ما يثبت علاقة الجهاز الحوفي Limbic System . الموجود في باطن الفص الصدغي للمخ - بالخبرات الدينية، وهو المسؤول أيضا عن العديد من الوظائف المعرفية والشعورية في الإنسان... لكن من يقوم بمثل تلك الدراسة؟

وأما إذا نظرنا إلى المسارات العصبية للسيروتونين في الدماغ، فإننا سنجد أنها تشمل مناطق كالقشرة القبل جبهية Prefrontal Cortex، والنــوى القـاعــدية Basal Ganglia ، وكـذلك قـشــرة الجــهــاز الحــوفي Limbic Cortex، وكـــذلك النواة اللوزية Amygdaloid Nucleus، والتي ترتبط مع الفص الصدغي بالعديد من الوصلات العصبية التي يؤدي النشاط فيها إلى إضفاء صبغة كونية عميقة وأهمية لكل ما يحس به الشخص من حولـه ويدركه وكذلك أيضا الوطاء Hypothalamus، وكلها من المناطق - التي ثبت أن لمارسة الشعائر الدينية تأثيرا فيها (Buck. 2000) (D'Aquili & Newberg. 1999)، كـمـا أن لهـا تداخـلا وتشابكا مع المسارات العصبية للدوبامين أيضا والذي ثبت أن لممارسة الشعائر الدينية تأثيرا فيه، أيضا كما ثبتت علاقته باضطراب اللوازم الحركية Tic Disorders وباضطراب الوسواس القهرى في الأطفال، ولكل من هذه الاضطرابات علاقة بالنوى القاعدية وبالمهاد وبالمسارات العصبية Neural Circuits الموجودة ما بينهم وبين القشرة المخية الجبهية (Worthington et al., 1999) و(Posner, 1998) و(Worthington et al., 1999) فهل يمكن أن يكون المرء طموحا ليقول إن من الممكن إحداث التأثيرات التي تحدثها العقاقير الدوائية من خلال طرق أخرى، منها: ممارسة الشعائر الدينية؟ وليس، فيما استطعت الاهتداء إليه، من الأبحاث التي قام بها المسلمون إلا بحثا من ماليزيا (Axhar et al..1994)، وأجرى على مرضى اضطراب القلق العام مع استخدام الدواء، ومن دون تصوير وظيفى للمخ بالطبع، ولكنني أتمنى أن نستطيع إجراء المزيد من مثل هذه النوعية من الأبحاث.



الشكل (١) رسوم يدوية من مريض بصرع الفص الصدغي

ومن المناطق المخية التي ثبتت علاقتها بالخبرة الدينية وفي التوجه الديني أيضا قشرة المخ الجبهية الحجاجية Orbito-Frontal Cortex. ولها العديد من الارتباطات مع الفص الصدغي بالطبع ولكن لها العديد من الوظائف ومن هذه الوظائف من استطبع وصفه بالتحقق من الخطأ Firor Checking فهذه المعروف أن لتغيرات نشاط القشرة الجبهية الحجاجية دورا كبيرا في أضطراب الوسواس القهري، فمن المفترض أن زيادة النشاط في هذه المنطقة يؤدي، بمرور الوقت، إلى ما يشبه تحميلها بشحنة زائدة Supercharged، تؤدي إلى وسوسة المريض باحتمال وجود خطأ ما في الأفكار حتى الدينية منها إلى وسوسة المريض باحتمال وجود خطأ ما في الأفكار وتتى الدينية منها تحمل معنى التجرؤ على القدسات، أو التي يحدث فيها اجتراز لأفكار تشكيكية، ربها يستسلم لها البعض من مرضى الوسواس القهري.

# الاتجاء الثالث: تشدد الموسوسين في الدين وموقف الإسلام منه

وهذا المبحث خاص بنا كمسلمين: فمن المعروف أن أحد استخدامات كلمة موسوس عندنا هي شخص متشدد في الدين، والدين الإسلامي في حقيقة الأمر بعيد كل البعد عن ذلك، ولنبدأ بالتاريخ المرضي التالي: (٢١) «غزارة الحيض وغضب الله!»

دخلت شيماء على الطبيب وهي تحمل في يدها دفترا واضح القدم ملأن الصفحات وكتابا صغيرا فتحته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، صدق رسول الله يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، صدق رسول الله ليقول: مناهم، وقالت: أنا يا دكتور أريد أن أعرف معنى هذا الحديث وهل لذلك علاقة بما كنت أفعله طوال أثلاث سنوات، وأطلعت الطبيب على الدفتر الذي تحمله فإذا هو مزدهم بكثرة ما فيه من الكتابة، وكانت الكتابة أدعية قالت إنها معظمها من تأليفها هي حيث كانت تتاجي ربها بهذه الأدعية، وكانت تقرأ كل دعا أكثر من مائتي مرة في اليوم الواحد، لكنها الآن لم تعد تقمل ذلك. لأنها تغيرت.

وطلب منها الطبيب أن تهدأ قليلا وتحكى له الحكاية من أولها فقالت: «أنا منذ دخلت المدرسة الإعدادية وبعد وفاة والدتى، بدأت أفكر في أسماء الله الحسني ومعانيها وكنت أقضى الليل كله أفكر في معانيها، كنت أيامها أحس بأننى لابد أن أجد في حب الله ما ضاع مني من حب عندما ماتت أمي، وكنت على يقين من أن ما أفعله سوف يقربني من الله، فكنت أقرأ الكثير الكثير من الأدعية حتى اكتسبت القدرة على تأليفها، ولكن الأمر على ما يبدو سبب لي مشكلة، لأننى كنت أفكر كثيرا فيما لا يجوز التفكير فيه، ولم أكن أستطيع منع نفسى من ذلك، كما أننى ـ كنت نتيجة لذلك ـ أفسر كل شيء في حياتي بأنه علامة على غضب الله علي لأننى ابتعدت عنه مع أننى والله كنت أدعو كل دعاء من هذه الأدعية وغيرها وكنت أصلى وأقرأ القرآن، ولكن كل ذلك لم يمنعني من أن أتشدد في تفسير ما يحدث لي، فأنا تحدث لي حالة غريبة متعلقة بالدورة الشهرية، وهذا هو خطاب الطبيبة الذي طلبت مني أن أسلمه للطبيب النفسي، وهي التي نصحتني بزيارة طبيب نفسي، أنا فسرت ذلك بأن الله سبحانه وتعالى غاضب على ويريد أن يبعدني عنه، فلا أستطيع الصلاة ولا أستطيع قبراءة القبرآن، وعندما حبدث لي الضبعف الشبيد الذي تراه أخذتني أختي الكبيرة إلى طبيبتها والتي طلبت تحليلا للدم فوجدت نسبة الهيموجلوبين تحت الحد الطبيعي بدرجتين، لقد كنت على حافة الموت وكان الكثيرون يلاحظون أنني مترددة، وشكاكة، ولا أمتلك الثقة في نفسي، مع أنني كنت واثقة جدا من نفسي ومن علاقتي مع الله، يا دكتور أنا كنت قد توقفت

عن التفكير اللاإرادي في أسماء الله الحسنى ومعانيها، وكنت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ألف مرة كل يوم، وكنت طالبة متفوقة ونظيفة وعلى أكمل ما يكون الأدب، صحيح أنني لا أحب التلفزيون ولا أسمع الأغاني التي يسمونها شبابية، لكنني قرأت الكثير من الكتب الأدبية والدينية والعلمية.

انا بدات اعاني منذ سنين وكنان الخجل يعنعني من أن أشكو لأنني لا أستطيع أن أصف معاناتي، لقد كنت أتعب بشكل غير مسبوق في المرسة! لا أستطيع أن أصف معاناتي، لقد كنت أتعب بشكل غير مسبوق في المرسة! لولم أكن أستطيع إعطاء سبب لكثرة استثنائي من الفصل أثناء الدرس للذهاب إلى مورة ألمياه، حتى أن زميلاتي ومدرساتي كن ينظرن إليّ باستغراب، وأنا لم أكن أعرف أن ما يحدث لي مرض! كنت أطنه غضبا من الله، ولكنتي بعد هذا المرس قررت أن أغير من طريقة علاقتي مع الله، لأنني آحس بان خطأ ما من العمر بعد فهل يمكن أن أكون موسوسة، أنا لم أبلغ السادسة عشرة من العمر بعد فهل يمكن أن أكون موسوسة، أقد كانت جدتي كذلك كما كانت تحكي لي أمية وأنا كنت أعتقد أن هذا المرض يحدث لكبار السن فقطاة ولكن المنار حتى عهد قريب، ولكنها كما قالت الطبيبة أصبحت تحدث في المغانه هذا الأيم، أرجوك أن تساعدني وأن تعطيني تقسير هذا الحديث الشريف، هل التشدد في الدين شيء مذموم؟ إنتي لن أرجم نفسي إذا اكتشفت أن ما كنت أهله ليقربني من الله كان في حقيقة الأمر يبعدني عنه!».

وهنا طلب الطبيب النفسي منها أن تطلب الهداية من الله ونظر إلى رسالة طبيبة النساء ليقرأها فوجدها كما يلي: «حالة غزارة الحيض Menornhagia والتي ظلت المريضة تعاني منها ثلاث سنوات ولم تشتك لأحد، لأنها كانت تضجل من الكلام في مثل هذا، وأنا أظن أن للأمر أسبابا نفسية، خاصة أنه اتضح أن سبب غزارة الحيض كان ورما ليفيا Fibroid في الرحم، في مثل هذه السن، إضافة إلى كونها يتيمة الأم، وهي تعيش مع أبيها وأخويها فقطه، لأن أختها الوحيدة متزوجة في مكان بعيد، ومن الواضح أن شخصيتها غير مستقرة وعليك أنت بالباقي، وشكراء،

كانت شيماء واضعة التوتر والشعوب، كثيرة التردد والتلعثم أثناء حديثها، كما أنها عبرت أكثر من مرة عن إحساسها بأنها أخذت أكثر من الوقت اللازم مم الطبيب وأنها لابد تسببت في مضايقة المنتظرين من المرضى، وكانت تريد وتوضح قصة هذه الحالة نوعا من الأفكار التسلطية، هو الأفكار التسلطية الاجترارية ذات المحتوى الديني Obsessive Religious Ruminations، وكذلك تبين لنا الشكل الذي تأخذه الأفعال القهرية المشابهة للأفعال الدينية Religious Compulsions في الوقت نفسه مع معظم سمات الشخصية القسيرية Compulsive Personality مع التشدد في الدين، كما توضح طريقة التفكير الخيالي أو السحري Magical Thinking، مع الإحساس المتضخم بالمسؤولية Inflated Sense of Responsibility، وبالواجب كسمات معرفية تميز هذه الفتاة، ولم تكن شيماء مستعدة في البداية لاستخدام أي من العقاقير الدوائية، ولم تكن تريد إلا علاجا نفسيا كالذي تراه في وسائل الإعلام، وبعد ثلاث جلسات علاج معرفي استطاع الطبيب النفسى إقناعها باستخدام نوع جديد من العقاقير المستخلصة تماما من عشب طبيعي ليست له آثار جانبية، واقتنعت بالفعل، وبعد أسبوعين فقط من بداية العلاج حدث ما لم يتوقعه الطبيب فقد تحسنت بشكل كبير، وجاءت لتشكر الطبيب الذي نصحها بالاستمرار على نفس الجرعة مع إتمام العلاج المعرفي، وكان من الواضع أن طريقتها في التفكير بدأت بالفعل في التغير فقد قالت للطبيب أنها مستعدة حتى لاستخدام عقار دوائي إذا رأى أنها ستحتاج إليه، وإن كانت تعتقد أن الله قدر لها الشفاء، ويوجد في هذه الحالة ما يذكر المرء بمرضى اضطرابات الفص الصدغى للمخ Temporal Lobe Dysfunction من حيث التدين المفرط والكتابة المفرطة.

ولعل في ما كتبه ابن قدامة المقدسي في رسالته في ذم الموسوسين، التي كتبها في القرن الحادي عشر الميلادي (يحيى غزاوي، ١٩٨٨) ما يبين النظرة الإسلامية الصحيحة وكيفية تناول الدين الإسلامي لما يمكن أن ينتج عن سمات قهرية في شخصية المسلم في تعامله مع آداب وواجبات وأركان الشعائر الإسلامية، أو ربما ينتج عن اضطراب شخصية قهرية أو عن اضطراب الوسواس القهري نفسه، والغرض من عرض

النصوص التالية هنا هو أنها تشكل ما يجب أن يكون الطبيب النفسي المسلم على وعي به وهو يعالج مرضاه، وقد شملت رسالة ذم الموسوسين سنة فصول:

الفصل الأول: وتناول فيه النية في الطهارة والمسلاة، حيث يتشكك الموسوسون دائما في نيتهم عند قيامهم للوضوء أو الصلاة بشكل يجعلهم للموسوسون دائما في نيتهم عند قيامهم للوضوء أو الصلاة بشكل يجعلهم النية في الإسلام فائنية محلها القلب؛ ولا تعلق لها باللسان وكذلك لم ينقل عن النبي عليه المسلاة والسلام، ولا عن أحد من أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك، فكل عازم على شيء فهو ناويه وكل قاصد بلشيء فهو ناويه: ولا يتصور انفكاك ذلك، لأنه حقيقتها فلا يتصور عدمها في حال وجودها؛ ومن قمد ليتوضأ فقد نوى الوضو، ومن قام ليصلي فقد نوى الصدرة ولا يكد العاقل يفعل شيئا من عباداته ولا غيرها دون نية.

الفصل الثاني: وتناول فيه ترديد كلمات معينة من الفاتحة أو التشهد أو تكرار التكبير أو تكرير حرف أو الجمع بين قراءتين ونحو ذلك، ويتلخص الفصل في أن أحد مظاهر الوسوسة التي يعتقد الموسوسون في جدواها وضوروتها التوسوس في ترديد وتكرير الحروف والكلمات مثل تكرير بعض الكلمات كقولك في التعيات «أت أت التحي» وفي السلام «أس أس السلام»، ومثل تكرير الحرف في الكلمة بحيث يخرجها عن موضوعها كقوله في التكبير «أككبر» وفي إلياك «إياكك». فهذا تكرير الكلمات غير ما في القراءة وإخراج اللفظ عن موضعه من غير ضرورة، والظاهر بطلان المسلاة به، ويستطرد ابن قدامة المقدسي لينفر الموسوسين من وسوستهم «ققد أفضت طاعة الشيطان إلى إفساد صلاته، واللكنة والتي وزبما كان إماما فافسد صلاة المأمومين وصدار إثمهم في عنقه، وصدارت المسلاة التي هي أقرب الطاعات أكثر تبعيدا له من الله تعالى من الكبائر، وما كان من ذلك لا يبطل المسلاة فهو مكرو».

الفصل الثالث: وتناول فيه الإسراف في استخدام الماء في الوضوء والفسل ويتلخص الفصل في اعتقاد الموسوسين في ضرورة الإكثار من استخدام الماء سواء في الوضوء أو الفسل بصورة مبالغ فيها تصل أحيانًا إلى إعادة الوضوء والفسل مرارا وتكرارا لتشككهم في عدم إزالة الجنابة، وهذا نهى الرسول عليه المسلاة والسلام عنه، فقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «إن للوضوء شيطانًا بقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستطرد ابن قدامة فهذه سنة النبي عليه المسلاة والسلام وأصحابه والأئمة بعدهم، وما في العدول عنهم فضل ولا لذي دين عنهم رغبة فيأنهم كانوا على الصراط المستقيم، فمن أراد النجاة فليتبعم يسعد ولا يفارق طريقتهم يتعد،

الفصل الرابح: في الزيادات عن الغسلات الثلاث؛ ويتلخص الفصل في اعتقاد الموسوسين أن الغسلات الثلاث لا تكفي للطهارة والنظافة ومن ثم يغضل أن يزيد الشخص عنها كيضما يشاء حتى يتأكد من وصوله إلى مستوى يفضل أن يزيد الشخص عنها كيضما يشاء حتى بتأكد من وصوله إلى مستوى الطهارة والنظافة الذي يرضيه؛ وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه المسلاة والسلام فقال: يا رسول الله كيف الطهورة فوصف له الطهور ثلاثا لي أن قال: هكذا الوضوء فما زاد على ذلك فقد أساء وظام، «صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أبو داود، وتسمية الرسول عليه الصلاة والسلام الزائد عن الثلاث مسيئا ظالمًا يلزم أن لا يكون ممن أحسن وضوءه والسلام الزائد عن الثلاث مسيئا ظالمًا يلزم أن لا يكون ممن أحسن وضوءه في الدين ومخالفته سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

الفصل الخامس: في التشكك في نقض الوضوء بسبب توهم خروج الربح ويتلخص هذا الفصل في اعتقاد الموسوسين في انتقاض الوضوء بخروج أي خارج منه، وهنا نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً؛ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، ويرى أكثر الفقهاء أن من كان على طهارة فشلك هل أحدث أم لا فهو على يقين الطهارة، وإن غلب على ظنه أنه أحدث وأنه لا يزول عن يقين إلا بيقين.

الفصل السادس: وتناول فيه الكثير من الأمور التي يستر الشرع الحنيف فيها، وشدد هؤلاء الموسوسون فيها على أنفسهم وعلى من يتبعهم من المسلمين: ومن ذلك الصلاة في الخفين أو النعلين ومن ذلك أن النبي عليه المسلاة والسلام كان يصلى حيثما كان، وكان عليه الصلاة والسلام يصلى في

مرابض الغنم ويأمر بذلك، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلى فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يعيب من دعاء فياكل من طعامه وأضافه يهودي بخبز شعير، وكان المسلمون يأكلون من طعام أهل الكتاب؛ وكان ذلك كله بالطبع مما يرى الموسوسون عدم جوازه رغم أنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد عالج الشرع الإسلامي الحنيف مسألة الوساوس والوسوسة في الدين بوسائل عديدة، منها:

أولا: بتجاهل هذه الوساوس، ومثال ذلك ما ورد عن أحد الصحابة أنه اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يشبه خروج الريح، فقال له صلى الله عليه وسلم: «لا تتزع من الصلاة حتى تسمع صبوتا أو تشم ريحا» «صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ومثال ذلك أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام كان ينضح فرجه بالماء إذا توضأ حتى إذا وجد بللا قال «هذا أثر الما» رواه أبو داود.

ثانيا: أن يبني الإنسان على الأكثر، وذلك خلاف القاعدة الطبيعية من أن الإنسان يبني على الأقل. فإذا ورد في ذهنك هل صليت ثلاثا أم أربعاً فقل بأنك صليت أثلاثا أم أربعاً فقل بأنك صليت أربعا وهكذا، كما جاء في فقه السنة فيما يتعلق بنواقض الوضوء تحت عنوان «ثلك المتوضق في الحدث، ما يلي: إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا و لا يشتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن أنه أحدث، وقال ابن المبارك: «إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن الستيقانا يقدر أن يحلف عليه، أما إذا تبقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين (السييد سابق وشك في الطهارة هابة يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين (السييد سابق

ثالثا: ذم الإسلام للمسرفين فقد قال تمالى: «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» صدق الله العظيم، وقال تعالى «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» صدق الله العظيم، والإسراف هنا، أشمل من الإسراف المادي فهو يشمل الإسراف المعنوي أيضا، فالإسراف يشمل الإفراط في السلوك، في أي جانب، من دون أن يكون لذلك حاجة واقعية (حسين على البيات، ٢٠٠٢).

رابعًا: كون الاعتدال في كل شيء هو الطلوب من الإنسان المسلم فكثير من النصوص القرآنية ومن السنة النبوية المطهرة تشير إلى ذلك يقول تعالى «وكذلك جملناكم أمة وسطاء صدق الله العظيم، وقد روى ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضراً بعجمل نعليه حتى جاء إلى عثمان، فوجده يصلي مغانصرت عثمان حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية، ولكن بعثي بالحنيفية السمحة، أصوم وأصلي وألس لم يرسلني الله بالرهبانية، ولكن بعثي بالحنيفية السمحة، أصوم وأسلي وألس صلى الله عليه وسلم، وعن أبي عبد الله قال: والالاث نسوة أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحداهن: إن زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى: إن زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى: إن زوجي لا يقرب النساء، فخرج رسول الله لم صلى الله عليه وهالت الأخرى: إن زوجي لا يقرب النساء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر رداء حتى معدد النبر، فحمد الله وأشى عليه تم قال: «ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، فمن رغب عن سنتي النساء؛ أما إني آكل اللعم وأشم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي «صدق رسول الله ملى الله عليه وسلم.

خامسا: الربط بين الوسوسة والشيطان: فمن المعروف دينيا أن الشيطان يدخل على الإنسان أولا من باب الهوى والغضب لإقعاده عن الطاعات وإيقاعه في المحرمات، فإن لم يستطع أتاه من قبل التشكيك في صحة صلاته وأعماله، فإن لم يستطع أتاه من باب الاجتهاد في الطاعة والتضييق عليه حتى يحمله ما لا طاقة له به؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» صدق صلى الله عليه وسلم، هكذا أخرجه البزار عن جابر في الجامع الصغير للسيوطي، ومعنى المنبت هنا هو الشخص الذي يجهد نفسه ودابته في السير دون ان يعطي لنفسه وللدابة ما تحتاجانه من الراحة واستعادة النشاط والحيوية، ومن هنا فهو يفشل في الوصول إلى هدفه نتيجة لنفاد الطاقة واستهلاك القدرة في الوقت نفسه الذي يكون فيه قد فرط بدابته فلم يبق عليها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبادة التي تعد سيدة الأعمال، نظرا للعلاقة التربوية والابداعية بينها وبين الأعمال المهنية والمعيشية فإن ربطها بالإسراف والإرهاق وعدم الاهتمام بحق الجسد في الراحة والترويع أمر لا يدخل أبدا في إطار المفاهيم الإسلامية الداعية إلى العبادة وتوثيق علاقة الإنسان المؤمن بربه وخالقه سبحانه.

فإن لم يستطع الشيطان أن يدخل من هذه الأبواب، جاءه من قبل العجب والغرور بممله وطاعته، وهذه هي آخر المراحل وأصعبها، وكثيرا ما يلجأ الشيطان - لعنه الله - إلى هذه المداخل جنبا إلى جنب حتى يبعده عن الصراط المستقيم، ولا شك أن علم الإنسان بمداخل الشيطان وطرق الوقاية منها يقي الإنسان كثيرا من المشكلات؛ ولذلك روي في الحديث الشريف، هال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان وقتيها في الدين أشد على الشيطان من سبعين الف عليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما تضمن الباب الثالث عشر من كتاب ابن القيم الجوزية «رسالة في أمراض القلوب» (عبد اللطيف محمد خليفة، ١٩٩٦) مكايد الشيطان بالوسوسية في الطهارة ونية الصلاة، وبعض شبه الموسوسين والرد عليها، وقول الشيخ أبو محمد ابن هدامة القدسي في ذم الموسوسين، وما يلقاه الموسوس من الأذى، وعلاج الوساوس باتباع السنة، وحقيقة النية في الطهارة وما أحدث المبتدعون فيها من مخالفات، وأن من الوساوس ما يفسد الصلاة، وأن الصلاة في النام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما جاء في المذي يصيب الثوب، والاستجمار بالأحجار، والصلاة مع يسير الدم، وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير بنجاسة، وحلف الهمين، والعمل بالقرعة في الطلاق، والشك في الوضوء، واشتباه القبلة والشك في الصلاة س. إلى آخره، وكلها أمور توضح يسر الدين الإسلامي ونبذه للتشدد والوسوسة في الدين.

ويمدح الشعراني (عبد الله الشعراني، ١٩٨٧) في «تنبيه المغترين أواخر القدرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر» ذوي الخلق الحسن من الشيوخ والأثمة على عدم وسوستهم في الوضوء والعبادات، كما يشير الشيواني إلى أصل الوسوسة في رايه وهو ظلمة القلب، ويرى أن ظلمة القلب من ظلمة الأعمال، من أكل الحرام والشبهات، فمن أحكم أكل الحرام فليس لإبليس عليه سبيل مطلقا، والقصود بأحكم أكل الحرام هو: تحري الحلال في كل رزق ، وامتع عن كل رزق مشبوه، كما تعرض الشعراني للموضوع نفسه في كتابه «كشف الغمة عن جميع الأمة» في باب آداب الصلاة (جمعة سيد يوسف، 1٩٩٦)، والحقيقة أن لرأي الشعرائي في سبب الوسوسة بالطبع بونية المؤيد في مقاومة الميل إلى الوسوسة، الذي قد يحدث من جانب بعض المتدينين، وذلك من خلال تنفيرهم منه، إلا أن هناك جانبا سلبيا يقع فيه

أولئك الذين يعتمدون في معلوماتهم على الكتب التراثية فقط: لأنهم نتيجة لذلك يرجمون كل أنواع الوساوس والوسوسة إلى الشيطان وأكل الحرام وينهرون المرضى المساكن الذين يلجأون إليهم.

كما يشير النراقي في ثنايا حديثه (۱۲۸ه-۱۲۹هجرية) في المجلد الثالث من كتابه «جامع السعدادات» (إبراهيم شوقي، ۱۹۹۹)ج. وهو يتحدث عن مفهوم المنتقدات Beliefes والتحير Bias وعدم الموضوعية وهو يتحدث عن طوائف المغرورين، فيذكر غرور أهل العبادة والعمل، مشيرا إلى الوسواس القهري، وبالتحديد إلى وسواس النظافة ضاربا المثل بالمبالغة في الوضوء دون داء لذلك.

وفي القصة التربوية الفلسفية «حي بن يقطان» لابن طفيل (شعبان جاب الله، ١٩٩٦) أ، يقول ابن طفيل: «وتعلق «أسال» بطلب العزلة، وفضل «سلامان» ملازمة الجماعة حيث كانت ملازمة الجماعة عنده مما يدرآ الوسواس ويزيل الطنون المعترضة، كان اختلافهما في هذا الرأي سبب اقترافهما». وجدير بالذكر أن هذه الإشارة إلى أن وجود الفرد في ظل الجماعة يدراً الوسواس تعتبر، من حيث تعلقها بالدين، رفضا للوسوسة والتشدد، لأن الجماعة تكون على غير ذلك، كما أنه مرتبط أيضا بأحدث المفاهم العرفية في علاج الوسواس القهري.

ويقـول الترمـدي في «بيان الفـرق بين الصدر والقلب والفـؤاد واللب» (عبداللطيف محمد خليفه، ١٩٩٦)؛ «ابتلي المؤمن بالنفس وأمانيها، ثم تدخل في الصدر بوسوستها وأباطيل أمانيها ابتلاء من الله إياه حتى يستعين العبد بالله عز وجل، فيجيبه الله تعالى ويصرف عنه شرها، كما يدخل الشيطان بوسوسته في صندر المؤمن يضيق بوسوسته في صندر المؤمن يضيق أحـيـانا من كشرة الوسواس والغم والشغل وتتابع الحـوانح وبلوغ الحـوادث وواصابة المصائب، ويضعيق إذا سمع باطلا لأن الله تعالى وسع صدره بنور الإسلام، وأما صدر الكافر المنافق فإنه امتـلاً من ظلمات الكشر والشرك والشكل و واصابة الكشر والشرك

وفصل القول بعد كل هذا النماذج من تراث العلماء المسلمين الأوائل هو أن علماء المسلمين جميعا واجهوا الوسوسة في الدين مواجهة لا جدال فيها، ونضروا المسلمين منها بعدة طرق من أهمها نسبتهم هذه الوسوسة إلى

الشيطان، صحيح أنهم راوا الوسوسة لا تصيب إلا المؤمن، بينما قليل الإيمان بعيد عنها، لكنهم وصفوا استمسلام المؤمن لهذه الوساوس باستمسلامه لشيطان، وكانهم يقرون بإمكان اعتراض الوساوس للمؤمن لكنهم حثوه على مقاومتها بشتى الوسائل والسبل، ويظهر رأي فرويد فارغا وبلا معنى أمام كل هذه الادلة على محاربة الدين الإسلامي للوسوسة وللشيد في الدين.

وأما ربط علماء المسلمين للوسوسة إما بالشيطان وإما بالنفس، فهم فيه غير ملومين، لأن حقيقة وجود وساوس مصدرها النفس ووساوس مصدرها النفس ووساوس مصدرها الشياطين من الجن والإنس لهي حقيقة قرآنية لا جدال فيها، وأما حالات الوسواس القهري التي لم تكن تقلع فيها أساليب محاربة وساوس النفس أو وساوس الشياطين فقد اعتبروها في الأغلب حالات جنون كما ذكرت من قبل، ومازلنا إلى يومنا هذا لا نستطيع كأطباء نفسيين مسلمين أن ننفي تمام إمكان أن يكون للشيطان دور في الوساوس على عمومها، لكن ذلك إن كان صحيحا في حالة المريض باضطراب الوسواس القهري فإنه قد يكون في البداية المبكرة للحالة فقط، لكن هي مصادف بعد ذلك استعدادا تركيبيا وكيميائيا في مخ المريض.



# 12 وسواس الحب

أقتبس من التراث العربي مثلا قد يعتبره كثيرون في غير مكانه، لكنني أراه ممكنا أن يوضع في هذا المكان حسب القهم العربي الإسلامي القديم لمعنى الوسوسة وكيفية تأثير الأفكار المتسلطة في الأفعال، وذلك المثل هو وسبواس الحب، فقد ذكر أبو زيد البلخي (٨٥٠-٩٣٤ ميلادية) في مصالح الأبدان والأنفس (أبو زيد البلخي، ١٩٨٤) في الباب الثامن «في الاحتيال لدفع وساوس الصدر وأحاديث النفس» أن هناك أحاديث النفس ووسواسها وهي أمر طبيعي يحدث في كل إنسان، وأما الوسواس الذي يمنع الانسان عن التفكير في ما سواه ويشغله عن أكثر أعماله أو عن قضاء أوطاره فهو من الأعراض النف سية التي لابد من علاجها، وتلك الأحاديث والوساوس المرضية ربما وقعت في جنس ما يحبه المرء ويتمناه، وربما وقعت في جنس ما يخاف ويخ شاه، أى أن أبا زيد البلخى يقسم الوسواس المرضى من حيث الموضوعات التي يتعلق بها إلى نوعين:

سيس كل حب وسواسا الواف

(١) النوع الأول: هو الوسواس المتعلق بما يحبه الإنسان ويتمناه، ويضرب المثل هنا بكبار المشاق من الشعراء العرب أمثال مجنون ليلى وكثير عزة وجميل بثينة، أي أنه يعني بهذا النوع من الوساوس التعلق وشدة الولع والحب الشديد لشخص ما، لدرجة المشي وراءه ومتابعته وملاحقته في كل مكان إلى درجة تثير المشاكل؛ لأن هذا النوع من الحب غالبا ما يكون من طرف واحد (كمال إبراهيم مرسيه) المهم أي من المنافق عليه بعض علماء النفس (Apvams & Robinson. 1998) والمكانسة (Abrams & Robinson. 1998) والكونسون أو المال أو مالالمينا المنافق المنافقة المكانسة المنافقة المكانسة المنافقة الم

(٢) وأما النوع الثاني: فيقول البلخي: «هو مثل تحديث نفس الإنسان بأمر مخوف لعله يحل به عن قريب، وأشد من ذلك هو تحديثها إياه بمكروه قد ينزل به في بدنه وحياته، وهذا أصعب المخاوف وأشدها تمكنا من القلب واستيلائها عليه».

والتوع الأول بالطبع هو موضوعنا هي هذا الفصل، ومن المهم قبل أن نبداً هي الحديث عن الحب وعلاقته بالوسواس أن نبين تداخل المفاهيم سواء عند أبي زيد البلخي أو حتى هي الفكر الغربي القديم والمعاصر، سواء عند أبي زيد البلخي أو حتى هي الفكر الغربي القديم والمعاصر، الأن الوسواس النفس التي تحدث الإنسان بأشياء هي من محببات النفس، إلا أنها لا تصير حلالا في الشرع الإسلامي إلا إذا ارتبطت بالسؤولية، لكنها هي الأساس أشياء يرغبها المرء وتميل إليها نفسه، وذلك بحسب التقسيم الذي ذكرته من هبل من وجهة نظر إسلامية، كما يمكن أن يتدخل الشيطان أيضا هي مثل هذا النوع من الوساوس؛ لأن الوسواس الخناس أيضا حسب النهم مثل الإسلامي إنها يزين للمرء أعماله: فيجعله يسرى ما يعد تجاوزا للعقل معقولا وما يعد غير جائز إهي حالته هوا وذلك بالطبع فيما للعقل معقولا وو.

لكن الذي يعنينا هنا هو نوعية معينة من السلوكيات يأتيها المحبون، ونوعية معينة من الخبرات الشعورية والمرفية يعيشونها فتكون أحوالهم قريبة الشبه بالذين يعانون اضطراب الوسواس القهري بالفعل، وسأضرب هنا مثلا من حالات تلجأ للطبيب النفسي للعلاج:

# (٢٢) «وسواس الحب! والكرامة ؟»

كانت حدود (وهذا ليس اسمها) سيدة تبلغ من العمر اربعة وعشرين عاما. ملقها اروجها بسبب تدخل أمه في حياته وإرغامها له على ذلك بعد أقل من سنتين من رواجه، وكان ظالما بما لا يدع مجالا للشك لزوجيته، لكن هذه السيدة المسكينة - بعد ستة أشهر من طلاقها - كانت في حالة حار فيها الأطباء فقد نقص ورنها بشكل كبير ويدا عليها الهزال ولم تكن تنام إلا قليلا. ويشكل متقطع ولم تكن تأكل من الطعام أكثر من ربع ما كانت تأكل من قبل. ولم تكن تسمح لأهلها بالتعبير عن غضبهم من ذلك الرجل الذي خدع ابنتهم، فكانت كلما ذكروه بسوء تعترض على كلامهم وتقول لهم إنه لم يكن معها إلا منعم الزوج ولكن أمه هي السببا وكانت ترفض كل من يتقدمون لخطبتها دون علم أنعم الزوج ولكن أمه هي السببا وكانت ترفض كل من يتقدمون لخطبتها دون علم أنه الماء (ذن فهذا حب في غير محله بإجماع الكل بمن فيهم العاشقة نفسها، أو انقل إنها سامحته مثلا.

المهم أنها بعد أن مر نصف الجلسة الأولى، لاحظ الطبيب إلى أن التكلم إلا عن ذلك الرجل الذي تسميه بزوجي، وهنا نبهها الطبيب إلى أن الذي تتكلم عنه لم يعد زوجها، وأن المشروض أن الجلسة تخصها بحيث تتكلم هنها عن مشكلتها، هما كان منها إلا أن قالت أنها تشعر بالموت يسري داخلها ما لم تفكر فيه أو تتكلم عنه وأملها في البيت لا يقبلون ذلك، فهي لا تجد من تتكلم معه عن حبيبها، فسألها الطبيب تقصدين الرجل الذي طلقك، فقالت «يا دكتور أنا لا أنكر كم الإهانة الذي لحق بي لكنني أحبه! ولا يد لي في ذلك، أنا لم أخطئ! كل ما فعلته هو أنني طلبت من أمه أن تسمح لي بتضيا، أسبوع في بيت أبي لأن أمي كانت قد سافرت للحج، وعندما رهضت عبرت لها عن ضيقي بقسوتها؛ لأن أبي وإخوتي يعتاجون من ترعاهم أثناء سفر أمي وزوجي كان مسافرا خارج البلاد لدة شهرين، ولكها رهضت: فطلبت من أبي إن يجبي لاصطحابي، وكان هذا هو الخطأ العظيم الذي فعلناه!

يا دكتور إنه دائما في خاطري، ربما حتى آكثر مما كنت وأنا في عصمته. إنني لا أغلق عيني إلا وأراه، ولا أكاد أنام إلا وأحلم به، ولا أستطيع أن أتغيل حياتي من دونه أنا على يقين من أنني له وأنه لي! انظر يا دكتور، وكان أن فتحت حقيبة يدها لنطلع الطبيب على صور زفافها وصور خطبتها، وقالت

لقد وعدني أنه سيردني خلال فترة العدة ولم يفعل، وما زلت اشعر بأنه سيبقط: لقد قال لي ذلك من خلال زوجة أحد أصحابه، فهو طبعاً لا يستطيع الاتصال به، الاتصال في البيت، وأنا أقسست لأختي ولأمي ألا أعاود الاتصال به، الاتصال به بشدة، وأظل والحقيقة آنني أجاهد نفسي وتلع علي الرغبة في أن أتصل به بشدة، وأظل أقاومها حتى أنني أحيانا أطلب الرقم دون أن أرفع سماعة التليفون، وهذا يعطيني بعض الراحة على رغم أنه لا معنى له! أنا لا أستطيع التفكير في يعطيني بعض الراحة على رغم أنه لا معنى له! أنا لا أستطيع التفكير في شيء سواه، كما أن كل الأحداث تذكرني به، فلو حدث شيء يعدث لأول مرة لي في حياتي آتمنى لو كان معي، أنا لا استطيع العيش من دونه مرة لي في حياتي آتمنى لو كان معي، أنا لا استطيع العيش من دونه ولا أستطيع إخبار أهلي بذلك كما تطه، وأفكر جديا في الاتصال به لا لست أفكر، أنا على وشك أن أقسعها، ولكنني فيقط أؤجل ذلك لعله هو يحاول الاتصال بي، فكفاني تقريطا في كرامة».

من الواضع في هذه الحالة أن هناك أفكارا وتخيلات تفرض نفسها على المدينة، وأنها لا تستطيع الخلاص من ذلك لكننا لا نفسى بالطبع أنها تعاني المدينة، وأنها لا تستطيع الخلاص من ذلك لكننا لا نفسى بالطبع أنها تعاني المدينة من أعراض الاكتثاب الجسيم، وربما شيء من القلق المساحب، وأن التخيلات والأفكار، على رغم كونها مرفوضة، إلا أنها تمثل - في رأيها - الشيء الدي يمنع الموت من السريان في جسندها، كما أن هناك ففل الاتصال التليفوني أو حتى طلب الرقم من دون رفع السماعة، فهذا نوع من الفصل الذي يعطيها بعض الراحة، على رغم أنه لا معنى له! أي أنه فعل الشمل الذي يعطيها بعض الراحة، على رغم أنه لا معنى له! أي أنه فعل بالفعل بين سلوكيات العاشقة تلك وبين سلوكيات مرضى الوسواس القهري، ولا الخرن كونه منطقيا أو غير منطقي سيؤثر في ما تجس به المرسونة.

والحقيقة أن وضع الحب كموضوع من مواضيع الوسواس القهري لا يمكن أن يمر هكذا دون مناقشة، لأن جوهر كون الفكرة تسلطية هو أن تروضنها أن يمر هكذا دون مناقشة، لأن جوهر كون الفكرة تسلطية هو أن تروضنها جوارح الإنسان وينطبق الكلام نفسه على ما تستتبعه هذه الفكرة من افغال، لكن الذي نراه في الحب هو حالة مختلفة، لأن المجب إنما يستعنب التفكير في المحبوب ويستمتع بكل فعل يفعله من أجل إظهار أو إثبات حبه لمحبوبه، ولعل في السطور الشعرية لمجنون أعرفه اسمه طاووس ما يبين كون الحب

والأفكار والأفعال المتعلقة به، من الأفكار والأفعال، التي ترحب بها نفس المحب بشكل يجعلها أبعد ما تكون عن الفهم الطبي النفسي المعاصر للوسواس القهري:

وتجيء الناس تروح الناس!
وأحبك رابضة تتكاثر في الراس!
وتلح تكما الوسواس!
وتروح الناس تجيء الناس!
وأشت عن لغة احرفها ليس تقاس
لأقول أحبك في حجم،
يرضى عنه الإحساس!
وتجيء الناس!

ومن المألوف في صنوف الأدب العربي والعالمي المختلفة أن تشبه حالة المحب بالوسوسة أيضا فإذا أخذنا مثالا من كتاب «طوق الحمامة في الألفة والألاف، لابن حزم الأندلسي، وهو أول كتاب عرفته البشرية يعطي الحب معناه السامي (ابن حزم الأندلسي، ۱۹۷۵)، ففي مقدمة الكتاب وتحت عنوان الكلام في ماهية الحب، وبعد أن قسم ابن حزم أجناس المحبة المختلفة حتى وصل إلى العشق يقول ابن حزم؛ ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة، ومن شغل البال والخبل والوسواس وسندر للالل الشجا ما يعرض في المعشق، فصح بذلك أنه استحسان روحاني وامتزاح نفساني».

ويقول ابن القيم الجوزية في «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (شمبان جاب الله، ١٩٤١). في الباب العاشر المعنون «في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه»: «هناك تفسيرات متعددة للعشق، فيذهب الأطباء قاطبة إلى أنه مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا، يجلبه المرء لنفسه من خلال تسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل، وسببه من خطاهر المشق الوافكر، وفي نهاية هذا الباب يشير ابن القيم إلى أن من مظاهر المشق الضعف في الرأي واللجلجة في الكلام والزلل والعثار والرعدة في الأطراف.

وأما أبو الفرج ابن الجوزي فيقول في كتابه «ذم الهوى» (الحسين محمد عبد المنعم، ١٩٥٨) وأما عن ضرر العشق في الدنيا فإنه يورث الهم والفكر، والوسواس والأرق وقلة المطعم وكثرة السهر» بل إن من الأشياء التي تبين كيف كان يربط العرب الأوائل ما يين الحب وبين الوسواس وبين الشيطان أن أحد تفسيرات كون الوس هو صوت الحلي أو صوت الذهب، هو أن المرء إذا ما سمع وس آو وسوسة الحلي فإنه يجد ذهنه هبا لوساوس الشيطان حول شكل المرأة التي يسمع وس حليها، بل إن هناك من أحب بمجرد السمعاع لخطوة المرأة ووس حليها كما يذكر ابن حزم (ابن حزم الأندلسي، ١٩٥٥). لومن أشعار طاووس إيضا في التعبير عن التكرار مع المعاناة التي تصادف استعذابا في نفس المحب، على الرغم من مرارتها وقسوتها:

عندي وسواس وسواس عندي وسواس وسواس كمنبني يا سيدتي الوسواس لكتي أعرف منذ عرفتك ما يجهله الناس المساوية عندي الأقواس أعد الأقواس أعد الأقواس المدا الأقواس المدا الأقواس المدا المساوية عند أعيد أعد أعيد من البدء أعيد أعد أعيد تميد تميد الاد ما يرحمه الوسواس!!

لا أحد يا سيدتي يرحمه الوسواس!!

إلا أن هناك حالات يقابلها الطبيب النفسي تجعله يقف في تشخيص مريضه على حدود المرض النفسي عندما ياخذ الأمر شكل الفكرة التسلطية غير المرغوب فيها، فمثلا بعد انتهاء علاقة عاطفية حميمة بين المريض ومعبوبته، عندما يكون المنطق الذي يقر به المريض هو أن العلاقة انتهت وأنها لن تعود مرة آخرى لأن معبوبته تزوجت ـ على سبيل المثال ـ لكنه على الرغم من ذلك لا يستطيع أن بعنع تفكيره في أن يتصل بها أو أن يحوال مقابلتها، ثم يبدأ بالفعل في إتيان مثل هذه الأفعال، بينما هو يرفضها على مستوى المنطق، فهنا يوجد احتمال لوجود أعراض تشبه أعراض اضطراب الوسواس القهري، وربما شخص الاضطراب نفسه إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك. وهذا الشكل من الحب الوسواسي هو في حقيقة الأمر أبسط أشكال وسواس الحب، على رغم أنه من أكثرها تصاحبا مع اللجوء للعنف Schwartz-Watts). (Worgan ,1998) ه. (Wienlen et al.,1998).

كما أن هناك أيضا من بين ما يطلقون عليه في الأبحاث الغربية المعاصرة وسواس الحب حالات اضطرابات نفسية أخرى تختلف عما ذكرت. فمثلا في حالة ذهانيـة تعـتـبـر من بين الاضطرابات الوهامـيـة Delusional Disorders وتسمى العشق الجنوني أو الولع الجنوني Erotomania، وبعضهم يترجمها أيضا بالوله الجنسي، ولعل هذه الترجمة أقرب إلى الاستعمال الغربي القديم للكلمة. لأن من المعروف أن الكلمات المعبرة عن الحب والعشق لم تكن تعطى في أذهان الفربيين معنى غير المعنى الجنسي، إلى أن جاء المعنى من الشعر العربي ومن كتاب ابن حـزم الذي تكلمت عنه «دني ده روجـمـون» Denis de) (Rougement .1963)، وفي هذا الاضطراب الوهامي (الضلالي) الذي عادة ما يصيب الإناث لا تكون هناك علاقة سابقة أصلا بين المريضة والشخص الذي تعتقد هي أنه يحمل مشاعر حب تجاهها، وغالبا ما يكون هذا الشخص من النجوم المشاهير في المجتمع كمطرب أو ممثل أو مطربة أو شاعر مرموق، وهكذا تبدأ المريضة في التصرف على أساس أن ذلك النحم بحبها ولكنه يخفى ذلك الحب لسبب أو لآخر، ويكون اقتناعها بصحة ذلك الأمر في مرتبة الاعتقاد الراسخ والجازم، وتذهب إلى أبعد الحدود المكنة لكي تلتقي بذلك النجم أو تلك النجمة، فتتفرغ له وتتابعه في كل مكان وتلاحقه بالشكل الذي يؤدي عادة إلى لجوء النجم أو النجمة لسلطات القانون، ومن ثم اللجوء إلى القضاء (Perez .1993) و (Zona et al.,1993).

المهم أن الذي يعنينا هنا هو سلوكيات الملاحقية والمطاردة Obsessional المهم أن الذي يعنينا هنا هو سلوكيات الملاحقية والمطاردة فقط، فقط، نظر التكرارة ولعل ذلك هو السبب في إطلاق الناس عليه اسم الوسواس، وفي بعض الحالات تكون هذه الفكرة الوهامية هي كل أعيراض المريض، فيكون التشخيص اضطرابا وهاميا (ضلاليا) فقط، لكن هذه الفكرة الوهامية أحيانا تكون جزءا من اضطرابا فسي آخر كاضطراب القصام، وهذا هو الشكل الثانية من أشكال وسواس العب، ومن الممكن أن نجه ما يشبه هذه التصروات نفسها،

إضافة إلى التفتيش في حاجيات المحبوبة في حالات الفيرة المرضية (الوهامية). إلا أن الأمر عادة يسبب من الضيق للمحبوبة وللمحبوطين بها ما يتسبب في نسيان الجميع إلى أن وجود الحب عند المريض لهذه المحبوبة، بل وبولغف في معظم الأحيان مبلغا عظيما، هو واحد من بين أسباب هذه الغيرة المرضية التي قد تشخص وسواسا فهريا، وقد تشخص اضطرابا ضلاليا كما ذكرت من قبل، لكن كلا النوعين بهكن أن يصاحبه ما يشبه الأفكار التسلطية على المستوى المعلوي ما يشبه الأفكار التسلطية على المستوى المعلوي ما يشبه الأفكار التسلطية على المستوى السلوكي.

وأساً مسحاولات دراسة شخصية (Meloy, 1996) وقد يبنت وجود المحبة في التحكم هؤلاء المحبون الموسوسين Obsessional Lovers هذا المحبوب المنصوس في معظم الأحوال. الرضية في التحكم في المحبوب كدافع المحب الموسوس في معظم الأحوال، الأحوال، اثمكال وسواس الحب، أي المحبوب الدين كانوا بالفعل على علاقة بالمحبوب أشكال وسواس الحب، أي المحبوب الدراسات وجد في التاريخ الشخصي للمحب الموسوس (Meloy, 2009)، (Meloy, 1997) (Meloy, 1997) هذا لملاقة قوية مع الموسرين منه في العلفولة، بما يعطي انطباعا بتأثير ذلك فيه وهو في سن المحد، وبالعليع يذكرنا التحكم والرغبة في تكريسه وتأكيده بسمة هي من أهم المحبن الموسوس المحبوب المسات الشخصية القسرية، وعلى الرغم من ذلك فإن معظم دراسات شخصية المحبوب الموسوس إنها أجريت على عينات من المتهمين بحكم القانون بإزعاج المضعية أو بالنسبب في ضرره أو ضررها بشكل أو بآخر، وهذه الظروف عادة لا الضعية أو بالنسبب في ضرره أو ضررها بشكل أو بآخر، وهذه الظروف عادة لا

ومن المعروف أن استخدام الناطقين بالإنجليزية، خاصة الأمريكيين، في كلامهم العادي لكلمة موسوس بكذا Obsessed With لختلاف ومتجاوز لاستخدامها الطبي النفسي، فإذا قال لك أمريكي إنه موسوس بالدجاج مثلا أو بالسمك، فإنه يعني أنه يحب الدجاج أو المأكولات البحرية! ولا يعني ذلك بالطبع أنه يعاني بسبب ذلك معاناة مريض اضطراب الوسواس القهـري، لكنه فقط يريد أن يعبر لك عن اهتمامه وانشغاله بما يحبه ويفضله.

أما الدراسة الطريفة التي جذبني عنوانها (1999). (Marazziti et al...1999) هكانت دراسة أجريت في إيطاليا عام 1999 بعنوان «تغييرات ناقل السيروتونين Serotonin Transporter لغربية ويناسب الرومانتيكي، فهكذا الغرب بريدون تفسير كل شيء بالكيمياء لأنها تمثل لهم الإجابة النهائية عن الصب اللهم؛ «لماذا يسلك الناس بطريقة معينة ؟». فحتى الحب يريدون تفسيره بالطريقة نفسيها، يقول الباحثون في تقديم الدراسة: «نظرا لأهمية تفسيره بالطريقة نصبها، يقول الباحثون في تقديم الدراسة: «نظرا لأهمية بطريقة حيوية، وبما أنه قد ثبتت علاقة السيروتونين بالعصابية Pouroticism بطريقة حيوية، وبما أنه قد ثبتت علاقة السيروتونين بالعصابية القهري، ولأن تشابها يوجد بين الفكرة المبالغ في تقديرها في تدايرها في يدايم المحبوث، وبين الفكرة المبالغ في تقديرها في مرضى الوسواس القهري، فإن ذلك يشجع على البحث في وجود علاقة ما مرضى الوسواس القهري، فإن ذلك يشجع على البحث في وجود علاقة ما بين الحبر الميرونين، وشملت الدراسة:

١- عشرين محبا وقعوا في الحب خلال ستة الشهور السابقة للدراسة.

- عشرين مريضا باضطراب الوسواس القهري لا يتناولون أي نوع من الدواء.
 - عشرين شخصا عاديا لايعانون اضطرابات نفسية كعينة ضابطة.

وأظهرت النتائج تشابها تاما بين المحبين وبين مرضى اضطراب الوسواس القهري من حيث قلة كثافة ناقل السيروتونين الموجود على الصفائح الدموية مقارنة بالناس العاديين، بمعنى آنك لا تستطيع تفريق المحب في مراحل الحب

الأولى من الموسوس ١

كما أجريت دراسة أخرى (Leckman & Mayes, 1999) في العام نفسه تحت عنوان «الانشىغال Preoccupations والسلوكيات المصاحبة للحب الرومانتيكي وللحب الوالدي، نظرة على منشأ اضطراب الوسواس القهري» ويناقش الباحثان في بدايتها فرضية تقول بأن الحب الرومانتيكي والحب الوالدي خاصة في مراحلهما المبكرة يشتركان في أنواع السلوكيات والظواهر العقلية، بحيث إنها تتداخل فيما بين هذين النوعين من الحب، وهذه في حد

ذاتها فرضية لا يتفق معها الكثيرون، ثم يناقش الباحثان بعد ذلك الأسس الحيوية العصبية التي يعتقد أنها مسؤولة عن هذه الأنواع من السلوك، ثم يقيم الباحثان بعد ذلك فرضية تقول أن هذه السلوكيات المتميزة بدرجة عالية من الانهماك والانشغال والصون، إضافة إلى النظم العصبية والأسس الوراثية المسؤولة عنها لها علاقة قوية بالتولد المرضي Pathogenesis لاضطراب القيون. العسوس القيرى،

وصحيح أن الحب دائما يحير الناس ودائما ما يحاولون تفسيره، لكن أحدا غير الغربيين لم يحاول تفسير الحب بالسيروتونين، والحقيقة أن ما فلسيرتونين قد يفسر لنا بعض التغيرات الحب بالسيروتونين، والحقيقة أن ما فلسيرتونين قد يفسر لنا بعض التغيرات الكيميائية التي تحدث في دماغ المحبين في أثناء انهماكهم وانشغالهم بالمحبوب، لكنه لن يستطيع أبدا أن يجيب عن السؤال الإدبي الذي يلاحقه كل محب في نفسيه، الا وهو: الماذا يحبب عن السؤال الإدبي الذي يلاحقه كل محب في نفسيه، الا وهو: الماذا يحب محبوبا بعينه؟ أي أن الدراسات الغربية الحديثة قد تقول لنا ماذا يحبث في دماغ «أ» عندما يحب «ب» لكنها لا تستطيع أن تجيب عن سؤال لنتغيرات المصاحبة للسلوك البشري كنها لا تستطيع أن تفسر معظم الأبعاد الإنسانية لهذا السلوك كما هي الحال في كل الدراسات التي تحاول رد كل شر» إلى المادة.

وأما ما أزاه مناسبا لختم هذا الفصل فهو أن أقول إن الحب كثيرا ما يأخذ شكل الوسوسة، لكن الوسوسة نظل فقط شكلا من أشكال الحب، وليس كل حب وسواسا، كما أن الفرق الجوهري بين ما يمكن وصفه بأنه وسواس في الطب النفسي وما لايمكن، إنما يكمن في رد فعل الشخص نفسه ورأيه في المؤسوع، فلابد الا يحب الشخص موضوع وسوسته لكي يكون هناك وسواس فهري.



# 13 تأثير الوسوسة الوالدية في الأطفال

يعتبر هذا المبحث من المباحث التي لم تلق ما تستحق من الاهتمام حتى الآن، ولعل السر في ذلك يرجع إلى أن طب نفس الأطفال لا يزال في مرحلة متأخرة عن تلك التي وصل إليها الطب النفسى العام، كما أن ما نتكلم عنه في هذا المبحث إنما ينتمي إلى ما يشبه الطب النفسى الوقائي. وهذا العلم أيضا لا يزال في بداياته على مستوى العالم؛ ولا أدرى هل سؤال مثل سوَّال: ما تأثير الوسوسة الوالدية في الأطفال؟ هو سؤال لا يخطر على بال أحد من الباحثين في الطب النفسي، أم أن هناك أسبابا تتعلق بصعوبة إخضاع أطفال الأسرة التي يكون أحد الوالدين فيها موسوسا للدراسة من حانب الباحث النفسي؟، يبدو أن هذا هو السبب، وإن كان هذا الافتراض قد يصح في بلادنا التي لا يزال الناس فيها يزورون الطبيب النفسى في الخفاء، ولكنه من الصعب أن يصح في غير بلادنا، وعلى رغم ذلك فإن الحقيقة أنني لم أجد رغم بحثى في كل محركات البحث المتاحة

، كيف يمكن الفصل بين ما هو وراتة وما هو نتيجة البينة الأسرية؟،

المةلف

على الإنشرنت أي بحث في هذا الموضوع، لكنني أمستلك الكشيسر من الملاحظات التي حفرت في ذاكرتي في أثناء عملي مع عائلات مرضاي من الموسوسين، فإذا أردنا أن نستوضح هذا الموضوع فإن من المهم أولا أن نفرق بين حالات ثلاث:

الحالة الأولى: هي كون الطفل أو الطفلة موضوعا للوسنوسة من قبل الأم أو الأب المساب بالوسنواس القهري.

وأما الحالة الثانية: فهي كون وسوسة الأب أو الأم متعلقة بموضوع آخر يلاحظه الطفل ويعتبره سلوكا غريبا من أبيه أو أمه المفترض فيهما أنهما القدوة، وذلك أيضا عند الإصابة باضطراب الوسواس القهري.

وأما الحالة الثالثة: فهي حالة أطفال الأب أو الأم صاحبة اضطراب الشخصية القسرية، فهذه الحالة وإن كانت شدة الأعراض فيها أقل إلا أنها مزمنة وأقل احتمالا للعرض على الطبيب النفسي.

ثم هل افتراض أن الوالد الموسوس ينتج أطفالا موسوسين أو الوالدة الموسوسة تنتج أطفالا موسوسين فو افتراض صحيح؟ وكيف يمكن، إن وجد طفل موسوس، أو الده موسوسة أن نقول إن التأثير كان الطريقة التربية وليس للمادة الوراثية التي انتقال إن التأثير كان الطريقة التربية وليس للمادة الوراثية التي انتقبات إلى ذلك الطفل؟ معنى آخر لكيف سيمكن الفصل بين ما هو وراثة وما هو نتيجة البيئة الأسرية؟ خاصة آخر السات التبني التي يربي فيها والد موسوس أطفال والد غير موسوس أو المكس غير ممكنة التطبيق حتى في الغرب الأسباب أخلاقية؟ وما يعنينا بالطبع في هذا الفصل هو ما يمكن أن تسببه البيئة الأسرية في وجود الوسوسة الوالدية على الطفل، هماذا يكون تأثير والد أو والدة يتوقعان من طفلهما أن يتحكم في كل شيء، ربما قبل الأوان، وربما بشكل يفرو طاقة البشر، وماذا يمكن أن نتوقع من تأثير في طفل يطلب منه أحد والديه أن كلم عاد من خارج البيت وهكذا؟ كل طفل جتاج إلي مدح والديه أن والرون مناهم، أو غلى الأقل إلى عدم

كل طفل يحتاج إلى مدح والديه أو إلى رضاهم، أو على الأقل إلى عدم انتقادهم له، فماذا تكون الطريقة لإبد انتقادهم له، فماذا تكون الطريقة لإرد أنها الالتزام بما تمليه الوسوسة الوالدية على الطفل، بما هي ذلك من إنكار لشاعره ورغباته واندهاعاته الطبيعية العادية، وهو يقع هي صراع بين أن يتصرف حتى وهو خارج البيت بشكل طبيعي كما يفعل آقرائه، وبين أن يلتزم

بما وعد به آباء أو أمه، فماذا يكون بعد ذلك موقف الوالد الموسوس؟ إنه فقط سوف يطلب من الطفل أداء أفضل في المرة القادمة لأن الوالد الموسوس إن أعجبه سلوك ابنه أو ابنته في أي منعى من مناحي الحياة، وهذا ما يندر حدوثه أصلا، وإن حدث فغالبا ما يخاف من أن يكون سببا في تدليل الطفل، وهكذا بينما ينتظر الطفل كالهاة كبيرة يطلب الوالد الموسوس من الطفل أداء أفضل في المرة القادمة، والتزاما أدق بقواعد الأداء الصحيحة.

إن من الصعوبة بمكان أن تعيش مع أب أو أم يخاف من إظهار المشاعر بوجه عام، ولا يفرح بالمفاجأة لأنه يتوجس خيفة بينه وبين نفسه من كل ما هو غير ملتزم بالقواعد، وكل ما هو مفاجئ هو بالطبع مخالف للقواعد إلى حد ما، يا سبحان الله! إن مثل هذا الطفل في النهاية لابد أن يتحول إلى شخص جامد متحجر لا يستطيع أن يحس إلا بالقواعد والأطر واللوائح وكل ما هو غير إنساني أو كل ما هو محدد بدقة وانتظام. إن عدم القدرة أو عدم السماح بإظهار الحب مباشرة من جهة الوالدين، أو إظهاره فقط بصور أخرى مثل تلبية الحاجات المادية للطفل إنما يحمل في طياته رسالة للطفل مؤداها أن التعبير عن الحب من جهة الوالدين إنما يكون بتلبية الحاجات لا بالسماح بالتسيب، وأن التعبير عن الحب من جهته هو للوالدين إنما يكون بطاعتهم والالتزام بعمل الأشياء كما يطلبون منه، وينطبق هذا الوصف بالطبع أكثر ما ينطبق على حالات اضطراب الشخصية القسرية الوالدية التي ينجب فيها الوالد الموسوس أطفالا موسوسين، ولعل في التاريخ المرضي لحالة سماح التي ذكرتها كمثال على المخاوف الوسواسية في الفصل الأول. ما يوضح كيفية التأثير في المستوى النفسي، فقد كانت سماح نفسها موضوعا لوسوسة الأم (الحالة الأولى) التي كانت تخاف على عذرية طفلتها الصغيرة من أي رجل، وكانت تقوم بتعرية البنت وتفتيش ملابسها بحثا عن نقطة الدم، كما كانت تقوم بالكشف على البنت بنفسها لكي تطمئن كلما حدث أن غابت البنت عنها وكان هناك احتمال لانفراد رجل بها!، لقد أثر ذلك في نفسية البنت بالطبع، ولم تستطع أن تتصرف بشكل طبيعي مع الرجال الذين كان لابد من أن تتعامل معهم في حياتها بعد ذلك، ولا استطاعت أن تنسى لأمها ما تسبب لها به من الألم النفسي وهي طفلة صغيرة، حتى أنها بدت كمن تعاقب أمها بل وأسرتها كلها عندما أصبحت شابة تحمل درجة الليسانس، فعلى الرغم من

أن اضطراب الاكتثاب الجسيم المصحوب بأعراض الوسواس القهري الذي أصاب الأم حسب تشخيص الطبيب النفسي الممالج للأم - لم تطل مدته، فقد كانت كلها أربعة أشهر، هإنه ترك أثرا عميشا هي نفس البنت، لكننا بالطبع يجب ألا نفسي وجود تهيئة أو استعداد لدى سماح نفسها للإصابة باضطراب الوسواس القهري الذي قد يكون للوراثة دور فيه، لكننا لا نستطيع بالطبع أن نقول إن لما تعرضت سماح له من ضرار نفسي وعاطفي Emotional Abuse المحدورا في تهيئتها للإصابة باضطراب الوسواس القهري، وإن كان من المكن أن بهيئها ذلك الضرار للعصابية والمكان مع المكان الإعراب الوسواس القهري، وإن كان من

وهناك الكثير من الحالات التي تأخذ فيها وسوسة الأم شكل الخوف المضرط على أبنائها حتى من الذكور، وذلك ما يتحمله الأطفال طلما ظلوا أطفالا، لكنهم عندما يقتربون من مرحلة البلوغ وعندما يبدأون في مقارنة تصرفات الأم معهم بتصرفات أمهات أصدقائهم، غالبا ما يبدأون في إعلان الشورة والعصبيان، خاصة في الحالات التي يتخذ الأب فيها دور الناقد أو الساخر من تصرفات الأم ومساعرها من دون أن يتدخل بطريقة إيجابية ويساعد الأم على العلاج، بل إن بعض الأبناء يسخرون من مشاعر الأم المسكينة التي يشعرهم خوفها عليهم بأنها ما تزال تراهم أطفالا، وبعضهم يعمد إلى اللعب باعصاب الأم المسكينة، ما أتكام عنه بالطبع هو ناتج خبرة شخصية يمنعني ضيق المقام هنا من الخوض في إعطاء تفاصيلها المرضية. لكن الذي لاحظت أنه صفة مشتركة بين الأمهات المصابات بهذه الحالة هو التقييم المؤطل خطر غياب الولد عن عيونها. ولنظر إلى هذه الحالة على صفحة مشتاكل وحلول للشبباب، في موقها ولنظر إلى هذه الحالة على صفحة مشتاكل وحلول للشبباب، في موقها

إسلام أون لاين www.islamonline.net، والمعنونة بعنوان «الهاجس الجنسي: فعل الأم... ومرض البنت ». حيث تقول الفتاة العربية التي بعثت بالمشكلة:

أنا فتاة من أسرة متدينة ومحافظة والحمد لله، وانا أصلي وأصوم وأقرم بها نا فتاة من أسرة متدينة ومحافظة والحمد لله، وأرجو من الله تعالى أن يتقبل مني أعمالي آمين يا رب العالمين، ومشكلتي هي أنني عندما كنت في الثانية عشرة من عمري حدثت لي حادثة، وهي أنني كنت أنزل من شقة خالي فرأيت رجالا يركبون الدرج (يصعدون السلم)، فخفت وصعدت إلى السطح، ولكن الرجال كانوا بريدون النهاب إلى السطح لوضع الطقم للمطبخ العلوي فاختبأت وراء

الحائط حتى ذهبوا، ثم نزلت فقالت لي أمي: أين كنت؟ فقلت لها كنت فوق السطح. فقالت لي: دعيني أكشف عليك، فقلت لها: لماذا؟ فقالت لي بصوت حاد بأنها تريد التحقق من أنني لم أصب بشيء (من الرجال) فخفت عندما أعطنتي قطعة قماش، وقالت لي أن أمسح مكان عفتي بالقماش كي تتأكد من عدم تعرضي للاغتصاب، يا إلهي كيف تقول لي هذا الكلام؟ وأنا فتاة صغيرة وفي تلك السن؟! عندما أريتها القطعة لم يكن بها شيء، ثم قالت لي: امسحيه جيدا، فلما أريتها إياها كان بها أثر للدم فخفت، وقلت لها: إنها العادة الشهرية ثم نزلت على العادة يوما أو يومين ثم توقفت؛ ومن جراء هذه الحادثة أصابتني حالة نفسية، وهي أنني عندما أدخل الحمام ـ أكرمكم الله ـ أبدأ برش الماء في مكان عفتي، أعنى أنني أرشه بقوة حتى أنني مرة من المرات خرج بعض الدم فخفت، ولم يردعني ذلك الموقف عن التوقف. كلما أردت التوقف عن هذا العمل أرجع إليه، يا رب، تب علي وارحمني من العذاب الذي أعيش فيه منذ ١٢ سنة، وبما أنني أصبحت بهذا العمر يأتي الخطاب إلي، ولكني أرفضهم لأني أخاف أن أكون قد فقدت عذريتي، وأصبح هذا هاجسي الوحيد. وعندما تسالني أمي عن سبب رفضي، لا أستطيع أن أقول لها. أفيدوني في مصيبتي، أفادكم الله وسدد خطاكم».

ورد عليها المستشار كما يلي: «صدفت في وصف ما اصباب بالحالة النفسية لأنها في وصف ما اصباب بالحالة النفسية لأنها في الإنسان، ويعلم أنها خطاً، ويحاول أن يتخلص منها، ولكنه فكرة تسييطر على الإنسان، ويعلم أنها خطاً، ويحاول أن يتخلص منها، ولكنه لا يستطيع، ويصبيه ذلك بالقلق والاكتئاب، وقد يقتصر الأمر على مجرد فكرة فهرية، وقد تترجم هذه الفكرة إلى ضعل فهري الإنسان أيضا مقاومته، وهو ما حدث في حائلت، حيث تحولت فكرة الخوف من قدال غشاء البكارة و هي فكرة غير صحيحة، وأنت تعلمين ذلك لأن أحدا من غشاء البكارة و وهي فكرة غير صحيحة، وأنت تعلمين ذلك لأن أحدا من مكان العفة بالماء، حسنا واكتفي بهذا القدر من رد المستشار لأنني لا أراه قد ص من الحالة ما أحسسته، ولا أدري لذلك سبيا، لكنني أظله بسب ما أعرفه من ضغط عصبي تعيش فيه أسرة فريق «مشاكل وحلول» في عملهم بالباب بسبب صفعل مسائل متصفحي الإنترنت من العرب على مدار الأرس

أولا: من تلك الأم التي دهمت بهذه القسوة ابنتها التي كانت على مشارف البلوغ كما يتبين من نزول الدم عليها، وكأنه لأول مرة ينزل كما قد يتهيأ للقارئ رغم أنه غير مكتوب (فلم يكن واضحا أنها الأول مرة تحيض)، أو قد يكون ذلك ما يتهيأ للقارئ من قول الفتاة صاحبة الرسالة عن أمها: «يا إلهي كيف تقول لي هذا الكلام؟ وأنا فتاة صغيرة وفي تلك السن؟١،، لست أدرى لماذا أحس أنها لم تكن صغيرة عند حدوث هذه الحادثة، فمن الواضح حتى أنها كانت تعرف انها ستأتيها الدورة، ولعلني أستنتج من ذلك أنها كانت فوق العاشرة من العمر، ومعنى شك أمها فيها إلى هذا الحد هو أن الأم لم تكن تثق بابنتها، أي أن أمها كانت موسوسة من ناحية ابنتها أو موسوسة من ناحية إمكان إيذاء الرجال لابنتها، مع توقعها بدرجة كبيرة أن ابنتها قد تنكر حدوث شيء، إما لأنها ستخاف وإما لأنها ربما تكون قد وقعت في الغواية عليَّ، بالرغم من كل ذلك أن أصدقها في أنها كانت صغيرة، لكنني لا أستطيع الإفلات من إحساسي بأن هناك غموضا يكتنف الرسالة المنشورة على الإنشرنت، ولا أدرى هل حدف منها شيء أم ماذا؟ فهل هذه الأم هي الأم الشرقية طبيعية الخوف على ابنتها؟ بالتأكيد لا، لأن في تصرفها هذا ما يشير إلى علاقة فهم غير طبيعية لابنتها وللرجال وللعالم كله فيما يبدو، هذه الأم إما موسوسة وإما صاحبة اضطراب شخصية ما!

أثنيا: لا أدري كم من الوقت احتاج إليه هؤلاء الرجال لوضع طاقم المطبخ العلوي، لكن المنطقي أنه وقت قصير، وإن كان المهم هنا هو تقدير الأم لهذا الوقت وليس تقديرنا نحن، لأن من الواضح أن البنت أو الفتاة الخائفة التي ما تلبث أن تذكرنا بخوفها كرد فعل أولي يصدر عنها كلما حدث من حولها شيء، ولمل لخوفها هذا ما يبرره لأن الخوف المتعلم يمكن أن يكون من نصيب البنت التي تربيها أم موسوسة، فهذه البنت تخاف دائما لأن أمها تشك في أصابعها وتخاف من ظلها، خاصة إذا تصادف أن لمس ظل رجل في الظلام! المأمات بشكل أنها تأخرت في نظر الأم، وبعد ذلك تتلاحق الأحداث أقصد الكامات بشكل كثيف، فهي تقول «ثم نزلت فقالت لي أمي: أين كنت؟ فقلت لها كنت فوق السطح، فقالت لي بصوت حاد بأنها تربيد التحقق من أنني لم أصب بشيء (من الرجال) فخفت عندما أعطتي قطعة قماش، وقالت لي أن أمسح مكان عفتي بالقماش كي تتأكد من

عدم تعرضي للاغتصاب!!ه. من الواضح أن وجودها فوق السطح في وجود مجموعة من الرجال من الخدم والحمالين كان مصيبة كبيرة لسبب مجهول لعله وسوسة الأم!!.

وثالثا: ما الذي تقوله البنت بعد ذلك؟ إنها تقفز من موضوع الخوف عليها عند أمها وخوفها هي من كل شيء، إلى ما أصبحت تقعله في الحمام مع نفسها وكان هذا نتيجة ذلك بالتأكيد ، ومن جراء هذه الحادثة أصابيتي حالة نفسية، إنها تمارس العادة السرية وتعتبرها هي حالة نفسية، ويعتبرها المستشار فعلا فهريا! وهكذا يصبح الذي حدث تحولا من الفكرة التسلطية الني هي الخوف على البكارة في الأم، إلى الفعل القهري الذي هو ممارسة العادة السرية برش الماء بقوة في البنت، فهي تقول: «أكرمكم الله - إبدا برش الماء في مكان عضتي» ثم تشكو لنا عجزها عن وقف العادة السرية (الاسترجاز) التي أصبحت طقسا تمارسه كلما دخلت الحمام لست أدري أنا ما هي الحكاية بالضبط لكنها لأنها تحس بالذنب تجاه فعلها للعادة السرية، فهي تستشعر في لا وعيها، وفي وعيها أيضنا، أنها لابد أن تعاقب على ما لشعه ويكون ذلك العقاب بأن تنقف عالجية الشهيرة التي تخيف النبنات في المجتمع الشرقية الشهيرة التي تخيف البنتات في المجتمع الشرقية الشهيرة التي تخيف البنات في المجتمع الشرقية الشهيرة التي تخيف البنات في المجتمع الشرقية الشهيرة التي تخيف البنات في المجتمع الشرقية الشهيرة التي تحيف المها

وما يجب عدم إغفاله هنا هو أن هناك شروطا لأن تعد ممارسة العادة السرية فعالا قهريا، لأن الأمر هنا يتعلق باضطرابات الجنس القهرية التي تدخل ضمن نطاق الوسواس القهري احيانا، لكنها من الناحية الاندفاعية المرب أن الفعل هنا غالبا ما ينتج نوعا من المتعة أكثر من كونه ينتج تقليلا للتوتر والضغط النفسي، كما أنه كثيرا ما يفعل لمجرد المتعة، ويتلوه الإحساس بالذنب خوفا من شيء مختلف كالعقاب السماوي أو الدنيوي، وهذا مختلف بالدنب خوفا من شيء مختلف تند مريض الوسواس القهري، الذي قد يوجد عند مريض الوسواس القهري، الذي قد يوجد عند مريض الوسواس القهري، الذي يقد يوجد علم مثلا، مثل منظهر اللاوائق بنفسه، لأنه يششل في جعلها مثل الناس، أو لأنه يظهر أمام الناس بمظهر اللاوائق بنفسه مثلا،

إنني أذكر مدرسا قرآت عنه (Misel & Akiskal, 1986) كان يعاني اضطراب الوسواس القهري وكانت لديه أفكار تلوث تسلطية وأفعال تنظيف وتطهير قهرية، ولم يكن يستطيع أن يسامح نفسه لأنه تسبب في موت صغيره ذي السنوات السبع، لأنه ظل يطهر الصبي مستخدما المطهرات الكيميائية حتى

تسبب في حدوث التهاب جلدي، وصل من حدته أن مات بسببه الصبي، وهل تدرون لماذا فعل هذا المدرس ذلك؟ لأنه كان يشك في ممارسة ابنه العادة السرية، وكانت هذه الفكرة التسلطية تستوجب منه أن يطهر الولد من الإفرازات النجسة التي توجد على بطنه وفرجه وفخذيه. وأذكر رجلا آخر كان يقوم بالكشف على ابنه بنفسه كل أسبوع ليتأكد من عدم تعرض الولد لاعتداء جنسى من أحد الرجال أو من أصحابه أو أبناء عمومته أو أحد الجيران، ثم عندما كبر الولد لجأ إلى الطبيب النفسى دون علم والده، ولم يكن من الأب إلا أن انهار بسبب فضيحة ابنه له. وكذلك في التاريخ المرضى لحالة سميرة قال زوجها: «وكانت تسرف حتى في تنظيف الأطفال، حتى أنني كنت كثيرا ما أخاصمها لخوفي على أطفالي من النزلات الشعبية»، أي أن الأمر يمكن بالفعل أن يسبب ضررا جسديا إضافة إلى الضرر النفسي ؛ كما أننى أذكر أما مثل أم سماح التي كانت تقوم بالكشف على بناتها بمعدل مرة أو مرتين في اليوم خلال مدة تزيد على السنة، وعندما اكتشف زوجها ذلك الزمها بأن تعرض نفسها على الطبيب النفسي، وأنا في الحقيقة أرتعد من تخيل ما يمكن أن يكون قد أصاب طفلتيها من ألم نفسى وهما دون التاسعة من العمر! إن تأثير الوسوسة الوالدية في الأطفال يمكن أن يأخذ بالفعل شكلا مأساويا عندما يكون الطفل موضوع وسوسة الأب أو الأم.

وأما في الحالة الثانية التي تكون فيها الوسوسة الوالدية متعلقة بموضوع آخر غير الطفل ذاته، فإن المشاكل قد تنتج من فرض بعض القيود على الأطفال، كقيود تتعلق بالنظافة مثلا: مثل الاضطرار إلى غسل المفاتيح مثلا عند العودة من الخارج، أو إرغام الأبناء على غسل الدين بطريقة معينة أو علد معين من المرات، فالذي يحدث هنا أن الأب أو الأم وهما مصدر التشريع في البيت، وقدوة الأطفال - تهتز صورتهما في عيون أطفالهما، فإن كان الأب فإن المصيبة أهون، لأنها تسمع للأطفال أكثر بأن يعيشوا بشكل طبيعي بعض الوقت نظرا لضرورة وجود الأب خارج البيت لفترات طويلة في طبيعي بعض الوقت نظر الضرورة وجود الأب خارج البيت لفترات طويلة في حالة الأم تكون الظروف أصعب وأقسى، ولمل في حالة السيدة نورا التي ذكرتها في فصل اضطراب الوسواس القهري ما يذكرنا بما أقصده أنا هنا، فقد قال زوجها: وابنها عندما سمع كلامي في يذكرنا بما أقصده أنا هنا، فقد قال زوجها: وابنها عندما سمع كلامي في مرة من المرات ولم يغسل مفاتيح الشقة بعد عودته من مدرسته، أو بالأحرى

قبل دخوله غرفتها، كان جزاؤه أنها فرضت عليه طول حياته معها هي البيت نضسه ألا يبذخل من باب البيت إلا إلى الحمام حيث يستحم، لأنها لم تعد تكتبي بغسل يديه كما كانت، وإن لم يقمل فهي ستضعه على قائمة من هم في حكم أبيه؟ هؤلاء الأطفال يربون إذن في جو ملبد بالخوف والقلق وعدم الثقة بانفسهم، وعدم الإحساس بالاعتداد بالأسرة، ويعضهم تصييه حالة من اللامبالاة، ويصلون إلى الإحساس بالدونية وعدم القدرة على الحياة في بيونهم بالشكل الطبيعي، فإذا كبروا فإن احتمال ثورتهم على كل شيء يزيد، وهم لا يسامحون أنفسهم في أغلب الأحيان على اضطرارهم للكنب على الأم أو الأب في أحيان كثيرة، فهم إذا كانوا طبيعين وأرادوا أن يعيشوا كذلك لابد أن يضطروا إلى الكنب ويتموهوا أحيانا بتحاليل لحالة الوالد الموسوس أو الوالدة ألوالد الموسوس أو الوالدة ألوالد الموسوس أو الوالدة الموالد أو الوالدة ألوالدة ألوالدة إلى الوالدة ألوالدة ألوالدة ألوالدة إلى الوالدة إلى الوالدة ألوالدة ألوالدؤ

وأما الحالة الثالثة، فهي تأثير الإصابة الوالدية باضطراب الشخصية القسرية، وكلمة الإصابة هنا في الحقيقة قد لا تكون موفقة لأن اضطراب الشخصية إنما هو اضطراب في السمة، بمعنى أنه يصبغ حياة الشخص كلها الشخصية إنما هم واضطراب في السمة، بمعنى أنه يصبغ حياة الشخص كلها منذ بداية مرافقته أو والم هنا يكون موسوسا من قبل أن يكون أبا أو أمال بمعنى أن الأطفال يولدون وهو أو وهي على هذه الحالة، صحيح أن الحالة تتمييز بتراخل الأعراض فيها مع السلوكيات الحياتية العادية، ويكون التمييز بين ما هو دليل على المرض وما هو سلوك بشري عادي أمرا يحتاج إلى خبرة وإلى وقت لكي يفصل فيه، لكن من يعشون مع صاحب الشخصية القسرية يختلف الأمر بالنسجة إليهم، فشريك الحياة والأنباء إذن وضعهم مختلف لأنهم أكثر من يعانون الجوانب السلبية في هذه الشخصية.

فالجوانب الإيجابية في الشخصية القسرية. إذا ما استرجعناها إنما تتمثّل في الانضباط والالتزام باللوائح والقوانين مع الإخلاص والتفاني في العمل، وهي أشياء ربما ينتفع بها المجتمع أو المؤسسة التي يعمل بها صاحب الشخصية القسرية، كما أنها تساعده هو في بناء وضعه الاجتماعي، لكن من هم في وضع المرؤوسين له في العمل يعانون الضغط الذي يمارسه عليهم

وعدم رضاه عن كل ما يفعلون ومن انتفاده المستمر لهم، وأما من هم في وضع الأبناء أو شريك الحياة لصاحب الشخصية القسرية فإنها يشعرون في أحسن الأحوال بأنه غائب عنهم لأنه لا وقت لديه للمشاعر، أو بمعنى أصح للتعبير عن المشاعر، أنه شخص جاف جدا وجاد جدا إلى الحد الذي يفوق احتمال البشر في الكثير من المواقف، ثم إذا تذكرنا التردد الذي يعانيه عندما يطلب منه اتخاذ قرار وإذا تذكرنا صفة البخل أو الحرص، إذا كانت عندما يطلب منه الواضحة أو المؤثرة، فإننا نستطيع أن نتخيل كيف تكون معاناة الأبناء في هذه الحالة.

والحقيقة أن كون الأم صاحبة شخصية قسرية لابد أن يكون أكثر تأثيرا في الأطفال من كون الأب هو صاحب الشخصية القسرية؛ نظرا لحميمية وطول العلاقة مع الأطفال من جانب الأم، وهناك واحدة من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع وضعت فيها بعض الفرضيات، ولكنها لم تثبت بالملاحظة العملية في عيادات الطب النفسي، وهذه النقطة هي عملية التدريب على استخدام الحمام Toilet Training، فكما ذكرت في فصل اضطراب الشخصية القسرية فإن نظرية التحليل النفسى ترجع أسباب تكون الشخصية القسرية إلى الصعوبات النفسية التي يواجهها الطفل في أثناء هذه الفترة إذا وصلت شدتها وحدتها إلى المستوى الذي يحدث معه تثبيت في هذه المرحلة (المرحلة الشرجية) من مراحل النمو النفسي الجنسي Anal Fixation ، ولنتخيل أما موسوسة أو صاحبة شخصية قسرية، فمن الطبيعي أنها ستتوقع من أطفالها قدرة مبكرة على التحكم والانضباط، وهو ما لا يحدث دائما كما أنه يفتح احتمالات كثيرة لأشكال التأثير السلوكي في الأطفال، هذه الأم ريما تحاول تدريب طفلها على التحكم في عملية التبرز في سن صغيرة، ربما كانت حتى أقل من السنة، ومعروف كما ذكرت سابقا أن نمو الوصلات العصبية بن النخاع الشوكي وبين القشرة المخية، تلك الوصلات التي تجعل ذلك التحكم ممكنا، إنما يحدث في السنة الثانية من العمر، وربما قرب نهايتها، معنى ذلك أن هذه الأم تطلب من طفلها ما لايستطيع هو بيولوجيا أن يصل إليه، وبما أن صاحبة الشخصية القسرية لا تعترف بالضعف أو بالعجز البشرى إلا مرغمة، ولا تغفر الإهمال أبدا، فإن مثل هذا الطفل طفل مسكين لأن أمه تريده أن يطلب القسرية وهو بعد لا يتلقى في وعيه الإشارة بأن المستقيم ممتلئ وأنه على وشك التبرز كما يحدث في الكبار! لكنها لا تفهم ذلك وتريد من طفلها أن يكون نظيفا منذ ولادته إذا استطاعت.

وكانت هناك نظرية تتعلق بهذا الموضوع (1957, Anthony, . حيث كانت Secondery بمعلم الأطفال الذين يعانون التهرز اللازاردي الثانوي Secondery (في الذين يعانون التهرز اللازاردي الثيرة وعلى التحكم في معلية التبرز، وليس التبرز اللازاردي الأولى Primary Encopresis غيالية عاليا ما تكون أسبابه عضوية أو نتيجة للإهمال في عملية التدريب على استخدام الحمام من جانب الأم)، معظم هؤلاء الأطفال يكونون أطفالا لأمهات من صاحبات الشخصية القسرية، إلا أن هذه النظرية لم تلق الكثير من الدعم خلال الممارسة المعلمية للطب النفسي (1933 Clutawura 1973)، فقد وجد أن القلق هو أكثر سمات هؤلاء الأطفال، كما أن سمات الشخصية القسرية ليست هي هو أكثر سمات هؤلاء الأطفال، كما أن سمات الشخصية القسرية ليست هي المسات الأطفال بالشخصية الوحيدة ولا حتى الأغلب بين أمهات الأطفال المسابن بإضطراب الشخصية الوحيدة ولا حتى الأغلب بين أصهات الأطفال

وفي دراسة غربية حديثة طريفة درس تأثير الوسوسة الوالدية في الاستجابة لأحد عقاقير الماسا الأوروبية، حيث شارك في الدراسة أحد عشر طفلا ومراهقا من مرضى الوسواس القهري، إضافة إلى أحد والدي كل واحد منهم، وأعطت الدراسة نتيجة تعاكس كل ما توقعناه: فقد كانت الاستجابة للمقار في الأطفال أفضل بكير في أطفال الوالد الموسوس منها في الحالات الأخرى التي يكون فيها الوالد سليما أو مريضا بإضطراب نفسي آخر غير الوسواس القهري (Yaryura-Tobias et al. 2000). ويقهم من هذه النتيجة أن الوسوسة الوالدية تأثيرا إيجابيا في الطفل للمساب بإضطراب الوسواس القهري! ولعل ما يفسر ذلك هو كون الوالدين على علم بسخافة وصعوبة المرض وبضرورة علاج الطفل منه، لكنني لا أظن أن مثل هذه التأتي يمكن أن المرض وبضرورة علاج الطفل منه، لكنني لا أظن أن مثل هذه التأتي يمكن أن المرسوس لايعالجون ولا يعرفون أنهم مرضى.

إلا أن الدراســات الــتى أجريـت لبـيان تأثيــر أساليب التربـية الوالديــة فــي المرضــى النفــســيين بـينت تأثيــرا سلبــيا لزيادة الحـمـاية الوالدية (Parental Protectiveness) للأطفــال خــاصــة فى حــالة اضطرابات القلق

الدراسات ـ حتى الآن ـ تعتمد على تنكر الكبار من المرضى لأيام طفولتهم، الدراسات ـ حتى الآن ـ تعتمد على تنكر الكبار من المرضى لأيام طفولتهم، وهو ما يشكك في النتائج إلى حد ما . إذن فعلى الرغم من أن التخيل والتوقع والبناء على الفهم ممكن، فإن الاستشتاجات التي نصل إليها لا تكون دائما صحيحة . وهناك خاصة في مسالة تأثر الأطفال بطريقة التربية أو اسلوب التعامل الوالدي، هناك عوالم من الاحتمالات في حقيقة الأمر ولا يعلم النيب الإ الله: لأن التفاعل بين المادة الوراثية والظروف البيئية إنما يستطيع إعطاء أحتمالات لا حصر لها، وبعض الدراسات الغربية (Parker et al. 1979) و (Perker et al. 1979) و (Leckman et al. 1999) و (Haffner. 1988) المؤيد ذلك، حيث تبين أن الوالدين الموسين يعطيان أطفالهما اهتماما أكثر من غيرهم وهو ما يفتقد إليه الكثيرون في الغرب.

هلا نستطيع أن نعمم ونقول إن تأثير الوسوسة الوالدية في الأطفال هو كذا أو كذا أو كذا أو كذا بنوجة تشبؤ بها كذا أو كذا أو كذا أن طريقة تشكل السمات الشخصية لا تقاس ولا يصح التنبؤ بها بهذه السهولة، وكل ما نستطيع قوله هو أن الوسوسة الوالدية كثيرا ما تحمل الأطفال ألما نفسيا ومعاناة ربما يكون لها أثر في سلوك الطفل فيما بعد، كما يمكن أن تكون لها تقاعلات مع ما يحمله هذا الطفل من موروثات جينية يأخذها من الآب الموسوس أو الأم الموسوسة، ولكن الشكل الذي سنصل إليه في النهاية يصعب التنبؤ به.



# 14 تشريح المعاني

تعتبر مناقشة المعاني التي يقدمها هذا الفصل في حد ذاتها تشريحا لأنواع من الخبرات النفسية والمعرفية البشرية العامة، والتي لا يشترط أن توجد في كل مريض باضطراب الوسواس القهري ولا كل مريض باضطراب الشخصية القسرية، ولا يشترط أن يعتبر وجودها في حد ذاته دليلا على وجود مرض نفسي، أي أن وجود واحدة منها أو أكثر بدرجات متفاوتة لا يعنى وجود اضطراب نفسى في الشخص الذي توجد فيه، فهي طرق تفكير توجد عند كل الناس وخبرات توجد عند كل الناس، ولكنها عند مريض اضطراب الوسواس القهرى أو اضطراب الشخصية القسرية تأخذ بعدا مغايرا للطبيعي إلى حد ما، ومعظم ما سوف بناقش في هذا القصل من خبرات أو أساليب تفكير يعتبر أرضية مشتركة، قد يقف عليها صاحب السمات الوسواسية، كما قد يقف عليها صاحب حالة الوسواس القهرى، ولعل من المفيد أن أقول أن أكثر هذه الأساليب تعتبر مناقشتها ومحاولة إيجاد طرق لتعديلها تتناسب مع ثقافتنا العربية الإسلامية بداية على طريق العلاج المعرفى العربي الإسلامي.

 إن كل ما تملكه آنت وأنا من ناحية وجود أيدينا هو مجرد شعورنا بالثقة الثامة في أن أيدينا موجودة»

المؤلف

## أولا: الإحساس المتضفم بالمسؤولية Inflated Sense of Responsibility والشعور بالذنب Guilt Feeling

لعل أهم ما يميز طريقة تفكير الكثيرين من مرضى اضطراب الوسواس القبري إحساسهم المتضخم بالمسؤولية (Aalkovskis et al. 2000). فهم يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن نتائج أحداث وأفعال قلما يحس شخص بأنه مسؤول عن نتائجها ،حمال وألم يعضهم إلى الخوف من فعل أي شيء خوفا مما قد ينتج عنه من نتائج بشعة سواء للشخص نفسه أو لأفراد شيء خوفا مما قد ينتج عنه من نتائج بشعة سواء للشخص نفسه أو لإفراد أسرته أو جيرانه أو المجتمع بصفة عامة، ولعل في الأمثلة التالية ما يوضح المعنى المقصود:

۱- هناك من يقرر عدم الخروج من البيت، لأنه يخاف ألا يغلق الباب أو ألا يغلق جيداً في الله وسلامة يغلقه جيداً فهو هنا إنما ينطلق من إحساسه بالمسؤولية عن أمن وسلامة البيت، وأحيانا يصل الأمر بمثل هذا الشخص هي النهاية إلى إقناع نفسه وتبرير بقائه في البيت حريصا على عدم الوقوع في الخطأ خير من تسيبك وتفريطك فيما أنت مسؤول عنه عدم الوقوع في الخطأ خير من تسيبك وتفريطك فيما أنت مسؤول عنه فالندم لا يجيء إلا بعد فوات الأوان، فتراه يقرر عدم الفعل لكي يجتنب الخطر Harm Avoidance. ولو حتى كان الثمن هو الامتناع عن الفعل، من صفات الكثيرين من الموسوسين.

٢- وهناك من مرضى الوسواس القهري من يتألم إذا مشى في الشارع، لأنه بالتأكيد يدوس على كائنات حية (عادل كمال خضر، ٢٠٠٠) من دون أن يدري، وتراه في نهاية الأمر يفضل عدم السير، وكأنه يحس بمسؤوليته عن الكثنات الحية كلها، وهناك من أصبح يجد نفسه مضطرا إلى أن يعود بسيارته من حيث أتى. ليستطلع الطريق الذي جاء منه لتوه ليتأكد من أنه لم يدهس أحد المارة، وحدث ذلك كله من بعد أن داس الأوتوبيس الذي كمان يسافر هيه كلبا كان يعبر الطريق هجأة.

٣- وهناك من مرضى الوسواس القهري أيضا من إذا قرأ كلمة موت مثلا في كتاب أو جريدة أحجم عن النظر في عيون الناس، لكي لا يتسبب في موتهم، كما كتاب أو جريدة أحجم عن النظر في عيون الناس، لكي لا يتسبب في موتهم، كما أنه توقف عن إكمال قراءة الكتاب لسبب بسيط - كما قال - وهو: أنه لن يستطيع قراءة ما تبقى من الكتاب أو الجريدة لكي لا يلوث المستقبل بالموت، وهنا نرى صفة التقييم المضرط للخطر أو التهديد Overestimation of Threat. وهي صفة

معرفية تعذب المريض، والحل الوحيد أمامه، لكي يتخلص من إحساسه الضخم بالمسؤولية هذا، هو أن يعيد فراءة ما سبق من الجريدة أو الكتاب لكي يجد حلا لما حدث، فيمكن مثلاً أن تكون هناك كلمة حياة في الكتاب نفسه ويستطيع بقراعتها أن يعادل تأثير فراعته لكلمة موت!!!

٤- وهناك المثل الشهير للأم التي تخبئ كل السكاكين عند جارتها، لأنها تخبئ كل السكاكين عند جارتها، لأنها تخباف من أن تذبح أو تؤذي أبناءها، وتراها مسالة جدا بسبب ذلك ولا تستطيع مسامحة نفسها، وتبرر تصرفها هذا لنفسها بأن «عدم منع المصيبة إنما يساوى أن تتسبب فيها وأن تكون مسؤولا عنها بالتالي».

 وهناك من يمتنع عن الذهاب إلى أماكن العبادة، لأنه سيتسبب في غضب السماء على أهل الأرض، لأنه تتسلط عليه أفكار فيها تجرؤ على الذات الإلهية كلما دخل إلى مكان عبادته.

كل هؤلاء إنما يجمع بينهم شيء واحد في الأساس هو الإحساس المتضخم بالمسؤولية، ولما كان وجود شخص آخر، أو بمعنى أصح، وجود من يشارك في تحمل المسؤولية مع الشخص الموسوس يؤدي إلى تقليل إحساسه بالقلق، وتقليل تنفيذه للفمل القهري (Marks et al..1975)، فإن ذلك يؤدي إلى محاولات من جانب المريض لإشراك الأخرين معه ليرح نفسه من العناب، هالأم التي تخاف من طعن أبنائها أو ذبحهم تجد الكثير من الراحة في وضع السكاكين عند جارتها، أو وضعها في درج مغلق ومفتاحه عند جارتها، وهكذا تضمن ألا تستخدم السكين لا في وجود جارتها، وفي حالة من يخاف من ترك باب البيت مفتوحا، نجده يستعين باحد أعضاء الأسرة معه لكي يتحقق بنفسه من إغلاقه لللباب مثلا.

وهناك من يجد نفسه مضطرا إلى عمل شيء ليدادل به تأثير الفكرة التسلطية المتخيل Neutralizing Act , وهو بالتالي يقلل من إحساسه بالقلق، فيثلا هناك من يعود بسيارته لكي يستطلع الطريق الذي قطعه لتوه ليناكد من أنه لم يدهس أحدا، وهناك من يحتاج إلى شراءة كلمة حياة لكي يدادل تأثير كلمة موت التي قرأها، فيستطيع أن يعاود النظر إلى الناس وإلى العالم، ومن بين فؤلاء من يصبح تذكر كلمة موت عنده معادلا لقراءتها ومصبيا للتنافح نفسها في رأيه، ويحتاج بالتالي إلى تذكر كلمة حياة لكي بمنع تأثير يسمي كلمة مودا من الواضح إذن أن خلال ما في طريقة أو نوعية التمكير يسمي

بالتفكير السحري أو الخيالي Magical Thinking يجعل من الفكرة في حد ذاتها معادلا للعدث، فمجرد قراءة كلمة يجعل لها تأثيرا في الأخرين، ومجرد تذكره للكاملة يفعل الفعل نفسه، فمثلا لا فرق بين أن تدبح المرأة ابنها وبين أن تتخيل رغما عنها أنها تفعل ذلك، وهناك من تتخيل أن مجرد كونها تتخيل للذي رغما عنها أنها تخون زوجها إنما يساوي فعل الخيانة نفسه، فالتخيل الذي يقتحم عليها وعيها على الرغم من رفضها يساوي عندها فعل الخيانة لزوجها فتخيلوا مدى الإحساس بالذنب، أقصد بالمسؤولية، الموجود داخل هذه السيدة التي تتعدب بوساوسها الحزية.

المهم أن الإحساس المتضغم بالمسؤولية هذا إنما يعتبر الخلفية المشتركة للتفكير بين الكثيرين من مرضى اضطراب الوسواس القهري، وهو ما يتطور بعد ذلك إلى الرغبة في التحكم في الأفكار، والرغبة في قممها التجنب التقسيرات والمعاني المؤلفة التي تنتج عنها (وذلك على رغم علم الشخص بأنها التقسيرات خاطئة في معظم الأحيان)، لكن المشكلة أن محاولة التحكم في الأفكار هذه للأسف إنما تؤدي إلى نتيجة عكسية، فهي تزيد من حدة الأفكار الاقتحامية ولا تقللها، كما يأمل الشخص (1995)، والغرب في هؤلاء المرضى أن المفاهم المتلقة بقدرة الإنسان على كبح جماح أفكاره مشوهة عندهم إلى حد كبير، فهم يشعرون بأنهم مسؤولون بالتأكيد عن أفكارهم، وأنهم يجب أن تكون لديهم القدرة على التحكم فيها (Salkovskis et بالمناولية.

ويضاف إلى ذلك أن اهتمام الشخص المبالغ فيه هذا بما يجول في خاطره بخصوص موضوع معين، غالبا ما يصاحبه نوع من الانهماك الشعوري في المؤضوع، إضافة إلى التعيز الانتباهي (Clark & Purdon, 1995) لكل ما هو متملق به من أفكار أو خـواطر (Roy, 1995)، وهو بالتــالي يقع فــريســة للأفكار الاجترارية المتعلقة بالموضوع والتي لا يستطيع منها فكاكا، ولا ننسى أنه هو نفسه الشخص الذي لا يجد العذر لنفسه في أنه يفكر بهذه الطريقة، ومن المفاهيم المصاحبة لمفهرم الإحساس المتضخم بالمسؤولية أيضنا مفهوم التقييم المفرط للخطر Overestimation of Threat حيث يتداخل تضخيم المسؤولية مع تضخيم الإحساس بالخطر من شيء، قد يراه الكثيرون عابرا أو لا يحمل كل هذا الكم من الخطر الذي يضفيه مريض الوسواس القهري عليه، والحقيقة أن طريقة التفكير هذه وصفة الإحساس المتضخم بالمسؤولية قد جرى إثبات وجودها، بل قيست بالقياسات النفسية في مرضى الوسواس القهرى (Amir et al.,2001) و (Bouvard et al.,2001).

۱ـ حين تكسر حاجزا أخلاقيا، أو تخرج على عادة اجتماعية سائدة، تتهم نفسك بأنك شخص غير مبال أولا مسؤول، وقد يدفعك ذلك إلى استتتاج انك غير جدير بالقيم التي تخطيتها، أو إلى الاستمرار في تخطيها أو معاداتها.

٢ـ تفكر في نتائج ما فعلت وفي من تضرر نتيجة ذلك، أو من عرف به. وكلما كان عدد الأشخاص المتضررين أو المطلعين على فعلتك أكبر، كانت مساحة الشعور بالذنب أكبر.

٦- هناك علاقة وثيقة بين النقطتين الأولى والثانية، أما النقطة الثالثة فهي مختلفة تماما فبينما كنت تفكر فيما فعلت، وفيما لحق الآخرين من ضرر في النقطتين الأوليين، يتركز تفكيرك كله في النقطة الثالثة، على جوهرك أنت، إنك تفكر في نفسك وفيما لحق بك من إيذاء».

وعلى رغم أن هذا التشريع لمنى الشعور بالذنب هو تشريع رائم، إلا أنه يتعلق بالشعور بالذنب المتعلق بالاكتتاب أكثر من تعلقه بالوسواس القهري، وإن كانت فوزية الدريع تقول في موضع آخر من الكتيب نفسه (فوزية الدريع . كانت فوزية الدريع . أحيانا يكون الشعور بالذنب بسبب أن البعض يحمل نفسه مسؤولية أكثر مما يجب... والإحساس بالمسؤولية أكثر مما يجب... والإحساس بالمسؤولية أخرون، وأحد أعراضهم النفسية إحساسهم بأنهم كان يجب أن يغطوا شيئا أخرون، وأحد أعراضهم النفسية إحساسهم بأنهم كان يجب أن يغطوا شيئا لإنقاذ الأخرين، مع أن واقع الحال أنه ما كان فعليا بيدهم شي، يفعلونه، وهي هنا أيضا تشير إلى اضطراب الضغوط التالية للصدمة (اضطراب الضغوط التالية للصدمة (اضطراب الكرب التسالي للرضع) Postraumatic Stress Disorder وليس لاضطراب الكرب الوسواس القهرى، ولمل هذا التداخل ما بين طرق الضهم لطرق التمكير

الموجودة لدى مرضى اضطرابات القلق، على اختلاف أنواع اضطراباتهم، هو ما يجعل نقاط التشابه في أساليب العلاج المعرفي لكل هذه الاضطرابات كثيرة إلى حد كبير.

وإذا أردنا مناقشة مفهوم الشعور بالذنب في حد ذاته فإننا نستطيع تعريفه أولا (Klass,1987) بأنه شعور بغيض واع يشمل لوم النفس، والندم على أفكار أو مشاعر أو أفعال الشخص مع إحساس بالإثم، لأن الشخص انتهك مبدأ أخلاقيا ما، إلا أن تساؤلا يبرز هنا مؤداه هو: هـل الشعور بالذنب أصلا هو خبرة شعورية أم هو عملية معرفية، بمعنى هل هو فكرة في الأساس أم مشاعر في الأساس؟ Berrios) (et al., 1992)، ثم ما منشأ الشعور بالذنب؟ هل هو أساليب التربية الأخلاقية كما يرى معظم علماء النفس (Abramson & Sackheim, 1977)، أم أن منشأه متعلق بتأثير الدين في الناس (Brandon, 1973)، الحقيقة أن الإجابة عن مثل هذا السؤال لا تزال غير محددة في الفكر الغربي، وإن كنت أظن نتائج البحث عنها في الفكر العربي ستكون أقل تضاربا منها في الفكر الغربي، لأن الإنسان العربي متدين بطبعه ومنذ بداية وجوده، كما أن الشعور بالذنب في العقيدة الإسلامية لا منشأ له إلا بعصيان الله عز وجل، أي أنه حادث، أي ليس موجودا من الأصل ولكن بعد الوقوع في الذنب، وباب التوبة مفتوح مباشرة أمام العبد من دون الحاجة حتى إلى إفشاء سره، أي أن الشعور بالذنب حسب العقيدة الإسلامية حادث وعارض أيضا «لأنه ينتهى بمجرد التوبة» (معتز السيد عبد الله، ١٩٩٦) ب و(جمعة سيد يوسف، ١٩٩٦) ب، والتوبة، كما يقول حجة الإسلام الإمام الفزالي الذي يعتبر من رواد مؤسسى علم النفس الإسلامي في «إحياء علوم الدين» لها أركان ثلاثة: علم وحال وفعل، فالعلم هو معرفة ضرر الذنب المخالف لأمر الله، والحال هو الشعور بالذنب، والفعل هو ترك الذنب والنزوع نحو فعل الخير.

ويقول عز وجل:﴿ قل يا عبادي الذين أسرووا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الففور الرحيم﴾ صدق الله العظيم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التأثب حبيب الرحمن والتأثب من الذنب كمن لا ذنب له، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نفهم مدى أهمية الالتجاء إلى هذه الشاهيم كي يعالج العصابي «المسلم» من صراعاته والمكتب من يأسه وشعوره بالذنب، وكذلك السيكوباتي من تكرار أعماله العدوانية الشنيعة وذنويه المتكررة (سليم عمار، ٢٠٠٢). وبينما هذا هو الموقف الإسلامي فإن الشعور بالذنب يعتبر شعورا مركزيا في الفكر المسيحي الغربي، لأن مفهوم الخطيئة العظيمة هو الذي جاء المسيح عليه السلام لتخليص البشرية منه، ولذلك تجد المسيحي المؤمن شاعرا بالذنب دون مبيرر معقول في كثير من الأحيان (1973، 1960)، ولما الجانب الفضل الموضوع يبدأ عندما يحدث نوع من الانشقاق الماقضة من نفسه أو الفضل الشغل المقيقة الذي يعتبره الفاعل ذنبا وما بين إحساس الشخص نفسه أو مام من ذلك الفعل، أي عندما لا يكون شعور الشخص بالذنب بسبب فعل ما متماشيا مع حقيقة هذا الفعل في الواقع، فقد يكون الفعل سييطا لكن الشخص يحس بكم كبير من الذنب تجاهه، وقد يكون العكس في حالات اضطراب الشخصية المستهينة بالمجتمع، وقد لا يكون هناك فعل على الإطلاق يستوجب الشعور بالذنب في حالات الاكتئاب، ولذلك طلب منذ القرن التاسع عشر في أوروبا من الفلاسفة ومن رجال الدين ومن الأطباء النفسيين و علماء النفس على حد سواء، أن يضعوا التفاسير والمايير العلمية لهذه الحالات الانتقال في حد ذاته وما بن تقييم الفاعل له.

المهم أن منا يعنينا هنا هو وجبود الشعور بالذنب، كوجبه آخر لعملة الإحساس المتضخم بالمسؤولية نفسية عند مرضى اضطراب الوسواس القهري، بان إحدى الدراسات الحديثة (1996 (Fava et al., 1996) التي يعثث في بوادر أو الأعبرات البسادرية Prodromal symptoms لاضطراب الوسبواس القهري وحدا الشعور بالذنب واحدا من بين هذه البوادر، واستنتج الباحثون من ذلك وجود علاقة ما بين اضطراب الوسواس القهري واضطرابات المزاج أو اضطراب الإكتتاب الجسيم.

كما أن الدراسات التي تبعث هي منشأ الشعور المتضخم بالمسؤولية هي مرضى اضطراب الوسواس القهري ترجمه إلى وجود النزوع للشعور بالانذب مسبب الشعور المتضخم بالمسؤولية (1985 Salkovskis, 1985) و(1983 ). كسبب للشعور المتضخم بالمسؤولية (1985 Salkovskis, 1985) ورادا أضفنا إلى ذلك معرفتنا بتقييم مريض الوسواس القهري لأفكاره وكأنها أفضال، بعيث يصبح تقكيره في فعل الفعل أو تخيله لفعل ما مساويا هي رأية القعال ما مساويا هي رأية القيامة والدماج (Shafran et al.,1996) وهو ما نمكن تسميته بالنماج الشعورة بالفعلة Thought Action Fusion الشعورة بالفعلة أن ندرك أن الشعور

بالذنب يعذب مريض اضطراب الوسواس القهري على المستوى المعرفي، ربما أكثر مما يعذب مريض اضطراب الاكتثاب الجمسيم، فمريض الوسواس القهري يضخم من عواقب أفكاره السيئة إلى حد بعيد، كما أنه يرى أن عليه معادلة هذه الأفكار بأفكار أخرى طيبة (Shafran et al., 1996) وهكذا نعود إلى مفهوم التفكير السحري أو الخيالي داخلا مع مفهوم اندماج الفكرة بالفعلة.

ولعل هناك صفات آخرى تكون متضغمة في مرضى اضطراب الوسواس القهري، لها علاقة بصفة الإحساس المتضغم بالسؤولية مثل عدم تحمل الشلك Intolerance of Uncertainty. شيام لا يتحملون أن تظل جوائب من الموضوع خافية عنهم أو مجهولة، أو غامضة إلى الحد الذي يمكن أن يدفع بعضهم إلى الإحجام التام عن الاهتمام بالموضوع، وهناك أيضنا عدم الثقة في هدرتهم على مواجهة الخطر Capacity to Cope، ولعل في ذلك ما يحملنا إلى المغن الثاني الذي أنوي تشريحه وهو الشك المرضي.

## ثانيا: الثك المرضي Pathological Doubt

وسوف يقتصر حديثنا هنا على شك مريض اضطراب الوسواس القهري في الفعاله هو، لكي نستبعد معنيين بمكن أن يتبادر أي منهما إلى ذهن المتحدثين بالعربية، وهما معنى الغيرة المرضية على المحبوب Pathological Jedousy محنى الشك في نوايا الآخــرين أو الشك التروراني Paranoid Doubt محنى الشك في نوايا الآخــرين أو الشك الزوراني الوسواس القهري أيضا الملاحظات التي تتبادر إلى ذهن المتعاملين مع مرضى الوسواس القهري أيضا اختلال مدى ثقتهم بالفعالهم، أو بمعنى أدق بتذكرهم أنهم قعلوا أفعالهم أو ليتعاون بيشعلوما؟، أو فعلوما بالدقية اللازمة أو لا؟، فالمربض بشك في أنه أغلق القفل بيخرج بعد، ويشكون مرة أخرى بعد إخراج المفتاح من القفل، وهكذا وقد افترض بعض علماء النفس أن ذلك ناتج عن خلل حقيقي في الذاكرة، إلا أن معظم الدراسات التي أجريت لإثبات صحة ذلك من عدمه لم تستطع إلا إثبات أن ثقية مريض اضطراب الوسواس القهري في ذاكرته هي التي يقتز وتضعف، عندما يتعلق الأمر بدره الخطر أو منح حدوثة أذاكرته هي التي يقتز وتضعف، عندما يتعلق الأمر بدره الخطر أو منح حدوثة أفكار التحقق التسليلية وأفعال التحقق القهرية كانوا أقل ثقية في ذاكرتهم من ماكسواس القهري الأخرين.

وتشريح مفهوم الشك في الحقيقة إنما يصبح أكثر سهولة ووضوحا عندما يشرح في مقابل مفهوم الثقة، وكلاهما من المفاهيم التي استنفدت الكثير من وقت الفلاسفة وعلماء النفس على حد سواء، وليس الأمر من الناحية العلمية بالبساطة التي تبدو للقارئ، فإذا اعتبرنا أن الثقة هي عكس الشك أو اعتبرنا أنهما يقعان على متصل شعوري فكري واحد، يمثلان طرفي النقيض فيه، ويقع إحساس أو إدراك الناس لشيء معين على درجات مختلفة على هذا الشيء المتصل، بنضهم يكون أقرب للشك وبعضهم أقرب للثقة من ناحية هذا الشيء كما يتضع من الشكل التالي:



الشكل (١) متصل الشك/ الثقة

هإذا كما كاتنا نحرف ما هي الشقة هديمني أفاجئك بهذا السؤال: كيف ينتطيع أن تكون والقا من وجود يديك؟ أنا أعرف طبعا أنك واثق من وجود يديك، وتستطيع أنت أن تكون والقا من ذلك، أي ما هي الطريقة التي تصل بها كيف تستطيع أنت أن تكون والقا من ذلك، أي ما هي الطريقة التي تصل بها إلى هذه الشقة؟ إن كل ما تملكه أنت وإنا من ناحية وجود أيدينا هو مجرد شعورنا بالثقة التامة هي أن أيدينا موجودة!! وتخيل معي أنني أو أنك ـ لا قدر عرفت مريضا بضاطراب الوسواس القهري كان يشك بعد أن يغادر مكانا ما أن يده سقطت منه في ذلك المكان، ثم يعود إليه ليتحقق من أن يده لم تسقطت منه، وذلك رغم علمه أن يده موجودة هي يده الأخرى التي يمسكها بها ليؤكد لنفسه أن يده موجودة، لكنه لا يستطيع الاكتفاء بذلك لأن لديه إحساسا بأن

يده ربما تكون قد سقطت منه، ويريد التحقق من ذلك رغما عنه، إنه كالمريض باضطراب الوسواس القهري الذي يغسل يديه خمسين مرة متتالية، لأن لديه إحساسا متصلا ومزعجا بأن نظافة يديه ليست على ما يرام، وهو أيضا كلاريض الذي يرجع للتحقق من إغلاق قفل الباب عشرين مرة، لأن لديه إحساسا بأن القفل ربما لم يقفل جيدا ... وهكذا، إذن فالشك هو شعور مثلما الثقة هي شعور ولكنها مشاعر معرفية، بمعنى أنها مشاعر تساعدنا على بحثا عن المعرفة في حياتنا.

وهناك مشكلة قديمة للعلم مع المشاعر، وهي أن المشاعر لا تتمتع دائما بالمثنة)، فمشاعرنا يمكن أن تتأثر بأبسط التغيرات في كيمياء الدم، مثلا بالمثنة)، فمشاعرنا يمكن أن تتأثر بأبسط التغيرات في كيمياء الدم، مثلا بنسبة السكر في الدم، أو مستوى هرمون معين .R (Kolak D. and Martin. P.) . بان لدينا من الخبيرة مع المرضى الذين تحدث لهم إصابات في المخ، ما يبين بوضوح أن بعض هذه الإصابات يمكن أن يحدث أعراضا نفسية، تتراوح ما بين المثقة التامة بل المتطرفة في صحة شيء غير صحيح إلى الشك التام أو المتطرف في صحة شيء صحيح، أي ما بين الفكرة الضلالية والفكرة التسلطية وربما الأفعال الفهرية الناتجة منها .



وكثيرا ما تكون الحالة مصحوبة باكتئاب يغلف أعراض المريض بغلاف نفسي ممتاز، ولكن المريض فد يشكو من أشياء مثل أن يده أو رجله (أونصفه كله) لا تطيعه، آوانه يحس بأنها غير موجودة معه أوانها غير موجودة على رغم أنه يراها، أو حتى عكس ذلك!! وعندما يسمع الطبيب النفسي ذلك سرعان ما يبحث للمريض عن تشخيص ما بين الذهان والوسواس.

ولقد رأيت مريضة بسكتة دماغية في فص المخ الجداري الأيمن مع جزء من قشرة المخ الحركية، كانت واثقة تماما بأنها تستطيع أن تحرك ذراعها الأيسـر، أو واثقـة تمامـا بـأنهـا تحـركـه! على رغم أنه في واقع الأمـر مشلول تماما وموجود تحت الملاءة الطبية ساكنا بلا حراك، وعندما كنت أطلب منها أن تلمس كتفي بيدها اليسرى كانت تحاول عدة محاولات (فاشلة بالطبع)، لكنها لا تقر بأنها فشلت، وكثيرا ما تعلل عدم استطاعتها أن تنفذ المطلوب منها بما تعانيه من روماتيزم المفاصل المزعج!! وكانت في مرات أخرى تقول إنها نفذت المطلوب منها، واستطاعت لمس كتفي بيدها اليسرى، أي أنها تقول غير الحقيقة بالنسبة إليَّ، بينما هي واثقة بأنه الحقيقة، وهذا ما نسميه بظاهرة التوليف أو التزييف Confabulation وهو غير واع Unconscious أي أنه ليس كذبا، هذه المريضة إذن واثقة بأن ذراعها اليسرى تعمل بكفاءة وتنفذ ما تريده هي منها، وهي مقتنعة بذلك على مستوى المشاعر إلى درجة أنها تخرف لكي لا ترى الحقيقة!، وتحدث مثل هذه الظاهرة في العديد من إصابات المخ، ففضلا عن إمكان وجودها في إصابات الفص الجداري الأيمن يمكن أن تحدث مع إصابات الفص الأمامي أو الجبهي الأيمن، وكذلك أيضا في الإصابات الجبهية على الجانبين Joseph.1999) Frontal Bilateral)، كما تحدث حالات مختلطة من الوسوسة واللزمان Perseveration (أي التكرار المستمر لفعل أو لكلمة معينة (الجمعية المصرية للطب النفسي. ١٩٧٩، ص٤٠)، والشك، وكذلك الانفـلات النفـسي Disinhibition مع إصـابات الفص الجبهي خاصة الجزء الحجاجي منه Orbito-Frontal بما فيها الاتصالات الحبهية بالنواة المخططة Frontal-Striatal.

لكن من المهم هنا أن نشير إلى أن وجود مثل هذه الأعراض لا نستطيع التنبؤ به في كل حالة تحدث فيها إصابة لهذه الناطق من المخ، فقد تظهر في مريض ولا تظهر في آخر، على رغم تطابق شكل الإصابة المخية في مختلف

صور المخ١، كما أن الأعراض إن ظهرت قد لا تكون متصفة بالثبات الذي يوحر الم كثرة وتعدد يوجي به كونها عضوية المشأ إ ولما تفسير ذلك بعود إلى كثرة وتعدد اتصالات الفنس الجب هي والنواة المخططة (Joseph.1999). همنى ذلك أن إحساسنا بالثقة يمكن أن يكون خادعا، خاصة في بعض الحالات المرضية، مثلما نرى نحن إحساس مريض اضطراب الوسواس القهري بالشك خادعا أو غريبا. ومعنى ذلك أيضا أن الكثير من المفاهيم لا يزال في حاجة إلى الدراسة والفهم.

# ثالثا: الكمالية (فرط الإتقان) Perfectionism وعدم الاكتمال

فإذا أتينا إلى الرغبة في الكمالية والإحساس بعدم اكتمال الفعل Incompleteness، وبالتالي الرغبة في إعادته أو تكراره طمعا في الوصول إلى الكمالية، وكالهما يعذب الكثيرين من مرضى اضطراب الوسواس القهرى، ونستطيع أن نجد علاقة ما بين هاتين الصفتين والشك في إتمام الفعل، لأن المريض الذي يشك لا يشك دائما في هل فعلت الفعل أم لم أفعله، لكنه كثيرا ما يشك في هل فعلته على نحو الكمال والتمام أم لا، ثم يكرر الفعل بالتالي إلى أن يحس بأنه فعله بشكل كامل! ونجد هذا النوع من الإحساس أيضا في واحد من اضطرابات نطاق الوسواس القهرى هو اضطراب «توريت» أو اضطراب العرات المزمن، حيث يظل المريض يكرر العرة أي عدد من المرات إلى أن يحس بأنه فعلها بالشكل الصحيح الكامل، أي أن الذي يبدو أن هذه الصفة ليست متعلقة فقط بمرضى اضطراب الوسواس القهرى وإنما به وبغيره، بل لعلها أكثر تعلقا بمرضى اضطراب الشخصية القسرية أو القهرية. والكمالية أيضا صفة محمودة عندما تكون موجودة في بعض الأشخاص بشكل يخدم مثلا وظائفهم كالأطباء والطيارين، فأنت تجد الجراح الذي يسعى إلى الكمالية دقيقا في موعده وفي جراحته وفي تنفيذه لأدق تفاصيلها، لكنك في ذات الوقت تجد أن الجراح الذي يفرط في ذلك يزعج طبيب التخدير، لأنه يعرض حياة المريض للخطر بسبب طول الفترة التي يريده فيها مخدرا، لكي يتمكن من إتمام كل شيء بالدقة التي يريدها، ثم أن هناك علاقة ما بين الكمالية والشك والتردد Indecisiveness الذي يمكن أن يكون سببا للبطء الوسواسي خاصة في اتخاذ القرارات، وموقف الجراح بالطبع لا يسمح له بالتردد. وإذا أردنا أن نستطلع المكنون النفسي وراء صفة الكمالية هذه في أفكار أصحابها، لوجدناهم مساكين يعيشون في عالم مرعب من المثاليات والقواعد التي تدفعهم في كثير من الأحيان إلى الإحجام عن التجرية أو عن تعلم الجديد، فهم لا يستطيعون تحمل الخطأ لأنهم يجب الا يخطئوا، واضح طبعا أن في ذلك انحرافا عن الفطرة البشرية، على الرغم من أن هذه الصفة تبدأ مع الإنسان من طفولته فقد تجد في كل فصل دراسي طفلا أو طفلين بهذا الشكل، لكن الطفل بالطبع لا يقول لك إنه يعاني من الرغبة في الكمالية أو من الإحساس بعدم اكتمال المعلل اسبب بسيط هو أن الطفل لا يدرك أن من الديه هو صفة مرضية، لكنه يعتقد أنه كذلك يجب أن يكون الجمعيع، فتراه للرغبة في إدراك الكمال في أفعاله يقع فريسة لكم كبير من الفلق.

وقد عرضت على حالة لطفل في آخر السنة الأولى من التعليم الابتدائي؛ لأنه على رغم عدم وجود أي علامات على وجود نقص عقلى أو أي من الاضطرابات النمائية أو اضطرابات التعلم إلا أنه لا يزال يعجز عن تعلم الحروف، وظللت أحاول تفهم أسباب ذلك فترة غير قصيرة إلا أنني لاحظت شدة اهتمامه بهيئته وتناسق وتناغم مظهره، كما لاحظت التزامه الزائد عن الحد بمواعدد حلساته النفسية، حتى أن أمه اشتكت لي من شدة انفعاله وبكائه لأنه عرف صباح يوم الجلسة أن الطريق أمام بيتهم مغلق للسيارات بسبب إعادة رصفه، فكان يريد منها النزول به من البيت قبل الموعد بساعتين لكي يكون موجودا في موعد الجلسة بالضبط، ولما أخبرته الأم بأن عليها أن تعد حاجيات إخوته وأبيه لم يستطع تحمل القلق وتحمل إمكان أن يتأخر فكان ما كان من ثورة عارمة، ولعل هذا الموقف بالتحديد هو ما نبهني إلى سبب معاناة هذا الطفل فقد وصل به الخوف من أن يخطئ أو ألا يستطيع الوصول إلى مستوى الكمال الذي يراه ضروريا إلى الإحجام عن الفعل أو التعلم في هذه الحالة، خاصة أنه اتضح لي بعد ذلك أنه لا يقدم على تعلم ألعاب الكمبيوتر الجديدة إلا بعد فترة طويلة من ملاحظة الآخرين وهم يلعبونها، لكنه يظل يلعب الألعاب القديمة نفسها التي أتقنها ولا يبدو عليه أنه يعرف شيئًا اسمه الملل، كما قالت أخته التي تكبره بسنتين! بل إن ما يبدو متناقضا كان تعليله لعدم تنفيذ واجباته المدرسية لأنهم لا يعطونه الوقت الكافي لكي يستطيع عملها.

ولكن من المهم هنا أن نتساءل عن رد فعل الأسرة التي تلاحظ على طفلها الصغير أنه يعب أن يتقن ما يعمل، ويربد أن يتمه على خير وجه، ويكون المصغير أنه يعب أن يتقن ما يعمل، ويربد أن يتمه على خير وجه، ويكون دائما حريصا على ذلك، فهو إذا فعل الشيء فعله بشكل مضبوط، وبانتاني هو يستذكر دروسه ويؤدي واجباته وكل ما يطلب منه بإنقان، أليست هذه كلها صفات محمودة سوف تعمل الأسرة على تشجيعها وتقويتها؟ (خاصة بالطبع في الحالات المقولة التي لا تتعارض مع آداء الأفعال نفسه)، وأليست هذه هي الصفات نفسها التي يمكن أن تجعل من صاحبها طالبا متفوقا في ممله؟ دراسته ورجلا متفوقا في عمله؟

إذن فالكمالية يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى أن يكون إنسانا ناجعا في حياته ومتقوفا في عمله، ويمكن أن تؤدي به إلى تكرار ما يفعله بصبورة مفرطة إلى أن يستطيع الإحساس بأنه أدى الشعل بشكل كمامل، ويمكن أن تؤدي به إلى البطم الشديد سواء في اتخاذ القرارات اليومية البسيطة، ويمكن أن تؤدي به إلى الامتناع عن الضعل تماما لكي لا يخطل: والفاصل بين الكمالية التي تخدم صاحبها وتلك التي تضيعه كثيرا ما يكون بمثابة الشعرة الدقيقة.

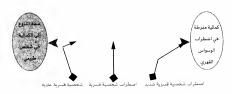

الشكل (٢): متصل الكمالية

الهم أن محاولات تقسيم مرضى اضطراب الوسواس القهري بناء على نوعية أعراضهم قند خلص معظمها (Summerfeldt et al., 1999) إلى أن هناك بعدين جوهريين متعامدين ومستقلين (بعضهما عن بعض) إحصائها Orthogonal Core Dimensions إلى حد كبير في مرضى اضطراب الوسواس الشهري، كما يبدو القمري، ويقفان خلف معطم أعراض اضطراب الوسواس القهري، كما يبدو أن علاقته بالأضطرابات النفسية الأخرى وكذلك بعض العوامل المتعلقة بالأسباب (Summerfeld et al., 2000) إنما تختلف حسب وضع الشخص بالنسبة لهذين البعدين، وهذان البعدان هما:

د الرغبة هي اجتناب الخطر Harm Avoidance ويتعلق هذا البعد بعمنى. الإحساس المتضخم بالسؤولية وبالشعور بالذنب، واندماج الفكرة بالفعلة وكذلك التقييم المفرط للخطر إلى آخره وربما أيضا بمدم الثقة هي القدرة على مواجهة الكرب وكذلك بالإجترار الوسواسي وبالتصاحب المرضي مع اضطراب الاكتئاب الجسيم.

٢- الشعور بعدم الاكتمال Incompleteness، ويتعلق هذا البعد بسمة الكمالية Perfectionism ويسمة التردد Indecisiveness وبالتصاحب المرضي مع اضطرابات نطاق الوسواس القهري ومع اضطراب الشخصية القسرية.

ويعد الشعور بعدم الاكتتمال هو الرابطة ما بين اضطراب الوسواس الثهري ومجموعة سمات الكمالية من بين سمات الشخصية الختلفة، ويمكن النظر إلى هذا الشعور بتمثيله على متصل فكري وشعوري كما في (الشكل؟) انضع على طرفة البسيط سمات الكمالية المؤرعة بين الأشخاص العاديين مرورا بالشخصية الثهرية في الضطراب الشخصية القسرية وصولا إلى اضطراب الوسواس القهري في أكثر الحالات، من حيث شدة السمات القهرية طرفة (Summerfeld et al. 2000). ومثل هذا الفهم المتعلى بالمتصل ترى في اضطراب الوسواس القهري تعبيرا عن حالة الشخصية القسرية ترى في اضطراب الوسواس القهري تعبيرا عن حالة الشخصية القسرية تحت كثير من نظرية انتخابيل النفسي فهي التي كانت ترى في اضطراب الوسواس القهري تعبيرا عن حالة الشخصية القسرية تحت ظروف الكرب.

وربما يكون في هذا التشمسيم منا يوضح بعض الأصور التي لم تكن مفهومة، فمثلاً بعض مرضى اضطراب الوسواس القهري تيدو أعراضهم على علاقة ما بأعراض الشخصية القسرية بينما بعضهم ليسوا كذلك، ولعل النوع من مرضى الوسواس القهري الذين تكون الكمالية وعدم الشعور بالاكتمال في جوهر أعراضهم هم الذين لهم علاقة باضطراب الشخصية القسرية، بينما يكون المرضى الآخرون الذين تكون مقاهيم الشعور المتضخم

بالسؤولية والرغبة في تجنب الخطر هي جوهر أعراضهم لهم علاقة ببقية أنواع المجموعة القلقة أو الخوافة Cluster C من مجموعات اضطرابات الشخصية، إلا أن هذا الكلام بالطبع إنما يعبر عن وجهة نظر شخصية لي ريما تمكنت يوما ما من إثباتها بالبحث العلمي، لكنني الآن ما زلت في مرحلة أحاول فيها الفهم.

# رابطا: التفزين «أو التكديس» Hoarding & Saving والمرص المرضي

أما هذا المفهوم فواحد من المفاهيم التي بدأ التركيز على دراستها حديثا، وليس كل من يتصفون بممارسة سلوك التخزين طبعا مرضى باضطراب الوسواس القهري، لكن نسبة ٣٠٪ أو أكثر من مرضى الوسواس القهري يعانون من هذا العرض، وفي دراسة لأحمد عكاشة (Okasha , 2001) على العرب المصريين كانت نسبة أفكار الحرص والتخزين التسلطية Hoarding ٢٨ and Saving Obsessions٪، وفي المجموعة نفسها كانت نسبة أفعال التخزين والتنظيم القهرية Hoarding & Arranging Compulsions ٤٪، وهي نسبة مرتفعة في الحقيقة حتى عن النسب الغربية، كما أن معدل الشكوي من مثل هذه السلوكيات في أثناء ممارسة الطب النفسي ـ حسب خبرتي الشخصية \_ يوحى بأقل من ذلك خاصة في مرضى الوسواس القهري، أو لعله في بلادنا نادرا ما يصل إلى الحد الذي يجعل منه مشكلة كبيرة مثلا، بينما مشكلة البخل تعد من المشاكل الاجتماعية التي تزعج الكثير من الأسر لأنه سلوك منفر ومكروه حسب التصور الإسلامي للكون، إلا أن معدل اللجوء إلى الطبيب النفسى للشكوى من البخل معدل قليل، لأن معظم الناس لا يرون فيه مرضا نفسيا، أما ما نراه أكثر في عملنا كأطباء نفسيين فهو سلوك التخزين في مرضى اضطراب الفصام المزمنيين وكذلك في بعض مرضى عته الشيخوخة (أو السُّبُّه) Dementia، ولعــل مـن الأفضل أن نوضــح ما المقصود بمفهوم التخزين أولا (Frost & Gross, 1993) و(Frost,et al., 1995) و (Frost, et al., 1998) و (Frost, et al., 1996) و (Frost, et al., 1998) و (Frost, et al., 1998)

فالمقصود بالتخزين المرضي هو الإسراف في تجميع وتخزين الأشياء أو الحيوانات إلى الحد الذي يتعارض مع الحياة الطبيعية، من حيث إشغاله للمكان متعارضا مع الحركة بصورة طبيعية بسبب ما تشغله الأشياء المجمعة من حيز، أو بسبب تعارضه مع أمن المكان، فالكثير من الجرائد والمجلات القديمة مشلا يعرض المكان للحرائق والكثير من الحيوانات قد يتسبب في تلوث المكان، المهم بالطبع هو نوعية الأشياء التي يتم تخزينها بهذه الصورة، فهي غالبا أشياء عديمة الفائدة أو قليلة الفائدة مثل الملابس القديمة أو الأحدية القديمة أو حتى أربطة الأحدية القديمة وهكذا، والمشكلة في هذا السلوك إنما تتبع من عجز البخط من التخلص من التخلص من هذه الأشياء التي تجعل المكان الذي يعيش فيه يتحول إلى فوضى أحديث أن أن المناف أن المناف أن الشخص للمناف الشخص المناف أن المناف أن المناف قد تكون واحدا أو ذلك فإن الأسباب التالية (Frost & Steketee, 1998) و (Frost, et al., 1999) و (Frost, et al., 2000):

۱- أنهم بعتبرون هذه الأشياء المجمعة ذات قيمة ما، وهنا تبرز الحاجة إلى التفريق ما بين الهوايات في مجموعها وبين ما نتحدث عنه، فمثلا من يجمعون مطوابع البريد أو العملات النقدية القديمة أو الصور أو غيرها ليسوا كمن يجمعون علب الأكل الفارغة أو علب السجائر أو الكبريت أو علب الناديل الفارغة أو الأحذية القديمة أو أغلفة قطع الحلوى أو غير ذلك مما الاقيمة لتجميعه وتخزينه.

٢- أن تجميعهم آليده الأشياء يشعرهم بالأمان (Frox.et al..2000)): ولعل هذا التعليل في حاجة إلى بعض الشرح، فقد قابلت مريضة بالوسواس القهري كانت تجمع الملارس التي لن تلبسها، وواقعائب البعد التي يستعيل أن تحملها مرة آخرى، لأنها تشعع بالقرف منها بسبب تلوشها بعد خروجها بها في الشارع ومرورها أمام أحد المستشفيات، أو مرور آحد الشحاذين بجوارها مثلا، وعندما سالتها الذا لا تتخلص من هذه الأشياء حتى بإعطائها لبعض اللقمراء كان ردها دا شقين: الأول أنها مادامت تشعير بالقمرف من هذه الأشياء فلا يجوز أن تتصدق بها، والشق الثاني أنها تشعير بوضع هذه الأشياء غي إحدى غرف البيت أنها لن تكون مصدر خطر لها فيما بعد، هذا هو الأمان المقصود إذن!

٣- أنهم يخاهون من نسيان شيء من العلومات المحتواة مثلا في الجرائد القديمة، وهم يرون أنهم قد يعتاجون إلى مراجعته في وقت من الأوقات (Stekete et al. 2001)، ولتذكر هنا بعض العبارات التي نسمعها تتردد بين الناس مثل: «ظللت أحتفظ بالأوراق القديمة، ولم أكد أتخلص منها حتى ظهرت الحاجة إليها». نا الشعور بالرغبة والحاجة الدائمة والملحة إلى تجميع وتخزين الأشياء، ومن أجل هذا المفهوم أجريت دراسات قامت على افتراض يقول إن هؤلاء ومن أجل هذا المفهوم أجريت دراسات قامت على افتراضات لم قلام تصل الأشخاص كانوا يعانون الحرمان في طفولتهم، لكن هذاه الدراسات لم تصل لإثبات شيء من ذلك، اللهم إلا من تعليلات بعض المرضى أنفسهم، الأمر المذي حسول نظرية الحرمان والتعويض تلك إلى أنسة فقد يكون الدني (Frost. & Hartl, 2002) و(Steketee et al., 2002) و(Frost. et al., 2002) وودود والمناب في هذا الشعور الملح بالرغبة في التجميع والتخزين ما زال غير معروف، وإن كان البحث عن تضميرات بيولوجية يدور على قدم وساق.

 الحصول على الحب الذي لا يجدونه مع البشر، وهو التعليق الذي نسمعه عادة من الكثيرين ممن يقتنون الحيوانات، لكن الذي يقتني قطا أو كلبا أو حصانا ليس كمن يجمع حديقة حيوانات في بيته.

الخوف من التخلص من الأشياء بسبب الإحساس بأنها تحمل شيئا
 خاصا بالشخص.

٧- هناك بالطبع أسباب أخرى، خاصة في حالة من يعيشون بمفردهم من المسنين، فقد لا يستطيعون القيام بإخلاء المكان أولا بأول نظرا لضعفهم الجسدي، أو قد يكون هناك نوع من إهمال الذات Self Neglect والمكان في مريض اضطراب الفصام أو السُّبة أو اضطراب الاكتباب الجسيم.

ومن المهم بالطبع أن نفهم الموقف جيدا قبل الحكم على شخص ما بأنه يسلك سلوك التخزين المرضي هذا، فليس لأن شخصا ما محاطل بفوضى من الكتب والمجالات والأوراق نعتبره واحدا من السالكين لهذا السلوك، وإلا هأنا أول من سينطبق عليه هذا الوصف وأنا اكتب هذا الكتاب، ما أعنيه هو أن الظواهر البشرية في مجموعها يجب أن تفهم في إطار من معطيات الشخص محل التقييم وثقافته وبيئته ومغزى ما يفعله، ومدى آهمية هذا الفعل في ضوء هذه الثقافة وهذه البيئة، ومن المهم أيضنا أن أقول أن سلوك التخزين بوجه عام يجب أن ينظر إليه ايضا على متصل، يعتد من الطبيعي الذي هو جزء من حياة كل إنسان اله أشياء بعتز هو بها إلى الشكل المرضي الذي يصبح فيه التخزين والحفظ معيقين للحياة بشكل أو بآخر. ومن المهم أيضا أن أوضح أنه لابد من وجود اختلاف في طبيعة هذا السلوك التخزيني ما بين الإنسان العربي والإنسان الغربي، فالإنسان الغربي، فالإنسان الغربي بين هي مجتمع مادي لا مكان للمشاعر والمعاني التي لا تقيِّم ماديا فيه إلا مأن للمشاعر والمعاني اللا لتقيِّم ماديا فيه إلا في أضيق الحدود، بينما الإنسان العربي لا تزال لديه مساحة أكبر من يحياها حياة عابرة ووكونه سيحاسب أمام الخالق عز وجل، رغم تنقض هذه المساحة المسارع في السنوات الأخيرة، ولذلك في الحقيقة معنى أقصده، لأن تخزين الأشياء التي يرونها في الغرب ذات قيمة كتخزين النقود والذهب والفضة مثلا لا يعتبره أحد منهم تخزينا قهريا، بينما يوجد في تراثثا الإسلامي وفي شريعتنا الإسلامية ما يحث على الاستناع عن ذلك، وعلى ضبط النفس ومقاومة ميلها إلى كنز ما لا يحتاج إليه المرء في حياته، إضافة أي الى التشجيع على الإنفاق من كل ما هو مخزون لدى الإنسان المسلم، وفي التاريخ المرضي التالي ما يوضح الصورة الإكلينيكية للتخزين القهري:

(٣١) ما قال السجائر وكياس الشييس،

كان نعمان شابا حول العشرين من العمر، يلعب مع أبيه لعبة الطبيب النفسي والمدرس لأنه متعثر هي دراسته، وهاال لي أبوء دون أن يدري الفتي أن ابنه فيه شيء من التجميع والتخزين لأشياء لا قيمة لها وفد تقتله احيانا، المهم أنني سائلته ماذا تقصد فقال: «يا دكتور إنه يخزن أعقاب السجائر في «جُوال» تحت السرير، تخيل» ... فسئالته هل في ابنك شيء من الوسوسة فقال «نم ورفها عن جده يرحمه الله ... وعندما سمعت ذلك تحفرت له النظافة؟ هل في التهيؤ؟ فقال «في النظافة والتنظيف» ... وعندما جاء الفتى بعد عدة مواعيد كانت لازمة لاستمرار اللعبة مع أبيه، جاء الولد وعرفت منه أنه ورث الثنائيلة عن أمه، ولا اخفيكم ذهولي وأنا أسمع منه وهو في موقف الراسب في التعليم الفالح في القمود على مقاهي الإنترنت وشرب السجائر، أي مثالكة في الحقيقة يحن نفسه مثاليا وهذا هو سبب مشاكلة في الحياة، وربما يكون من المكن أن نضيف العناد كصفة ومع السبائر، مشاكلة هي الحياة، وربما يكون من المكن أن نضيف العناد كصفة ومع الدنيا تصرفانا مع الل النال الله الا تسبح معي هي يوم من الأيام)، فهو يصف أفعاله

بأنها ردود أفعال، وهذا ما لايعجبه لكنه العناد، أما التخزين فقد رحت أفتش عنه بشكل غير مباشر فقال لي دون أن يتعبني ما يلي: «لقد بدأ منذ سنتين، وربما قبلهما يخاف من إلقاء عقب السيجارة من الشرفة خوفا من أن تقع على أحد المارة! وأنه كان يوسوس خوفا من ذلك لو حدث وألقى عـقب السيجارة من الشرفة، وكانت هناك مثلا سيارة واقفة في الليل، أليس من المكن أن يتسبب ذلك في إشعال حريق، أليس إطار السيارة قابلا للاشتعال؟ لقد كان يخاف وكان لذلك لا يرمى أعقاب السجائر وكان يضعها في علب فارغة كعلب كريم الشعر أو الجلد مثلا، وكان أيضا يجمع علب السجائر الفارغة ولا يدرى لماذا! فهو كان يجمع الأعقاب ربما لأنه بخاف وربما لأنه كان يريد أن يعرف ماذا سيحدث لعقب السيجارة من تغيرات لو خُزُّن؟ لكنه لا يدرى لماذا كان يجمع علب السجائر الفارغة، وكذلك أكياس الشيبس، ودولابه الخاص الآن في حالة يرثى لها من الفوضى وهو يعترف بذلك، لكنه لا يستطيع رمى الأشياء التي خزنها ولا يدري لذلك سببا!، ثم أخبرني بعد ذلك أن أمه موسوسة وشكاكة، وهو يعتقد أن من بين أسباب لجوئه إلى سلوك التخزين هذا أنه لم يكن يتمتع بأي قدر من الخصوصية عندما كان طفلا، فقد درجت أمه وإخوته وكلهم أكبر منه على التفتيش في حاجياته وهو صغير، وكان ذلك بسبب خوفهم عليه ـ كما يقولون ـ ولكنه يعرف أنهم كانوا يشكون فيه على رغم أنه كان أيامها مؤدبا ومتفوقا في دراسته الابتدائية والإعدادية.

ألا نستطيع هذا أن نرى الإحساس المتضخم بالمسؤولية، والعناد والتصلب النفسي بل والعربية التفكير النفكير النفكير النفكير التفكير التفكير التفيير النفوال. فما معنى أنه يربد أن يعرف التغيرات التي قد تحدث لعقب السيجارة بعد فترة من التخزين؟ هل هو يتوقع مثلاً أن تؤثر فيه عوامل التعربية؟ لقد فاجاتتي هذه الحالة أثناء كتابتي لهذا الفصل من الكتاب، وبدأت أفكر هي ضرورة سؤال كل مرضى الوسوسة عن مثل هذه النوعية من السلوكيات.

وأمــا الظواهر التي غــالبــا مــا نجـدها بين مـرضــى اضطراب الوســواس القــهــري الذين يسلكون سلوك التــخـزين هذا، والتي توضح التــداخل مــا بين الظواهر البشرية بشكل عـام فهي: التردد Indecisiveness، فهم يعجـزون عن اتخاذ القـرار بالتخلص من الأشياء التي لا حاجة ينتظر أن تبرز إليهــا، لأنهم يخافون من أن تظهر الحاجة إليها بعد أن يتخلصوا منها ولا يعود لهم حكم عليها، إنهم يخافون ذلك الاحتمال، فقد يتخلصون من مجلة قديمة ثم يحتاجون إلى معلومة كانوا قد قرأوها فيها، ولأن التحكم والكمالية Control/Perfectionism عادة ما يشكلان سمة من سماتهم، فهم لا يريدون ذلك وهم يتجنبون اتخاذ القرار، ويتجنبون القيام بالفعل Avoidance وهم في الوقت نفسمه يعرفون كمّ الفوضى والشكل السيئ لأكوام الأشياء التي يكدسونها حولهم لكنهم يترددون ويسوفون ويعطلون القرار، فهم عادة ما يتصفون بالماطلة والتسويف Procrastination . كل هذه السمات تذكر المرء بأصحاب الشخصية القسرية، ولعلها تكون موجودة في حالات اضطراب الوسواس القهرى ذات العلاقة باضطراب الشخصية القسرية أي ذات العلاقة بالرغبة في الكمالية والشعور بعدم الاكتمال (Summerfeldt et al..2000)b)، وأذكر مريضة باضطراب الوسواس القهرى المصحوب باضطراب الشخصية القسرية كنت أعالجها في بيتها الذي لم يكن يدخله أحد سواى عدا زوجها وأولادها بالطبع، وكانت الأمور قد وصلت إلى حد كبير من السوء فإحدى الغرف كانت مملوءة بأشياء قررت عدم استخدامها بل عدم لمسها أصلا وكانت هذه الغرفة مغلقة ومستثناة من البيت، وأما الذي أود الإشارة إليه فهو عملية التخلص من القمامة المتمثلة في علب الأكل وغيرها من الأشياء، لأن الأسرة كانت تعيش على الأكل من الخارج! فالأم لم تكن تطبخ! لأنها تريد تغيير الشقة والزوج لا يوافق!، المهم أن أكياس القمامة كانت تتجمع في أحد أركان الصالة ولم تكن تسمح لأي من أبنائها ولا لزوجها بالقائها من البيت، وفي الوقت نفسه لم تكن تقوم هي بذلك!. وكنت كلما حاصرتها أعطتني موعدا ستسمح فيه لابنها الكبير بإنزال أكياس القمامة إلى الشارع، إذ لم يكن من المكن أن أطلب منها أن تفتح الباب لعامل النظافة طبعا، المهم أنها كلما كان يجيء الموعد كانت تعطل العملية لأسباب مثل أن ابنها لم يغسل بديه بعد عودته من الخارج، أو أنه كذب عليها ودخل الغرفة المنوع دخولها وهكذا... وأما ما يبدو مثيرا للعجب فهو أن هذه المريضة كانت في الأصل تعاني من أفكار النظافة والخوف من العدوى والتلوث التسلطية، والواضح أن هؤلاء المرضى يقعون فيما بمكن تشبيهه بحلقة مفرغة أو مصيدة تبدأ ببساطة بعجزهم عن التخلص من الأشياء التي تتكدس من حولهم، وتجعل مكان

معيشتهم ـ كما قلت من قبل ـ غير لاثق لاستقبال الضيوف بمن فيهم الأقارب، وهم بالتالي ينعزلون اجتماعيا وبعضهم يفقد تقديره لذاته بسبب عجزه الذي يدركه ولا يستطيع التخلص منه، ويفقدون بالتدريج ذلك الدافع الطبيعي لتجميل وتنظيف مكان معيشتهم!

وأما محاولات علاج هذا النوع من السلوك، أو بالأحرى محاولات علاج مرضى الوسواس القهرى الذين تكون هذه النوعية من الأعراض بارزة بس أعراض اضطرابهم، فمعظم هذه المحاولات يشير إلى أن وجود سلوك التخزين هذا يشير إلى مآل أسوأ واستجابة أقل للعلاج العقاري باستخدام اللسك (Black et al., 1998) و(Winsberg et al., 1999) و(Hahm et al., 2001) والكاسك (Winsberg et al., 1998) وأما طرق العلاج الأخبري كالعلاج الجمعي والأسبري والمعرفي (Steketec et al., 2000)، فقد أثبتت نجاحا أكبر لكن بعد مدة تزيد على السنة مع إشراك أعضاء الأسرة في العملية العلاجية واعتبارهم مساعدين للمعالج. وقد بينت بعض الدراسات الحديثة (Frost.et al., 1996) و..(Frost. et al.) (2000) التي قسمت مرضى اضطراب الوسواس القهري إلى مجموعتين حسب وجود أعراض السلوك التخزيني آو عدم وجودها، أن مرضى الوسواس الذين يعانون من سلوك التخزين يوجد لديهم تصاحب مرضى مع اضطرابات الشخصية، كما يوجد لديهم كم أكبر من الاعاقة النفسية والاجتماعية، كما لاحظ الباحثون في دراسة حديثة أيضا (Christensen & Greist . 2001) أن مرضى الوسواس القهري من المخزنين اتصفوا بعدة صفات قللت من فرص نجاح العلاج السلوكي معهم، فعلى رغم اهتمام أسرهم والحاجهم على ضرورة تغير المرضى إلا أن المرضى تميزوا بالنكران Denial والتبرير Rationalization لسلوكياتهم مع دافع منخفض للتغير. كما أظهروا مقاومة خفية للعلاج مع مماطلة في تنفيذ ما يتعهدون بتنفيذه على رغم ادعائهم بأنهم يحاولون بكل قوة أن يتعاونوا! كما لوحظ عليهم التردد على الرغم من رغبتهم في إسعاد الباحثين، كما أنهم كانوا يغالون في تقييمهم للتحسن، كما وجدت دراسة (Seedat & Stein , 2002) آخري شملت ١٥حالة من المخزنين آن سبتة منهم هم مرضى باضطراب الوسواس القهرى، بينما التسعة الباقون مرضى باضطراب الشخصية القسرية، وكان التشخيص مبنيا على وجود أعراض أخرى لهذه الاضطرابات غير التخزين المرضى، لكن الغريب أن ١٤ من هؤلاء المرضى لم يروا سلوكهم التخزيني في حد ذاته علامة على وجود مرض نفسي، أو مرضا في حد ذاته على رغم إقرار ستة منهم بأنهم لا يستطيعون التحكم في سلوك الجمع والتخزين.

# التخزين / التكديس، والبخل / الشح من منظور عربي إسلامي

يبدو أن البحث في علاقة البخل باضطراب الوسواس القهري أو اضطراب الشخصية القسرية لم يشغل بال الكثيرين من الباحثين الغربيين، لكنني وجدت في تراثنا العربي الكثير من ذلك الربط بين السلوك التخزيني القهرى والبخل إذا وسعنا مفهومه بعض الشيء ليشمل أشياء غير المال، لأن العقل العربى عندما ينظر إلى الأمور لا يستطيع أن ينظر إليها نظرة مادية خالصة كما يستطيع الإنسان الغربي، فإريك فروم في الواقع استثناء، لكن معظم الغربيين لا يرون أبدا في جمع المال وتخزينه شكلا من أشكال التخزين القهري!، فمن يخزن الذهب أو الفضة مثلا، لا يرون غرابة فيما يفعل وإنما الغرابة في رأيهم هي في تخزين ما لا يفيد من وجهة النظر المادية بالطبع، أما النظرة الإسلامية فمختلفة، لأن هناك الزكاة التي تجب على المسلم كلما حال الحول، وهناك الصدقة بأنواعها، وهكذا نجد السلوك التخزيني في حد ذاته متنافيا مع الإسلام، فالزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية، وفرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أقدم في السطور التالية بعضا من النصوص الدينية الإسلامية التي تصلح نواة لبرنامج علاج سلوكي معرفي إسلامي، يضيف إليه الطبيب النفسي ما يناسب الحالة التي بين يديه، وأهم ما أريد بيانه هو أن الإسلام ينظر إلى الأمر نظرة أوسع من النظرة الغربية:

قال الله تعالى: ﴿والدّين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾ صدق الله العظيم (التوبة: ٣٥٤٥)

ويقول تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾ صدق الله العظيم (آل عمران: ۱۸۰).

وقال تعالى: ﴿خَدَ مَنْ أَمُوالُهِمَ صَدَقَةَ تَطَهُرُهُمْ وَتَرْكِيهُمْ بِهَا...﴾ صَدَقَ الله العظيم (التوبة: ١٠٣)، وقال تعالى: ﴿فَاتَقُوا الله مَا استَطعتَم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شَـع نفسه فأولئك هم المُفلحون﴾ صدق الله العظيم (التغابن: ١٦).

ومن أحاديث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات، فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغني، وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام». صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا هنا هو الشح الذي هو أحد المهلكات، والشح هو حرص النفس على ما ملكت وبخلها به، وهو من لوازم النفس مستمد من أصل جبلتها، ولا يدم الإنسان عليه إلا إذا كان مطيعا له، بحيث يمنع الحقوق التي أوجبها الله في ماله، فإن أطاعه هلك، ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشح ينافي الايمان، فقال: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: «شر ما في الرجل شح هالع، وجبن خالع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وعن كعب بن مالك الأنصاري رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ما ذئبان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي.

وقد ذكر النراقي (إبراهيم شوقي ، ١٩٩٦)ج في كتابه «جامع السعادات»: فضل القناعة وهي الاكتفاء بقدر الحاجة من دون سعى وتعب في طلب الزائد منه، كما تكلم الكثيرون من العلماء المسلمين كالجاحظ وابن عربي وغيرهم عن ذم البخل والبخلاء، كما تكلم الماوردي في أدب الدنيا والدين (الماوردي، ١٩٨٧) عن سيكولوجية العطاء وعن سيكولوجية البخل والبخلاء، متعرضا لدوافع التملك وحاثا على القناعة ومبينا فضلها، ويذكر الجاحظ في الجزء الثالث من البيان والتبيين (عبد السلام محمد، ١٩٨٥) بعض خطب الحسن البصري في الزهد ومما ورد فيها قوله: «ما أعطى رجل من الدنيا شيئًا إلا قيل له خذه وخذ مثله من الحرص"، والحرص كما يقول عنه أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) أذل أعناق الرجال، كما يقول الجاحظ: دخل على بن أبى طالب رضى الله عنه المقابر فقال: «أما المنازل فقد سكنت وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟»، ثم قال رضي الله عنه: «والذي نفسى بيده لو أذن لهم في الكلام لأخبروا أن خير الزاد التقوى»، كما يقول الجاحظ: من القيم التي يشجعها الإسلام عدم الانشغال الزائد بجمع المال وتكثيره، ويستشهد لبيان هذه القيمة بقول نبى الله عيسى عليه السلام: «في المال ثلاث خصال أو بعضها، قالوا: وما هي يا روح الله؟ قال: يكسبه من غير حله، قالوا: فإن كسبه من حله؟ قال يمنعه من حقه، قالوا فإن وضعه في حقه؟ قال: يشغله إصلاحه عن عبادة ربه».

ويقول سيد قطب رحمة الله عليه في تفسيره للقرآن (سيد قطب، ١٩٨٠. ج آ. ص ٣٥٧) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿... ومن يوق شح نفسه فأولتك 
هم المُفجون﴾ صدق الله العظيم (الآية- ٩ الحشر، والآية ـ ١٦ التغابن): فهذا 
الشج، شح النفس هو المعوق عن كل خبير، لأن الخبير بدأن في صبورة من 
الصور بدأن هي المال وبذل في العاطفة وبين في الجهد وبذل هي الحياة عند 
الاقتضاء، وما يهكن أن يصنع الخير شحيح، يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مرة 
أن بعطي، ومن يوق شح نفسه فقد وفي هذا المعوق عن الخير، فانطلق إليه 
معطيا بالألا كريما، وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه، كما يقول سيد قطب 
رحمه الله ليبهرني بفهمه للقرآن وطبيبهة النفس البشرية في تفسيره لقوله 
تعالى في سورة النساء (الآية ١٢٨) ، وأحضرت الأنفس الشح، صدق الله

العظيم، «أي أن الشح حاضر دائما في الأنفس وهو دائم قبائم فيها، الشح بانواعه الشح بالمال والشح بالمشاعر» وكأنه يذكرنا بشح صاحب الشخصية القسرية ليس فقط في ماله بل في مشاعره أيضا .

ويقول يعيى الرخاوي هي كتابه «دراسة في علم السيكوباثولوجي: شرح سر اللبة (الرخاوي ١٩٧٩)ب تحت عنوان ظاهرة التغزين القهري: المل أبرز ما يبرز السمية عصرنا هذا بالعصر الصصابي الكمي هو التعمق في تقييم حقيقة التغزين الذي نمارسه بلا انقطاع ولا بصيرة، على الرغم من إدراكنا الشموري أو علمنا اللاشعوري بلا جدواه هلو وهبنا الشجاعة لتسمية جمع الشمورة أو وقت فيمة جمالية لأمكن تسمية أغلب نشاطاتنا تسمية عصابية، ولعل هذا التخزين يلهبه التنافس فيه دون توقف عند تحليل جدواه \*، والنظر إلى ما جمع الأخر طبيعة بيررها عدم الأمان الأساسي في وجودنا وفي طبيعة المجتمع الماصر (كم جمع الأخر من الأغترابي القهري لعدم جدوى ما يفعلون، وخاصة حين تقدم بهم السن الاغترابي القهري لعدم جدوى ما يفعلون، وخاصة حين تقدم بهم السن بالقهر الوسواسي العصابي، وتشير عامله (\*) كما يظهر في حاشية الصفحة إلى قوله تعالى: ﴿ الساحة المنافي، وقالهاكم التكاثر ♦ حتى زرتم المقابر﴾ صدق الله العظيم ( ٢ و٢ سورة التكاثر).

ويعلق الرخاوي في نفس الحاشية بقوله: «ولعل دفاع التكاثر هو أقرب ما ينبه إلى خطورة هذا الجمع الأعمى»، ثم يتساءل: «كم عدد الأسماء في صفحة وفيات الأحياء الموتى؟».

ويقول يعيى الرخاوي في موضع آخر (الرخاوي، ١٩٧٨). صن ١٢٧-١٢): «وفي الحياة العادية نرى آشكالا من هذا التكرار المغترب في مظاهر مختلفة من السلوك، وذلك مثل جمع المال بعد الحصول على الحاجات الأولية دون توجيهه إلى دائرة أوسع لتفع الناس، ومثل جمع العلم دون نقله أو محاولة تطبيقه ... إلخ، ولابد لكي نفهم العصاب الوسواسي القهري أن نربطه مباشرة بما يمكن أن يسمى «الاغتراب القهري الشائع» في الحياة المعاصرة، والفرق بين أن نسمي السلوك اغترابا في إطار السواء، وبين أن نسميه عصابا وسواسيا - إذا تساوى السلوك في تكراره ولا جدواه للفرد - إنما يكمن في المعالم التالية: أـ أن المفترب المكرر لا يعي اغترابه ولا يقف عنده، ولا يدرك عدم جدوى فعله، في حين أن الوسواسي يدرك عدم جدوى سلوكه، ولا يرضى عن تكراره الفارغ (في حدود الإبقاء عليه).

ب - أن السلوك المغترب المكرر - في إطار سوائه - قد يؤدي وظيفة ما في إطار الجماعة، حتى لو لم يصل عائده إلى صاحبه، في حين أن السلوك الوسواسي القهري يدور بلا جدوى للفرد وللجماعة على حد سواء.

ج ـ أن السلوك المغترب المكرر شائع عند الغالبية، ومتشابه إلى درجة الخفاء، في حين أن السلوك الوسواسي يتصف بالخصوصية لكل مريض بداته. 
د ـ أن السلوك المغترب المكرر لا يقاومه صاحبه في الأحوال العادية ـ اللهم إلا إذا تعرض للهجوم في ازمة نمو، أو انهار أمام ضرية ثورة هنية أو فعلية - أما السلوك الوسواسي القهرى فصاحبه في معركة متصلة معه،



الشكل (٤): متصل التخزين القهري من وجهة نظر إسلامية

من الواضح إذن أن طريقة التناول مختلفة ما بيننا وبين الغربيين في هذه النقطة، فمفهوم الإسلام أوسع من المفهوم الغربي في تقييمه لسلوك التخزين القهوي، وذلك لأن هناك اعتبارا لليوم الأخر، ولأن الإنسان محاسب على ماله وممتلكاته وفي أي وجه من الوجوه انفقها، لكننا كاطباء نفسيين عرب لم نقيم الظاهرة إكلينيكيا بالشكل الكافي حستى الأن، وما وصلت أنا إليه من استنتاجات إنما ينبع للأسف من مقارئة أفكار وجدتها في تعليقات الباحثين الغربيين على دراساتهم المتعددة لهذه الظاهرة، بينما لم أجد لدينا إلا آراء ووجهات نظر دون دراسات، كما أن ظاهرة البحث نفسها لم تدرس بالشكل ووجهات نظر دون دراسات، كما أن ظاهرة البحث نفسها لم تدرس بالشكل المناسب في مجتمعاتنا العربية الحديثة، لا في المرضى النفسيين ولا في

الأفسراد العساديين، على رغم وجسود العسديد من الإشسارات في البسرامج التلفسزيونية والأعمال الدرامية إلى وجود أسر يعاني أفرادها أشد المعاناة من ظاهسرة البخل، ولعل من بين أسبباب ذلك عسدم وعي الناس لعسلاقية ذلك بالمرض النفسي.

واستطيع من وجهة نظر إسلامية أن أضع تصورا لفهوم التخزين والكنز القهري بعناه الإسلامي الواسع الذي يشمل ما لتجميعه وتخزينه فيمة غير مشروطة بشيء هي الفهم الغربي، لكنها مشروطة بإخراج الزكاة (٥. ٢٪) والإنفاق في وجوه الخير المختلفة في الفهم الإسلامي، وأمثل الأمر عندنا بمتصل نضع في أحد طرفيه تجميع المال وما هو في حكمه، كالذهب أو المجوهرات، وهذا ما لا يشترط فيمن يضعله أن يقع تحت عباءة الوسواس الواسعة، سواء كسمة شخصية أو كاضطراب شخصية قسرية أو كشكل، من أشكال اضطراب الوسواس القهري، وهذا الطرف إلى حد كبير إنما يمثل طبيعة في النفس البشرية يحاول الدين تهذيبها، بينما نضع في الطرف الأخر من المتصل تجميع ما لا معنى لتجميعه في كل الحالات، سواء كان تجميع العلب الفارغة أو أعقاب السجائر أو غير ذلك، وهذا الطرف إنما يمثل أتحرافا عن الطبيعة البشرية في كل أحواله ويقع تحت عباءة المرض النفسي عموما.

## فامسا: الاجترار الوسواسي Obsessive Ruminations

أود بداية أن أبين المعنى اللغوي لكلمة اجتسرار، فالكلمة الإنجليسزية Ruminate تعبر في الأصل عن سلوك استرجاع الحيوان لما في بطنه من غذاء ليميد مضغة، والحيوانات التي تتصف بهذه الصنة هي حيوانات مجترة، كما يضيف قاموس أوكسفورد (الإنجليزي - إنجليزي) ((Hornby, 1979) مغنى آخر هو استرجاع الأفكار حول موضوع معين، ويضيف قاموس الطريقة الجديدة الإنجليزي) (إنجليزي) (إنجليزي) (الإنجليزي) (الإنجليزية بيفكر» كأحد المعاني لهذه الكلمة، وأما صاحب المورد (منير البعلبكي، ٢٠٠١) فيترجمها يتأمل أو لهذه الكلمة في المعاجم اللغوية العربية تحت مادة جرب يفكر في أو يجتر، وتوجد الكلمة في المعاجم اللغوية العربية تحت مادة جرب البحرة وكل ذي كرش يجتر». وفي القام السوس المحيط (محجد الدين الجرة وكل ذي كرش يجتر». وفي القام السوسار والإجدرار والاستجرار الفيدوردي، واجتر البعير من الفيدورة.

والتجرير... والجرة بالكسر هيئة الجروما يفيض به البعير فياتكاه ثانية» ولم يضف المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية، ١٩٥٥) جديدا مهما على هذا المنى. فأنا إذن لم أجد في المعاجم اللغوية العربية التي برن بدي ما يشير إلى عناقة هذه الكلمة بالتفكير، لكنني أرى هذه الترجمة مناسبة للمعنى النفسي للظاهرة، والذي أريد الإشارة إليه هنا هو أن المعاجم اللغوية العربية تحتاج إلى تطوير مثلما يحدث في المعاجم الإنجليزية التي يضيفون فيها كل استعمال جديد للكلمات أولا فأولا.

المهم أننا نريد أن نشرح الاجترار وعالاقته بالوسواس القهري، ولعل أبسط تعريف للاجترار هو: «تفكير واع موجه ناحية شيء معين لمدة طويلة»، وهذا التعريف في الحقيقة يوسع المفهوم بحيث يجعله شاملا للعديد من أنواع التفكير، حتى الطبيعي منها، فمثلا التفكير في حل مشكلة ما Problem التفكير، حتى الطبيعي منها، فمثلا التعريف، بالضبط كما تقع أفكار مريض الاكتئاب الجسيم الذي يجتر أخطاءه وعيوبه وسوء حاله، وكذلك أفكار مريض الوسواس القهري الذي يفكر ويفكر في وجود إله من عدمه، أو في احتمالات أن يصاب بالسرطان، لأنه رأى خالته المصابة بسرطان الثدي وسلم عليها وهو لا يدري! أو في تفاصيل ما كان يعدث له عندما كان يلعب مع أبناء عمه وهو طفل (أي منذ عشرين عاما كان يعدث له عندما كان يلام، وهم انباء عمه وهو طفل (أي منذ عشرين عاما مثلاً) وكيف أنهم كانوا يسبونه ولا يستطيع هو الرد عليهم! كل هذه المواضيع يمكن أن نعتبرها تفكيرا واعيا موجها ناحية شيء معين لمدة طويلة!

ههل يمكن أن نقول إن هناك اجترارا إراديا، وهو طبيعي إلى حد كبير، وهناك اجترار لا إرادي، أي يحدث رغما عن الشخص، وهو خبرة غير طبيعية؟ فأما الاجترار الإرادي فيمكن أن يكون طبيعيا مدام بوعي الشخص طبيعية؟ فأما الاجترار اللارادي فهو بالفعل خبرة وإرادته ويستطيع وقفه متى شاء، وأما الاجترار اللارادي فهو بالفعل خبرة التوسواس القهري وقد يحدث في اضطراب الكرب التالي للرضح، وقد يحدث في الحالات الشديدة من مرضى الاكتتاب الجسيم ذوي الميول الانتحارية، وغير ذلك في الكثير من الاضطراب الثنيات النفسية، لكن ليس كل اجترار إرادي طبيعيا ولا يحتاج إلى تعديل معرفي، فمثلا توجد الأن (Alloy & Robinson , 2000)

على مرضى الاكتثاب الذين يستجيبون استجابة غير كاملة لعلاجات الاكتثاب الختلفة، أو الذين لا يستجيبون أصلا الملاجات، وتؤكد هذه اللاراسات أن الاجترارات الاكتثابية Depressive Rumination هي السبب، حيث اعتاد مثل هؤلاء الأشخاص أن يسترجعوا ويجتروا أفكارهم الاكتثابية ومدى تأثير نوبات اكتثابهم في حياتهم وهكذا، وهم يفعلون ذلك بوعي منهم أي بإرادتهم إلى حد كبير.

إذن هل يمكن أن نقول إن هناك اجترارا مفيدا واجترارا غير مفيد؟ أي أننا نقسمه حسب جدواه، من وجهة نظر الشخص نفسه؟ أو من وجهة نظر طبيبه النفسي مشلا؟ ونستطيع في هذه الحالة أن نعرف الاجترار الوسواسي بأنه «طغيان للتفكير الاجتراري فيما لا يرى صاحبه فائدة من وراء التفكيـر فيـه»، وأظن هذا التعريف أكثـر قـربا مما يحـدث لمريض الوسواس القهري، فهو على رغم وعيه بلا جدوى تفكيره لا يستطيع وقفه، أى أنه وعي مع وقف التنفيذ كما يسميه الدكتور الرخاوي (الرخاوي، ١٩٧٩)أ، والذي يقول في وصفه لعملية التفكير عند مريض اضطراب الوسواس القهري، وبعد أن أشار إلى أن لعملية التفكير عموما وظائف أخرى غير وظيفة حل المشكلة التي عرف بعض علماء النفس التفكير بأنه عملية تؤدى إليها فقط، يقول الدكتور الرخاوي: «إلا أن للتفكير بعدا تركيبيا أعمق، وهذا البعد ليس بالضرورة هو التفكير الابداعي بشكله المنتج المتقدم (رغم أنه أقرب ما يكون إليه)، ولكنه التفكير التركيبي الولافي الأعمق الذي قد ينتج فنا، أو قد يعمق وعيا، أي أن التفكير ليس مجرد حل للمشاكل، ولكنه أيضا وأساسا إثراء للوجود، بمعنى أن نتاج التفكير ليس حل مشكلة أو تخطى عقبة، أو العثور على علاقة بين معطيين، ولكنه زيادة ترابط وصنع علاقات لولبية ولافية متصاعدة... وفي حالة العصاب الوسواسي يتضخم استعمال التفكير بلا جدوي».

ويقدم الدكتور الرخاوي بعد ذلك وصف بالحركة البطيئة للتسلسل التصاعدي الذي يحدث عند طغيان التفكير الاجتراري أو التكراري، كما يسميه الدكتور الرخاوي، في مريض الوسواس القهري فيقول:

 العقل هي أن يزداد الإنسان عقلا (وينبهنا هي الحاشية إلى أن الحيلولة والتقييد هما من معانى العقل هي العربية). ٢- يصل العقل المفرط إلى ما أسميته التحذلق. (ويعلق هنا على هاتين الخطوتين بأنهما لا تزالان في مرحلة السواء، وإن كانتا تعتبران سمات خاصة لبعض الشخصيات بذاتها)

٣- يزداد التحذلق حتى ينفصل التعقل عن المحتوى الأعمق من المعنى.

ديزيح هذا التضخم التحذلقي من جواره كل ما عداه، فلا يبقى بعد
 فليا الأ اللفظنة Verbalism .

٥- إذا انغلقت دائرة الفكر، أو مظهــرها السلوكي في الفــعل أوالوجدان، دارت السيطرة العقلية (المفرغة من معناها وهدفها) حول نفسها وأصبحت عرضا معطلا هو التكرار القهري، لا يوقفه أن يدرك صاحبه لا جدواه.

وتؤدي هذه الدائرة المقملة وظيفة التكرار المعطل الذي يؤدي بدوره معنيين متناقضين في ظاهرهما، وإن اتفقا على عمق معين فالتكرار أولا : «يعني استمرار المحاولة، وكان الفكرة إذ هي مضرغة من معناها وفاعليتها، تكرر نفسها بغية الاتصال باصل غاية ظهورها، والتكرار في الوقت نفسه: يعني فشل هذه المحاولة، إذ لو نجحت لتدوقف التكرار وانطلق تسلسل الفكر» (الرخاوي، ۱۹۷۹).

إذن فهذا تحليل الرخاوي لمنى الاجترار الوسواسي أو التفكير التكراري كما يسميه، وأما ما بلاحظه الطبيب النفسي في أثناء عمله مع مرضى الوسواس القهري فهو نوعية محتوى الأفكار الاجترارية ورد فعل المريض تجاهها مختلفة من مريض إلى مريض إلى الحد الذي يجعل الأمر أكبر من أن يستوعبه تفسير واحد:

د فيعضهم يكون محتوى التفكير الاجتراري نفسه هو المرفوض، بمعنى أنه لا معنى له كمن يفكر في معنى ومغنى أن يكتب على ياقة القصيص الجديد "يغسل قبل اللبس»، وهل يعني ذلك أن يغسل قبل اللبس»، وهل يعني ذلك أن يغسل قبل اللبس» في أول مرة فقط أم في كل مرة؟ وهل يعني ذلك أنه لن يستطيع البسه إلا مبتلا؟ أو أن محتوى الأفكار الاجترارية يأخذ شكلا لا يليق بأمثالهم أن يفكروا به، كمن تدور أفكارها الاجترارية حول طعن أبنائها بالسكر، أو خيانة زوجها، أو معارسة الجنس مع أخيها أو ابنها، أو كيف يأ تريكون شكل الله تعالى؟

٢- وبعضهم يكون اعتراضه لا على المحتوى في حد ذاته. ولكن على عملية التكرار اللاإرادية نفسها، لكنهم يرون الموضوع جديرا بالتفكير فيه، ويحدث ذلك عادة عندما يكون المحتوى متعلقا بموضوع هو من اهتمامات المريض الأساسية في حياته كالحلال والحرام مثلا.

المهم أنه من الواضع أن للتفكير الاجتراري علاقة باضطراب الاكتشاب الجمسية، وعادة ما تأخذ الأفكار التسلطية التي تظهر ضمن أعراض بعض الجمسية، وعادة ما تأخذ الأفكار التسلطية التي تظهر ضمن أعراض منك مرضى الاكتشاب الجمسية منذا الشكل الاجتراري، كما أن هناك (Davis et al. 1995) و(Operis et al. 1995) والمواقع (Easimatis & Wells, 1995) في الكثيرين من أولئك المترابية والمنافقة المترابية وقت بالقبل، وهم يفكرون ويتساءلون عن أشياء وقت بالقبل، وهم يعدون أنها وقت القبل، وهم

## مادما: الوماوس الدينية

تعتبر الوساوس الدينية التي تشمل بالطبع الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين، والأفعال القهرية المشابهة للأفعال الدينية من أكثر أنواع الوساوس شيوعا في مجتمعاتنا، حسب الدراسات القليلة التي أجريت على المجتمعات العربية، فقد كانت نسبة الوساوس الدينية في دراسة الدكتور عكاشة (Dasha et al.,1991) على العرب المصريين 67%، وفي دراست الأحدث (Okasha et al.,1991) بلغت نسبة الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين 75%، ونسبة الأفعال الدينية 74%. كما كان المحتوى الأفعال الدينية 74%. كما كان المحتوى الديني هو الحدتوى الغالب للوساوس بنوعيها في دراسة سعودية الديني هو المحتوى الغالب للوساوس بنوعيها في دراسة مع مقمية درابية نلك بالطبع هو أعميية دراسة هذا النوع من الوساوس في مجتمعاتنا، خاصة أنها مجتمعات يحتل الديني فيها موقعا مهما في نفوس الناس (وائل أبو هندي، ٢٠٠٢) ب.

# المحور الأول: وهو محور الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين

وهذه النوعية من الأفكار يمكن أن تأخذ عدة أشكال، ولم تحاول أي من الدراسات التي أجريت على المجتمعات العربية إجراء تقسيم لنوعية هذه الأفكار، اللهم إلا دراسة عكاشة القديمة (Okasha et al.,1991)، وتبين الخيرة المملية في الطب النفسي، ومن خلال روايات المرضى، أن من هذه الأفكار ما يتخلص منه الإنسان بالاستعادة بالله من الشيطان ومنها ما لا تكفي الاستعادة للخلاص منه، ومن المهم أن أبين أن أشكال الأفكار المذكورة هنا لا يعتبر أي منها فكرة تسلطية تتبع اضطراب الوسواس القهري إلا بعد أن يثبت للشخص أن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم لا تفيد في منعها، لأن كل هذه الأنواع من الأفكار يمكن أن تحدث لكل بني آدم، ولكنه يتخلص منها ببساطة وينساها ويسرعة، وهذه الأشكال هي:

١- الأفكار الاجترارية: وتأخذ شكل التفكير فيما نهينا عن التفكير فيه من الأمور الفيبية التي لا يفيد التفكير فيها، وقد يضر حسب الشرع الإسلامي ومن ذلك التفكير فيها أن الله عز وجل أو أسبلة لا نهاية لها مثل من خلق الله؟، وقد تأخذ أيضا شكلا تشكيكيا في الكثير من أمور العقيدة، وغير ذلك ... وهذا النوع من التفكير عادة ما يصيب الشخص بالخوف الشديد من عقاب الله عز وجل، ومن أحاديث سيد الخلق التي تتعلق بهذا الموضوع والتي تتنهى بسبة الوسواس إلى الشيطان ما يلى:

- وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته،، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قـال رسول الله صلى الله عليـه وسلم: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، فإذا جاءه شيء من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل آمنت بالله» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم». رواه البخارى في صحيحه.

٢- النزعات القهرية: ويقصد بها الشعور بالرغبة في فعل ما لا يجوز فعله مثلاً لا يجوز فعله مثلاً في حد ذاته مثلاً في مكان العبادة، كان يتفل المرء أو أن يسب أو يلعن، وهذا في حد ذاته بالشهاع يجعل الربط بالشهائ وإرجاع الأمر كله إليه متوقعاً على كل مستوياتنا الشقافية والاجتماعية، لأن فهم ما يغمل الشيطان ليس واضحا في أذهان الكثيرين (كما بينت في أول فصول الكتاب، وسوف أبين مرة أخرى بعد قليل). كما أن رغبة الإنسان المتدين (وهذا هو الغالب في حالة المصابين بالوساوس الدينية) في إبداد الشبهة عن نفسه تسهل إرجاع الأمر كله إلى الشيطان. فمن الدينية ألى الشيطان. فمن

السهل أن يكون الشيطان مسؤولا عن تلك النزعة أو الاندفاعة المشيئة بينها لا يستطيع المؤمن إرجاعها إلى نفسه، أما الحقيقة التي نراها ونلمسها في المسارسة العملية للطب النفسي فهي أن هذه النزعات واحدة من أعراض الوسواس القهري بعيدة الصلة عن الشيطان (واثل أبو هندي، ۲۰۰۲).

٣- الأفكار الاقتحامية: وهذا شكل من أشكال الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين تقتحم الفكرة فيه وعي الشخص المؤمن رغما عنه، عندما ينوي الوضوء أو الصلاة مثلا، أو عندما يمسك كتاب الله عز وجل. أو عندما يتلو لفظا معينا من ألفاظ القرآن الكريم. وقد يأخذ هذا النوع من الأفكار أي شكل من الأشكال بحيث يكون المحتوى منفرا ومزعجا ومتنافيا تماما مع طبيعة ذلك الشخص، كالسب مثلا أو أن تقتحم صورة جنسية معينة وعى الشخص وتفرض نفسها عليه. وأشهر أنواع الأفكار الاقتحامية (من ناحية معرفتنا به كأطباء نفسيين بينما هو من أقل ما يشتكي الناس منه في مجتمعاتنا، ليس لأنه غير موجود ولكن لأن الناس لا يستطيعون تجاهه إلا الصمت) هو الشكل الذي يشكل محتواه تجرؤا على الذات الإلهية Blasphemous Thoughts أو المقدسات الدينية بوجه عام، ومثل هذه الأفكار بالطبع ترعب الإنسان المؤمن. ومن المشهور على لسان المرضى في مثل هذه الحالات أن الاستعادة بالله من الشيطان لا تفيد في معظم الأحيان، مما يشير إلى عدم وجود علاقة لهذا النوع من الوساوس بوسوسة الشيطان، ولعل لذلك تفسيرا هو أن ما يوسوس به الشيطان عادة ما لا يكون منفرا للشخص المتدين، وإلا لما صح أن نصف فعل الشيطان بالإغواء، فالاغواء يستلزم من الشيطان أن يضحك على عقولنا، لا أن ينفرنا مما يدعونا اليه، فالشيطان قد يستغل حرصنا على أن نفعل الفرض الديني مثلا بأحسن ما نستطيع فيشككنا في صحة الوضوء أو الصلاة... وهكذا، أو هو قد يدخل لنا من باب التشكيك المتدرج في أي من أركان العقيدة مثلا، أو قد بحاول إلهاءنا عن أداء الفروض الدينية بشكل أو بآخر، لكنه ليس من الغباء بحيث ينفرنا منه فتكون استجابتنا البديهية أن نستعيذ بالله، ونحن كلما ذكرنا الله واستعذنا به يتألم الشيطان فهل هو يبحث لنفسه عن الألم؟ وإن كان من الجائز \_ حسب رأى كاتب هذه السطور ـ أن نفترض أنه يلقى الفكرة الاقتحامية ويهرب، كما عرفنا من قبل في الفصل الثالث، عند حديثنا عن أسباب اضطراب الوسواس القهري ووضعنا تصورا محتملا لمصدر الفكرة الاقتحامية. ٤- أفكار الشك التسلطية: والشك المقصود هنا هو الشك المتعلق باداء الفرض الديني أو النافلة على وجه صحيح، في مقابل عدم أدائه، فقد كان هناك من يشكون في إحسان الوضوء، وهناك من يشكون في إحسانهم تكبيرة الإحرام في استهلال الصلاة أو لصحة النية للصلاة، وهناك من يشكون في نقضهم للوضوء، ومن أحاديث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام التي تشير إلى مثل هذا النوع من الأكار ما يلي:

ـ عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فانقوا وسواس الماء». صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي.

ـ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخارى ومسلم.

## المحور الثاني: وهو محور الأفعال القهرية التي تأخذ شكل الأفعال الدينية

وأما فيما يتعلق بالأفعال القهرية التي تأخذ شكل الأفعال الدينية في مجتمعاتنا فيتمثل أكثرها في شكل تكرار الفعل، ويمكن تقسيم هذه الأفعال القهرية إلى نوعين:

١- أفعال التكرار القهرية: وتتمثل في تكرار الوضوء، وغالبا ما يحدث التكرار في أشاء الوضوء، أي قبل إتمامه أصلا، فيظل المريض يعيد غسل المضو بعد أن غسله ثم يعود يكرر الفعل نفسه، وعادة ما تكون الفكرة المنطبة التي تسبقه فكرة تتعلق بالتشكيك في إحسان أو إسباغ الوضوء، وغالبا ما تأخذ عملية الوضوء وقتا طويلا، وإن اختلف من حالة لأخرى، وفي بعض الحالات يحدث تكرار الوضوء بعد أن ينهيه الشخص، وربما بعد أن ينهيه الشخص، وربما بعد أن ينهيه الشخص، وربما بعد أن ينهيه تكرار وضوئه، حيث يشك في أغلب الأحوال في أنه نقض وضوءه، فيعود لتكراره مرة أخرى، وفي بعض الحالات لا يحس المريض بالرغبة في تكرار الوضوء إلا بعد أن ينوي المسلاة، فعندما فقط يحس بأنه نقض الوضوء فيعود لتكراره، كما تتمثل أفعال التكرار القهرية أيضا في تكرار تكبيرة الإحرام، وبعض الحالات كل مرة بصوت أعلى من المرة

السابقة، وأما الفكرة التسلطية التي عادة ما تسبق هذا النوع من الأفعال القصرية، فهي أن التكبيرة لم تحسن، أو آنها لم تقع أي لم تقع في قلب الملتي، أو أنه لم يعشم بالقدر الكافي حسب رايه، وبعض الحالات تتمثل الملتي، أو أنه لم يعشم بالقدر الكافي حسب رايه، وبعض الحالات تتمثل الأفعال القهرية فيها في تكرار قراءة الفاتح، من حيث النسبة فيحدث فيها تكرار لفرض الصلاة كله، ومن أحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، التي تقدم علاجا عمليا لمثل هذا النوع من الوساوس حديث أبي سعيد الخدري رضي علاجا عمليا لمثل هذا النوع من الوساوس حديث أبي سعيد الخدري رضي في الصلاة فياخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف في الصلاة فياخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى بسمع صوتا أو يجد ربياء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أبي داود «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له؛ إنك قد أحدث، فليقل له؛ كنبت إلا ما وجد ربيا بأنفه أو سمع صوتا بأنفه، صدق رسول الله صلى.

كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فوصف له الطهور ثلاثا الرضوء، هما زاد على ذلك فقد أساء وظله، صدق ثلاثاً، إلى أن قال: هكذا الوضوء، هما زاد على ذلك فقد أساء وظله، صدق رسول الله مسلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وتسمية الرسول عليه الصلاة والسلام الزائد على الثلاث مسيتاً ظالمًا يلزم ألا يكون ممن أحسن وضوءه. والسلام الزائد على الثلاث مسيتاً ظالمًا يلزم ألا يكون ممن أحسن وضوءه ملا يدخل في من له ثواب من أحسن وضوءه بل هو خليق بالا ينال بركمة الوضوء لخلوه في الدين ومخالفته سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك أيضاً أن النبي، عليه الصلاة والسلام، كان ينضع فرجه بالماء إذا وجد بللا قال هذا أثر الماء». صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.

٢- الأفعال القهرية العقلية Mental Compulsions ذات المحتوى الديني: وتتمثل مثل هذه الأفعال القهرية في تكرار أية معينة أو دعاء معين بشكل فهري، ولكي لا يختلط الأمر على القارئ لا بد من أن أبين هنا أن هارها كبيرا يوجد بين أن تقرأ القرآن الكريم مختارا لتتفهم وتتدبر معانيه ولأنك تريد الحصول على الأجر من الله سبحانه وتعالى، أو لأن هذا يعطيك من الراحة والأمن النفسي ما تحس بحاجتك إليه، وبين أن تقرأ آية في سرك بشكل

متكرر لكي تصلح ما أفسدته فكرة تسلطية معينة، وإن كنت أحمد الله على أن المسلم يثاب على تلاوة القرآن في كل الأحوال مادام التزم بآداب التلاوة، لكن الفعل الذي تحسن أنك تغطرا و مؤتلم مختلارا مختلف بالتأكيد عن الفمل الذي أنت مجبور عليه، ومن الأصللة هنا أيضا تلاوة بعض الأدعية بشكل متكرر، وأبلشكلة هي أن التلاوة هنا لا تكون لذكر الله عز وجل بقدر ما تكون لعادلة تأثير الفكرة التسلطية، ومن الملاحظات الطريفة أن بعض المرضى يكررون ماعود بالله من الشيطان الرجيه، بشكل طقسي مبالغ فيه، على رغم أناها لا تساعدهم على التخلص من الأفكار التسلطية (وابالغ فيه، على رغم أناها لا تساعدهم على التخلص من الأفكار التسلطية (وابالغ فيه، على رغم أناها

### سابعا: الوساوس (الأفكار التسلطية والأفعال القهرية) الجنسية Sexual Obsessions & Compulsions

لا بد أولا من توضيح المقصود بالوساوس الجنسية لأن الكلمة في ثقافتنا العربية قد تعني أشياء غير المقصود بالأفكار التسلطية الجنسية، فهناك التخيلات الجنسية، وهناك الأفكار التسلطية الجنسية، وهناك الأفعال القهرية الجنسية.

1ـ التغيلات الجنسية: المفروض في التغيلات عموما، بغض النظر عن محتواها، أنها خبرة بشرية عامة وطبيعية، وتعتبر جزءا من عملية التفكير، أي أن لها وظيفة معرفية مهمة، والمفروض فيها أيضا أنها تقوم بوظائف نفسية مهمة، فالتغيلات قد تشبع بعض الحاجات النفسية للإنسان، وتوجد نوعا من التعويض لنقص موجود في الواقع، ومادامت هذه التغيلات في حدود تحكم المفرو وتقوم بوظيفتها فإنها تقع في النطاق الطبيعي للتفكير البشري، إلا أنها إذا زادت على الحد الذي يسمع للشخص باداء دوره في الحياة، لأنها تشغله مثلا أو لأنه لا يستطيع أن يفرق بين ما هو من التغيلات وما هو من الواقع، هإنها تصبح علامة على وجود اضطراب نفسي يحتاج إلى علاج.

واما التغيلات الجنسية بالتحديد فلابد أنها ككل أنواع التخيلات، أي أنها ليست استثناء ما دامت في الحدود الطبيعية، بمعنى أن لها وظيفة معرفية. كما أن لها وظيفة نفسية لإشباع الحاجات التي لا يسمح الواقع بإشباعها، إلا انها في مجتمعاتنا العربية لا يمكن أن تؤخذ بهذه البساطة، لأن الكثيرين من الناس يعتبرونها حراما ويسرفون في محاسبة أنفسهم عليها على رغم أنه

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به». صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول للحفظة إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها». صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أن الكليرين في مجتمعاتنا أيضا يرجعون التخيلات الجنسية للشيطانية التي 
[الوسواس الخناس)، أي أنهم يدخلونها من باب الوساوس الشيطانية التي 
تستلزم الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيه، ونادرا ما يرجعها أحد إلى 
وسواس النفس، لأنه عيب طبعا أن يعترف المؤمن التقي أمام نفسه حتى بأن 
نفسه قوسوس له بوساوس جنسية، على رغم أنه في حالة عدم زوال هذا النوع 
من التخيلات بالاستعادة، وهو ما ينفي كونها من قبل الوسواس الخناس، فإنها 
غالبا ما تكون من وسوسة النفس مادامت لا تحمل في محتواها إلا متعلقات 
بالرغبة الجنسية المليعية التي لا تصطدم برغبات النفس الطبيعية (كما 
سيتضح عند شرح الأفكار التسلطية الجنسية، وإنما بالقيمة الدينية التي 
تحت المسلم على العفة، ولذلك بمكن في مجتمعاتنا أن يعرض على الطبيب 
تحت المسلم على العفة، ولذلك بمكن في مجتمعاتنا أن يعرض على الطبيب 
الشباب غيير المتزوجين وهم كثرة الأنه يرى ضبها ما لا يتناسب مع إيمانه 
وتمسكه بدينه، أي أنه لا يريدها بينما يرحب معظم الغربين بهذه التخييلات، 
بل يعتبرونها من التخيلات المتعة والمحفزة للأداء الجنسي.

٢- الأفكار التسلطية الجنسية: ولابد لكي تستوفي فكرة ما شروط الفكرة التسلطية التقليدية في الطب النفسي أن يكون رد فعل الشخص لها هو الرفض والنفور والضية والقلق، ومعنى ذلك أن هذه النوعية من الأفكار الرفض والنفور والضيق ما ينقر الشخص، إذن فهي تحتوي على ما هو شاذ أو غير طبيعي، كأن ترتبط مثلا بالمحارم أو بالممارسات الجنسية الشادة حسب تقاليد مجتمعنا، أو أن تحتوي على ما ينفر المرء من الموضوع الجنسي كله. وقد أشارت أكثر من دراسة أجريت على العرب إلى نسبة مرتفعة للأفكار التسلطية الجنسية مقارنة بالنسب الغربية، وإن كانت النسب العربية معنا بنها إلى حد ما . ففي دراسة عكاشة (1/99) النسب (30 السبة)

الأخيرة (Okasha,2001) التي نشرت عام٢٠٠١، وفي المملكة العربية السعودية كانت الوساوس الجنسية من أقل الوساوس انتشارا في الدراسة &Mahgoub) (Abdul-Hafez, 1991 التي نشرت عام١٩٩١ أيضا، ولم تجر دراسات أحدث بعد ذلك، المهم أن ما يمكن أن نخلص إليه من مقارنة هذه النسب العربية بعضها ببعض غير واضح، فقد يكون الخجل سببا من أسباب عدم التطرق لموضوع كم وضوع الوساوس الجنسية، مما يؤدي إلى نسبة أقل من الحقيقة(1)، كما قد يكون الوازع الديني القوى سببا، على المستوى الشخصي، لرفض شخص ما لتخيلاته الجنسية واعتبارها وساوس يود التخلص منها، وهو ما يؤدي إلى نسبة أكبر من الحقيقة، ولهذين السببين أقول أيضا إن مقارنة النسب الموجودة عندنا بالنسب الموجودة في الغرب فيما يتعلق بهذا الأمر قد تعطى نتائج غير الحقيقة، فنحن في كل المواضيع التي تتعلق بالجنس لا نزال في حاجة إلى فهم أنفسنا وفهم الجنس نفسه كموضوع. المهم أن الأفكار التسلطية الجنسية هي أفكار اقتحامية تسبب الضيق والقرف للمريض، لأنها تتنافى مع دينه دائما إذا كان غير محصن، وإذا اشتملت على غير حلاله إن كان محصنا، ومع دينه وأخلاقه إذا كانت متعلقة مثلا بأحد المحارم كالأم أو الأخت أو العمة أو زوجة الأخ... إلى آخره، وأحيانا مع توجهه الجنسى، فمثلا يعانى البعض من أفكار تسلطية جنسية تجاه أفراد من جنسه نفسه، وربما دفعته هذه الأفكار التسلطية إلى ممارسة أفعال قهرية لكي يقاوم أو يعادل تأثيرها، ولابد هنا بالطبع من أن نتذكر كل ما تعلمناه في هذا الفصل عن طريقة تفكير الكثيرين من مرضى الوسواس القهري، ففي وجود الإحساس المتضخم بالمسؤولية وفي وجود الميل لدمج الفكرة بالفعلة واعتبار التخيل دليلا على إمكان حدوث الفعل، ويضاف إلى ذلك رغبة المريض في أن يتحكم في أفكاره واعتقاده أنه يجب عليه ذلك، كل هذه الأنواع من المفاهيم المعرفية تحعل عذاب هؤلاء المرضى لا حد له.

ولا يشترط، لاعتبار الأفكار التسلطية جنسية، أن تحتوي على محتوى جنسي صريح من جانب الشخص، فقد يكون الأمر متعلقا بمجرد النظر كما يتضح من حالة النظارة السوداء، فقد كان المريض يعاني من فكرة أن عينه ستنظر رغما عنه ناحية أعضاء الآخرين التناسلية، وهناك حالات تبدو عكس حالة «خاك» هذا، فقد عالجتُ أمرأة متزوجة كانت تخاف من أن تقف في

مواجهة أي رجل( ()، واضطرت إلى الانقطاع عن عملها، ولم تكن قد أخبرت احدا بسبب ذلك، ولم تغيرني بالطبع بسهولة، وعندما أخبرتني كان محتوى مكرتها النسلطية مفاجئا بالنسبة إلى، فقد كانت مدرسة في إحدى مدارس البنين الإعدادية، وكانت الفكرة التسلطية التي تعذبها كما يلي: «الأولاد في الفصل ينظرون الحية بطني أقصد أسفل بطني (لاحظ التورية)، وهم بالطبع ينظرون إلى كامرأة لا كمدرسة، وأنا أحس أن نظراتهم تلك، وإن كانت لا تعنيني الأن، يمكن مع الوقت أن تؤثر في، واصبحت أخلف أن أضعف، وأن أستملم للإثارة وأغضب ربي( أ)، صدقني يا دكتور إن وضع المرأة لا يسمح لها بأن تعمل مدرسة في مدرسة للبنين في مثل هذه السن، ثم إنتي أقف في مواجهة الطلبة الجالسين، أي تكون بطني مباشرة في وجه عيونهم، فكيف مواجهة الطلبة الجالسين، أي تكون بطني مباشرة في وجه عيونهم، فكيف هذه المكرة الغبية، لكنني مع الوقت وجدت نفسي أفكر فيهها ليل نهار، وأصبحت متقرزة من نفسي، لأنني أجد نوعا من الإثارة في ذلك! اليس من الأضار، إذن أن أترك هذا الميل؟».

وانظر إلى مشكلة هذا الطالب العربي الذي يقيم في أمريكا: «الخناس وانظر إلى مشكلة هذا الطالب العربي الذي يقيم في أمريكا: «الخناس والله خناس.. أنواع الوسواس» فهذا الشاب (عمره ما بين العشرين والخامسة والعشرين) الذي يعيش في المجتمع الغربي المقتوح دخل على شبكة الإنترنت، لا ليزور مواقع الإباحية، وإنما ليتصفح موقعا من اقضل وأثرى براثن الوسواس القهري: «السلام عليكم، مشكلتي غريبة عجيبة ولا تخطو ببال مخلوق، أنا شاب متعلق بفئاة وأحبها بشدة، وقد انققنا على الزواج بأقل هنار زمنية، وكان كل شيء يسير جيها وطبيعيا بحياتي حتى قرأت مشكلة هذا، إذ يقول صاحبها: إنه يتوتر لرؤية الرجال الوسيمين أو ما شابه. الغريب أن هذا الشعور تملكني فجأة وحول حياتي جحيما. ففناحت صديقة لي وشعرت بأنها وساوس شيطانية، وعلي أن أقرأ القرآن وأصلي، ففعلت أن هذا الشعور تملكن كبير، ولكن الوسوسة ظلت تقض مضجعي عند رؤية الرجال الأوب بلائات أن كلما تذكرت الأمر، وأحس أن أحدهم يوسوس لي بأني لا أحب النساء وأني شاذ. وهذا ما دهني إلى الرجوع لعادة الاستمناء كأيام المراهقة، وصرت أشاهد صورا جنسية بعض الأحيان لاثبت لنفسي بأني أحب

النساء، وهذا ما آنا عليه. أنا أعاني من مكر الشيطان الذي يستغل كل الطرق لسحبي للمعصية، واعاني من تقريع ضمير، لأني شاهدت صمور نساء عاريات، ولكني أصررت على آلا أفعلها مهما عانيت، أنا أشعر بطبيعية تامة إلى جانب خطيبتي، ولكنها بعيدة عني الآن، أنا الآن أفضل مما قبل، ولم بعد يزعجني شيء سوى تذكر هذا الأمر وطرد وساوس الشيطان، أنا طبيعي ومتأكد من ذلك، ولكني أريد أن أنسى فكيف؟».

هذه [ذن أفكار تسلطية جنسية تتنافى مع التوجه الجنسي للمريض وترهمه إلى ممارسة ما لا يود ممارسته من أفمال، فتستطيع اعتبار الاستمناء هنا فعلا قهريا والشيء نفسه ينطبق على اضطراره إلى مشاهدة صور النسبة الماريات لكي يشبت لنفسيه أنه لا يعاني من الجنسية المثلية، ولم يستطع التخلص من هذه الفكرة التسلطية بقراءة القرآن والمواظبة على الصلوات، لأنها بالطبع ليست كلها وساوس الشيطان كما يتصور، لكنه مع ذلك تحسن كثيرا بعد مواظبته على الصلاة وقراءته للقرآن، وهذا أمر طبيعي لكل مسلم خاصة من يعيش من المسلمين في بالاد مفتوحة بشكل لم نربًّ على مواجهته ولا أعديذنا الإعداد الكافي له، المهم أن هذه الحالة توضع لنا كيف يحدث التفاعل الذي ينقل المريض من الفكرة التسلطية إلى الفعل القهوري لكي يتخلص من عذابه، ولكن هيهات.

(٢٤) «ماء المرأة وماء الرجل!»

ربا به المسترب وتعاهراً والشك في خروج ربح من عدمه، وبعد أن تحسنت كانت جهاد تتابع علاجها من اضطراب وسواس قهري، معظم أعراضه لتدور حول تكرار الوضوء والشك في خروج ربح من عدمه، وبعد أن تحسنت حالتها إثر استخدام أحد عقاقير الماسا مع جلسات العلاج السلوكي المعرفي، عرف منها بالمصادفة، وبعد ستة أشهر من العلاج، أنها لا تنتظم في المصلاة طوال فصل الشتاء (واثل أبو هندي، ٢٠٠٦)ب، وأن سبب عدم انتظامها في المسلاة في فضل الشتاء (واثل أبو هندي، ٢٠٠٦)ب، وأن سبب عدم انتظامها في مرات، فلما تقت عيني من دهشتي بدا عليها الخجل الشديد، ودمعت عيناها، وهي تقول إنها لم تكن كذلك قط، ولكنها بعد موقف لا ذنب لها فيه أعربات تسقط أحيانا فريسة للتخيلات الجنسية والتي ينتج عنها إفرازات ولكنني وجدتها تقول إنها سألت أحد الشيوخ في المسجد وقد قال لها: نعم ولكنني وجدتها تقول إنها سألت أحد الشيوخ في المسجد وقد قال لها: نعم

إذا رأت الماء، ودلل لها بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام سألته عائشة أم المؤمنين فيه هل على المرأة من غسل إذا احتلمت فأجابها عليه الصلاة والسلام "نعم إذا رأت الماء". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كنت كطبيب أعرف أن المرأة ليس لديها ما يقابل قذف السائل المنوى في الرحل. وإن لديها فقط إفرازت من المهبل ومن عنق الرحم ومن غدة بارثولين، ولكنها كلها إضرازات ناتجة عن الإثارة الجنسية وتعمل على تهيئة المهبل لعملية الجماع، لكن بكل تأكيد ليس هناك ما يقابل القذف عند الرجال، وليس هناك إفراز مصاحب لذروة النشوة كما في الرجل، اللهم إلا ما اكتشف حديثا جدا من قطرات معدودة من الإفراز لا تدري بها المرأة ولا الرجل، نادرا ما تخرج من الإحليل أوالمبال الأنشوى Female Urethra، وهي عبارة عن إضرازات من الغدة القرب مبالية Parauretheral Gland، وتختلط هذه الافرازات بكمية ضيَّيلة من البول أيضا (Bartlik . 1999) ولا تزال الأبحاث في هذا الموضوع ضئيلة جدا، لأن معظم هذه الإفرازات إن حدثت إنما تدخل إلى المثانة ولا تخرج من الفتحة الخارجية للمبال (Hallward & Ellison, 2001). المهم أننى لم أكن سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وقلت لها إنني سأسأل ولا أخفى عليكم ليتني ما سألت، فقد فوجئت بأساتذة في كليات العلوم الإسلامية يتحدثون عن ماء المرأة كمقابل لماء الرجل، بل أخذ أحدهم يشرح لي الفرق بين الماءين فهذا أبيض وذاك أصفر، ولا أربد الخوض أكثر من ذلك، فشيخنا قرأ عن أحد الأئمة القدامي تفسيرا محدود العلم في وقت كتابته، لكن شيخنا كالكثيرين يراه مقدسا ولا مجال فيه للنقاش، وكأن التفسيرات التي أعطيت، والإنسان لا يعرف شيئًا عن علم التشريح أوعلم الفسيولوجي، لابد أن تبقى ملزمة لنا في زماننا الحالي. المهم أنني غيرت اتجاهى في السؤال وسألت أساتذة النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر فعرفت كيف أن الأمر استرعى اهتمامهم من قبل، وكيف خلصوا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قصد شيئا آخر ولم بقصد بماء المرأة ماء يفرز مصاحبا لذروة النشوة مقابلا لماء الرجل، مثلما يصر الأشاوس من شيوخنا الفقهاء، وأن ما يستوجب الغسل في المرأة هو الوصول إلى ذروة النشوة سواء في الحلم أو في اللقاء الجنسي إن كانت متزوجة، أوالتقاء الختانين في حد ذاته؛ وأما ما يحدث لمريضتي تلك فلم يكن غير بعض

الإهرازات المهبلية البسيطة التي تقابل فسيولوجيا عملية الانتصاب في الركور ويكفي الدكور ويكفي الدكور ويكفي الدكور ويكفي الدكور ويكفي الوشوء المتطلح منه، لست ادري بالطبح كم واحدة في بلادنا تغتسل كلما أحست إحساسا جنسيا صاحبه بعض الإهرازات المهبلية، وربما قابلت يوما من تستحم حتى وإن لم تر الماء لأن نظرها ضعيف، وهي تريد أن تكون في الجانب الأمن (وائل أبو هندى، ٢٠٠١).

ومريضتي هذه كانت تعالج في الأصل من اضطراب الوسواس القهري، وكانت مسلمة ملتزمة وطالبة متفوقة في دراستها، لكها كأي بنت مسلمة يتأخر سن زواجها للعديدة من الأسباب في مجتمعاتنا العربية، يمكن أن تحدث لها إثارة جنسية ناتجة عن أي نوع من أنواع التخيلات، ولأنها موسوسة متدك لل لزاما عليها أن تسأل وأن تقرض على نفسها فيددا أكثر من اللازم، ولذلك تعبت في إقناعها بأن ما يحدث لها لا يستوجب الغسل بل الوضوء، وما كدنا نصل إلى حل وسط فيما يتعلق بالاغتسال غير الضروري، حتى خرجنا منه إلى زيادة التخيلات الجنسية التي أصبحت تصناية بها وتعذبها، لا للشيء إلا لأنها جنسية، والمفروض الا تحدث لها كمسلمة ملتزمة. هو غير طبيعي فيها، وانتهت مريضتي إلى أنها يجب عليها أن تغتسل مع هذه التخيلات الجنسية، وكانه دخلنا في أفعال قهرية متعلقة بالتخيلات الجنسية، والمفروث بليها يجب عليها أن تنتسل

ولننظر إلى هذه الحالة أيضا من موقع إسلام أون لاين بعنوان وساوس...
وميول مثلية: حيث تقول صاحبة المشكلة: «لقد انتهبت إلى قرار إرسال
مشكلتي بعد أن أقفلت الأبواب في وجهي، واستحكمت خلقات مصبيبتي حول
عنقي حتى خنفتتي ومبارات قلبي نارا أخروقني كل ثانية من عصري، فأنا
كمان يتمدد إثارتي بالحديث عن القبلات، وللأسف كنت أسمح له لأنني أردته
وعشقته إلى درجة الجنون، وكان لا يمكن أن يكن هناك أدني شلك في أننا
سنتزوج، إلى أن جاءت الطامة الكبرى على رأسي وكشفت زيف مشاعره،
وأنني كنت إحدى فتيات كان يسري عن نفسه باحتوائهن، وإبداء الاحترام
الزافنا للأفكار الدينية والمعتقدات التي تؤمن بها ضحاياه، ومهما شرحت ظن

تتصوروا كيف أنه استطاع خداعي، فأنا فتاة ذكية ولا يمكن بسهولة اللعب على والتسلى بي ولكن ماذا أقول؟ هل أقول إن فوق كل ذي ذكاء ذكيا؟... هذا هو الظاهر، أثناء علاقتي به كنت أشعر بإثارة دائمة، حتى في الأوقات التي كان يقول فيها كلاما عاديا، كان مجرد سماع صوته يثير الرغبة في أن نكون معا زوجا وزوجة ونمارس حقوق الزواج الشرعية، ولكن حصل شيء غريب هو أننى أثناء ذلك أصبحت أشعر بإحساس غريب يسيطر على فجأة من تارة إلى أخرى وهو أننى أريد الفتيات، ومع أنني أرفض هذه الرغبة، إلا أنها كانت تسيطر على، وأجاهد في إبعادها فأفقد التركيز في الصف الذي أدرس فيه، وأتعلل بالذهاب لقضاء أمر ما لأبتعد عن الفتيات، وأبكى وأدعو الله أن يذهب هذا الإحساس، ولكن دون جدوى.. ثم بعد أن قطعت علاقتى به لأننى أعملت عقلي، حيث إنني لن أتزوج بكاذب، فقد أخفى على أنه متزوج ولديه أطفال، المهم استمر إحساسي بالرغبة الشديدة، إثارة دائمة... واستمر إحساسي تجاه الفتيات، ولاحظت أنني أمعن النظر في الجميلات، وذوات الجسد المشوق، وأتخيل ما تحت ثيابهن رغما عني فأعود الألعن نفسى. لقد استحالت حياتي جحيما وأصبحت أعيش في رعب دائم من أن أوْذي فتاة، وأصبحت أشعر أنني مختلفة حتى أنني تساءلت: لماذا يصيبني الله بهذه المشاعر ويطلب منى مجاهدتها؟ أليس هذا عذابا ثم هل أنا في الواقع ذكر؟ وأحتاج إلى عملية تحويل؟ وأنا لا أريد أن أتحول إلى ذكر، كما أنني أهتم بجمالي وأناقتي كفتاة، هذا كله طبعا أثر في علاقتي بصديقاتي وجعلني أنعزل خوفا من إيذائهن، أشعر بفراغ عاطفي كبير جدا ولا أعرف ماذا أفعل برغبتي الشديدة وإحساسي تجاه الفتيات، كما أنني لم أعد أستطيع الصلاة فهناك أفكار عن الدين تسيطر على عن وجود الله وما فائدة الدين، ومن قال إن القرآن صحيح؟ ربما أنه محرف! وتخاريف كثيرة. بت أحتقر نفسي وأشعر أنني جرثومة على المجتمع إبادتها فورا».

هذه الحالة عانت فترة من التخيلات الجنسية التي كانت مصاحبة لعلاقتها المشبوهة مع الرجل الذي ذكرته، وهي بالطبع مسؤولة عن وضع نفسها في هذا الوضع، لكنها بدأت تحس في نفسها ما تستغربه منها من ناحية المشاعر الجنسية التي تتجه ناحية البنات من جنسها نفسه، وواضح أن الأمر إنما ينبع أصلا من الحاجة الجنسية التي لا تسمح ظروف مجتمعها يتلبيتها بشكل شرعي مقبول، فمن بين أنواع الجنسية المثلية هذا النوع العابر الذي يصادف الشخص في فترات الحرمان الجنسي من الجنس الآخر، لكن هذه الفتاة تشعر ليس فقط بحرمة هذه النوعية من الإفكار وإنما بسخفها لهينا، لكن الحاح هذا النوع من النزعات والمشاعر عليها أوصلها إلى حد أنها بدأت تشك في حقيقة جنسها البيولوجية، فهي تتسامل هل أنا في الواقع ذكر؟ على رغم أنها مارست دورها كانثي في حدود ما استطاعت في مجتمعها بالطبع كما أنها أحبت هذا الدور، ومن الواضح أن عذابها ذلك أدخلها في حوار مع مفهومها الشخصي عن المولى عز وجل، وراحت تترنح في عمدورة إلى حد كبير، لأنها صادفت ما وضع كينونتها كأنش في محل شك أمامها، فما بالكم بما تؤمن به بالغيب؟ إننا نجد في هذه الحالة مثلا لما قد ضاه من صعب منتصل الكثيرات الماناة منه في صعب منت.

### ٣\_ الأفعال القهرية الجنسية Sexual Compulsions

وهذه الأفعال مختلفة إلى حد ما عن التخيلات الجنسية وعن الوساوس الجنسية، كما أنها مختلفة عن الأفعال القهوية المعهودة في اضطراب الوسواس القهوية الخيافية عن الأفعال القهوية المجنسية هو أن الشخص يحس بأنه مجبود على الإتيان بقعل جنسي معين، قد يكون في حد الشمخص يحس بأنه مجبود على الإتيان بقعل جنسي معين، قد يكون في حد الذي يعانيه الشخص، وهو في الحالة الأولى يعتبر نوعا من أنواع اضطرابات التحكم في الاندقاعات أو اضطرابات العادات والتزوات Shorder المنهي حالة المنافئة على إصطرابات العادات والتزوات القهري، فهي حالة يكون إتيان الفعل القهري فيها ممتعا في حد ذاته في معظم الأحيان.

أما ما يمكن من الأفعال الجنسية القهرية أن يعتبر عرضا من أعراض اضطراب الوسواس القهري، فهو ما ينطبق عليه وصف الحالة الثانية التي يكون فيها الإتيان بالفعل مخفضا للضيق والتوتر الناتج عن الحاح فكرة تسلطية يوفضها الشخص أصلا، كما يظهر من الحالة السابقة التي لجاً فيها المريض إلى ممارسة العادة السرية، وإلى مشاهدة صور النساء العاريات، لكي يثبت لنفسه أنه لا يعاني من الجنسية المثلية، أو كما يعدث في بعض الحالات

التي يعاني فيها المريض من فكرة تسلطية، مثل أن أعضاءك الجنسية ستضمر أو يعتريها التلف ما لم تستجب للانتصارة (والاستجباة المقصودة مثنا بالطبع تكون بممارسة الاستمناء أو غيره من الأفعال الجنسية)، ومن الواضح بالطبع في مثل هذه الحالات أن الطبيب النفسي يجد أفكارا تسلطية جنسية إضافة إلى الفعل القهري الجنسي، كيما أنك كثيرا ما يجد أفكارا تسلطية وربما أفعالا قهرية أخرى، بحيث يكون من الواضع إن هناك اضطراب وسواس فهري لا تقتصر أعراضه على المحتوى الجنسي.

والحقيقة أن التفريق ليس بهذه البساطة التي عرضته بها الآن، لأنه في بداية العديد من الحالات يكون الفعل الجنسي القهدي ممتعا فقط في بداية الاصطراب النفسي، نكنه بتحول بعد ذلك إلى ما يشبه اضطرابات الإدمان، الاضطراب النفسي، يكنه بحول بعد نفي المعنى أن الشخص يتحول من مجرد ممارسة الفعل القهري الجنسي للحصول على المتقلع الاستثناء عله، فهو كالمدن يعرف أنه يضر نفسه ويخالف دينه وقيمه، لكنه لا يستطيع منع نفسه من ممارسة الفعل الجنسي القهدي، لأنه يعاني الكثير من القلق والتوتر من ممارسة الفعل الجنسي القهدي، لأنه يعاني الكثير من القلق والتوتر والفنيق أن لم يفعله، أي أنتا نجد الاضطراب في بدايته مشابها لاضطرابات العادات والتزوات، حيث يكون الهدف هو الحصول على اللذة أو تعظيمها، ثم في نهاية الأمر مشابها لاضطرابات الإدمان، حيث يكون الهدف هو تجنس الأليم بالضيق عند الكف عن تكرار الفعل، وإن كان بقاء الفعل ممتعا حتى في هذه الحالة الأخيرة أمرا يجعل تصنيف أمثال هؤلاء المرضى من الصعوبة بمكان.



# الميف تتعامل الأسرة مع المريض بالوسواس القهري

### أولا: كيف نعرف أن في أمرتنا مريضاً بالومواس القهري؟

لعل أهم نقطة في هذا الموضوع هو أن تعرف الأسسرة بادئ ذي بدء أن واحسدا من أفسرادها مسريض بالوسواس القهبري، علما بأن هناك حالات لن تعرف الأسرة فيها أن أحمد أفرادها يعانى كل هذه الماناة، وذلك لسبيين،

أما السبب الأول شهو أن الكثير من أما السبب الأول شهو أن الكثير من حورات عليه توضع على المتمثّل نفسه الذي توجد عليه التصرفات الإنسانية العادية، فهي نظافة أو هي اشغال، لكنه زائد عن الحد، أي أنه على نقطة متطرفة من المتصل، والتفريق بين على غطة متطرفة من المتصل، والتفريق بين وضع حد فاصل نتشق عليه جميها، وذلك في حد ذاته صعبا لكن من المكن أن نعتبر من وجود تأثير سلبي لأي من هذه الصفات في وجود تأثير سلبي لأي من هذه الصفات في

همناك حالات تتسبب افكار التلوث التسلطية فيها الى العزلة الاجتماعية التامة للمريض وللأسرة أيضاء أداء الشخص لواجباته الأسرية أو الوظيفية أو الاجتماعية، أو وجود معاناة شخصية واضحة بسبب هذه الصفات بداية للتداخل بين ما هو طبيعي وما هو مرضى.

وأما السبب الثاني فهو أن الكثير من المرضى، كما ذكرت من قبل، يعانون في صمعت ويكتمون سر مماناتهم خوفا من اتهامهم بالجنون، ومعظهم هؤلاء طب يمانون أفكارا اجترارية Obsessive Ruminations، وأعطالا قهرية من النوع المعقلي ما النوع المعقلية Mental Compulsions. وهو ما يسمع لهم بالمعاناة في صمعت دون أن يعص أحد من المقيمية معهم في البيت نفسه إلا أنهم يعانون الأرق أو التورّب. وهكذا، لكن معظم الطقوس القهرية الحركية يصعب إخشاؤها خاصة أن معظمها يتعلق بالنظافة والتكرار، وبالتالي فإن من السهل ملاحظة قياما الشخص بفسل يديه أكثر من الشخص العادي، ومن السهل ملاحظة فياما الشخص بفسل يديه أكثر من الشخص العادي، ومن السهل ملاحظة فيامه بالترفية في التحقق أو التأكد من فعلهم لها، والمثل الشائع هنا هو التحقق لاكثر من مرة من إغلاق الباب أو القفل أو أنبوبة الغاز، وهناك أيضا من يلاحظ اضطرارهم إلى العد أثناء فيامهم بأعمالهم الهومية، وهناك من يدون تجنبا وتخوا مثلاً من لس الأشياء التي يلمسها الناس عادة بلا خوف ولا قلق، بل ربما بفرح مثل الأوراق النقدية المستعملة!

وأما من هم أكثر عرضة للوسوسة في صمت فهم الأطفال لأنهم في كثير من الأحيان لا يعرفون أن شيئا غير طبيعي يحدث لهم، ويحتاج الطفل إلى فترة طويلة من الوقت لينتبه إلى اختلافه عن أقرائه، أو ربما نبهه أحدهم لذلك، وربما يلاحظ المدرس في المدرسة قبل الأهل أيضاً.

وهي حالات اضطرار الوسواس القهري في الأطفال يمكن أن يلاحظ الوالدان بعض العالامات على الطفل تجعل من الحاجة إلى صلاحظة تصرفاته بشكل أدق أمرا لا بد منه، وما أذكره هنا هو بعض التصرفات التي قد تحدث من الطفل ولا ينتبه إليها الأهل أو يفهمونها خطأ ويعاقبون الطفل لأنه لا يستطيع التوقف عنها، ومن المهم بالطبع أن يمثل التصرف تغيرا عن المتاد بالنسبة إلى هذا الطفل:

١- ظهور ما يشبه الجير على اليدين من كثرة الغسل بالصابون.

٢\_ استهلاك كميات فوق المعتادة من الصابون أو ورق الحمام.

٣- التأخر في الحمام لمدة أكثر من المعتاد.

 البقاء لساعات طويلة أمام الكتاب من دون قلب الصفحة، وربما هبوط في الدرجات.

٥\_ الإفراط في استخدام المحاة وظهور ثقوب في الكراريس نتيجة لذلك.

٦- الإطالة في الوضوء أو في أداء الصلاة.

لا تكرار السؤال لأفراد الأسرة (عادة للاطمئنان)؛ مع طلب الإجابة
 بكلمات معنفة لنظمئن.

٨ ـ قضاء وقت أطول من اللازم في التهيؤ للخروج.

 ٩ ـ الإصرار على أن يكون آخر من يخرج من البيت بعد أفراد الأسرة لكي يكون بإمكانه مصاحبتهم.

 الخوف المتكرر والمستمر على حالته الصحية أو حالة آحد أفراد الأسرة (كما يتضح من تكرار السؤال مثلا).

ومن الأسئلة التي تفيد هي بيان وجود الأعراض إذا أعطيت للطفل أو للمراهق هي حالة الشك هي وجود الأعراض القهرية، خاصة إذا كان هناك تاريخ أسري لاضطراب الوسواس القهري أو اضطراب العرات (اللوازم الحركية) أو اضطراب توريت:

١- هل لدبك أفكار أو تخيلات أو صور تزعجك أو تقلقك؟

٢-هل تجد نفسك مرغما على التحقق وإعادة التحقق من الأشياء؟

٣-هل تغسل يديك أو جـزءا من جـسـمك عـددا من المرات أكـثـر من
 الأطفال الآخرين؟

٤-هل تعانى الشك في إتمام الوضوء أو الصلاة بشكل مضبوط؟

٥-هل تجد نفسك مرغما على العد حتى رقم معين أو تكرار عمل الأشياء

عددا معينا من المرات؟

 ٦ـ هل تجد نفسك مرغما على تجميع الأشياء التي عادة ما يرميها الأطفال الآخرون؟

٧ـ هل تحتاج إلى التحقق المتكرر من أن شيئا بشعا لم أو لن يحدث؟

 ٨ هل تحتاج إلى قراءة أو كتابة الأشياء أكثر من مرة لتتأكد من صحة ما قرأت أو كتبت؟

٩- هل تخاف من أن تقول بعض الأشياء التي لا تريد أو لا يصح أن تقولها؟

١- هل أنت شديد الترتيب والحرص على أن يكون كل شيء في مكانه.
 لكى لا يحدث مكروه؟

### ثانيا: كيف نتصرف في المرحلة الأولى بعد اكتثاف المرض؟

ولنفترض أن الأسرة عرفت أن أحد أفرادها يعاني اضطراب الوسواس الشهري، ما هو الأسلوب الذي يجب اتباعه لكي يصلوا به إلى بر السلامة والأماري من المشروغ منه بالطبع - أن لجوءهم إلى الطبيب النفسي هو أول ما يجب فعله، ولل المشاسي من هذا الفصل هو بيان كيفية التعامل ما يجب فعله، ولكن الغرض الأراك أهله في الطقوس القهرية، سواء أكانت في شكل أسئلة يظل يسألها ويكررها ويطلب الإجابة عنها لكي يطمئن، هل نجيب عنه ليطمئن أم نتركه ليخيط رأسه بالحائطة وإذا تمثلت الأعراض في شكل طقوس معينة في الغسل أو الوضوء أو غير ذلك، وماذا يكون رد القمل في الخلم الخلا ما إذا طلب المريض من أعضاء الأسرة الانزام بقواعد معينة في أدائهم حالة ما إذا طلب المريض من أعضاء الأسرة الانزام بقواعد معينة في أدائهم حالة ما إذا طلب المريض من أعضاء الأسرة الانزام بشكل فيه تحديد أكثر لأنشطة اليومية المادية اعتقد أن من المفيد أن أتكلم بشكل فيه تحديد أكثر لأن كون المريض هو أحد الأبناء يجعل الكلام مختلفا عن كونه أحد الوالدين ويختلف الكلام كذلك بناء على من من الوالدين هل هي الأم آم هو الأب؟

في حالة الأبناء: عادة ما تتمثل المشكلة هنا في خوف الوالدين على الطفل أو المراهق من أن يصبح مريضا نفسيا، ولعل لذلك الخوف ارتباطا وثيقا بالنظرة السلبية الموجودة في مجتمعاتنا العربية، والموروثة أصلا عن الغرب على رغم ما يعتقده الكثيرون من أن الغرب ليس لديهم مشاكل من هذه الناحية. والحقيقة أن النظرة السلبية للمرض النفسي والطب النفسي بالتالي هي موروث غربي تلقفته المجتمعات العربية التي انفصلت عن تاريخها تماما (واتَّل أبوهندي، ٢٠٠٢) أ، المهم أن الكثيرين من الآباء والأمهات يطلبون من الطفل أو المراهق الكف عن أفعاله التي لا معنى لها، وهم يتهمونه بأنه يستطيع أن يمنع نفسه وأن الأمر كله بيديه! وهم في ذلك واهمون طبعا كما أن بعض الآباء والأمهات يرون في قدرة المريض أحيانًا على التحكم في أفعاله القهرية دليلا على أن الأمر كله بيديه! وهذا ما يسبب الكثير من الألم للمريض، وعلى العكس من ذلك نجد بعض الآباء ومعظم الأمهات يستسلمون تماما لكل ما يطلبه الطفل أو المراهق فيفعلون ما يريح ابنهم من العذاب، بمعنى أنهم يشاركونه في إتمام الطقوس القهرية أو يلتزمون بالقواعد التي يضعها لهم، فأنا أعرف أما كانت تغسل رغيف العيش الذي ستأكلها بنتها بالماء والصابون! ثم تقوم بتسخينه على النار لكي يكون معقما بالشكل الكافي ((وفي الحالة الأولى يتعنب المريض دون فائدة تذكر، وفي الحالة الثانية يكتشف الأهل بعد فترة أن استسلامهم لأعراض ابنهم أو ابنئهم لا يساعد بل يضر، وينتج عنه تعميم للأعراض وتضغيم للمخاوف والشكوك لا يساعد بل يضر، وينتج عنه تعميم للأعراض وتضغيم للمخاوف والشكوك اليش لا الميش لابنتها بالماء والصابون ثم تسخنه، أصبح ذلك غير كاف من وجهة نظر البنت بعد ثلاثة شهور من ممارسة الأم لذلك، وطلبت من أمها أن تستخدم الكحول الأبيض بعد الماء والصابون، وهنا خافت الأم لأنها تعرف أن الكحول مسكر وكل مسكر حرام! إذن الاستسلام لا يحل المشكلة.

والمطلوب من أعضاً الأسرة، لكي يكون تصرفهم على مستوى المسؤولية، هو إعانة المريض على مرضه من دون تجريح ولا سخرية، لأن المريض يجب الا يلام. كما أن العديد من ردود الأفعال الأسرية، مثل الاهتمام المضرط والجمائية الزائدة Emotional Over-Involvement (كما يتمثل في الاستمسلام لرغبات المريض)، أو عكس ذلك كالانتشاد Criticism 2017 أو المدائية والمنتقاد المتنقاد المتنقاد المتنقاد المتنقاد والمتنقاد والتنقاد والتنقاد والتنقاد والتنقاد والتنقاد والتنقاد والتنقاد والتنقاد الأميرة أو إلقاء اللوم عليه فيما قد تتمرض له الأسرة من مشاكل)، كل دوود الأفعال هذه التي يترك فيها أعضاء الأسرة المنان لانفعالاتهم قد ثبت أنها تضر اكثر ما تقيد (Shanmughai et al., 2020).

في حالة الأم/الزوجة: في هذه الحالة يكون الدور الأساسي في التعامل مع المؤقف واقعا على عائق الزوج، خاصة الزوج الموجود في البيت طبعا، لأن هناك أزواجا لا يدخلون البيت إلا للنوم في أيامنا هذه، ويمكن أن يصاب أحد أبنائه بالوسواس القهري ولا يدري إلا إذا أخبرته زوجته، وأما عندما يصيب النوسواس القهري الزوجة فكثير من الأزواج لا يعلمون، وكثيرا ما يكون علمهم بالامر هو أول ما يدفع الزوجة لطلب العلاج خوفا من رد فعل زوجها، فإنا علم الزوجة معلم الزوج أن المؤقف الذي يجب عليه اتخاذه من زوجته ومساعدتها على العلاج، وأما المؤقف الذي يجب عليه اتخاذه من ألطقس التعليم على طبيعة تلك الطقوس فيناك ملقوس القهرية فإنه يعتمد - إلى حد كبير - على طبيعة تلك الطقوس فيناك مقها ما يستهلك الإمكانات المادية للزوج كالإسراف في شراء المناديل الوقية والصابون والنظفات بوجه عام، المهم أن المؤقف المثالي للزوج من

الطقوس القهرية هو البيان الواضع لمدى قدرته على التحمل واستعداده التام لمساعدة الزوجة في العلاج بشتى صدوره، شريطة أن تتعاون مع المعالج وأن تشتر م بالعلاج، وعليه أن يطمشن المريضة وأن يذكرها دائما بأن عـدم الاستسلام للفعل القهري لن يهد الدنيا وكل ما سيحدث هو زيادة مؤقتة للقلق، وعليها بعد ذلك طبعاً أن تلتزم بنصائح المالح.

وقد ذكرت من قبل في فصل العلاج، في باب اضطراب الوسواس القهري، أن المدى الذي يمكن أن تصل إليه شدة الأعراض القهرية ومدى تمييمها على المدى الذي يمكن أن تصل إليه شدة الأعراض القهرية ومدى تمييمها على المدى استعداد الأسرة للتحمل، فهناك من تشتري ملابس جديدة في كل مرة تخرج فيها من البيت: لأن الملابس قت تتوتي بالمسات ويدن بدل مرة واحدة لأنها تعرف أن زوجها لن يشتري لها بديلا لما الملابس في بالشارع لأنه اتسخ او أضيف هنا أيضا أنه في بعض حالات أفكار التلوث التسلطية يصل الأمر إلى اضطرار الزوج إلى تغيير المسكن بصورة متكررة لأن الأمور تصل في كل شقة إلى الحد الذي لا يمكن معه استمرار الليش فيها، فالزوجة يصل خوفها من التلوث من هذه الشقة، التي تمتيرها للمين أيسا الم له حل، إلى أن تمتع تماما عن تنظيفها لأنها تخاف من عنه استقالها لأنها لا يلتزمون بما تأمانها له لأنها تخاف من بما تأمرهم به فيلا تطبخ لهم مثلا، وهناك من تحرم على اسرتها أكل اللحم بما المحيواني لأنها رأت ما يحدث عند بائع اللحم من إهمال يمكن أن تتلوث الديوني لأنها رأت ما يحدث عند بائع اللحم من إهمال يمكن أن تتلوث الذيجة بسبه، وهي ترفض اللحم برمته نتيجة لذلك.

وهكذا يمكن أن تصبح المرأة الموسوسة بالنظافة عكس ما كانت، لأنها تعتبر أنه لا فائدة من التنظيف فهو لن يزيل النلوث الذي حدث، فضلا عن خوفها من أن تلوث نفسها، ويمكن أن تصبح حال أطفالها يرثى لها بعد أن كانت موسوسة في اهتمامها بهم، ويعتمد ذلك كله إلى حد كبير على مدى ما تسمح به إمكانات الزوج المادية واستعداده للاستسلام لوساوس زوجته.

وأما موقف الأبناء في حالة إصابة أمهم باضطراب الوسواس القهري فهو موقف لا يحسدون عليه، خاصة في المرحلة الأولى، أي في مرحلة اكتشاف أن ما تفعله الأم من تصرفات تبدو غريبة أو مبالغا فيها هو علامة من علامات المرض النفسي، فهم من جهة لا يستطيعون إخبارها بأنها مريضة نفسيا

خوفا من أن يتهموا بقلة الأدب، وهم ضي الوقت نفسه، من جهة أخرى، لا يستطيعون دائما طاعتها في كل تحكماتها ومتطلباتها، ولا ننسى بالطبع أنها الأم التي تجب طاعـتـهـا بحكم الدين، ولكن هل مـعنى ذلك أن عليـهم طاعتها؟ وإلى متى تجب عليهم طاعتها؟ إن هناك حالات رأيتها بعيني رأسي كان على الأولاد فيها - إن أرادوا الحياة في البيت كأبناء للأم - أن يلتـ زموا حرفيا بتعليماتها التي كان منها على سبيل المثال لا الحصر: الخروج من باب البيت ممنوع في يوم الجمعة (لأن فيه ساعة نحس!)، والدخول من باب البيت يجب أن يكون بالقدم اليمني ومن باب الشقة إلى باب الحمام حيث يتم خلع الملابس كلها والاغتسال ثم غسل المفاتيح... وهكذا، وكان على البنت ألا تجلس مباشرة على المقاعد الخشبية في الجامعة، بل كان عليها أن تقوم بفرش مجموعة من المناديل الورقية قبل الجلوس لكي لا تخالف أمها... وهكذا. وهناك حالات تتسبب أفكار التلوث التسلطية فيها إلى العزلة الاجتماعية التامة للمريض وللأسرة أيضا، فهم لا يفتحون باب البيت لأحد لأن الأم لا تثق في نظافته مثلا، وحتى في حالة ثقتها في نظافته أو في كونه سيلتزم بقواعد الوجود في الشقة فيلمس كذا ولا يلمس كذا على سبيل المثال، وأحيانا يقاوم أعضاء الأسرة ذلك لكنهم كثيرا ما يستسلمون لأن النتائج المترتبة على عدم طاعتهم للأوامر دائما ما تكون أسوا من طاعتهم للأوامر. ومعنى ذلك أن هؤلاء الأبناء يوضعون في صراع مستمر ما بين رغبتهم في

ومعنى ذلك أن هؤلاء الأبناء يوضعون هي صراع مستمر ما بين رغبتهم هي الحياة بشكل طبيعي وبين التزامهم بتعليمات الأم وبين اضطرارهم إلى الكذب عليها أحيانا أو باستمرار. إن على الأبناء أن يستعينوا بالأب أو بالخال أو بالعم (إو من هم هي مقامهم حسب الظروف الخاصة بكل أسرة) هي مثل هذه الحالة: لأن ترك هذه الأمور لا يؤدي إلى هدونها وإنما بالعكس إلى تقاهم المشكلة.

في حالة الأب والزوج والعائل الوحيد: وهنا أصعب الأوضاع لأن الزوج هو الأمر الناهي وهو السيد المطاع في صعظم البيوت العربية، وليس كل مريض بالوسواس القهرين بائه مريض مريض بالوسواس القهرين بأنه مريض تفسي ولعلها هنا تكمن الشكلة فلو أن الأب على استعداد للاعتراف بمرضه لما كانت هناك مشكلة، فمن المكن أن يكون المريض هنا لا بعرف أنه مريض ومن المكن أن يكون عارفا بأنه مريض ومن المكن أن يكون عارفا بأنه مريض لأنه يعرف أنه ورث هذه الحالة عن جيده أو ابيه مثلا، ولكن معلوماته هي أنه لا علاج لمل هذه الحالات، وليست

هناك بالطبع ثقافة طبية نفسية لـدى معظم الناس في بلادنا العربية، ولا دراية بالتطور الذي أحرزه الطب النفسي في أساليب وطرق العلاج. والذي يحدث في الكثير من الأحيان هو أن الزوجة والأبناء يلاحظون اضطراب تصرفات الأب ولكنهم يخافون من فتح الكلام في الموضوع، وكثيرا ما يستسلمون لتحكمات هذا الأب والزوج. وهناك حالات يصل فيها استسلام المريض للطقوس القهرية إلى الحد الذي يؤثر في التزامه بعمله وقدرته على كسب لقمة العيش لأنه يتأخر عن مواعيد العمل، وأحيانا يرفض الذهاب. أصلا إلى العمل، ومن المعروف أن ممارسي طقوس الغسل وطقوس التحقق بصفة خاصة من أكثر الذين يقابلون مشاكل في عملهم (Khanna et al.. 1988)، وهناك حالات قليلة يتسبب اتخاذ أعضاء الأسرة لموقف حاد من الطقوس القهرية التي يطلب منهم الزوج / الأب المشاركة فيها فيرفضون المشاركة إلى وقوف الأسرة على حافة الانهيار بالطلاق وأحيانا يحدث الطلاق بالفعل!، فماذا يفعل هؤلاء المساكين؟ لابد \_ في رآيي أنا \_ من طلب التدخل والوساطة من أهل الزوج أو أصدقائه المقربين، ويحسن فعل ذلك بعد محاولة الكلام في الموضوع مع الزوج نفسه؛ لأن فتح الموضوع بصورة حكيمة يمكن أن يكون كافيا لاعتراف الأب /الزوج بوجود مشكلة، ويصبح اللجوء إلى الطبيب النفسى ممكنا بعد ذلك.

### نَالَتًا: كيف نتماون مع المعالج في أثناء العلاج

الحقيقة أن تعاون الأسرة مع المالج في أشاء العلاج يفيد فائدة كبيرة في التحيل بعملية الشفاء وفي المحافظة على التحسن الذي يتم الوصول بفضل الله تعالى اليه، وإن كان هناك في بلادنا كثير من المرضى النفسيين بوجه عام يقبلون على الطبيب النفسي دون علم أفراد أسرهم وبعطلبون من الطبيب الا يجبرهم على إعلام الأهل بأنه يعالج نفسيا، وهو ما يجعل الطبيب الا يجبرهم على إعلام الأهل بأنه يعالج نفسيا، وهو ما يجعل الطبيب والمريض وحدهما في العملية العلاجية، ويجعل العلاج أصعب وأطول ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحتاج الأمر بالطبع إلى فهم أعضاء الأسرة كلهم لطبيعة أضطراب الوسواس القهري ونوعية الأدوية المستخدمة في علاجه وطول المدة. الذي يعلاجه وطول المدة الذي يقدر الطبيب النفسي احتياج المريض إلى الاستمرار على العلاج خلالها،

الأسرة احتياج المريض إلى الصبر على الدواء الذي لا يعمل إلا بعد فترة قد تصل إلى ثلاثة شهور، مع أن المريض يستخدمه كل يوم، فهذه هي النقطة الأولى التي يحتاج المريض وستخدمه كل يوم، فهذه هي النقطة يكون فيها الأهل متفتحون والأهل فيها إلى تملم الطبيب النفسي أن يكون فيها الأهل متفتحون مستعدون للتماون يستطيع الطبيب النفسي أن يشرح لهم مفاهيم العلاج السلوكي والمعرفي، ويستطيع أن تخذ منهم معاونين يش في برنامج العلاج السلوكي الذي يشفق عليه مع المريض، ومن المكن الاستعانة بأخ المريض أو أخته، كما يمكن الاستعانة بالأبناء، بشرط أن يكونوا على قدر من الفهم والوعي اللازمين لإدراك الفرق بين دورهم كمساعدين للمعالج ودورهم كابناء، وأن يفرقوا بين ما تجب عليهم فيه طاعة الأم أو الأب

### ر ابعا: كيف نتماون مع المريض والمالج في مرحلة العلاج الوقائي؟

ولعل من أهم المفاهيم التي يجب إيصالها للناس هنا هو أن الوقاية خير من العلاج، بمعنى أن الاستمرار، على العقار بعد حدوث التحسن أفضل من تركه وإعادة المحاولة كلها بعد رجوع الأعراض، خاصة أن الدواء قد لا يتجح في كل مرةا ومن النقاط المهمة هنا في مجتمعاتنا أن يوضح الطبيب النفسي أن الدواء المستخدم في العلاج، سواء كان من مجموعة الماس أو الماسا، هو دواء أمن إلى حد كبير في حدود العلم والدراسات المتاحة منذ أكثر من عشرين عاما وحتى يومنا هذا، وإن الاستمرار عليه لفترات طويلة أمن أيضا، وأن تركه في أغلب الحالات يعني أن تعود أعراض الوسواس القهري إلى الظهور.

ثم إن هناك نقطة مهمة أيضا، وهي أن نتيجة العلاج إنما تقيم بابتعاد المرض عن السلوكبات القهرية التي كان يضيع أيامه في ممارستها، وبقدرته على فعل ومواجهة الأشياء التي كان يخاف من مواجهتها، وكذلك بقدرته على على فعل ومواجهة الأشياء التي كان يخاف من مواجهتها، وكذلك بقدرته على التغلب على الأفكار التسلطية إذا حدث أن هاجمته في لحظة ما وهو على الملاج، لكن الغريب أن المرضي في بلادنا بريدون معنى آخر لنجاح العلاج وهو أن ينسوا أعراض المرض وفترة المرض بكل تداعياتها وتأثيراتها فيهم وفي أسرهم، ومن هذه التداعيات مثلاً أنهم لا يزالون يتناولون الدواء الذي يشكل في الكثير من الأحيان عبئا اقتصاديا على الاسرة، أو أنهم ما زالوا يتذكل ون الاغلص التخلص التخلص التخلص التخلص التخلص التخلص التخلص التعليات عبئا التنافذ المنافذ التسلطية التي كانت تقتحم وعيهم ولا يتجحون في التخلص

منها، ولا يكفيهم أنهم يستطيعون بعد العلاج التغلب عليها والتخلص منها، فهم يريدون نسيانها تماماً. والواقع أن ما يطمح إليه العلاج هو أن تكون لدى المريض القدرة على التحكم في أفكاره و أن يستطيع التناسي، لا أن ينسى ما كان، أقول هذا القول لأنني لاحظت نوعا من التعاون المستتر مع المريض ضدحالته في أثناء مرحلة العلاج الوقائي، فترى أعضاء الأسرة يوافقون بصمعتهم على ترك المريض للدواء وانقطاعه عن المتابعة مع طبيب لائهم يرون أن تحسن ولم يعد بحاجة إلى علاج ولا إلى طبيب، وهم في الحقيقة، فضلا عن مخالفتهم انصائح الطبيب، إنما يعبرون عن رغبتهم في التخلص من العب، المادي والمعنوي لاستمرار المريض على العلاج، مع أن هذا هو السبيل الوحيد المادي والسعال الوحيد الذي والمواسد القهري،

### الفاتية: حول المفهوم العالي لاضطراب الوسواس القهري

المفهوم الحالي للوسواس القهري مفهوم لا يزال في مرحلة التطور والتغير بشكل يجعل المرَّء غير قادر على التعميم اللازم لنحت المصطلحات، لكن الواضح حتى الآن على الأقل أن اعتبار هذا الاضطراب واحدا من اضطرابات القلق إنما هو اعتبار بعيد عن الصواب، لأن اعتبار وجود القلق بوضوح في معظم مرضى الوسواس القهري سبب كاف لضمه إلى اضطرابات القلق ويجعل المرء يتساءل لماذا لا نضع النسبة الأكبر من مرضى اضطرابات الاعتماد على العقاقير مثلا أو مرضى اضطراب الاكتئاب الجسيم أيضا مع اضطرابات القلق.

وربما يكون التوجه الحديث لاعتباره واحدا من مجموعة الاضطرابات النفسية الجديدة إلى حد ما (أو التي بدأنا نفهمها ونجمعها ونصنفها حديثاً). والتي تسمى باضطرابات نطاق الوسواس القهري توجه أفضل بكثير من اعتباره واحدا من اضطرابات انتظق، وهداء الجموعة من الاضطرابات في الحقيقة هي اضطرابات نتعلق بمتصل شعوري معرفي أخر هو متصل الاندفاعية (أو التسيب) في مقابل القهرية (أو التحكم)، أي أنها تتعلق بشدرة الشخص على التحكم في رغباته واندفاعاته. ويوضع مريض الوسواس القهري بالطبع على أقصى طرف القهرية أو التحكم، بينما تتوزع بقية الاضطرابات على هذا المتصل إلى أن نصل إلى اضطرابات العادات والنزوات في أقصى الطرف الأخر للمتصل، أي طرف الاندفاعية أو التسيب.



والذي يشأمل مريض الوسواس القهرى من قرب بعد أن بلم بمعطبات البحث العلمي الجديدة، إنما يقف حائرا عند نقطة كثيرا ما يعتبرونها الجوهر المميز لاضطراب الوسواس القهرى، وهي مقاومة المريض للفكرة التسلطية أو للفعل القهري. وكان مفهوم بقاء البصيرة مركزيا بالطبع عند الجميع حتى وقت قريب، لكنه اهتز الآن بعنف واهتزت معه فكرة أن المقاومة ضرورية للتشخيص، وأصبحنا نراجع الكثير من حساباتنا في الطب النفسي، بينما يكتشف المتأمل من قرب أن المشكلة أعمق من مجرد التحكم والمقاومة، إنما هي خلل في عملية التحكم نفسها، فمريض الوسواس القهري كثيرا ما يتأرجح بين التحكم والتسيب، وكثيرا ما نراه عاجزا عن ضبط هذا البعد من أبعاد نفسيته، ومن يتأمل التاريخ المرضى للعديد من الحالات التي ورد ذكرها في هذا الكتاب يعرف معنى هذا الكلام، فتلك السيدة التي كان كل ركن في بيتها يلمع كما تلمع المرأة وحياتها كلها كانت تنظيفا في تنظيف، يمكن أن تتخذ قرارا مفاجئا بالكف عن تنظيف بيتها بل وعدم السماح للأخرين بتنظيفه؛ لأنها ببساطة أصبحت تشعر بالقرف من هذا البيت أو من نفسها، أو لأنها وقعت فريسة للتخزين القهري لأكياس القمامة! بل وأكثر من ذلك أننا لو تأملنا طريقة الانتجار، الذي نادرا ما يفعله مريض الوسواس القهري، لوجدناها دائما من أكثر أشكال الانتحار اندفاعية!

ولعل هذا ما يدفعني إلى القول بأن مريض الوسواس القهري لديه مشكلة في عملية التحكم نفسها، وليس الأمر كما يبدو لأول وهلة تحكما زائدا فقط أو رغبة في التحكم الزائد فقط، فهناك إحساس أساسي داخلي بفقد الأمان، هو ما يجعل من تمسكه المفرط بالقواعد محاولة لمواجهة ذلك الشعور الدفين باللا أمان الأساسي، ومن المفيد أيضا هنا أن نتأمل الطريقة الفريدة التي يتعامل بها مريض الوسواس القهري مع الأعراف الاجتماعية، فهي ليست دائما الالتزام الصلب بالتقاليد والعرف، بل إنها كثيرا ما تكون عكس ذلك، وثاما الالتنازم المسلب بالتقاليد والعرف، بل إنها كثيرا ما تكون عكس ذلك، فهل لذلك من معنى؟ إن مريض اضطراب الوسواس القهري الذي يفرط في تنظيف جسده عادة ما لا بمثلك العادات المضية إلى الصحة الجسدية، كما أن مريض الوسواس القهري الذي يصر على الانضباط والنظام في حياته أن مريض الوسواس القهري الذي يصر على الانضباط والنظام في حياته غالبا ما لا يضعل ذلك بغاية تحسين أدائه في حياته، وإنما يضعله لأن

اضطراب الوسواس القهري من الطفولة حتى الكهولة كثيرا ما تطّهر تباينا كبيرا في تحكمه مقابل تسيبه، فهو متسيب ـ مثلا ـ جدا في طفؤلته، ومتحكم جدا في كهولته أو المكس، وكانت هذه الملاحظة ملاحظة شخصية لى حتى اكتشفت من الدراسات ما يؤيد وجهة نظري تلك (Hollander et al. 1996) خاصة في حالات اضطراب الوسواس القهري المصحوبة أو المصاحبة لاضطراب العرات (Hood et al. 1998) و(Hood et al. 1998)، حيث اتضح وجود اندفاعية عالية بالفعل في هؤلاء المرضى.

ثم أن موقف مريض الوسواس القهري في مواجهة المواقف الحياتية التي تتسم بالجدة عليه إنما يبين تأرجح موقفه ما بين الاستسلام التام، وما بين الاعتراض المدواني أحيانا بالشكل الذي يؤكد افتقاده للمرونة في مواجهة المواقف الحياتية وعدم معرفته كيف يتمامل معها، والكلام نفسه يمكن أن يبتنتج من عدم إقبالهم أو ترحيبهم بالجديد عموما: لأنهم لايعرفون أو يخافون من التعامل معه (Bejerotet al.,1988)، للهم أن ذلك كله يجعل وضع اضطراب الوسواس القهري ضمن مجموعة مستقلة من الأمراض السلوكية والنفسية هي اضطرابات نطاق الوسواس القهري، هو الوضع الأقرب إلى الواقع، ونحن ما نزال في مرحلة الفهم فيما يتعلق بهذه المجموعة من الاضطرابات.

ما موقفنا نحن كاطباء نفسيين عرب من ناحية دراسة هذا الاضطراب في بلادنا، ففيه كثير من التقصير، وإن كنا - في واقع الأمرد لا نتحمل المسؤولية عنه كاملة؛ لأننا - إلى حد بعيد - نواجه بالعديد من المفاهيم الخاطئة التي كثيرا ما تحول بين الطبيب النفسي وبين ممارسة عمله اليومي كطبيب نفسي، فمها بالنا بعمله كباحث حين يحاول البحث؟ وبينما البحث كليمي وظيفة أساسية لا غنى عنها لكل طبيب نفسي في مجتمعاتنا، فإن لا أبرر بالطبع اكتفاءنا بنتائج الدراسات الغربية، لأنها بالتأكيد لا تعبر عن واقع حالنا وحال مجتمعاتنا العربية، وأقول ذلك رغم اعترافي بانني أنا شخصيا في هذا الكتاب كثيرا ما اعتبرت نتائج الدراسات الغربية على شخصيا في هذا الكتاب كثيرا ما اعتبرت نتائج الدراسات الغربية على المجتمعات الغربية، واقول ذلك رغم اعترافي بانني أنا المجتمعات الغربية، واقول ذلك رغم اعترافي بانني أنا المجتمعات الغربية على المجتمعات الغربية مؤشرات المتبر خبرتي الشخصية في مجال عملي الني عدري

إضافة إلى خبرة أساتذتي وزملائي وتلاميذي من الأطباء النفسيين أداة تتفعني كثيرا في تحديد ما يصلح وما لا يصلح للتطبيق على مجتمعنا، ولعل هذا ما يستطيع الباحث العربي أن يبدأ به.

وأنا من أجل ذلك أدعو كل طبيب نفسي عربي إلى العمل أولا على مجاهدة المفاهيم الخاطئة المتراكعة في وعي وفي لاوعي المجتمعات العربية، الترية، التي أزعم أن أصل معظمها، إن لم يكن كلها، أبضا تسلل إلى الوعي واللاوعي الغرب، وليست العربية، من خلال ما تسلل من مفاهيم ومواقف نتجت في الغرب، وليست لموقف رفض الطب النفسي أصول عربية ولا إسلامية كما بينت في دراسة سابقة لي (واثل أبوهندي، ٢٠٠٧)، وليس في تاريخ تعامل العرب والمسلمين مع المرضى النفسيين إلا ما يشرف المرء إن عرفه، وأنا لذلك أدعو الأطباء النفسيين العرب، وهذه هي دعوتي الثانية، إلى أن ينطلقوا من منطلقات تتاسب ثقافتهم وموقفهم المعرف من الحياة والإنسان لكي يدرسوا الصور المرب؛ لأن انطلاقنا من منطلقات بتبع من ثقافتنا نحن سيجعل اقترابنا من مجتمعاتنا أيسر وأنفع لنا ولهذه بتبع من ثقافتنا نحن سيجعل اقترابنا من مجتمعاتنا أيسر وأنفع لنا ولهذه المنسية من منظود عربي لأشراطي إلا اولى الخطوات على هذا الطريق، فلابد، أن يكون نظام تشخيصنا عربيا ما دام مرضانا من العرب.

ولكي لا يبيقى في نفسي شيء لم أقله معربا عن موقفي تجاه معطيات العلم الحديث فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية والمعلومات المترامية الأطراف في أيامنا هذه (لأن كم هذه المعلومات الآن أصبح جديرا بهذا التشبيه وليس غيره)، وكل هذه المعلومات في الحقيقة تتركز حول إثبات أن المادة هي أساس كل شيء، وتبع من دراسات تدعي الموضوعية والحياد العلمي، وتأخذ كل شيء، وضعها وأهميتها كلما كانت نتائجها قابلة للكرار، وشروط الدراسة العلمية الحديثة لا تسمع إلا بمثل هذا النوع من الدراسات، والنتيجة الحالية هي أن لدينا كما رهيبا من النتائج والمعلومات المقننة إحصائيا، ولكنها لا تستطيع الإجابة عن أبسط الأسئلة التي يسألها الشخص العادي لا المالم معنى وجود الإنسان في الدنيا وعن الهدف من وجوده تصبح كل المعلومات المتراكمة عاجزة عن الإجابة عن أبسط الأسئلة.

ولأضرب هنا مثلا بالدراسة الدقيقة لنسيج ما من أنسجة الجسد البشرى، وليكن مثلا النسيج العضلي باستخدام المجهر الإلكتروني وكل وسائل الكيمياء الحيوية المتوافرة لدينا، إن هذه الدراسة تستطيع أن تعطيك تفاصيل لا حد لها عن النسيج العضلي ولكنها ببساطة شديدة لا تستطيع الإجابة عما هي وظيفة العضلات! وإنما الذي يجيب عن هذا السؤال البسيط هو معرفتنا بأن الإنسان يستخدم العضلات لكي يحرك أعضاءه، ولكي يتحرك جسديا من مكان إلى مكان، ولكي يحرك الأشياء، وهذه بالضبط هي حال العلم في الطب النفسي الحديث الذي لا ينطلق من نظرية عامة تفسير سير وجود الإنسان ووظيفته، اللهم إلا أن الإنسان مادة مستمدة من الطبيعة وتحكمها القوانين نفسها التي تحكم سائر مكونات الطبيعة، ولقد وضحت مسبقا أن هذا النوع من الفهم هو الأساس الذي تنطلق منه الدراسات العلمية الحديثة، وهو فهم واع عند معظم الباحثين الغربيين ولا واع عند الكثيرين من حسنى النوايا الذين يسيرون خلفهم بيننا، وقد كنت دائما ما أعترض على هذا الفهم، وكنت دائما \_ ولوحتى ما بيني وبين نفسى \_ أقول مهما كانت المعطيات العلمية الحديثة تشير إلى المادة كأساس لكل شيء فإن هنالك بالتأكيد قصورا في هذا الفهم، لأن معتقداتي الدينية \_ وموقفي المعرفي المنبثق عنها \_ تقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء بما في ذلك المادة، والخالق بالتأكيد مختلف عن المخلوق ومتجاوز له، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مودعا فيه نفحة من روح الله، هذه النفحة تجعل الإنسان في جانب منه، متجاوزا للمادة، وليس مجرد انعكاس لها وهذا فهم السلمس.

وأنا أسال سؤالا لكل من قام بإجراء بحث علمي على مجموعة من المرضى النفسيين، وسؤالي في منتهى الوضوح: «هل كنت تجري الدراسة وتخطط لها دون أن تكون في ذهنك نظرية تربد إلياتها؟». إن ادعاء أننا تتحرك في بحثنا بحيادية وموضوعية تامة هو ادعاء ينزع عنا صفة جوهرية فينا هي أننا بشرا فتحن نبحث لإثبات ما تربد إثباته، أو لنعرف أننا لن نستطيع البحث مبتدئين من نقطة لا شيء! وهنا يقيع السؤال: ما هي النقطة التي نتحرك نحن منها في بحوّثنا في المالم العربي والإسلامي، إننا في كل بحث نجريه إنما نتحرك من معطيات بحث غربي ما لكي نثبت أو ننفي (وهو ما يندر جدا أن يحدث، وإن حدث فإنها

مصيبة تصيب الباحث في بلادنا للأسف)، والمشكلة التي لا يدري بها الكثيرون هو أن معطيات البحث الغربي ليست فقط متحيزة ضدنا، ولكنها متحيزة دون أن تدري ضد الإنسان نفسه، لأنها تنزع عنه كل ما هو إنساني! إننا إذن نحتاج إلى الانطلاق من رؤيتنا نحن للكون وللإنسان ما دامتٌ لنا رؤية نؤمن بها.

إذنّ: علينا أن ننتبه إلى بعض من الأفخاخ التي نقع فيها تباعا في بعثنا العلمي في العالم العربي الإسلامي، وأهمها هنا هو اقتتاننا الكامل بالغرب، أو عكس ذلك، أي روضننا الكامل بالغرب، وأهمها هنا هو اقتتاننا الكامل بالغرب، يكون النموذج الغربي منظما ومتقدما بالقاليس المادية، لكنه فأشل بالتأكيد يكون النموذج الغربي منظما ومتقدما بالقاليس المادية، لكنه فأشل بالتأكيد فإنه بالتناكيد غير ناجح في التعامل مع الإنسان الغربي ولا يمكن أن ينجح معنه وأطن أن كل طبيب نفسي يعمل عقله ولا يدير ظهره للأفكار الحيية الموجودة في مجتمعه، يعرف ذلك من خلال تعامله مع الناس في مجتمعاتنا، متخلفا بينما أفكارهم التي صدقوها عن الغرب هي التقدم، لأن النشدم في رأيه هو أن نصل بالإنسان إلى ما يجعله متوافقا مع حياته ومع ما خلقه الله رأييه هو أن نصل بالإنسان إلى ما يجعله متوافقا مع حياته ومع ما خلقه الله وليس هباء ولا مصادفة، لكي يترك للسيروتونين يلعب به كيفما شاء، أيا كان السيروتونين هذا.

وأما رفضنا الكامل للغرب فأقول إنه موقف من يقـرر الانتحار على كل المستويات: لأن الغرب الآن يسود العالم ماديا مستحقا هذه السيادة بما امتلكه من قـدرة على التحكم في المادة، ونحن لا نستطيع الاستفناء عن أساليب مواجهة الواقع المادى السائد بالطبع، ولا الغرب حتى سيسمح لنا بذلك.

وأما الفخ الثاني فهو أن نقرأ أنفسنا بعيون غربية فنرانا كما يرانا الغرب ونرى الناس في مجتمعاتنا أيضا كما يراهم الغرب، وكذلك أن نقول أنفسنا ونقول الناس في مجتمعاتا بلغة غربية على الناس لكنها أسهل، لأنها اللغة التي تعلمنا بها، وتكون النتيجة هي أن يزيد انفصالنا عن الناس الذين برون فينا أطباءهم النفسيين، وبينما يزيد انفصالنا عن مجتمعنا يزيد التصاق الناس بكل من هب ودب ممن يدعون العلم ولا علاقة لهم به، لكنهم ينظرون للناس

بعيون لم تتأثر بعيون الغرب، فتكون اللغة التي يكلمونهم بها لغة مفهومة لديهم، وتكون قدرة فرلاه على التواصل مع الناس أكبير من قدرة الأطباء النفسيين، فصحيح أن نقاط التشابه بين البشر على اختلاف أعراقهم ودياناتهم كثيرة، لكن نقاط اختلافهم أيضا كثيرة، ولا يمكن أن تكون أعراض الإنسان المسلم إذا ما أصابه اضطراب نفسي هي نفسها أعراض غييره، صحيح أن هناك تشابها كبيرا خاصة في اضطراب الوسواس القهري، لكن إغفال نقاط الاختلاف الذي يميل الكثيرون إليه ليس إلا إغفالا لكينونتنا وخصوصيتنا كبشر لهم بناه قيمي خاص بهم، ولمل لدى كل طبيب نفسي من إغفال نقات علمه في مجال الطب النفسي ما يؤيد ذلك وما لو حكام لنا لعضد ما أقوله! لكن الأطباء النفسيين إما صامتون وإما يرطنون الإنجليزية بالمربية أو العربية بالإنجليزية، وأنا في النهاية لا ادري لماذا لا يتكلم الأطباء النفسيون في بلادنا بلغة يفهمها الناس؟

وأختتم الكلام بمسك الختام سائلا من لايغفل ولا ينام ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ صدق الله العظيم.



# المراجع

### المراهع العربية

- (۱) أ.د. علي جمعة (۲۰۰۲): اتصال شخصي.
- (٢) أ.د. محمد حافظ الأطروني (٢٠٠٢): اتصال شخصي.
- (٣) إبراهيم شوقي عبد الحميد(١٩٩٦)؛ عرض كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، في: علم النفس في التراث الإسلامي: الجزء الأول «سلسلة تيسير التـراث (٢)» إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. القاهرة ١٩٩٦ صفحة ٨٦١. ٤٨٧.
- (٤) إبراهيم شوقي عبد الحميد (١٩٩٦) ب: عرض كتاب «مفتاح دارالسعادة ومنشور دار العلم والإرادة» لابن قيم الجوزية في: علم النفس في التراث الإسلامي، سلسلة تيسير التراث (٢) الجزء الثالث، إصدارات المهد العالى للفكر الإسلامي ص١٤٤ ـ ١٥١.
- (ه) إبراهيم شوقي عبد الحميد (١٩٩٦) ج: عرض كتاب «جامع السعادات» لمحمد مهدي أبي ذر النراقي في: علم النفس في التراث الإسلامي، سلسلة تيسير التراث (٢) الجـزء الثالث، إصدارات المهد العالمي للفكر الإسلامي ص ٢٣٧ ـ ٢٤٥.
- (٦) أبو حامد الغزائي (١٩٩٨): إحياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت لبنان الطبعة الأولى، الجزء الثالث، من صفحة ٢٥ إلى صفحة ٤٠.
- (٧) أبو زيد البلخي (١٩٨٤): مصالح الأبدان والأنفس، معهد تاريخ العلوم
   العربية والإسلامية (يصدرها فؤاد سركية)، جامعة فرانكفورت، ألمانيا.
  - (۸) احمد عبد الله (۲۰۰۲). اتصال شخصي.
- (٩) أحمد عكاشة (١٩٨٤): العصاب القهري الوسواسي، في: الطب النفسي الماصر: صفحة: ٩٦ - ١١١، الطبقة الخامسة مكتبة الأنجلو المصرية.



- (١٠) أحمد محمد عبد الخالق (١٩٩٢): المقياس العربي للوسواس القهرى، مكتبة الأنجلو المصرية.
  - (۱۱) إسلام شاهين (۲۰۰۲): اتصال شخصى
- (۱۲) **ابن حزم الأندلسي (۱۷**۰): طوق الحمامة في الألفة والألأف، تقديم وتحقيق فاروق سعد، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان.
- (١٣) ابن سينا (١٩٥٦): القانون في الطب: الجزء الثالث، القاهرة، دار الحلبي للنشر، صفحة ٨٥١.
- (١٤) ابن قدامة المقدسي (٥٤١ محمرية): ذم الموسوسين، القاهرة،
   الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، من صفحة ١ إلى ٣٠.
- (١٦) توفيق عبد المنعم توفيق (٢٠٠٠): الوسواس القهري؛ دراسة على
   عينات بحرينية، مجلة علم النفس، عدد يوليو ٢٠٠٠، ص ٦٤-٧٧.
- (۱۷) جمعة سيد يوسف (۱۹۹۱): عرض كتاب «كشف الغمة عن جميع الأمة» لعبد الله بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني، في: علم النفس في التراث الإسلامي: الجزء الثالث «سلسلة تيسير التراث (۲)» إصدارات المهد العالى للفكر الإسلامي، القاهرة ص ۸۲۱–۲۸۷،
- (١٨) جمعة سيد يوسف (١٩٩٦)ب: عرض كتاب التوبة للمحاسبي، في: علم النفس في التراث الإسلامي: الجزء الأول «سلسلة تيسير التراث (٢)» إصدارات المهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة ص: ٩٤ ـ ٩٧.
- (١٩) الجمعية المصرية للطب النفسي (١٩٧٩): دليل تشخيص الأمراض النفسية، القاهرة، دار عطوة للطباعة ١٩٧٩ .
- (٧٠) حسين علي البيات (٢٠٠٧): سيكولوجية المصية، مجلة المنهاج. العدد
   الخامس والعشرون، ربيع ١٤٢٣ هجرية، ص: ١٤٩٩.
- (١٢) الحسين محمد عبد المنعم (١٩٩٦): عرض كتاب ذم الهوى لأبي الفرج ابن الجوزي في: علم النفس في التراث الإسلامي، سلسلة تيسير التراث (٢) الجزء الثاني، إصدارات المهد المالي للفكر الإسلامي، القاهرة، ص: ٢٠٧. ٢١٤.

(۲۲) دني ده روج مون (۱۹۲۳): الحب في الشرق والغرب، مجلة حوار،
 بيروت، العدد الثاني، يناير ۱۹۲۳.

(٣٣) رفيق حبيب (١٩٩٨): العلوم الاجتماعية بين التحديث والتغريب. نموذج علم النفس، في: إشكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، محور علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري د. رفيق حبيب، سلسلة المنهجية الإسلامية (٩)، من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة، ص ٢٩.

 (۲٤) سليم حسن (۱۹۹۲): تاريخ مصر القديمة، الجزء الثالث: الدولة الوسطى. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص: ۱۱۲ ـ ۱۲۲.

(٧٠) سليم عمار (٢٠٠٧): العلاج النفسي في الإسلام، بحث منشور على
 الإنترنت العنوان التالى على الشبكة:

http://www.islamset.com/arabic/apsycho/amar.html

(۲۲) السيد سابق (۱۳۲۵ هجرية): فقه السنة، الجزء الأول، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، طبعة خاصة، توزيع دار مصر للطباعة.

(٣٧) سيد قطب (١٩٨٠): في ظلال القرآن، المجلد الرابع، دار الشروق.القاهرة بيروت.

(٨/ ) شعبان جاب الله رضوان (١٩٩٦)؛ عرض كتاب «حي ابن يقطان» لابن طفيل، في: علم النفس في التراث الإسلامي، سلسلة تيسير التراث (٢) الجـزء الشاني، إصدارات الممهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة. ص: ٢٦٩–٢٧٤.

(٢٩) شعبان جاب الله رضوان (١٩٦٦)ب: عرض كتاب «روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم الجوزية» في: علم النفس في التراث الإسلامي، سلسلة تيسير التراث (٢) الجزء الثالث، إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة، ص: ١٨٨-١٩٥٠.

 (٣٠) صفوت فرج (١٩٩٩): العلاقة بين السمات الشخصية والوسواس القهري، دراسات نفسية، العدد الثاني، المجلد التاسع، من صفحة ١٩١ إلى صفحة ٢٢٤.

(٣١) طارق بن علي الحبيب (٢٠٠٠): مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي.
 بحث منشور على الإنترنت.

- (٣٦) عادل كمال خضر (٢٠٠٠): الدلالات الإكلينيكية الميزة لاستجابات مريض بعصاب الوسواس القهري لاختبار تفهم الموضوع (TAT)، «دراسة حالــة». مجــلة علــم النفس بوليــو - أغسطـس - سبتمبر، من صفـحة ٨٧ إلى صفحة ١٣٨.
- (٣٣) عبد الستار إبراهيم (١٩٩٨): الاكتئاب اضطراب العصر الحديث:
   فهمه وأساليب علاجه. الكويت سلسلة عالم المعرفة: العدد ٢٣٩.
- (٣٤) عبد السلام محمد هارون (١٩٨٥): تحقيق كتاب البيان والتبيين
   للجاحظ، الطبعة الخامسة، القاهرة، مكتبة الخانجي.
- (٣٥) عبد اللطيف محمد خليفة (١٩٩٦): عرض كتاب ابن القيم الجوزية «رسالة في أمراض القلوب» في: علم النفس في التراث الإسلامي، سلسلة تيسير التراث (٢) الجزء الثالث، إصدارات المهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ص: ٢٠٤-٢٠٩.
- (٣٦) عبد اللطيف محمد خليفة (١٩٦٦)ب: عرض كتاب «بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، للترمذي في: علم النفس في التراث الإسلامي، سلسلة تيسبير التراث (٢) الجـزء الأول، إصدارات المعهد العـالي للفكر الإسلامي القاهرة، ص: ٢٦٥-٢٦٥،
- (٣٧) عبد الله بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني (١٩٨٧): «تنبيه المفترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر»: القاهرة. مصطفى البابي الحلبي.
- (٣٨) عبد الوهاب الشعراني (١٩٧٦): لطائف المن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق المعروف بالمنن الكبرى، الطبعة الثانية. تقديم الإمام الأكبر الدكتور/ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، القاهرة. عالم الفكر بعيدان الحسين، من صفحة ٥١٨ إلى صفحة ٥٦٣.
- (٣٩) عبد الوهاب المسيري (١٩٨٩)؛ الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية، دراسة في الإدراك والكرامة، القاهرة، ١٩٨٩، من دون ناشر، منقول من إشكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، معور علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري د. رفيق حبيب، سلسلة المنهجية الإسلامية (٩)، من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي ١٩٩٨.

- (٤٠) عبد الوهاب المسيري (٢٠٠١): العالم من منظور غربي، كتاب الهلال.
   العدد (٦٠٠٢)، فبراير ٢٠٠١، دار الهلال، القاهرة.
- (٤١) عبد الوهاب المسيري (١٩٩٧): الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ، رؤية حضارية جديدة، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة .
- (٢٤) علاء الدين كفاهي (٢٠٠١): تشخيص الاضطراب الاجتراري، مجلة علم النفس، العدد ٥٥، يوليو، أغسطس، سبتمبر (٢٠٠١)، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،
- (٣٤) فرج عبد القادر طه (١٩٩٤): أصول علم النفس الحديث. القاهرة دار المعارف.
- (٤٤) **فريح العنيزي (١٩٩٧**): الوسواس القهري لدى الأطفال الكويتيين: مجلة دراسات نفسية: المجلد الثاني: العدد السابع: ١٨١-١٨١
- (63) هوزية الدريع (٢٠٠٧): الشعور بالننب، سلسلة كتيبات «كل الأسرة». (61) كمال إبراهيم مرسي (١٩٨٨): تعريفات الصحة النفسية في الإسلام
- (٢٠) كمان ربورهيم مرسي (٢٠٥٠). عاريت على المسلم المعاصر (٥١ و٥٧) صفحة ١٨٦ ١٨٦. (٤٧) كولز (١٩٩٢): الدخل إلى علم النفس المرضى الإكلينيكي، ترجمة:
- عبد النفار الدماطي، ماجدة حامد، حسن علي حسن، مراجعة: أحمد عبد الخالق، الإسكندرية، دار العرفة الجامعية، صفحة ٢٥١ (٢٥٥ (مأخوذ عن: أحمد محمد عبد الخالق (١٩٩٧).
- (٤٨) مالك بن نبي (١٩٨١): وجهـة العالم الإسلامي، سلعبلة مشكلات الحضارة، إصدارات ندوة مالك بن نبي، ترجمة أ .د . عبد الصبور شاهين، دار الفكر، سوريا، دمشق.
- (٤٩) الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري (١٩٨٧): أدب الدنيا والدين، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية صفحة ٢١٨.
- (٥٠) مجد الدين الضيروز أبادي (١٩٣٨): القاموس المحيط، الطبعة الرابعة، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، دار المأمون.
- (١٥) مجمع اللغة العربية (١٩٨٥): المعجم الوسيط، الجزآن الأول والثاني.
   القاهرة، مجمع اللغة العربية.

(٥) محمد بن الحسن الحر العاملي (٢٠٠٣): تقصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الجزء الأول، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث عن العنوان الإلكتروني:

http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-1/was1001.html

- (۳۵) محمد عثمان نجاتي (۱۹۸۰): الإدراك الحسي عند ابن سينا، مبعث في علم النفس عند العرب، الطبعة الثالثة، القاهرة: دار الشروق ۱۹۸۰، صفحة ۱۷۷و۱۷۸.
- (ع) محمد علي الصابوني (١٩٨١): مختصر تفسير ابن كثير، المجلد الثاني، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان.
- (٥٥) محمد عماد فضلي (٢٠٠١): العلوم الطبية والتحيز للنموذج الأوروبي الغـربي . «منقـول من: المالم من منظور غـربي، كتاب الهـلال، العـدد (٦٠٢). فيراير ٢٠٠١، دار الهلال، القاهرة».
- (٥٦) محمد غانم (١٩٩٨): كيف تتعامل مع الآخرين، إصدارات دار أخبار اليوم، سلسلة كتاب اليوم الطبي، العدد ١٩٠، صفحة ٢٧-٢٣.
- (00) محمود الناودي (1937): التخلف الثقافي النفسي كمفهوم بحث في مجتمعات الوطن العربي والعالم الثالث، في: محمد عزت حجازي وآخرون، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة. لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.
- (٨٥) محمود خاطر: مختار الصحاح للشيخ الإمام. محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، ترتيب محمود خاطر، دار الحديث.
- (٥٩) مروان أبو حويج (١٩٨٨): الإرشاد النفسي التربوي في الفكر الإسلامي: دراسة تحليلية لأسس الصحة النفسية عند مسكويه، المجلة العربية للعلوم الإنسانية: الجـزء ٣١، من صفحـة ١٣١ إلى صفحة ١٦٢.
- (٦٠) مصطفى السعدني (٢٠٠): تاريخ اضطراب الوسواس القهري بمنطقة الشرق الأوسط، بحث مقبول للنشر في مجلة كلية الآداب.
   جامعة الإسكندرية ٢٠٠٢.



(11) معتز السيد عبد الله (۱۹۹۱)! عرض كتاب ذم الموسوسين لابن قدامة المقدسي، في: علم النفس في التراث الإسلامي: الجزء الثاني «سلسلة تيسير التراث (۲)» إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة ۱۹۹۱، صفحة ۴۸۸،

(٦٢) معتز السيد عبد الله (١٩٦٦) ب: عرض كتاب الوصايا للمحاسبي، 
«بدء من أناب إلى الله» في: علم النفس في التراث الإسلامي: الجزء 
الأول «سلسلة تيسير التراث (٢)» إصدارات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي، القاهرة، صفحة ١٠١.

(17) منظمة الصحة العالمية (1999): المكتب الإقليمي لشرق المتوسط المراجعة العاشرة التصنيف الدولي للأصراض ICD/10 تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية، النسخة العربية، الأوصاف السريرية (الإكلينيكية) والدلائل الإرشادية التشخيصية،

(٦٤) منير البعلبكي (٢٠٠١): المورد، دار العلم للملايين. بيروت لبنان.

> (٦٥) موقع القسم العربي لإذاعة دوتش فيللي الأثانية (٢٠٠٢): http://www.dwelle.de/arabic/archiv/me 010117-1.html

(٦٦) نجمة يوسف ناصر الخرافي (١٩٨٥): سيكولوجية العصاب القهري، رسالة دكتوراه «غير منشورة»، جامعة عين شمس ـ كلية الآداب ـ فسم علم النفس، من صفحة ٧٩ إلى صفحة ١٤٦.

(٦٧) وا**ثل أبو هندي (٢٠٠**1): أولادنا والثقافة الجنسية، مجلة طبيبك الخاص، العدد ٢٩٤، أكتوبر، ص ٤٢ و٤٥، دار الهلال، القاهرة.

(٦٨) وائل أبو هندي (٢٠٠٠): الوسواس القـهـري: مـقــال منشـور بمجلة طبيبك الخاص: العدد ٢٨١ سبتمبر ٢٠٠٠، صفحة ٧٢ إلى صفحة ٥٧.

(٦٩) وائل أبو هندي (٢٠٠١): نحـو طب نفسي إســلامي: سلسلة التنوير الإسلامي (٥٨) دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

(٧٠) وائل أبو هندي (٢٠٠٣)ب: الوسـواس القـهـري بين الدين والطب
 النفسي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص ٢ إلى ١٢.

- (۷۱) **وائل أبو هندي (۲۰۰**۲)ج: أسباب الأمراض النفسية، موقع إنترنت: http://www.maganin.com.
- (٧٢) وجيه أسعد (٢٠٠١): ترجمة المعجم الموسوعي في علم النفس.
   منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق.
- (٧٣) **يحيى الرخاوي (١٧**٩): دراسة في علم السيكوباثولوجي: شـرح سر اللعبة، دار الغد للثقافة والنشر، القاهرة، ص ١٢٧ إلى ص ١٢٧.
- (٧٤) يحيى الرخاوي (١٩٧٩)ب: دراسة في علم السيكوباثولوجي: شرح سر اللعبة. دار الغد للثقافة والنش، راب اللعة، القاهدة، دار . ٧٤.
- سر اللعبة، دار الغد للثقافة والنشر، باب اللوق، القاهرة، ص ٧٤. (٧٥) بحس الرخاوي (١٩٤٤): مراجعة الاستعمال الطويل الذي للعقاضر
- ر () يعني مر فرون المقاطير والعلاج التكاملي في الطب النفسي! في بلد نام. «أوية من وجهة نظر مدرسة قصر العيني للطب النفسي»، طبع وتوزيع شركة لندبك للأدوية.
- (٧٦) يحيى غزاوي (١٩٨٨): ذم الموسـوسين والمفـرورين، «سلسلة عـرفت هالزم»، بيروت؛ مؤسسة الريان للطباعة والنشر.



- Abdel-Khalek, A. M. (1998): The Development and Validation of the Arabic Obsessive Compulsive Scale. European Journal of Psychological Assessment, Volume 14, No. 2, 1998
- 2. Abdul-Khalek, A. and Lester, D. (1999)a: Obsession Compulsion, in College Students in the United States and Kuwait. Psychological Reports, volume 85 (3 part1), page 799-800.
- 3. Abdul-Khalek, A. and Lester, D. (1999)b: Criterion Related Validity of the Arabic Obsessive Compulsive Scale in Kuwait and American Students. Psychological Reports, vol. 85 (3 part2), page 1111-1112.
- 4. Abdul-Khalek, A. and Lester, D. (2000): Obsession -Compulsion, Locus of Control, Depression and Hopelessness: A Constructive Validity of the Arabic Obsessive Compulsive Scale in American and Kuwaiti Students. Psychological Reports, volume 86 (3 part2), page 1187-1188.
- 5. Abed, R. T. & de Pauw (2000): An evolutionary hypothesis for obsessive-compulsive disorder: a psychological immune system? Behavioural Neurology, (in press) "Quoted from Abed, R. T. (2000)"
- 6. Abed, R. T. (2000): Psychiatry and Darwinism. Time to reconsider? British Journal of Psychiatry, 177, 1-3
- Abraham, A. (1921): Contribution to the Theory of the Anal Character.
   In Selected Papers on Psychoanalysis (1948). London: Hogarth.
- Abramowitz, J. S. (1997): Effectiveness of Psychological and Pharmacological treatments for Obsessive Compulsive Disorder: a quantitative review. J. Consult. Clinical Psychology, Vol. 65, page 44-52.
- Abrams, K.M. & Robinson, G.E. (1998)a: Stalking Part 1: An Overview of the Problem. Can J Psychi. 43: 473-476.



- Abrams, K.M. & Robinson, G. E.(1998)b: Stalking Part 2: Victims' Problems With the Legal System & Therapeutic Considerations. Can J Psychiatry 1998;43: 477-481.
- Abramson, L.Y., and Sackheim, H. A. (1977): A Paradox of Depression: Uncontrollability and Self-Blame. Psychological Bulletin. Vol.84, Page: 838-851.
- Adams BL, Warneke LB, McEwan MB, Fraser BA.(1993): Single photon computerized tomography in obsessive compulsive disorder: a preliminary study. J Psychiatr Neurosci 1993;18: 109-12.
- Akhtar, S. Wig, N. et al (1975): A Phenomenological Analysis of symptoms of OCDs. British J. Psychi., 127: 342-348.
- Albert U; Venturello S; Maina G; Ravizza L; Bogetto F (2001):
   Bulimia nervosa with and without obsessive-compulsive syndromes.
   Compr Psychiatry 2001. Volume 42 (6) Page: 456-460.
- Alexander GE, Crutcher MD. (1990): Functional architecture of basal ganglia circuits: neural substrates of parallel processing. Trends Neurosci 1990;13: 266-71.
- Alexander GE, Crutcher MD, DeLong MR. (1990): Basal ganglia-thalamocortical circuits: parallel substrates for motor, oculomotor, "prefrontal" and "limbic" functions. Prog Brain Res 1990;85: 119-46.
- Alexander, G. DeLong, M., and Strick, K.P. (1986): Parallel Organization of Functionally Segregated Circuits Linking Basal Ganglia and Cortex. Ann. Rev. Neuroscience. Volume, 9, Page: 357-381.
- Al-Khawaga, E. (1991): The Role of Clomipramine in Obsessive Compulsive Disorder: A Clinical Biochemical and Psychometric Study. Unpublished Master thesis, Tanta University, Egypt. 1-151.
- Allen L. & Tejera C (1994): Treatment of clozapine induced obsessive compulsive symptoms with sertraline. Am J Psychi. 151: 1096-7.

- 20. Alloy, L.B. & Robinson, M.S. (2000): Negative Cognitive Style and Stress Reactive Rumination Interact to Predict Depression: Retrospective and Prospective Tests. Paper presented at the 34th annual meeting of the association for advancement of behavior therapy. New Orleans, L.A.
- Al-Sabaie, A. Abdul-Rahim, F. and Al-Hamad, A. (1992): OCD. Annals of Saudi Medicine. 12: 558-561.
- Alzaid K. and Jones BD. (1997): A case of risperidone induced obsessive- compulsive symptoms. J Clin Psychopharm, 17: 58-9.
- 23. Amaya-Jackson L., March JS (1995): Posttraumatic stress disorder. In: Anxiety Disorders in Children and Adolescents, March JS, ed. New York: Guilford, pp 276-300
- 24. American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (1998): Practice Parameters for the Assessment & Treatment of Children & Adolescents with OCD. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 37(10suppl)
- American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1997):
   Practice Parameters for the Psychiatric Assessment of Children and Adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36: 4S-20S
- APA "American Psychiatric Association" (1980): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Edn.3rd (DSM-III), Washington DC.
- APA "American Psychiatric Association" (1987): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd revised Ed. )DSM-III-R), Washington DC: A PA.
- 28. APA "American Psychiatric Association" (1994): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Edn.4th (DSM-IV), Washington DC: American Psychiatric Association.

- Amir N, Freshman M, Ramsey B, Neary E, Brigidi B (2001): Thought-action fusion in individuals with OCD symptoms. Behav Res Ther 2001 Jul; 39(7): 765-76.
- Ammar, S. (1968): Fifteen years of psychiatric work in Tunisia.
   Transcultural Psychi. Re. Vol. 5 page 152.
- Ananth, J. (1977): Treatment of Obsessive Compulsive Neurosis With Clomipramine (anafranil). J. Int. Med. Res. Supp. 5, p. 38-41.
- Andreasen NC, Arndt S, Swayze V, Cizaldo T, Flaum M, O'Leary D, et al. (1994): Thalamic abnormaliries in schizophrenia visualized through MRI averaging. Science 1994; 266:294-8.
- Andreasen NC, Ehrhardt JC, Swayze VW, Alliger R, Yuh WTC, Cohen G, et al. (1990): Magnetic resonence imaging of the brain in schizophrenia: the pathophysiological significance of atructural abnormalities. Arch Gen Psychiatry 1990; 47: 35-44.
- Andreasen NC. (1997): The role of the thalamus in schizophrenia. Can J Psychiatry 1997;42:27-33.
- Anthony, E.J. (1957): An Experimental Approach to the Psychopathology of Childhood: Encopresis. Brit. J. Med. Psycho., 30, P: 146-175.
- Asarnow J, Glynn S, Pynoos RS et al. (1999): When the earth stops shaking: earthquake sequelae among children diagnosed for pre-earthquake psychopathology. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 38:1016-1023.
- Asberg, M. (1991): Introduction: Obsessive Compulsive Disorder. In: Jenike, M. A., Asberg, M (Ed) Understanding Obsessive Compulsive Disorder (pp.11-16) Toronto: Hans Huber Publishers.
- Asberg, M., Thoren, P. and Berttilsson, L. (1982): Clomipramine Treatment of Obsessive Disorder- Biochemical and Clinical Aspects. Psychopharmacol. Bull. Volume 18, page: 13-21.



- Ashbrook, J. & Albright, C. (1997): The Humanizing Brain: Where Religion & Neuroscience Meet. Cleveland, OH:The Pilgrim Press.
- Attiullah N., Eisen J. L., Rasmussen S.A. (2000): Clinical Features of Obsessive-Compulsive Disorder. Psychiatric Clinics of North America. Volume 23, Number 3, September 2000
- Axhar, M.Z. Varma, S.L. & Dharap, A.S. (1994); "religious psychotherapy in anxiety disorder patients" Acta Psychi. Scand., V. 90, P 1-3.
- Aylward, E., Gordon, H., Barta, P., Machlin, S., Pearlson, G. (1996): Normal caudate nucleus in OCD assessed by quantitative neuroimaging. Archives of General Psychiatry 53, 577-584.
- Baer, L. and Jenike, M. (1990): Personality Disorders in OCD. In Jenike, M.A. ed. OC Disorders Theory and Management, 2nd edition, Chicago. Year Book of Medical Publishers, 1990, page 78-88.
- Baer, L. (1994): Factor analysis of symptom subtypes of obsessive compulsive disorder and their relation to personality and tic disorders. J Clin Psychiatry Suppl 55: 18-23.
- 45. Baer L, Rauch SL, Ballantine HT Jr, Martuza R, Cosgrove R, Cassem E, Giriunas I, Manzo PA, Dimino C, Jenike MA (1995): Cingulotomy for Intractable Obsessive-Compulsive Disorder. Prospective Long-Term Follow-Up of 18 Patients. Archives of General Psychiatry 1995 May: Volume 52(5), Page: 384-92.
- Baer, L. Jenike, M. A. Ricciardi, J. N. et al. (1990): Standard Assessment of Personality Disorders in Obsessive-Compulsive Disorder. Arch Gen psychiatry 1990;47: 826-830.
- Baer, L. Jenike, M., Black, D. Treece, C., Rosenfeld, R. & Greist, J. (1992): Effect of Axix II Diagnoses on Treatment Outcome With Clomipramine in 55 patients with OCD. Arch Gen psych;49: 862-866.

- 48. Baker RW, Chengappa KNR, Baird JW, Steingard S, Christ MAG. and Schooler NR. (1992): Emergence of obsessive compulsive symptoms during treatment with clozapine. J Clin Psychiatry 1992;53:439-42.
- Barsky AJ (1992): Hypochondriasis and obsessive-compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am 15: 791-801.
- Bartlik, B. (1999): Recent Developments in the Evaluation & Treatment of Sexual Disorders in Women. Psychiatric Ann., Vol. 29 (1).
- Bauchsbaum MS, Haier RJ, Potkin SG, Neuchterlain K, Brach HS, Katz M, et al.(1992): Frontostriatal disorder of cerebral metabolism in never-medicated schizophrenics. Arch Gen Psychiatry 1992;49: 935-42.
- Baxter LR, Phelps ME, Mazziotta SC, Guze BH, Schwartz JM, Selin CE (1987): Local cerebral glucose metabolic rates in obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 1987;44: 211-8.
- Baxter LR, Schwartz JM, Bergman KS, Szuka MP, Guze BH, Mazziotta JC, et al (1992): Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behavior therapy for OCD. Arch Gen Psychi, 49: 681-9.
- 54. Baxter LR. (1991): PET studies of cerebral function in major depression and obsessive-compulsive disorder: the emerging prefrontal cotex consensus. Ann Clin Psychiatry 1991;3: 103-9.
- Baxter, L.R. (1995): Neuroimaging studies of human anxiety disorders. In: Bloom F., Kupfer J.R., Psychopharmacology: The fourth generation of progress. Raven, New York, pp. 1287-1299.
- Bazzaoui, W. & Al-Issa, I. (1967): Obsessive Compulsive Neurosis.
   Transcultural Psychiatric Resear. V. 4.P 73-77.
- Beck, A. T. (1976): Cognitive Therapy & the Emotional Disorders.
   New York, Internat. University Press.

- 58. Beck, Aaron T. and Freeman, Arthur M. and Associates (1990): Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York: Guilford Press. "Quoted from http://us.geocities.com/ptypes/obsessive-compd.html"
- Bejerot, S., Ekselius, L. von Knorring, L. (1998): Comorbidity between Obsessive Compulsive Disorder and Personality Disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica 1998: Vol. 97, Page 398-402.
- 60. Bejerot, S., Schelette, P., Ekselius, L. Adolfson, R., von Knorring, L. (1998): Personality Disorders and Relationship to Personality Dimensions Measured by the Temperament and Character Inventory in patients with Obsessive Compulsive Disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, Volume 98, Page: 243-246.
- 61. Bella, D.D, Cavallini, M.C. & Bellodi, L. (2002): No Association Between OCD and the 5-HT1D\_ Receptor Gene. Amer. J. Psychi. V.159, P. 1783-1784.
- Berrios, G.E., Bulbina, A., Bakshi, N., Dening, T.R. Jenaway, A., et al (1992): Feelings of Guilt in Major Depression: Conceptual and Psychometric Aspects. British Journal of Psychiatry, Vol.160, Page: 781-787.
- 63. Berthier ML, Kulisevsky J, Gironell A and Heras JA (1996): Obsessive-compulsive disorder associated with brain lesions; clinical phenomenology, cognitive function, and anatomic correlates. Neurology Aug. 47(2): 353-361.
- 64. Bickerton, D, (1996): Language and human behavior, London: UCL Press..
- Billod, E. (1856): Des Diverses formes de lypemanie. Esai de classification et semiologie. Annals Medico-Psychologiques. 2 page: 309-338. "Quoted from Berrios, et al 1992".
- 66. Birken, D., Oldendorf, W.H. (1989): NAA: a literature review of a compound prominent in 1H NMR spectroscopic studies of brain. Neuroscience and Biobehavioural Reviews 13, Page: 23-31.

- Black, A.(1974): The Natural History of Obsessional Neurosis. In: Beech, H.(Ed) Obsessional States, Methuen, London.
- Black, D.W., Noyes, R. Pfohl, B. Goldstien, R. and Blum, N. (1993): Personality Disorders in Obsessive Compulsive volunteers, well comparison subjects & their 1ST degree relatives. Am. J. Psychi. V.150. P. 1226-1232.
- Black, D.W., Monahan, P., Gable J. et al. (1998): Hoarding And Treatment Response In 38 Nondepressed Subjects With Obsessive-Compulsive Disorder Journal of Clinical Psychiatry, 59: 420-425.
- Blackmun S. (1997): OCD: Past, Present and Future. Psychiatric Times. Volume XIV: Issue 11.
- Bodkin, J. A. and White, K. (1989): Clonazepam in Treatment of Obsessive Compulsive Disorder associated with Panic Disorder in one patient. Journal of Clinical Psychiatry 1989; vol. 50 page 265-266.
- Bouvard M, Robbe-Grillet P, Milliery M, Pham S, Amireche S, Fanget F, Guerin J, Cottraux J. (2001): Validation of a scale for responsibility (Salkovskis Responsibility Scale). Encephale. Vol. 27(3): 229-37.
- Bradley, PB. (1989): Introduction to Neuropharmacology, page 351, 1989. Butterworth and Co.
- Bradshaw, J.L., (1997): Human evolution: A neuropsychological perspective, Hove: Psychology Press.
- Brandon, S. G. F. (1973): Sin and Salvation. In: Dictionary of the History of Ideas (ed. P.P. Wiener). Volume 4.pp. 224-234. New York Charles Scribner's Sons.
- British Columbia Reproductive Mental Health Program (2002): OCDs. http://www.bermh.com/disorders/oed.htm.

- Broocks A. Thiel A. Angerstein D. Dressler D.(1998): Higher prevalence of OC symptoms in patients with blepharospasm than in patients with hemifacial spasm. Am J Psychiatry 1998; 155: 555-557.
- 78. Buck, O. (2000): Basic Structure and Function of the Brain. Paper presented at the PT 1722 God and Gray Matter course of the Bangor Theological Seminary, Bangor, ME.
- Buckley PF, Sajatovic M. and Meltzer HY (1994): Treatment of delusional disorders with clozapine. Am J Psychiatry 151: 1394-5.
- Bumke O. (1944): Lehrbuch der Giesteskrankheiten 3rd edition. Munchen Bergmann, 1944, page 59.
- Calabrese G, Colombo C, Bonfanti A, Scotti G, Scarone S (1993): Caudate
  nucleus abnormalities in obsessive-compulsive disorder: measurements of MRI
  signal intensity. Psychiatry Res: Neuroimaging 50: 89-92
- CAPMAS (Central Agency for Public Moblization and Statistics) & UNICEF-Egypt (1992): The Situation of Women in Egypt. Cairo, Egypt. UNICEF, Page: 29-31.
- Capstick, N. (1971): Clomipramine in Obsessive States. Psychosomatics, Vol.12, p. 332-335.
- 84. Capstick, N.(1975): Clomipramine in the treatment of true obsessional state: a report on four patients. Psychosomatics. v.16 p. 21-25.
- Carey, G., Gottesman, I. I. and Rubins, E. (1980): Prevalence Rates Among Neuroses, Pitfalls in the Evaluation of Familiarity. Psychol. Medicine Vol. 10, pp. 437-443.
- 86. Cassady SL. and Thaker GK. (1992): Addition of fluoxetine to clozapine. Am J Psychiatry; 149: 1274.
- Castle DJ and Groves A (2000): The internal and external boundaries of obsessive-compulsive disorder. Aust N Z J Psychiatry 2000 Apr; 34 (2): 249-255.

- Chambless, D.L. & Steketee, G.(1999): Expressed emotion and behaviour therapy outcome: A prospective study with Obsessive Compulsive & Agoraphobic outpatients. J. of Consulting & Clinical Psychology, 67, 658-665.
- Chapman, A. H. Pilkey, L. and Gibbons, M. J. (1958): A Psychosomatic Study of Eight Children with Sydenhams Chorea. Pediatrics. vol. 21, page 582-595.
- Charles P. (1925): Popular Superstitions. Republished by Gale Res. Comp., Book Tower, Detroit, 1973.
- 91. Chaslin, PH.(1912): Elements de semiologie et clinique mentales.
  Paris: Asselin & Houzeau "From Berrios et al 1992"
- Chaundler, C (1970): Every Man's Book of Superstitions. A.R.
   Mowbray & Co Ltd 1970, Published 1970 by Philosophical Library, Inc.
- Christensen, D.D. and Greist, J.H. (2001): The Challenge of OCD Hoarding. Primary Psychiatry, V. 8, P: 79-86.
- Clark, D.A. and Purdon, C.L. (1995): The Assessment of Unwanted Intrusive Thoughts: A Review and Critique of the Litrature. Behav Res Ther. Vol. 33, Page: 967-976.
- Cooper, J. (1970): The Leyton Obsessional Inventory, Psychological Medicine, volume 1, Page: 48-64.
- Cooper, J. and Kelleher, M. (1973): The Leyton Obsessional Inventory, A Principal Components Analysis on Normal Subjects. Psychological Medicine vol. 3 p. 204-208.
- Cooper, J. E. Gelder, M. G. and Marks, I. M. (1965): Results of behavior therapy in 77 psychiatric patients. BMJ. V.1 P: 1222- 1225.
- Cummings JL. (1993): Frontal-subcortical circuits and human behavior. Arch Neurol 1993; 50: 873-80.
- D'Aquili, E. & Newberg, A.B. (1999): The Mystical Mind: Probing the Biology of Religious Experience. Minneapolis: Fortress Press.

- 100. Dahlstorm, W. and Welsh, G. (1960): An MMPI Handbook, p. 69.Minnesota University Press.
- 101. Dannon PN, Sasson Y, Hirschmann S, Iancu I, Grunhaus LJ, Zohar J (2000): Pindolol augmentation in treatment-resistant OCD: a double-blind placebo controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol 10(3): 165-9
- 102. Davis, C. G., Lehman, D. R., Wortman, C. B., Silver, R. C., & Thompson, S. C. (1995): The undoing of traumatic life events. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 109-24.
- 103. De Haan, E, Hoogduin K.A.L., Buitelaar, J. K. etal. (1998): behavior therapy versus clomipramine for the treatment of OCD in Children & Adolescents. Jour. Am. Acad. Child & Adoles. Psychi. V.37P, 1022-1029.
- 104. De Veaugh-Geiss, J. Landau, P., and Katz, R. (1989): Treatment of Obsessive Compulsive disorder with clomipramine. Psychiatric Annals. vol. 19, p. 97-101.
- 105. Denis de Rougement (1963): L'amour et L'Occident, Paris, Librarie, Plon. 1939, Union Generale D'editions.
- 106. Di Lazzaro V, Restuccia D, Oliviero A, et al. (1988): Magnetic transcranial stimulation at intensities below active motor threshold activates intracortical inhibitory circuits. Exp Brain Res 1998; 119: 265-268.
- 107. do Rosario-Campos, M. C., Leckman, J. F., Mercadante, M. T., Shavitt, R. G., Prado, H. d. S., Sada, P., etal (2001): Adults With Early-Onset Obsessive-Compulsive Disorder. Am. J. Psychiatry: 158: 1899-1903.
- 108. Dodt JE, Byerly MJ, Cuadros C. and Christensen RC (1997): Treatment of risperidone-induced obsessive-compulsive symptoms with sertraline. Am J Psychiatry 1997; 154(4): 582.

- 109. Douglass HM, Moffitt TE, Dar R, McGee R, Silva P (1995): OCD in a birth cohort of 18-year-olds: prevalence and predictors. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34: 1424-1431.
- 110. Eales MJ, and Layeni AO. (1994): Exacerbation of obsessive-compulsive symptoms associated with clozapine. Br J Psychiatry 1994; 164:687-8.
- 111. Ebert D, Speck O, König A, Berger M, Hennig J, Hohagen F (1997): 1H magnetic resonance spectroscopy in OCD: Evidence for neuronal loss in the cingulate gyrus & the right striatum. Psychi. Res: Neuroimaging 74: 173-176.
- 112. Eisen JL, Goodman WK, Keller MB, Warshaw MG, DeMarco LM, Luce DD, Rasmussen SA (1999): Patterns of remission and relapse in OCD: a 2-year prospective study. J Clin Psychiatry 60(5): 346-51.
- 113. Eisen JL, Phillips KA, Rasmussen SA (1997): Insight in body dysmorphic disorder versus OCD. Presented at the 150th Annual Meeting of the A PA. Toronto, 1997. "Quoted from Attiullah et al (2000)".
- 114. Eisen JL, Phillips KA, Rasmussen SA, et al (1998): The Brown Assessment of Beliefs Scale (BABS): Reliability and validity. Am J Psychiatry 155:102-108, 1998.
- 115. El-Rakhawy, M. Y. (1992): some variables related to the obsessional manifestations and symptoms in children attending psychiatric clinics. Unpublished master thesis, Cairo University Egypt.
- 116. El-Saadani, M., (1996): Epidemiological Phenomenological and Biochemical Study of OCD Patients in Alexandria. MD Thesis. Alexandria University Egypt, 1-286.
- 117. Emmelkamp, P. (1982): Phobic & OCD: Theory Research and Practice. p. 193, New York, Plenum.

- 118. Emmelkamp, P. M. G., and De Lang, I. (1983): Spouse Involvement in the Treatment of Obsessive Compulsive Patients. Behavioral Research and Therapy. Volume 21(4), page 341-346.
- 119. Erzegovesi S.(2002): Identifying Predictors of Drug Response in Patients With OCD. Psychi. Times V. XIX,Is. 5.
- 120. Erzegovesi S, Cavallini MC, Cavedini P et al. (2001): Clinical predictors of drug response in obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychopharmacol 21(5):488-492.
- 121. Esquirol, E. (1838): Des Maladies Mentables. Paris. France. Baillier. "Ouoted from: Asberg. M. (1991)"
- 122. Fallon BA, Javitch JA, Hollander E, et al (1991): Hypochondriasis and Obsessive Compulsive Disorder: Overlaps in diagnosis and treatment. J Clin Psychiatry 52:457-460.
- 123. Fallon BA, Liebowitz MR, Salman E, et al (1993): Fluoxetine for Hypochondriacal Patients Without Major Depression. J Clin Psychopharmacol 13: 438-441.
- 124. Fallon BA, Schneier FR, Marshall R, et al(1996): The pharmacotherapy of hypochondriasis. Psychopharmacol Bull 32:607-611.
- 125. Fava GA, Savron G, Rafanelli C, et al (1996): Prodromal symptoms in OCD. Psychopathology (29(2):131-134.
- 126. Fear C, Sharp H and Healy D (2000): OCD with delusions. Psychopathology 2000 Mar-Apr; 33(2): 55-61.
- 127. Fenton, W. S., and McGlashen, T. H. (1986): Prognostic Significance of Obsessive Compulsive Symptoms in Schizophrenia. American Journal of Psychiatry,vol. 143 page: 437-441.
- 128. Fernandez-Cordoba, E. and Lobez-Ibor, A.J. (1967): la monochlorimipramina en enfermos psiquiatricos resistentes a otros tratamientos. Actas Luso Esp. Neurol. Psyquiatr. Vol. 26, p. 119-147.

- 140. Freud, S. (1966): Obsessional Neurosis. Int. Journal pf Psychoanalysis, vol. 47, page 116-122.
- 141. Freud, S.(1907): The Standard Edition V.IX. Obsessive Actions & Religious Practices. 9:117-127, 'Religion' Obsession' Obsessive Neurosis' displacement 1906-1908' Translated by James A Strachey. London: The Hogarth Press, 1959.
- 142. Freud S. (1925): Hemmung. Symptom und Angst. In Gesammelte Werke, Vol. 14, Werke aus den Jahren 1925-1931. A Freud etal (Eds). p. 142. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1972.
- 143. Frost, R. & Steketee, G. (1998): Hoarding: Clinical aspects and treatment strategies. In M. Jenike, L. Baer, & J. Minnichelo, Obsessive Compulsive Disorder, Practical Management (3rd Ed.), Mosby Inc., St. Louis.
- 144. Frost, R. O.; Krause, M. S.; McMahon, M. J.; Peppe, J. (1993): Compulsivity and superstitiousness. Behavior Research and Therapy, 31, 423-425.
- 145. Frost, R., & Gross, R. (1993): The hoarding of possessions. Behaviour Research & Therapy, 31, 367-382.
- 146. Frost, R.O. & Hartl, T. (2002,in press): Obsessive Compulsive Hoarding. In R.G. Menzies & P. deSilva (Eds.) OCDs. John Wiley and Sons. "Quoted from:http://Sophia.smith.edu/~rfrost/reprint.html"
- 147. Frost, R.O. & Steketee, G. (2002, in press): Issues in the treatment of compulsive hoarding. Cognitive & Behavioral Practice. "Quoted from:http://sophia.smith.edu/~rfrost/reprint.html"
- 148. Frost, R.O., & Hartl, T.L.(1996): A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding. Beh. Res. Ther.34,341-350.
- 149. Frost, R.O., Hartl, T.L., Christian, R., & Williams, R. (1995): The value of possessions in compulsive hoarding: Patterns of use and attachment. Behaviour and Research Therapy, 33, 897-902.

- 150. Frost, R.O., Kim, H., Morris, C., Bloss, C., Murray-Close, M. & Steketee, G. (1998): Hoarding, compulsive buying, and reasons for saving, Behaviour Research and Therapy, 36, 657-664.
- 151. Frost, R.O., Krause, M.S., & Steketee, G. (1996): Hoarding & obsessive-compulsive symptoms. Behavior Modification, 20, 116-132.
- 152. Frost, R.O., Steketee, G., & Greene, K. (in press)b: Cognitive and behavioral treatment of compulsive hoarding. In M.H.Freeston & S. Taylor (Eds.) Cognitive Approaches to Treating Obsessions and Compulsions: A Clinical Casebook. Erlbaum. "Quoted from: http://sophia.smith.edu/~frost/reprint.html"
- 153. Frost, R.O., Steketee, G., & Williams, L. (2000): Hoarding: A community health problem. Health and Social Care in the Community. 8, 229-234.
- 154. Frost, R.O., Steketee, G., Williams, L., & Warren, R. (2000): Mood, disability, and personality disorder symptoms in hoarding, OCD, and control subjects. Behavior Research and Therapy, 38, 1071-1082.
- 155. Frost, R.O., Steketee, G., Youngreb, V.R., & Mallya, G.K. (1999): The threat of the housing inspector: A case of hoarding. Harvard Review of Psychiatry, 6, 270-278.
- 156. Frost,R.O., Steketee, G., & Williams, L. (2002,in press)a: Compulsive buying, compulsive hoarding and obsessive-compulsive behavior. Beh. Therapy. "Quoted from:http://sophia.smith.edu/~rfrost/reprint.html"
- Fuller, R.W., (1990): Serotonin receptors & neuroendocrine responses, Neruopsychopharmacology, 3, 495-502
- 158. Fuxe, K., Hoekfelt, T., and Ungrestedt U. (1968): Localization of Indolamines in the CNS. Adv. Pharmacology, Volume.6 page 235-251"Quoted from Okasha, A. (1994)".

- 159. Garvey, M. A., Perlmutter, S. J., Allen, A. J. etal., (1999): A Pilot Study of Penicillin Prophylaxis for Neuropsychiatric Exacerbations Triggered by Streptococcal Infections. Biol. Psychi. vol. 45, p: 1564-1571
- 160. Gelder, M.G., Gath, D. Mayou, R. (1989): Oxford textbook of psychiatry. 2nd edition. pp.163-169, E.L.B.S. Oxford University press.
- 161. Geller D, Biederman J, Agranat A et al. (2001a): Developmental aspects of obsessive compulsive disorder: findings in children, adolescents, and adults. J Nerv Ment Dis. Volume 189, Page: 471-477.
- adolescents, and adults. J Nerv Ment Dis. Volume 189, Page:471-477.
  162. Geller D, Biederman J, Faraone SV et al. (2001b): Disentangling chronological age from age of onset in children and adolescents with
- obsessive-compulsive disorder. Int J Neuropsychopharmacol 4:169-178.

  163. Geller D, Biederman J, Griffin S, Jones J, Lefkowitz TR (1996):

  Comorbidity of juvenile OCD with disruptive behavior disorders. J Am
- Acad Child Adolesc Psychiatry 35:1637-1646

  164. Geller D, Biederman J, Jones J, Park K, Schwartz S, Shapiro S, Coffey B (1998): Is juvenile OCD a developmental subtype of the disorder? A review
- of the pediatric literature. J Am Acad Child Adolese Psychiatry 37: 420-427.

  165. Geller D, Biederman, J., Faraone, S.V., Cradock, K., Hagermoser, L., Zaman, N., Frazier J.A., Coffey, B.J. and Spencer, T.J. (2002): Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children & Adolescents With OCD: Fact or Artifact? J. of the Ame. Academy of Child & Adole. Psychi. Vol. 41 (1).
- 166. Geller PA, Klier CM, Neugebauer R, J (2001): Miscarriage & Obsessive Compulsive Disorder. Journal of Clinical Psychiatry 2001;62:432-438.
- 167. Geschwind, N. (1979): Behavioral Changes in Temporal Lobe Epilepsy. Psychol. Med. V 9, P 217-219.

- 177. Groenewegen HJ, Berendse HW, Wolters JG, Lohman AH.
  - (1990): The anatomical relationship of the prefrontal cortex with the stiatopallidal system, the thalamus and the amygdala: evidence for a parallel organization. Prog Brain Res 1990;85:95-116.
- 178. Grunes SM (1998): Family Involvement in the Behavioral Treatment of OCD New York, Hofstra University.
- 179. Gullick, E. L. and Blanchartd, E. B. (1973): The Use of Psychotherapy and Behavioral Therapy in the Treatment of an Obsessional Disorder. An Experimental Case Study. J. Nervous & Mental Diseases, vol. 156, page 427-431.
- 180. Haffner, R.J.(1988): OCD: Questionnaire Survey of a Self Help Group Int. J.Social Psychiatry. V. 34, P: 310-315.
- 181. Hahm, D.S., Kang, Y., Cheong S.S. et al. (2001): A Compulsive Collecting Behavior Following An A-Com Aneurysmal Rupture. Neurology, 56:398-400.
- 182. Hallward, A. & Ellison, J.M. (2001): Physiology of Sexual Function. In: Antidepressants & Sexual Functions, Hallward, A. & Ellison, J.M. (Edi.) Harcourt Health Commun. Mosby, Intern. Lted. London.
- 183. Hanna GL (1995): Demographic and clinical features of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34:19-27, 1995.
- 184. Hanna GL (1995): Demographic and clinical features of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34: 19-27
- 185. Hartl, T.L. & Frost, R.O. (1999): An experimental case study of a cognitive-behavioral treatment of compulsive hoarding: A single case multiple baseline design. Behaviour Research & Therapy, 37, 451-462.

- 186. Henderson, J. and Pollard, C. (1988): Three Types of Obsessive Compulsive Disorder in a Community Sample. Journal of Clinical Psychology 44, 5,747-552.
- 187. Hermish, H., Aizenberg, D., Muntiz, H. (1990): Trazodone in Treatment of Clomipramine Resistant Obsessive Compulsive Disorder. Clinical Neuropharmacology. Vol. 13. page 322-328.
- 188. Hodgson, R.J. and Rachman, S. (1977): Obsessional Compulsive Complaints. Behavior Research & Therapy. V. 15, p. 389-395.
- 189. Hollander D.E., DeCaria, C. M., Schneider, F. R. et al (1990): Fenfluramine Augmentation of Serotonin Reuptake Blokade Antiobsessional Treatment. Journal of Clinical Psychiatry 1990; vol. 51 page 119-123.
- 190. Hollander E, Greenwald S, Neville D, et al (1996): Uncomplicated and comorbid obsessive-compulsive disorder in an epidemiologic sample. Journal of Depression and Anxiety 4: 111-119.
- 191. Hood KE, Antony MM, Richter MA, et al. (1998): Impulsivity in OCD and other anxiety disorders. Presented at the 151st Annual Meeting of the APA.Toronto. 1998. "Quoted from http://psychiatry.ru/library/publications/show\_publication.php4?id=62&pn=1&sort".
- 192. Hood KE, Richter MA, Antony MM, et al (1999): Components of impulsivity in OCD subtypes. Presented at the 152nd Annual Meeting of the APA. Washington, DC, 1999. 'Quoted from
  - $http://psychiatry.ru/library/publications/show\_publication.php4~?id=62\&pn".$
- 193. Horesh, N. Kimshi, N. and Kindler, S. (1993): Personality Traits of OCD patients. Presented At The First International Conference For OCD, March 12-13, Capri, Italy. "Quoted from Okasha A. (2001)"
- 194. Hornby, S.A., (1979): Oxford Students Dictionary of Current English. 1st edition, Oxford University Press.



- 195. Husby, G., Van De Rijn, I., Zabriskie, J. B. etal (1976): antibodies reacting with cytoplasm of subthalamic & caudate nuclei neurons in chorea & acute rheumatic fever. J. of exp. Med.V.144,P: 1094-1110.
- Hyman, E. S., and Nestler, E. J.(1993): Introduction, In: Hyman. E. S., and Nestler, E. J(ed.), The Molecular Foundation of Psychiatry.
   American Psychiatric Press.
- 197. Hymas, N., Lees, A., Bolton, D., Epps K. and D. Head (1991): The neurology of obsessional slowness. Pages: 2203 - 2234, Part of the OUP Brain WWW service
- 198. Ingram I.M.(1961): obsessional illness in mental hospital patients. Jour Ment. Sci. 1961:107: 382-402.
- 199. Insel, R. T and Akiskal, H.S. (1986): Obsessive Compulsive Disorder with Psychotic Features: A Phenomenological Analysis. American Journal of Psychiatry, Volume 134(12) Page: 1527-1533.
- 200. Jack Hitt (1994): Off the Road: A Modern-Day Walk Down the Pilgrim's Route Into Spain. 1994, published by Simon & Schuster, ISBN 0-671-75818-7.
- 201. Jahrreiss, W. (1926): Uber Zwangsvorstellungen im Verlauf der Schizophrenie. Archiv fur Psychiatrie, V.77, p.740-788.
- 202. James, I. A. and Blackburn, I. M. (1995): Cognitive Therapy with OCD. British J. of psychiatry, V. 166: 444-450.
- 203. Janet P. (1908): Les obsessions et la psychiathenie 2nd edition Paris Bailliere, 1908.
- 204. Janike, M. A., Baer, L., Minichiello, W. E., Schwartz, C. E. and Careý, R. J. (1986): concomitant OCD in Schizo-typal Personality Disorder. . American Journal of psychiatry vol. 143,page: 530-532.



- 205. Jenike, M. A. (1998): an overview of Obsessive Compulsive Disorder. In: Jenike, M. A., Baer, I., Minichiello, W. (Ed) OCD practical management. (pp. 3-11) St Louis. Mosby. 3rd edition.
- 206. Jenike, M. A., Baer, L. and Greist, J. H. (1990): Clomipramine Versus Flouxetine in OCD: A Retrospective Comparison of Side Effects and Efficacy. Journal of Clinical Psychopharmacology. Vol. 10, p. 122-124.
- 207. Jenike, M. A. & Rausch, S. L. (1994)a: Management of Treatment Resistant OCD: Concepts & Strategies In: Hollander E, Zohar J. etal (eds). Current Insights in OCD. Chichester, UK. John Wiley & Sons, P: 227-244.
- 208. Jenike, M. A. and Rausch, S. L. (1994)b: Managing The Patient With Treatment Resistant Obsessive Compulsive Disorder: Current Strategies. Journal of Clinical Psychiatry 1994;55 (suppl) page 11-17.
- 209. Jenike, M., Breiter, H., Baer, L., Kennedy, D., Savage, C., Olivares, M., Sullivan, R., Shera, D., Rauch, S., Keuthen, N., Rosen, B., Caviness. V., Filipek, P. (1996): Cerebral structural abnormalities in OCD: A quantitative morphometric magnetic resonance study. Arch Gen Psychiatry 53, 625-632.
- 210. Jenike, M; Baer, L.; and Minichiello, W. (1998): Obsessive-Compulsive Disorder: Practical Management. 3rd Ed., Mosby-Yearbook.
- Jensen, A. B. (1990): Religiosity of psychotherapists: a national survey. Psychotherapy 1990; 27:3-7.
- 212. Joffe, R., Swinson, R. Regan, J (1988): Personality features of OCD. Am. J. Psychi.V.145,P: 1127-1129.
- 213. Johnston, HF and Fruehling, JJ. (1997): Obsessive-Compulsive Disorder in Children and Adolescents: A Guide. Dean Foundation.
- 214. Jones, E.(1918): Anal Erotic Character Traits. In Papers on Psychoanalysis (1938). London: Bailliere, Tindal and Cox.

- 215. Jones, M.K. and Menzies, R.G. (1998): the relevance of associative learning pathways in the development of obsessive compulsive washing. Behavior Research and Therapy. 36, 273-283.
- 216. Joseph R (1999): Frontal lobe psychopathology: mania, depression, confabulation, catatonia, perseveration, obsessive compulsions, and schizophrenia. Psychiatry 1999 Summer; 62(2): 138-72
- 217. Kamphuis, J.H., and Emmelkamp, P.M.G. (2000): Stalking: A Contemporary Challenge for Forensic and Clinincal Psychiatry. British Journal of Psychiatry, Volume 176: page 206-209.
- 218. Kaplan H.I.; Sadock B.J. and Grebb J.A. (1995): Obsessive Compulsive Disorder, In: Synopsis of psychiatry 7th ed. Williams and Wilkins. Baltimore, Maryland, Middle East edition. MASS, P 604.
- 219. Kaplan HI. & Sadock BJ, eds (1998): Obsessive-compulsive disorder. In: Synopsis of psychiatry. 8th ed. Baltimore: Williams & Wilkins 1998: 609-17
- 220. Karno, M. Golding, J.M. Sorenson, S. B. and Burnam, M. A. (1988): The epidemiology of obsessive compulsive disorder in five communities. Archives of General Psychiatry, vol. 45, p. 1094-1099.
- 221. Kasimatis, M., & Wells, G. L. (1995): Individual differences in counterfactual thinking. In N. J. Roese & J. M. Olson (Eds.), What might have been: The social psychology of counterfactual thinking (pp. 80-102). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- 222. Kellner CH, Jolley RR, Holgate RC, Austin L, Lydiard RB, Laraia M, Ballenger JC (1991): Brain MRI in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 36: 45-49
- 223. Kendler KS, Gardner CO, Prescott CA(1999): Clarifying the relationship between religiosity & psychiatric illness: the impact of covariates & the specificity of buffering effects. Twin Res. ;2(2): 137-44.

- 224. Khanna, S. (1999): OCD: Approach to Treatment Resistant Patients. Psychiatry Update. Vol. 1, page 78-83.
- 225. Khanna, S. Rajendra, P.N. and Channabasavanna, S.M. (1988): Social Adjustment In Obsessive Compulsive Disorder. Int. J.Social Psychiatry, Vol. 34, page: 118-122.
- 226. Khanna, S. & Channabasavanna, S.M. (1988): Phenomenology of obsessions in Obsessive Compulsive neurosis. Psychopathology, 21: 12-18.
- 227. Khouzam HR, and McCarthy PJ. (1997): Diagnosing and treating obsessive-compulsive disorder. Federal Practitioner 1997;14(3): 12-25, 72.
- 228. Kienlen KK, Birmingham DL, Solberg KB, O'Regan JT, Meloy JR.(1999): A comparative study of psychotic and non-psychotic stalking. J Am Acad Psychiatry Law 1999; 25: 317-334.
- 229. Klass, E.T. (1987): Situational Approach to Assessment of Guilt: Development and Validation of a Self-Report Measure. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. Volume 9, Page: 35-48.
  - 230. Knox LS, Albano A, Barlow DH (1996): Parental involvement in the treatment of childhood compulsive disorder: A multiple-baseline examination incorporating parents. Behav Ther 27:93-114.
  - 231. Kolak D. and Martin, R. (1991): Self and Identity, Daniel K. and Raymond M., eds., New York: Macmillan.
  - 232. Kolak D., (1993): "Finding Our Selves: Identification, Identity & Multiple Personality," Philosoph. Psycho.6 363-386.
- 233. Kolak, D. (1995): In Search of God: the Language and Logic of Belief (Wadsworth 1994). See, also, Daniel Kolak, "Mysticism and the Experience of God," in The Experience of Philosophy, Kolak & Martin, eds., Wadsworth 1995, pp. 244-256 Daniel Kolak, "The Glue of Belief," ibid, pp. 238-240.

- 234. König, A., Thiel, B., Ebert, D., Overmeier, S., Henke, M., Berger, M., Hennig, J., Hohagen, F (1998): H Magnetic Resonance Spectroscopy of the Right Striatum in OCD: the Role of the Basal Ganglia Germ. J Psychi.1(2) P: 53-61.
- 235. Kopala L and Honer WG (1994): Risperidone, serotonergic mechanisms, and obsessive compulsive symptoms in schizophrenia. Am J Psychiatry 1994;151: 1714-5.
- 236. Koran LM, Ringold AL, Elliott MA (2000): Olanzapine augmentation for treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 61(7): 514-517.
- 237. Kozak, M. J. and Foa E.B. (1994): Obsessions, Overvalued Ideas, and Delusions in Obsessive-Compulsive Disorder. Behavior Res. & Therapy, 32 No. 3 (1994): 343-353.
- 238. Kringlen E. (1965): Obsessional neurotics: A long term follow up. British jour. psychiatry, vol. 11: 709-722.
- 239. Kusunoki, K., Sato, T., Taga, C. Yoshida, T., Komori, K. Narita, T. et al (2000): Low Novelty Seeking Differentiates OCD from Major Depression. Acta Psychiatrica Scandinavica. Volume 101, Page: 403-405.
- 240. Laughlin, H. P. (1967): The Obsessive Compulsive reactions, In: the neuroses (pp 307-375). Washington: Butterworths.
- 241. Leckman J, Grice D, Boardman J, et al (1997): Symptoms of OCD. Am J Psychiatry 154: 911-917.
- 242. Leckman JF, Walker DE, Goodman WK, et al (1994): "Just right" perceptions associated with compulsive behavior in Tourette's syndrome. Am J Psychiatry 151:675-680,
- 243. Leckman JF; Mayes LC (1999): Preoccupations and behaviors associated with romantic and parental love. Perspectives on the origin of ocd. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am; Vol. 8(3): 635-665.

- 244. Leckman, J.F. Mayes, L.C. Feldman, R. Evans, D.W. A.O. (1999): Early parental preoccupations and behaviors and their possible relationship to the symptoms of OCD. Acta Psychiatrica Scandinavica, n.sup.396, p.1-26.
- 245. Leitman, S. F., Werden, R., Garvey, M. etal. (1999): Randomized Trial of Plasma Exchange Versus Immune Globulin in Childhood Onset OCD. Transfusion 39:S 112.
- Lelliot, P.T., Noshirvani, H.F., Basoglu, M. Marks, T.M. and Montelro, W.O. (1988): obsessive-compulsive beliefes and treatment outcome. Psychol. Medi., Volume 18, Page: 697-702.
- 247. Leonard HL, Swedo SE, Garvey, M. A (1999): Postinfectious and other forms of Obsessive Compulsive Disorder. Child & Adol. Psychi. Clin North Am. Vol. 8. p. 497-511.
- 248. Leonard HL, Swedo SE, Lenane M, et al (1993): A2- to 7-year follow-up study of 54 obsessive compulsive disorder children and adolescents. Arch Gen Psychiatry 50: 429-439, 1993
- 249. Leonard, H. L.; Goldberger, E. L.; Rapoport, J. L.; Cheslow, D. L. (1990): Childhood rituals: Normal development or obsessive-compulsive symptoms. J. Am Acad. of Child & Adolescent Psychi., 29, 17-23.
- Levkovich Y, Kronnenberg Y.& Gaoni B.(1995): Can clozapine trigger OCD. J Am Acad Child Adol. Psychi. 34: 263.
- 251. Lewis, A. J. (1936): Problems of Obsessional Illness.
  Proceedings of the Royal Society of Medicine, 29, 325-336. "Quoted from Asberg, M. (1991)"
- 252. Lewis, C. A., and Joseph, S. (1994): Religiosity: Psychoticism and Obsessionality in Northen Irish University Students. Personality and Individual Differences. Vol. 17, page 685-687.

- 253. Lewis, C.A. (1994): Religiosity and Obsessionality: The Relationship between Freud's "Religious Practices". Journal of Psychology. Vol. 128 (2) page: 189-196.
- 254. Lewis, C.A. (1999): Is the relationship between religiosity and personality 'contaminated' by social desirability as assessed by the Lie Scale?: A methodological reply to Michael W. Eysenck. (1998) Mental Health, Religion and Culture, 2, 105-114.
- 255. Lipinski, J.F. & Pope, H.G., (1994): Do "flashbacks" represent obsessional imagery? Compreh. Psychi.35, 245-247.
- 256. Luxenberg, J.S., Swedo, S., Flament, M.F., Friedland, R., Rapoport, J., Rapoport, S.I. (1988): Neuroanatomical abnormalities in OCD detected with quantitative x-ray computed tomography. Am J Psychiatry 145, 1089-1093.
- 257. Lydiard, R., Laraia, M. T., Fossey, M., and Ballenger, J. C. (1988): possible relationship of bowel obsession to panic disorder with agoraphopia. Am. Jour. of Psychiatry, 145(10) page 1324-1325
- 258. Mahgoub, O. M., and Abdul-Hafez, H. B. (1991): Pattern of Obsessive Compulsive Disorder in Eastern Saudi Arabia. British Journal of Psychiatry. Vol. 158, page 840-842.
- 259. Maier, M. (1995): In vivo magnetic resonance spectroscopy. Br J Psychi.167, 299-306.
- 260. Marazziti D, Akiskal HS, Rossi A, and Cassano GB (1999): Alteration of the platelet serotonin transporter in romantic love. Psychol Med 1999 May;29(3):741-745.
- 261. March, J. S., and Mulle, K. (1998): Obsessive Compulsive Disorder in Children and Adolescents: A Cognitive Behavioral Treatment Manual. New York Guilford, 1998.

- 262. March, JS., Frances A, Carpenter, D., Kahn DA (1997): The Expert Consensus Guideline Series: treatment of obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychi. 58:5-72
- 263. March, J and Mulle, K.(1988): OCD in Children and Adolescents: A Cognitive-Behavioral Treatment Manual. New York: Guilford Press, 1998.
- 264. Marks, I.M., Hodgson, R. and Rachman, S. (1975): Treatment of Chronic Obsessional Neurosis by in Vivo Exposure, a 2 year follow up and issues in treatment. British journal of psychiatry, vol. 127: 349-362.
- 265. Marks, I.M., Stern, R.S., Mawson, D., Cobb, J.& McDonald, R. (1980): Clomipramine and exposure for obsessive compulsive rituals. British Journal of Psychiatry. 136: 1-25.
- 266. Martinot JL, Allilaire JF, Mazoyer BM, Hantouche E, Huret JD, Legault-Demare F, et al. (1990): OCD: a clinical, neuropsychological and PET study. Acta Psychiatr Scand 1990;82:233–42.
- 267. Matsuanga, H. Kiriiki, N. Miyata, A., Iwaska, Y. Matsui, T. Nagata, T. Takie. Y. and Yamagami, S. (1998): Personality Disorders in patients with OCD in Japan. Acta Psychi. Scan. Vol. 98, P. 128-134.
- 268. Mavissakalian, M., Hamman, M.S. and Jones, B. (1993)a: DSM III Personality Disorders in OCD. Presented at The 1st Internat. Conf. For OCD, March12-13, Capri, Italy. "Quoted from Okasha A. (2001)".
- 269. Mavissakalian, M. Hamman, M., Abou Haidar, S. and De Groot, C. (1993)b: Personality Disorders in Generalized Anxiety, Panic/Agoraphobia & OCD. Compr. Psychiatry 1993: Vol. 34, page 243-248.
- 270. Mavissakalian, M. Hamman, M., Jones, B. (1990)a: Correlates of DSM III personality disorder in Obsessive-Compulsive Disorder. Comprehensive Psychiatry 1990, Vol. 31, page 481-489.



- 271. Mavissakalian, M. Hamman, M., Jones, B. (1990)b: DSM III personality disorders in Obsessive-Compulsive Disorder, changes with treatment. Comprehensive Psychiatry 1990, Vol. 31, page 432-437.
- 272. Mayer-Gross, W., Slater, E.& Roth, M. (1960): clinical psychiatry, p. 158. Cassel and Company, London.
- 273. McDougle, C.J. Goodman, W. K. Price, L. H. et al (1990): Neuroleptic Addition in Flufoxamine Refractory Obsessive Compulsive Disorder. American Journal of Psychiatry, vol. 147, page 652-654.
- 274. McDougle CJ, Epperson CN, Pelton GH et al. (2000): A double-blind. placebo-controlled study of risperidone addition in SRI-refractory OCD. Arch Gen Psychiatry 57(8): 794-801.
- 275. McDougle CJ, Goodman WK, Leckman JF et al. (1994): Haloperidol addition in fluvoxamine-refractory OCD. A double-blind, placebo-controlled study in patients with and without ties. Arch Gen Psychiatry 51(4):302-308.
- 276. McGuire, M. & Troisi, A. (1998): Darwinian Psychiatry. New York: Oxford University Press.
- 277. Meloy, J. R. (1996): Stalking (obsessional following): A review of some preliminary studies. Aggression & Violent Behaviour, 1,147-162.
- 278. Meloy, J. R. (1997): The clinical risk management of stalking: "someone is watching over me...". Ame. J. Psychotherapy, 51, 174-184.
- 279. Meloy, J.R.(2000): A replication study of obsessional followers & offenders with mental disorders. J Forensic Sci.V.45(1), P: 147-152.
- 280. Meloy, J. R.(1998): The Psychology of Stalking: Clinical &Forensic Perspectives.San Diego.CA: Acad. Press.
- 281. Melroy JR, Gothard S. (1995): Demographic and clinical comparison of obsessional followers and offenders with mental disorders. Am J Psychiatry 1995;152: 258-63.



- 282. Meyer V. (1966): Modification of Expectations in cases with Obsessional Rituals. Beh. res. & ther. V. 4, page 273-280.
- 283. Miguel EC, Rosario-Campos MC, Shavitt RG, Hounie AG, Mercadante MT (2001): The tic-related obsessive-compulsive disorder phenotype and treatment implications. Adv Neurol 85: 43-55.
- 284. Miguel, EC, Baer, L., Coffey, BJ., Rauch, SL., Savage, CR, O'Sullivan, RL, Phillips, K., Moretti, C., Leckman, JF. and Jenike MA (1997): Phenomenological differences appearing with repetitive behaviours in OCD and Gilles de la Tourette's syndrome. British Journal of Psychiatry 170: 140-145.
- 285. Millet, B., Leclaire, M., Bourdel, M.C., Loo, H., Tezcan, E and Kuloglu, M. (2000): Comparison of Sociodemographic. Clinical and Phenomenological Characteristics of Turkish and French Patients Suffering From OCD, Canadian J. Psychiatry -" Let. to the editor".
- 286. Montgomery, S.A.(1980): Clomipramine in Obsessional Neurosis: A Placebo Controlled Trial. Pharm. Med. 1, 189-192.
- 287. Montgomery, S. A., Montgomery, D. B. and Fineberg, N. (1990): early response with clomipramine in OCD - a placebo controlled study. Progress In Neuropsychopharm. & Biol.Psychiatry. Vol. 14, p. 719-727.
- 288. Morselli E (1886): Sulla dismorfofobia e sulla. Boll Accad Med. (Genova) 1886 ;Vol. 6, page:110-119
- 289. Moussaoui, D. (1990): Etat Actuel des Connaissances dans les troubles Obsessifs Compulsives. Actualites Therapeutiques, Societe Marocaine Des Sciences Medicales, Rabat, Casablanca: p. 373-378.
- 290. Mozes T, Toren P, Chemauzan N, Mester R, Yoran-Hegesh R, Blumensohn R, et al (1994): Clozapine treatment in very early onset schizophrenia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Vol 33:65-70.

- 291. Mrkovitz, P. J., Stango, S. J. and Calabrese, J. R. (1990): Buspirone Augmentation of Flouxetine in Obsessive Compulsive Disorder. American Journal of Psychiatry, vol. 147, page 798-800.
- 292. Nakagawa, A., Marks, IM.Takei, N., De Araujo, LA and Ito LM (1996): Comparisons among the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, compulsion checklist, & other measures of OCD. Brit.J.Psychi.169:108-112.
- 293. Nemiah J.C. (1983): Obsessive Compulsive Disorder, In Kaplan, Freedman & Sadock's Comprehensive textbook of psychiatry III 3rd. edition vol.2.p. 1504-1517. Williams & Wilkins Baltimore/London 1983.
- 294. Nestadt G, Samuels J, Riddle M et al. (2000): A family study of OCD. Arch Gen Psychiatry 57:358-363
- 295. Netter, F.H. (1989): Morphology of Synapses. In: The Ciba Collection of Medical Illustrations, Physiology and Functional Neuroanatomy. Ciba Geigy Limited, Basle, Switzerland.
- 296. Neziroglu, F., Anemone, R.M. & Yaryura-Tobias, A.J. (1992): Onset of Obsessive Compulsive Disorder in Pregnancy. Am. J. of Psychi., vol. 149 (7), page 947-950.
- 297. Neziroglu, F., Hsia, C. and Yaryura-Tobias, J.A. (2000): Behavioral. Cognitive. and Family Therapy for Obsessive-Compulsive and Related Disorders. Psychiatric Clinics of North America. Vol. 23 (3), Sep. 2000.
- 298. Nolen-Hocksema, S. (1991): Responses to Depression and Their Effects on the duration of depressive episodes, Journal of Abnormal Psychology, Volume 100, Page: 569-582.
- Okasha, A. (1969): Outcome and Presentation of Obsessional Illness in Egypt. Ain Shams Med. Journal.
- 300. Okasha, A (1994): Serotonin in Psychiatric & Behavioral Disorders: The Role of SSRI. Current Psychiatry 1(1)P:1-6.

- Okasha, A., Kamel, M., and Hassan, A. H. (1968): Preliminary Psychiatric Observations in Egypt. British Journal of Psychiatry. Vol. 114, page 949-955.
- 302. Okasha, A. and Raafat, M. (1990): Neurophysiological Substrate of Obsessive Compulsive Disorder: an evidence from topographic EEG. Egyptian Journal of Psychiatry, vol. 13, page 97-106.
- 303. Okasha, A. and Raafat, M. (1991): The Biology of Obsessive Compulsive Disorder: an evidence from topographic EEG. Arab Journal of Psychiatry, vol. 2, page 106-117.
- 304. Okasha A. (2001): OCD: A Transcultural Approach from an Egyptian Islamic Perspective, In:Okasha A. and Maj, M. (Editors) Images in Psychiatry An Arab Perspective. WPA, Scientific Book House Cairo
- 305. Okasha A.; Raafat M.; Seif El-Dawla A; & Effat S. (1991): Obsessive Compulsive Disorder in Different Cultures "An Egyptian Perspective" Egyptian Journal of Psychiatry 1991 14: 15-30.
- 306. Okasha A.; Saad, A..; Khalil, A. H., Seif El-Dawla A; & Yehia, N. (1994); Phenomenology of OCD: A Transcultural Study. Comprehensive Psychiatry (1994), Volume 35 (3), page: 191-197.
- 307. Okasha, A., Omar, A. M., Lotaief, F. Ghanem, M., Seif el Dawla, A. & Okasha, T (1996): Comorbidity of axis I & axis II diagnoses in a sample of Egyptian patients with neurotic disorders. Comprehensive Psychi, V.37, P97-106.
- 308. Olatawura, M. (1973): Encopresis: A Review of Thirty Two Cases. Acta Psychi. Scandinavica. V. 62,P 358-364.
- 309. Oldham, J.M., and Lois B. M. (1995): The New Personality Self-Portrait: Why You Think, Work, Love, and Act the Way You Do. Rev. ed. New York: Bantam, 1995.

- Oransa, A. T. (1992): Brain Mapping in OCD master thesis, Banha Faculty of Medicine, Zagazig University, 1-110.
- Parent A. (1990): Extrinsic connections of the basal ganglia. Trends Neurosci 1990:13:254-8
- Parhad, L. (1957): Practice of Psychiatry in Kuwait. Transcultural Psychi. Res. 3,5.
- 313. Parker, G., Tupling, H., and Brown, L. (1979): A Parental Bonding Instrument. British Journal of Med. Psychology. V. 52, P: 1-10.
- 314. Patel B, and Tandon R.(1993): Development of obsessive-compulsive symptoms during clozapine treatment. Am J Psychi.: 150:836.
- 315. Patil VJ. (1992): Development of transient obsessive-compulsive symptoms during treatment with clozapine. Am J Psychi, 149-272.
- 366. Pato, M., Zohar-Kadouch, R., Zohar, J. and Murphy, D. L. (1988): Return of symptoms after discontinuation of clomipramine in patients with OCD. Am. Journal of Psychiatry, vol. 145, p. 1521-1525.
- 317. Pauls DL, Alsobrook JP II, Goodman W, Rasmussen S, Leckman JF (1995): A family study of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 152:76-84.
- 318. Pauls DL, Towbin KE, Leckan JF, Zahner GEP, Cohen DJ (1986): Gilles de la Tourette's syndroe and OCD: evidence supporting a genetic relationship. Arch Gen psychiatry 1986;43:1180-1182.
- 319. Perez C. Stalking (1993): when does obsession become a crime? Am J. of Criminal Law 1993;20:263-80
- 320. Perez V, Soler J, Puigdemont D, Alvarez E, Artigas F (1999): A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of pindolol augmentation in depressive patients resistant to SRIs. Arch Gen Psychi.;56(4):375-379.



- 321. Perlmutter, S. J. Leitman, S. F., Garvey, M. A. et al. (1999): plasma exchange and intravenous immunoglobulin for OCD and tic disorders in childhood. Lancet vol. 354, page: 1153-1158.
- 322. Perugi G, Akiskal HS, Gemignani A, et al (1998)a: Episodic course in obsessive compulsive disorder. Eur Arch Psychiatr Clin Neurosci 248:240-244, 1998.
- 323. Perugi G, Akiskal HS, Lattanzi L, et al (1998)b: The high prevalence of soft bipolar (II) features in atypical depression. Compr Psychiatry 39:1-9, 1998.
- 324. Perugi G, Akiskal HS, Pfanner C, et al (1997): The clinical impact of bipolar and unipolar affective comorbidity on obsessive-compulsive disorder. J Affect Disord 46:15-23, 1997
- 325. Perugi G, Toni, C. and Akiskal HS (1999): Anxious-Bipolar Comorbidity. Diagnostic and Treatment Challenges. Psychiatric Clinics of North America Volume 22 \_ Number 3 \_ September 1999.
- 326. Peterson BS, Pine, D. S., Cohen, P. and Brook, J.S., (2001): Prospective, Longitudinal Study of Tic, Obsessive-Compulsive, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorders in an Epidemiological Sample. J. of the Ame. Academy of Child and Adoles. Psychi. V. 40 (6).
- 327. Peterson, B.S., Skudlarski, P., Anderson, A.W., Zhang, H., Gatenbly, J.C., Lacadie, C.M., Leckman, J.F. & Gore, J.C. (1999): A functional magnetic resonance imaging study of tic suppression in Tourette syndrome. Arch. G Psychi., 55, 326-333.
- 328. Pigott, T. A., Pato, M. T. Bernstien, S. E., et al (1990): Controlled Comparisons of Clomipramine & Flouxetine in the Treatment of OCD, Behavioral and Biological Results. Archives of Gen. Psychi. Vol. 47, page 926-932.
- 329. Pinel, P (1962): A treatise on insanity. Hafner Press, New York.

- 330. Pious W. (1950): obsessive compulsive symptoms in an incipient schizophrenic, Psychoanalysis Q19: 327-339.
- 331. Pitman RK, Green RC, Jenike MA, Mesula MM (1987): Clinical comparison of Tourette's disorder and Obsessive-Compulsive Disorder. Am J Psychiatry 1987; 144: 1166-1171.
- 332. Pleeter, J., Lenane, M. C., Leonard HL (1996): Long Term Outcome of Children and Adolescents with Obsessive Compulsive Disorder, in: do they grow out of it? Long term outcome of childhood disorders. Edited by Hechtman L. Washington DC. American Psychiatric Press. 1996 pp. 481-490.
- 333. Posner, G.P. (August 23, 1998): Has science proven the 'divine' health benefits of religion? USA Today. Retrieved from the WWW:
- http://www.infidels.org/secular\_web/feature/1998/prayer-USA Today.html 334. Prichep, L. S., Mas, F., Hollander, E., Liebowitz, M., John, E. R.,
- Almas, M., DeCaria, C. M. and Levine, R. H., (1993): Quantitative EEG (QEEG) subtyping of OCD. Psychiatric Res., 50(1): 25-32.
- **335. Pruyser, P. W.(1971):** A Psychological View of Religion in the 1970s. Bull. Menninger Clin., 35(2): 77-97, 1971.
- 336. Pujol R. & Savy A. (1968): Le devenir de l'obsede. Marseille: Masson & Cie Editeurs.
- 337. Rachman S. J. (1974): Primary Obsessional Slowness. Behavioral Res. & Therapy, 11: 463-471.
- 338. Rachman, S. (1993): Obsessions, responsibility, and guilt. Behaviour Research and Therapy, 31, 149-154
- 339. Rachman, S.J.& Hodgson R.J.(1980): Obsessions And Compulsions. Printice-Hall, Inc; Englewood cliffs, New Jersy. p. 22-23.
- 340. Rakhawy, Y.T. (1980): Revision of the Rationale of long term Drug Treatment in Psychiatry. Egyptian J. Psychiatry, V. 3, P.; 8-12.

- 341. Rapoport, J. L.(1988): The boy who couldn't stop washing. New York, E.P. Dutton.
- 342. Rapoport, J. L.(Ed.) (1989): OCD in children and adolescents. Am. Psychiatric Press, Washington D.C.
- 343. Rasmussen, S. A. (1984): Lithium and Tryptophan Augmentation Clomipramine Resistant Obsessive Compulsive Disorder. American Journal of Psychiatry, volume 141, page: 1283-1285.
- 344. Rasmussen, S.A.,and Eisen, J. (1993): Heterogeneity and Comorbidity in OCD: Relationship to Core Psychopathology. Presented At The First International Conference For OCD, March 12-13, Capri, Italy. "Quoted from Okasha A. (2001)"
- 345. Rasmussen S, Eisen J (1994): The epidemiology and clinical features of OCD. Psychiatric Clinics North Am. 15:743-758,
- 346. Rasmussen S.A & Eisen J.L (1991): Epidemiology, clinical features and genetics of obsessive compulsive disorder. in understanding obsessive compulsive disorder Jenike M.& Asberg M. (editors) Hogrefe & Huber.
- 347. Rasmussen S.A.; & Tsuang, M.T. (1986): clinical characteristics and family history in DSM III obsessive compulsive disorder. American Journal of psychiatry vol. 143,page: 317-322.
- 348. Rasmussen S.A.; and Tsuang, M.T. (1984): The Epidemiology of Obsessive Compulsive Disorder. J. Clinic. Psychi., V. 45: 450-457.
- 349. Rasmussen SA, & Eisen JL. (1989): Clinical features & phenomenlogy of OCD. Psychiatric Ann 19 (2):67-73
- 350. Rauch SL, Jenike MA, Alpert NM, Baer L, Breiter HCR, Savage CR, Fischman AJ. (1994): Regional cerebral blood flow measured during symptom provocation in OCD using oxygen 15-labeled carbon dioxide & positron emission tomography. Arch Gen Psy. 51:62-70.

- 351. Ravizza, L., Barzega, G., Bellino, F., Bogetto, F. and Maina G. (1995): Predictors of Drug Response in Obsessive Compulsive Disorder. J. of Clinical Psychiatry, 1995, vol. 56; page 368-373.
- 352. Ravizza L, Barzega G, Bellino S et al. (1996): Therapeutic effect and safety of adjunctive risperidone in refractory obsessive-compulsive disorder. Psychopharmacol Bull 32(4): 677-682.
- 353. Remington G. and Adams M. (1994): Risperidone and obsessive-compulsive symptoms. J Clin Psychopharmacol 1994:14:358-9.
- 354. Ricciardi, J.N., Baer L., Jenike, M.A., Fischer, S. C., Sholtz, D. et al (1992): Changes in DSM III R axis-II diagnoses following treatment of obsessive compulsive disorder. American Journal of Psychiatry, 1992, vol. 149-879-831
- 355. Richards H. Jay, (1993): Therapy of the Substance Abuse Syndromes. Northvale, New Jersey: Jason Aronson Inc.
- 356. Riddle, M. A., Walkup, J. Claghorn, J. et al. (1996): Flovuxamine for OCD in Children and Adolescents: a controlled trial. Poster presented at the annual meeting of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Philadelphia, PA. October 1996.
- 357. Riddle M, Scahill L, King R et al. (1990): Obsessive compulsive disorder in children and adolescents: phenomenology and family history. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Volume 29, Page: 766-772.
- 358. Robertson, M.M.(2000): Tourette syndrome, associated conditions & the complexities of treatment. Brain123:425-462.
- 359. Robins, L. N., Helzer, J. E., Weissman, M. M. Orschavel, H. Gruenberg, E., Burke, J. D. and Regier, D.A. (1984): Lifetime Prevalence of Specific Psychiatric Disorder In Three Sites. Archives of General Psychiatry, volume 41 pp. 949-958.

- 360. Robinson H., Winnik A., Weiss A. (1976): "Obsessive Psychosis" Justification for a separate clinical entity. Israel Annals of Psychiatry and related disciplines 14: 39-48,1976.
- 361. Robinson, D., Wu, H., Munne, R., Ashtari, M., Alvir, J., Lerner, G., Koreen, A., Cole, K., Bogerts, B. (1995): Reduced caudate nucleus volume in OCD. Arch Gen Psychiatry 52, 393-398.
- 362. Rosen, I. (1957): The clinical significance of obsessions in schizophrenia. J. of Mental Scie., v. 103, p. 778-785.
- 363. Rudin, E. (1953): Ein Beitrag zur Frage der Zwangskrankheit, Insbesondere, Ihrer Heredetaren Beziehungen. Arch. Psychiatr. Nervenkr. Vol. 191: pp. 14-54.
- 364. Salkovskis, P.M.(1985): Obsessional Compulsive Problems, A Cognitive Behavioral Analysis, Behav, Res. & Ther. V.23, P. 571-583.
- 365. Salkovskis,P.M. (1999): uderstanding and treating obsessive compulsive disorder. Behav. Res.& Ther (July Sup.) S29-S52
- 366. Salkovskis P; Shafran R; Rachman S; Freeston MH (1999): Multiple pathways to inflated responsibility beliefs in obsessional problems: possible origins and implications for therapy and research. Behay Res Ther (11): 1055-72.
- 367. Salkovskis PM; Wroe AL; Gledhill A; Morrison N; Forrester E; Richards C; Reynolds M; Thorpe S. (2000): Responsibility attitudes and interpretations are characteristic of ocd. Behav Res Ther – Vol. 38 (4): 347-72.
- 368. Salkovskis, P. M. (1985): Obsessional-compulsive Problems: A cognitive-behavioural analysis. Behav. Res. & Ther., 23 (5), 571-583.
- 369. Salzman, L. (1968): Obsessional Personality. New York: Science House. 1968
- 370. Sanavio, E. (1988): Obsessions & Compulsions: The Padua Inventory. Beh. Res&Therapy.V.26, p.169-177.

- 371. Satkova, V., Strossova, A., (1985): Clomipramine effective in night enuresis in children. Activ. Nerv.(suppl)27(4): 259.
- 372. Satoh, K. (1983): Treatment of nocturnal enuresis.(part1), with reference to the relation between therapeutic effect of clomipramine & various characteristics of enuretic children. Yakuri to Chiryo 11(1)p. 209-232.
- 373. Saver, J.L. & Rabin, J. (1997): The neural substrates of religious experience. In S. Salloway, P. Malloy, J.L. Cummings (Ed.,), The Neuropsychiatry of Limbic and Subcortical Disorders. (pp. 195-207). Washington, D.C.: American Psychiatric Press.
- 374. Sawle, G.V., Hymas, N.F., Lees A.J. and Frackowiak R.S.J. (1991): Obsessional slowness. Functional Studies with Positron Emission Tomography. Brain; 114( Pt. 5) Pages: 2191 - 2202 Part of the OUP Brain WWW service
- 375. Saxena S, Wang D, Bystritsky A, Baxter LR Jr (1996): Risperidone augmentation of SRI treatment for refractory obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 57 (7): 303-306.
- 376. Scanlon TJ, Luben RN, Scanlon FX, Singleton N. (1993): Is Friday the 13th bad for your health? BMJ:307:1584-1586.
- 377. Scarone S, Colombo C, Livian S, Abbruzzese M, Ronchi P. Locatelli M, Scotti G, Smeraldi E (1992): Increased right caudate nucleus size in OCD: detection with magnetic resonance imgaging. Psychiatry Res: Neuroimaging 45:115-121
- 378. Schneider K. (1925): Zwangszustande und schizophrenie. Arch. Psychiatr. Nervenker 1925;74: 93-107.
- 379. Schwartz-Watts D, Morgan D. (1998): Violent Versus Nonviolent Stalkers. J Am Acad Psychi Law;26: 241-245
- 380. Sciuto, G. Diaferia, G. Battaglia, M. Perna, G. Gabriele, A.&Bellodi, L. (1991): DSM III R Personality Disorders in Panic & OCD: A Comparison Study, Comprehensive Psychiatry, V.32, P 450-457.

- 381. Seedat S. and Stein DJ (2002): Hoarding in OCD & related disorders: a preliminary report of 15 cases. Psychiatry and Clinical Neurosciences. (5): 17-23.
- 382. Shafran, R., Thordarson, D.S. & Rachman, S. (1996): Thought-action fusion in OCD. J. Anxiety Disor., 710, 379-391.
- 383. Shaheen O. & Rakhawy Y. (1971): A.B.C of psychiatry. Cairo: Al-Nasr Modern Bookshop.page: 65-71
- 384. Shanmughai A, Mathew Varghese & Suamnt Khanna (2002): Expressed Emotions In Obsessive Compulsive Disorder.Indian Journal of Psychiatry, 2002, 44(1), 14-18.
- 385. Smith, N. W. (1992): The distant past and its relation to current psychology: A tour of psychophysical dualism and non-dualism. Mankind Quarterly, 32, 261-273.
- 386. Solyom L., DiNicola V.F., Sookman D.& Luchen D. (1985): is there an obsessional psychosis? actiological and prognostic factors of an atypical form of obsessive compulsive neurosis. Canad. psychi., vol. 30 ;372-379.
- 387. Sperry L (1995): Handbook of Diagnosis and Treatment of the DSM-IV Personality Disorders. New York: Brunner/Mazel.
- 388. Stein, D. J., Hollander, E. and De Caria, C. M. (1994): Personality Disorder and OCD In: Hollander, E. etal. Ed. Current Insights In OCD. New York: John Wiley and sons, 1994, page 41-51.
- 389. Stein DJ, Coetzer R, Moonyean L. Davids B, Bouwer C. (1997): Magnetic resonance brain imaging in women with obsessive-compulsive disorder and trichotillomania. Psychiatry Research: Neuroimaging 74:177-182.
- 390. Stein DJ, Hollander E, Chan S, DeCaria CM, Hilal S, Liebowitz MR, Klein DF (1993): Computerized tomography and soft signs in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research: Neuro-imaging 50:143-150.

- 391. Stekel, W. (1949): Compulsion and Doubt. University lib. Ed. 1962, New York: Grosset & Dunlop.
- 392. Steketee,G., Frost, R.O., and Cohen,I. (1998): Beliefs in OCD. Journal of Anxiety Disorders, V.12.P: 525-537.
- 393. Steketee G, Eisen J, Dyck I, Warshaw M, Rasmussen S (1999): Predictors of course in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 1999 Dec 27:89(3): 229-38.
- 394. Steketee, G. (1993): Social support and treatment outcome of Obsessive Compulsive Disorder at 9 month follow up. Behavioral Psychotherapy, 21, 81-95.
- 395. Steketee, G. (1997): Disability and Family burden in OCD. Canadian Journal of Psychiatry, 42, 919-928.
- 396. Steketee, G., Frost, R.O., Wincze, Greene, K., & Douglass, H. (2000): Group and Individual treatment of compulsive hoarding: A pilot study. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 28, 259-268.
- 397. Steketee, G., Frost, R.O., & Kim, H-J. (2001): Hoarding by elderly people. Health & Social Work. 26, 176-184.
- 398. Stengel E. (1945): A study of some clinical aspects of the relationship between obsessional neurosis and psychotic reaction types. Journal of mental science 41:166-187.
- 399. Stern R.S. & Cobbs J.P.(1978): Phenomenology of obsessive compulsive neurosis. Brit. J. of Psychi. 132: 233-239.
- 400. Stern, R.S., Lipsedge, M.A., & Marks, I. M. (1973): Thought Stopping of Neutral and Obsessional Thoughts:a controlled trial. Beh. Res. & Therapy, Vol. 11, p. 659-662.
- 401. Straus E. W. (1948): On Obsessions, a Clinical and Methodological Study. Nervous and Mental Disease Monograph. 73, New York. Nervous and Mental Disease. 1948.

- 402. Summerfeldt, L.J., Antony, M.M., & Swinson, R.P. (2000)b: Incompleteness: A link between perfectionistic traits and OCD. In P.J. Beiling (Chair), Perfectionism and Psychopathology: Linking Personality and Dysfunctional Behaviour. Symposium conducted at the the 34th annual meeting of the A ABT, New Orleans, USA. November, 2000. "Quoted from http://www.trentu.ca/psychology/ Isunmerfeldt/abstracts.html"
- 403. Summerfeldt, L.J., Richter, M.A., Antony, M.M.& Swinson, R.P. (2000)a: Beyond types: Examining the evidence for a dimensional model of OCD. In M.T. Pato (Chair), OCD subtypes. Symposium conducted at the 153rd Annual Meeting of the APA, Chicago May 2000. "Quoted from http://www.trentu.ca/psychology/isummerfeldt/abstracts.html"
- 404. Summerfeldt, L. J., Richter, M.A., Endler, N.S. et al (1999): Decision making & cognitive organization in OCD: The role of subtypes. Presented at the 33rd annual meeting of the Association for Advancement, of Behavior Therapy, Toronto, Ontario, Canada, Nov, 1999. "Quoted from http://www.trentu.ca/psychology/lsummerfeldt/abstracts.html"
- 405. Swartz CM and Shen WW (1999): Is episodic OCD bipolar? A report of four cases. J Affect Disord ;56(1):61-6.
- 406. Swedo S, Rapoport J, Leonard H, Lenane M, Cheslow D (1989): OCD in children and adolescents: clinical phenomenology of 70 consecutive cases. Arch Gen Psychiatry. 46: 335-341
- 407. Swedo SE, Leonard HL, Garvey M, et al (1998): Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: clinical description of the first 50 cases. Am Psychi. 155: 264-271.
- 408. Swedo SE, Leonard HL, Mittleman BB, et al (1997): Identification of children with pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections by a marker associated with rheumatic fever. Am Psychiatry 154:110-112.

- 409. Swedo SE, Rapoport JL, Cheslow DL et al (1989)b: increased incidence of Obsessive Compulsive Symptoms in patients with Sydenhams Chorea. American Journal of Psychiatry, Vol. 146, page: 246-249.
- 410. Swedo SE, Rapoport JL, Cheslow DL, Leonard HL, Ayoub EMHosier DM, Wald ER (1989): High prevalence of OC symptoms in patients with Sydenham's chorea. Am J Psychiatry 1989;146:246-249
- 411. Swedo SE, Rapoport JL, Leonard HL, et al (1989)a: Obsessive compulsive disorder in children and adolescents: clinical phenomenology of 70 consecutive cases. Arch Gen Psychiatry 46:335-341, 1989
- 412. Swerdlow, N.R. (2001): OCD & Tic Syndromes. Advances in the Pathophysiology and Treatment of Psychiatric Disorders: Implications for Internal Medicine. Medical Clinics of North America. Vol. 85 \_ No. 3.
- 413. Takeuchi, T. Shibata, S. and Yamagami, T., (1997): Some New Findings on Primary Obsessional Slowness. Behavior Research & Therapy, May 1997, pp. 445-9).
- 414. Tallis, F. & De Silva, P. (1992): Worry & Obsessional Symptoms: A Correlational Analysis. Behavior res. & ther. V.30(2) P 103-105.
- 415. Tezcan, E. and Millet, B. (1997): Phenomenology of Obsessive Compulsive Disorder: Forms and Characterstics of Obsessions and Compulsions in East Turkey. Encephale. vol. 23 (5), page 342-350.
- 416. Theodore, M. & Roger, D. (1996a): "An Evolutionary Theory of Personality Disorders," Major Theories of Personality Disorder. Clarkin, John F. & Lenzenweger, Mark E., editors, New York: The Guilford Press.
- 417. Theodore, M. & Roger, D. (1996b): Disorders of Personality DSM-IV and Beyond. New York: John Wiley & Sons.
- 418. Theodore, M., Erik S., Birket-Smith, M., Roger D., editors (1998): Psychopathy. Antisocial. Criminal. and Violent Behavior. New York: The Guilford Press.

- 419. Thomsen, P. and Mikkelsen, H.(1993): Development of Personality Disorders in Children and Adolescents with OCD. A 6 to 22 Year Follow up Study. Acta Psychi.Scand.: Vol. 87, Page 456-462.
- 420. Thomsen PH (1995): Obsessive compulsive disorder in children and adolescents: predictors in children for long-term phenomenological course. Acta Psychiatr Scand 92: 255-259, 1995.
- 421. Tibbo, P. and Warneke, L.B. (1999): Obsessive-compulsive disorder in schizophrenia: epidemiologic and biologic overlap. Journal of Psychiatry Neuroscience, 1999; Vol. 24(1): 15-24
- 422. Tjaden, P. & Thoenness, N. (1997): Stalking in America: Findings from the National Violence against Women Survey. Denver. CO: Center for Policy Research.
- 423. Tobacyk, J. J.; Shrader, D. (1991): Superstitions and self-efficacy. Psychological Reports, 68, 1387-1388.
- 424. Tobar, S. (1993): comparative study between Obsessive compulsive disorder and hysterical patients. Master Thesis, Mansoura University Egypt. 2-122.
- 425. Tolin DF; Abramowitz JS; Brigidi BD; Amir N; Street GP; Foa EB (2001): Memory and memory confidence in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research & Therapy. 39(8): 913-27.
- 426. Toren P, Samuel E, Weizman R, Golomb A, Eldar S. and Laor N. (1995): Emergence of Transient Compulsive Symptoms During Treatment With Clothiapine. J Am Acad Child Adolese Psychi;34:1469-72.
- 427. Turgeon L; O'Connor KP; Marchand A; Freeston MH (2002): Recollections of parent-child relationships in patients with OCD and panic disorder with agoraphobia. Acta Psychiatr Scand - 105(4): 310-316.
- 428. Vallejo. J. (1987): Clinica de los Trustornos Obsesivos. In: Vallejo. J. Estados Obsesivos, Salvat. Ed. Barcelona.



- 429. Valleni-Basile L.A., Garrison, C.Z., Jackson K.L., et al (1994): Frequency of obsessive compulsive disorder in a community sample of young adolescents. J Am Acad child Adolesc Psychiatry 33: 782-791.
- 430. Van Balkom A Jl.M., De Haan, E., Van Oppen, P. et al (1998): cognitive and behavioral therapies alone versus in combination with fluvoxamine in the treatment of OCD. J. of nervous & mental diseases. V. 186, page 492-499.
- 431. Van Noppen, B., Steketee, G., McCorkle, B. H. and Pato, M. (1997): Group Therapy and Multifamily Behavioral Treatment for OCD: A Pilot Study. Journal of anxiety disorders. Vol. 11(4): page 431-446.
- **432. van Renygenghe de Coxvrie, G. (1968):** Use of Anafranil (G34586) in Obsessive Neuroses. Acta Neurologica Belgica, V.68.787-792.
- 433. Vaughn, C. & Leff, J.P. (1976): The influence of family life and social factors on the course of psychiatric illness: a comparison of schizophrenic and neurotic patients. British Journal of Psychiatry, 129, 125-137.
- 434. Veale, D. (2001): Over-valued ideas; a conceptual analysis. Behaviour Research & Therapy (in press) Quoted from http://www.veale.co.uk/PUBS.HTM.
- 435. Veale, D. (1993): Classification and treatment of obsessional slowness. British Journal of Psychiatry, 162: 198-203.
- 436. von Economo C (ed) (1931): Encephalitis Lethargic, Its Sequelae & Treatment. New York, Oxford Univ. Press.
- 437. Watling, K.J (1998): The RBI Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction... RBI. Third Edition..
- 438. Weiss A.A., Robinson H., Winnik A., (1969): Obsessive Psychosis. psychodiagnostic findings. Israel Annals of Psychiatry and related disciplines, Vol. 7: 175-178,1969.

- Weiss A.A., Robinson H., Winnik A., (1975): Obsessive Psychosis, a cross-validation study. Israel Annals of Psychiatry and related disciplines 13: 137-141,1975.
- 440. West, M. P & Endicott J.G. (1976): The New Method English Dictionary. 4th edition. Hazell Watson and Viney ltd. London, England.
- 441. Westphal, C. (1892): Uber Zwangsvorstellungen (1877) In: Carl Westphals Gesammelte Abhandlungen, A Westphal (Ed), pp. 3983-497. August Hirschwald, Berlin.
- 442. WHO (World Health Organization, (1978): ICD-9 Classification of mental and behavioral disorders. Glossary and guide to ninth revision. Geneva: WHO.
- 443. WHO (World Health Organization, (1992): ICD-10 Classification of mental and behavioral disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: WHO.
- 444. Winsberg ME; Cassic KS; Koran LM (1999): Hoarding in OCD: a report of 20 cases. – J Clin Psychi.; 60(9): 591-7.
- 445. Wise, S.P. & Rapoport, J.L. (1989): Obsessive Compulsive Disorder: A Basal Ganglia Disease? In: OCD in Children & Adolescents, J.L. Rapoport (Ed), pp. 327-346. Am. Psychi. Press Inc. Washington, D.C.
- 446. Wolpe, J. (1958): Psychotherapy by Reciprocal Inhibition. Stanford, Stanford Univ. Press.
- 447. Woolley, J.B. and Heyman, I. (2003): Dexamphetamine for obsessive-compulsive disorder. Ame. J. Psychiatry vol. 160,page: 183.
- 448. Worthington, E.L., Kurusu, T.A., McCullough, M.E., & Sandage, S.J. (1996): Empirical research on religion & psychotherapeutic processes & outcomes: A 10-year review & research prospectus. Psychol. Bulletin, 119,3,448-487. Retrieved Nov.2000 WWW http://spider.apa.org/fidocs/ bul/1996/bul/193448.html



- 449. Yaryura-Tobias JA, Grunes MS, Walz J, Neziroglu F (2000): Parental OCD as a prognostic factor in a year long fluvoxamine treatment in childhood and adolescent OCD. Int Clin Psychonharmacol 2000 May: 15(3): 163-168.
- 450. Youssef, H. (1994): Arabic expression of emotion. British Journal of Psychiatry, 165(3) 407.
- 451. Zaharovits I. (1990): Obsessive Compulsive Symptoms In Schizophrenia, In New Research Program And Abstracts, 143rd annual meeting of the APA, New York, May 1990, NR139, p 99.
- 452. Ziemann U, Paulus W, Rothenberger A. (1997): Decreased motor inhibition in Tourette's disorder: evidence from transcranial magnetic stimulation. Am J Psychiatry 1997; 154: 1277-1284.
- 453. Zitterl W, Demal U, Aigner M, Lenz G, Urban C, Zapotoczky HG, Zitterl-Eglseer K (2000): Naturalistic course of OCD & comorbid depression. Longitudinal results of a prospective follow-up study of 74 actively treated patients. Psychopathology 33(2): 75-80.
- 454. Zohar AH, Ratzoni G, Pauls DL et al. (1992): An epidemiological study of obsessive-compulsive disorder and related disorders in Israeli adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 31:1057-1061.
- 455. Zohar, J. Sasson, Y. Gross, R. Iancu I. & Chopra, M. (1999): OCD and Schizophrenia - are they related? Abstracts of The World Congress of Psychiatry, W.PA, Current Opinion In Psychiatry, V.12, supp 1, p. 118, S-49-52.
- 456. Zona M, Sharma K, Lane J. (1993): A comparative study of erotomanic and obsessional subjects in a forensic sample. J Forensic Sci 1993;38:894-903.



## المؤلف في سطور

## د. وائل أبوهندي

\* من مواليد الفيوم \_ مصر، عام ١٩٦٤ م.

\* تخرج في كلية الطب البشري جامعة الزفازيق عام ١٩٨٧، حيث عين
 معيدا بقسم الطب النفسي.

\* حصل على درجة الماجستير في طب الأعصاب والطب النفسي عام ١٩٩٢.

\* حصل على درجة الدكتوراه في الطب النفسي عام ١٩٩٦.

\* يعمل حالـيا أستاذا مساعدا للطب النفسي بكلية الطب ـ جامعة الزفازيق ـ مصر.

\* نشر العديد من الأبحاث والمقالات العلمية في مجال تخصصه، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات المتخصصة محليا وعربيا ودوليا.

\* صدر له كتاب: «نحو طب نفسي إسلامي» عن دار نهضة مصر بالقاهرة عام ٢٠٠٢.

 به صدر له كتاب: «الوسواس القهري بين الدين والطب النفسي» عن دار نهضة مصر بالقاهرة عام ۲۰۰۲.

\* يسهم بجهد رائد في نشر المفاهيم السليمة للصحة النفسية. والإرشاد

التفسى عبر شبكة الانترنت، من خلال موقع إسلام أون لاين، نت، كما أنشأ موقعا خاصا به لخدمة الأغسرات نفسسها، وهو صدر موقعه إنه يستخدم كلمة «مجانين، بمعناها العدريي الأصيل، الذي يحمل من الإيداع والتجديد أكثر مما يحمل من الإيداع المرش المن المرشانفسي.



## العصر الجينومي واستراتيجيات المستقبل البشرى

تأليف: د . موسى الخلف